



تالیف (<u>کانگانی (رویزی (کانگاری)</u> (المعرف شنته ۲۵ هـ)

ا دویته وشنین ا مرت ای کان فران توکیری الیوان کم الاجتراب الاثون

تَحِمْنِقُ الْبُرَاثُ (١٣٣)





لتحميل المزيد من الكتب تفضلوا بزيارة موقعنا

www.books4arab.me



تأليف مُرَعَمِينَ هُلِي الْمِطْلِيرِيِّ (الْوَرُّلِقَ مُرَعَمِينَ هُلِي الْمِطْطِيرِيِّ (الْوَرُّلِقَ (المُسَوَفِنْ سَنَة ٥٦٨ هـ)

داشة وتحقیق مِرْاك کام برال لفرد کریک (ایوم) هم

الجزء الأول

تحقيق التراث ﴿ ٢٣ ﴾

## ص مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ١٤٣٥هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

الحظيري، سعد بن علي بن القاسم

للح الملح. / سعد بن على بن القاسم الحظيري؛ شادن عبدالقدوس أبو صالح .. الرياض ١٤٣٥هـ.

۷۷ + ۷۷۰ ص؛ ۱۹×۲۷ سم (تحقیق التراث؛ ۲۳)

ردمك: ٥-٤٣- ٢٠٨٨-٣٠ ٩٧٨-

۱ - دلال الكتب، سعد بن علي بن القاسم ۲ - الشعر العربي
 أ - أبو صالح، شادن عبدالقدوس (محقق) ب - العنوان ج - السلسلة
 ديوي ۸۱۱,۰۰۸

رقم الإِيداع: ١٤٣٥ / ١٤٣٥ ردمك: ٥-٤٣- ٩٧٨-٦٠٣-٩٧٨

> الطبعة الأولى 1530هـ / 1415م

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ص . ب ٥١٠٤٩ الرياض ١١٥٤٣ هاتف: ٤٦٥٢٢٥٥ فاكس ٤٦٥٩٩٣



# إهداء

إلى والدي

الذي وضع خطاي في طريق النحقيق العلمي

وكان المرشد والمعين.

إلىٰ أهي

الني يسرالله بدعائها إنمام هذا الكناب.

إلىٰ زوجي

الذي لفيك منه النشجيع والصبر في سنواك الجهد والعناء.

#### المفحمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد:

فإِنّ الحضارة الإسلامية في عصرها الزاهي قد خلّفت لنا تراثاً عريقاً في شتّى مجالات العلوم والمعارف، وقد ضاع كثير من ذلك التراث عبر مسيرة الزمان، وبقي أيضاً كثير منه التفت إليه المستشرقون بادئ ذي بَدْء، واهتموا بتحقيقه ونشره إلى أن هيّا الله لهذه الأمة من أبنائها من اعتنى بذلك التراث فبز السابقين، وكان نبراساً للاحقين، يَحُضهم على الوفاء بدَيْن أمّتهم لعلّ ركبُها يلحق بسالف الأجداد.

وقد كنتُ ممّن استهواهم ميدان التحقيق، إذ طالمًا حَدَّثتُ النفسَ في أن أُسهم في إحياء مَوات كتاب دَفَنَهُ ركام الأيام؛ أداءً لحق العلم، وإسهاماً منى في هذا المجال الجليل.

ولقد وقع اختياري على هذا الكتاب «لُمَحُ المُلح» لأبي المعالي سعد بن علي بن القاسم الحظيري الوراق، وهو أثر نفيس لأحد مؤلفي القرن السادس الهجري، الذي كان على صلة واسعة بالمصنفات؛ وكان يعمل ورّاقاً ودلالاً في سوق الكتب ببغداد.

ويُعد "لُمَح المُلَح» من أهم مصنفات الحظيري، وهو كتاب في الاختيارات الأدبية جمع فيه المؤلف كمّاً كبيراً من النصوص الشعرية والنثرية التي تشتمل على فَنَي الجناس والسجع؛ مما يجعل هذا الكتاب ثروة قيمة في مجال الدراسات الأدبية والبلاغية.

وكان مِّما شجعني على ارتياد هذا البحث عدةُ أمور:

أولها: رغبتي في تحقيق أثر نادر من التراث كما أسلفت آنفاً.

ثانيها: العثور على عدة مخطوطات للكتاب من بعض المكتبات العالمية.

ثالثها: كون الحظيري من المصنفين الذين اشتهروا في زمانهم إِلا أن الأيام أغفلت ذكرهم فيما بعد، فلم يلتفت الحُدَثون إليه إِلا ما كان من الدكتور «ناظم رشيد» الذي كتب عنه مقالة سنة تسع وأربع مئة وألف من الهجرة، في الجزء الأول من المجلد الثالث

والثلاثين من مجلة معهد المخطوطات العربية (١)، بعنوان «سعد بن علي الحظيري الملقب بدلال الكتب». كذلك لم ينشر شيء من مؤلفات الحظيري على الرغم من وجود نسخ منها في مكتبات متعددة، وهي لا تزال بحاجة ماسة إلى تحقيقها ونشرها على الوجه اللائق بهذا العالم الجليل الذي أفنى عمره في خدمة الكتب وتأليفها.

رابعها: احتواء الكتاب على ذخيرة أدبية رائعة لكثير من الشعراء والأدباء الذين لم نتعرف على نتاجهم إلا فيما ندر، أمثال: الحسن بن أسد الفارقي (٢)، والقاضي الحشيشي، ومحمد الأبله، ومنصور الخوافي وغيرهم. كما يضم طائفة من الأشعار لبعض الشعراء المعروفين ممن طبعت دواوينهم، إلا أن جانباً من هذه الأشعار لم يرد في تلك الدواوين أو أي من المصادر الأدبية، ومنها: بعض أشعار أبي العلاء المعري، وأبي الفتح البُسْتي (٣)، وابن حَيُّوس، والصَّنوبري، والسَّرِيِّ الرفّاء. ولابد أن نشر هذه الأشعار سيثري الدراسات الأدبية.

وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون في قسمين، هما: الدراسة، وتحقيق الكتاب. فأما القسم الأول ـ وهو الدراسة ـ فإنه يتألّف من تمهيد، وثلاثة فصول.

وقد تحدثت في التمهيد بإيجاز شديد عن بيئة المؤلف وعصره، وأهم المؤثرات السياسية والاجتماعية والثقافية التي انعكست على الأدب والأدباء آنذاك.

وتناولت في الفصل الأول «حياة المؤلف وآثاره» فقسمته ثلاثة مباحث: أولها «حياة الحظيري» وفصّلت فيه الحديث عن اسمه ونسبه، ونشأته، وأسرته، وثقافته وشيوخه، ومكونات شخصيته، ورحلاته، ومهنته واشتهاره بها، وصلاته برجال عصره، ثم وفاته.

كما بسطت القول في المبحث الثاني عن «مؤلفاته» التي ذكَرَتْها المصادر، وأشرت إلى

<sup>(</sup>١) تصدر هذه المجلة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، التابعة لجامعة الدول العربية.

<sup>(</sup>٢) استلُّ الأستاذ هلال ناجي أشعاراً للفارقي من مخطوطة لديه من كتاب «لمح الملح»، ونشرها سنة ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م في كتيب صغير بعنوان «الحسن بن أسد الفارقي: حياته والصبابة في شعره».

<sup>(</sup>٣) استلَّ الأستاذ هلال ناجي أيضاً أشعاراً للبستي لم ترد في ديوانه من مخطوطة «لمح الملح» الموجودة لديه، ونشرها عام ١٩٨١م في العدد (٣٣) من مجلة المجمع العلمي العراقي بعنوان «المستدرك على صنّاع الدواوين».

ما ضاع منها وما بقي في المكتبات المختلفة، وأنهيت الفصل الأول بمبحث اختص بالحديث عن «أدبه» تحدثت فيه عن سمات شعره ونثره وخصائصهما الفنية من خلال ما وصل إلى من نصوصهما في «لمح الملح» أو المصادر الأدبية الأخرى.

وأمّا الفصل الثاني فقد خصصته للحديث عن كتاب «لُـمَح المُلَح» وجعلته في ثلاثة مباحث؛ أولها: موضوع الكتاب، وثانيها: مصادره، وثالثها: منهجه الذي فصلت فيه القول عن طريقته في الاختيار، وجمعه بين النثر والشعر، واتباعه الترتيب المعجمي، وطريقة توثيقه للنصوص، وعلّقت على تعقيبات المؤلف في أثناء الكتاب.

وأما الفصل الثالث فقد تحدثت فيه عن قيمة الكتاب التراثية والفنية وعن منزلته بين كتب الاختيارات، ثم عقدت موازنة بينه وبين عدد من كتب الاختيارات المماثلة.

وأما القسم الثاني من الرسالة، وهو تحقيق الكتاب، فقد استهللته بمقدمة بينت فيها ثلاثة أمور، هي: توثيق نسبة الكتاب، ووصف مخطوطاته المعتمدة والمهملة، ثم أعقبت ذلك بوصف مخطوطتي الاختيارات من «لُمَح المُلَح»، وأنهيت هذه المقدمة بالحديث عن منهج التحقيق الذي التزمته.

وأعقبت النص المحقق بالفهارس الفنية للآيات والأحاديث والآثار والأشعار والأماكن والأعلام والمصادر، مُنْهيَةً ذلك بفهرس لمحتوى الرسالة.

وقد اعتمدت في إعداد هذه الرسالة على مصادر كثيرة أهمها: يتيمة الدهر للثعالبي، ودمية القصر للباخرزي، وخريدة القصر للأصفهاني، والبداية والنهاية لابن كثير، وبغية الطلب لابن العديم، والوفيات لابن خلكان، وسير أعلام النبلاء للذهبي، بالإضافة إلى دواوين الشعراء المستشهد بهم في الكتاب، كما استعنت بطائفة من كتب اللغة أهمها: لسان العرب، والقاموس المحيط، وأساس البلاغة.

ولا أحسبني بحاجة إلى الإسهاب في وصف المصاعب التي لقيتها في سبيل إنجاز هذا البحث؛ فمحنة التحقيق معروفة، رازها كل من جرّب هذا الطريق، وقد لاقيت أشد العنت في استيضاح خطوط النسّاخ، ثم تخريج كثير من الأشعار التي ندر ورودها في المصادر المتوافرة.

ومع ما بذلت من جهود فإني لا أدّعي مقاربة الكمال وإن كنت قد نشدتُه، فإن كنت قد وُفقت فمن الله وحده، وإن كان ثمة قصور فمن نفسي، وحسبي أني بذلت ما في وسعي فلم أبخل بوقت أو جهد.

ولقد كان من فضل الله وتمام نعمته أن أشرف على هذه الرسالة فضيلة الدكتور «محمد بن سعود الإسلامية للبحث «محمد بن سعود الإسلامية للبحث العلمي والدراسات العليا، فهو الذي يسرلي الصعب، وذلّل العسير، وأحسن التوجيه، فجزاه الله عني خير الجزاء، ومتّعه بعلمه وبصيرته، كما أني مَدينَةٌ بالشكر للاستاذين الفاضلين، عضوي لجنة المناقشة، الدكتور عبدالله العسيلان والدكتور خليل أبو ذياب، كفاء قراءتهما لهذه الرسالة، ولما قدمالي من نقداتهما المفيدة.

وأخيرا فإني أجزل الشكر لمركز الملك فيصل للبحوث والدرسات الإسلامية لتفضله بنشر هذه الرسالة الجامعية التي أرجو أن تكون لبنة في صرح تراثنا المجيد، والله ولى التوفيق.

# الفسم الأول دراسة الكناب

## أولاً - حياة المؤلف وآثاره

#### اسمه ونسبه:

هو سعد (١) بن علي بن القاسم بن علي بن القاسم (٢) بن علي بن القاسم الأنصاري، الخزرجي، الورَّاق، الحظيري (٣)، البغدادي (٤).

وقد اكتفت معظم المصادر بذكر اسمه وسلسلة نسبه إلى جده «علي» الأول (°)، أو إلى جده «القاسم» الأول (۲) دون ذكر بقية النسب.

أما نسبته إلى الخزرج فقد انفرد بذكرها ابن خلكان (٧)، ونقلها عنه الخطيب البغدادي (٨)، ووافقهما ياقوت (٩) في نسبته إلى الأنصار، ولا يمكن القطع بأن هذه

- (١) في النجوم الزاهرة: «سعد الدين» (وانظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لابن تغري بردي، ٥ / ٢٥١، دار الكتب المصرية، بدون تاريخ).
- (٢) اكتفى ياقوت بذكر نسبه إلى هنا (وانظر: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء) لشهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، ١١/١١، دار المستشرق، بيروت، بدون تاريخ).
- (٣) انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان، ٢ /٣٦٦، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م.
  - (٤) انفرد ياقوت بهذه النسبة.
- (٥) انظر: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، لشمس الدين أبي المظفر يوسف بن قزأوغلي المعروف بسيط ابن الجوزي ٨/٨٠ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، ط١، ١٣٧٠هـ/ ١٩٥١م. وبغية الطلب في تاريخ حلب، لعمر بن أحمد بن العديم ٩/ ٩٥١، مصورة عن مخطوطة إستانبول، عناية: الدكتور فؤاد سزكين، سلسلة عيون التراث، منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في إطار جامعة فرانكفورت، جمهورية ألمانيا الاتحادية، والنجوم الزاهرة ٢/ ٨٠.
- (٦) انظر: المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبدالله بن الدبيثي، اختصره الإمام الذهبي، ص١٨٩، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٥هـ/ ١٩٨٥م.
  - (٧) انظر: الوفيات ٢/٣٦٦.
- ( ٨ ) انظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبدالقادر بن عمر الخطيب البغدادي، ٦ / ٤٦٤، تحقيق: عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، ط٢، القاهرة، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٠م.
  - (٩) انظر: معجم الأدباء ١١/٥٥١.

النسبة تعود إلى الخزرج صليبة أو ولاء؛ لعدم توافر ما يثبت ذلك.

أما شهرته بالورَّاق فهي نسبة إلى مهنة الوراقة التي احترفها، وزادت بعض المصادر نسبة «الكتبي» (١)؛ لأن هذه المهنة تقوم على انتساخ الكتب وبيعها.

و «الحظيري» - بفتح الحاء - نسبة إلى «الحظيرة» وهي قرية كبيرة من أعمال بغداد من ناحية دجيل (٢)، مجاورة لعُكبَرا (٣)، ينسب إليها كثير من العلماء، وكذلك الثياب الحظيرية (٤).

ويكني الحظيريُّ بأبي المعالي(٥).

#### نشأته:

سكتت المصادر عن الإشارة إلى تاريخ ولادة الحظيري، ولم تسلّط الضوء إلا على تاريخ وفاته، وهو أمر يكثر بالنسبة إلى من ينشأ في بيئة عادية، ولا تُعرف سيرته إلا بعد اشتهاره.

<sup>(</sup>۱) انظر: خريدة القصر وجريدة العصر، لعماد الدين محمد بن محمد أبي عبدالله الأصفهاني، القسم العراقي، ٢ / ٢٨، تحقيق: محمد بهجة الأثري، وزارة الإعلام بالجمهورية العراقية، ١٩٧٣م. والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، ٨ / ٢٠١، تحقيق: محمد مصطفى وعبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٢هـ / ١٩٩٢م. ومختصر ابن الدُبَيْثي، للذهبي، ص١٨٩، ومرآة الزمان ٩ / ٢٩٧، وبغية الطلب ٩ / ٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) دجيل: اسم نهر مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت وبينها، مقابل القادسية، يسقي كورة واسعة وبلاداً كثيرة منها أوانا وعكبرا والحظيرة وصريفية وغير ذلك. (وانظر: معجم البلدان، لياقوت الحموي ٢/٥٥٥، منشورات مكتبة الأسدي رقم (٧)، طهران، ١٩٦٥م).

<sup>(</sup>٣) عُكبراً: بليدة بينها وبين بغداد عشرة فراسخ. وقد تمدّ الألف.

<sup>(</sup>٤) انظر: الخريدة، القسم العراقي، ٢ / ٢٨، ومعجم البلدان ٢ / ٣٩٢، ومرآة الزمان ٨ / ٢٩٧، وبغية الطلب ٩ / ٥٠٥، والوفيات ٢ / ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: الخريدة ٢ / ٢٨ ومواضع كثيرة أخرى، ومعجم الأدباء ١١ / ١٩٤، والمنتظم ٢ / ٢٠، وذيل تاريخ مدينة السلام بغداد، للحافظ أبي عبدالله محمد بن سعيد بن الدبيثي، ٢ / ٣٣، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٧٩م، ومرآة الزمان ٢ / ٢٩٧، وبغية الطلب ٩ / ٤٩٥، والوفيات ٢ / ٣٦٦ وغيرها.

وأغلب الظن أنه ولد في مطلع القرن السادس، وعلى وجه التقريب بين (٥٠٠هـ) و (٥٠٠هـ) حسب مجريات الأحداث في حياته، التي سيأتي تفصيلها في موضعها بإذن الله ـ من هذا الفصل.

أما نشأته فكانت الأخبار حولها نزرة قليلة، وكل ما عرف عنه أنه ولد في «الحظيرة» ودرج بها، ولابد أنه تعلم مبادئ القراءة والكتابة في كتاتيبها على عادة الناس في ذلك الزمان، ثم نال قسطا من الآداب والعلوم التي تدرس للنشء آنذاك.

وتفيد الأخبار بارتحاله عنها(١)، ولا يظهر لنا على وجه الدقة الدافعُ الحقيقيُّ وراء ارتحاله عن الحظيرة، ولكن يبدو أن للعشق دوراً في ذلك، فربما فرَّ منه إلى بغداد بعد أن اشتكى من وطأته، فنراه يقول منشداً(٢):

ترحَّلت عن أرض الحظيرة هارباً من العشق حتى كادت النفس تزهقُ وأفلست حتى إِنَّ جِلْفاً مغفلاً خلا بالذي أهواه يزني ويفسقُ

وتمثل مرحلة استقراره في بغداد عهداً جديداً في حياته؛ فقد صادف فيها جواً علمياً شجّعه على طلب العلم والسعي إليه، وفعلاً تعرّف إلى كبار علمائها وجالسهم، وأخذ عنهم، فقرأ الأدب والفقه والنحو واللغة، ونال قسطاً وافراً من الثقافة مما سيأتي بيانه في موضعه ـ بإذن الله ـ من هذا الفصل.

### أسرته:

عاش الحظيري كغيره من الناس مع أسرة نجهل كثيراً عنها، فلم تذكر لنا المصادر شيئاً عن أهله وبني قرابته إلا أننا نلمح إشارات خاطفةً تعيننا على التعرف إلى بعضهم، ومنهم:

١-ابن أخيه: الذي لا نعرف شيئاً عن اسمه إلا أن الحظيري أورد في "ملحه"، والعماد في "خريدته" (٣) رسائل يخاطب فيها الحظيري ابن أخيه، ويحتفي به احتفاء الوالد

<sup>(</sup>١) انظر: بغية الطلب ٩ / ٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) الخريدة، القسم العراقي ٢/١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الخريدة، القسم العراقي ٢/٧٥، ٧٦، ٧٩، ٨٨، ٩١، ٩٩.

بولده، ويستدعيه في إحداها(١) - بعد طول غياب - ليزف زوجته إليه، ولا نستبعد - من فحوى الرسالة - أن تكون الزوجة هي ابنة المؤلف نفسه

٢- أخوه: يتضح من إحدى رسائله إلى ابن أخيه (٢) أنَّ والده ما زال حياً، ونستشف من عبارات الثناء والإجلال أنه الأخ الأكبر للحظيري.

٣- ابن زوجته: أورد ابن العديم خبراً مضمونه أن ابن زوجة الحظيري سرق منه مالاً كان مؤتمناً عليه، فاسترده منه وعاقبه على فعلته (٣).

#### ثقافته وشيوخه:

انتقل الحظيري ـ كما أسلفنا ـ إلى بغداد و (استوطنها (٤) ، ووجد فيها رياض العلم مرعة خصيبة، فدار على مجالس أدبائها وعلمائها ينهل من أدبهم، ويعلُّ من علومهم، وبين أيدينا طائفة من شيوخه الذين تتلمذ لهم، وقرأ عليهم الأدب، ولعل أبرزهم:

1- أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد الشجري البغدادي (٥)؛ إمام النحو واللغة وأشعار العرب وأيامها، الذي صنف المصنفات المفيدة، كالأمالي، والحماسة، وشرح اللمع لابن جني، وشرح التصريف الملوكي، وتوفي بالكرخ من بغداد سنة ٤٢هه (٢).

ولا شك أن الحظيري استفاد فائدة جلَّى من الأخذ عن هذا الإِمام، ولعله سمع منه أماليه المشتملة على «فوائد جمة من فنون الأدب»(٧).

٢- أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي البغدادي اللغوي ( ^ )، وهو أيضاً إمام في فنون الأدب، حتى عُدَّ من مفاخر بغداد، وله تصانيف مهمة « كشرح أدب الكاتب »

<sup>(</sup>١) انظر: الخريدة القسم العراقي ٢/٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الخريدة القسم العراقي، ٢ / ٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: بغية الطلب ٩ /٤٩٧.

<sup>(</sup>٤) الخريدة القسم العراقي، ٢/٨٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: بغية الطلب ٩/٥٩٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الوفيات ٢/٥٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) الوفيات ٦/٥٤.

<sup>(</sup> ٨ ) انظر: بغية الطلب ٩ / ٥ ٩ ٤ .

و «الـمُعَرَّب»، وكان مشهوراً بالديانة والتُّقى، يصلي خلفه الخليفة المقتفي صلواته الخمس، توفى ببغداد سنة ٥٣٩هـ(١).

٣- أبو محمد عبدالله بن أحمد بن الخشاب النحوي البغدادي (٢)، عالم أهل زمانه بالنحو، كما كانت له معرفة بالتفسير والحديث والنسب والقراءات، وكان أديباً فاضلاً، توفى سنة ٧٦٥هـ (٣).

ويظهر أن علاقة الحظيري ظلت وثيقة به، فهو يذكره في أثناء كتابه هذا، ويروي عنه الشعر(٤).

3- كما تعلم الأدب وقرأه على أبي القاسم علي بن أفلح العبسي<sup>(٥)</sup>، الذي كان أديباً شاعراً من الكتّاب المشهورين، وكان يمدح الخلفاء وأرباب المراتب، فخلع عليه المسترشدبالله، ولقبه «جمال الملك» وأغناه، ثم انقلب عليه لأمور جرت بينهما، وتوفي ببغداد بين سنة (٣٣٥هـ، ٣٥٧هـ) على خلاف<sup>(٢)</sup>.

وربطت بين الحظيري وابن أفلح رابطة صداقة متينة، تبدو آثارها في أخبار الحظيري وإنشاده شعر ابن أفلح (٧).

٥-ولم يكتف الحظيري بتعلم الأدب وروايته، بل سمع الحديث ورواه عن شيخ الشيوخ أبي البركات إسماعيل بن أبي سعد النيسابوري ( ^ ) .

كما تفقه الحظيري على مذهب أبى حنيفة (٩).

وبعد أن نال قسطاً وافراً من العلوم المختلفة، واستقامت له شخصيته العلمية، أقبل

<sup>(</sup>١) انظر: الوفيات ٥/٣٤٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: بغية الطلب ٩/٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم الأدباء ١٢/٤٧، والوفيات ٣/٢٠١، والبداية والنهاية ٢/٩٩، والنجوم ٦/٥٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (١١٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: بغية الطلب ٩/٥٩٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الخريدة، القسم العراقي، ٢/٢٥، والمنتظم ٧/٣٣٨، والوفيات ٣/٩٨، والنجوم ٥/٢٦٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (٣أ).

<sup>(</sup>٨) انظر: بغية الطلب ٩ / ٩٩٥، ٥٠٠.

<sup>(</sup>٩) انظر: مرآة الزمان ٨/٢٩٧، وبغية الطلب ٥/٥٩٥.

على رواية الأدب، فكان ممّن روى عنه(١):

١- الحافظ محمد عبد الخالق بن أسد بن ثابت الدمشقى (٢).

٢- أبو الحسن أحمد بن حمزة بن على السلمى الدمشقى (٣).

٣ أبو المعالى بن صاعد الواعظ.

٤- أبو بكر عبيد الله بن على المارستاني .

٥ - أبو البركات محمد بن علي الأنصاري، قاضي سُيوط وغيرُهم.

ولم يكتف الحظيري بمجالسة أهل العلم، بل صاحب الوُعَاظ، واقتبس من وعظهم ما أفاده، ولعل العبَّادي الواعظ(٤) كان من أشهرهم وقتذاك فلزمه الحظيري، ونقل عنه شيئاً من وعظه في كتاب سمّاه «النور البادي من كلام العبَّادي»(٥). كما صحب الشيخ محمداً الفارقيَّ الزاهدَ (٢)، وجمع أيضاً محاسن كلامه في كتاب سماه «الكلم الفارقية في الكلم الإلهية»(٧).

<sup>(</sup>١) انظر: بغية الطلب ٩ /٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد الحافظ تاج الدين عبدالخالق بن أسد بن ثابت، ولد بدمشق، وطلب العلم في بغداد وهمذان وأصبهان، وتفقه على آخرين، ثم عاد إلى دمشق، وتولى التدريس بالصادرية، مات بدمشق سنة ٥٨٣هـ. (وانظر: تاج التراجم، لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني، ص١٩٣، دار القلم، دمشق، ط١، ١٩٣٨هـ/ ١٩٩٢م، والجواهر المضيّة في طبقات الحنفية، لحيي الدين أبي محمد عبدالقادر بن أبي الوفاء القرشي الحنفي، ٢/ ٣٩٩، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م).

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى ترجمته ولا للرواة التالية أسماؤهم.

<sup>(</sup>٤) هو أبو منصور المظفر بن أبي الحسن أزدشير بن أبي منصور العبّادي الواعظ المروزي الملقب قطب الدين المعروف بالأمير، من أهل مرو، برع في الوعظ حتى ضرب به المثل، وقدم بغداد، وعقد بها مجالس وعُظه ثلاث سنين زمن المقتفي الذي كان يعجب بوعظه، توفي سنة ٤٧هـ (وانظر: الوفيات ٥/٢١٢، والبداية والنهاية ٢١/ ٢٠٠، والمنتظم ٨/٨٨، ومرآة الزمان في تاريخ الأعيان، لسبط ابن الجوزي، ١/٣٩٦، جامعة أم القرى، مكة المكرمة ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م).

<sup>(</sup>٥) انظر: بغية الطلب ٩/٥٩٥.

<sup>(</sup>٦) هو الشيخ أبو عبدالله محمد بن عبدالملك الفارقي الواعظ، بغدادي الدار، كان فصيحاً بليغاً واعظاً، وصف بأنه أنموذج السلف الصالح، كان يعظ الناس في الجُمع بجامع القصر ببغداد، توفي سنة ٢٥٥هـ (وانظر: الخريدة، قسم الشام ٢/ ٤٣١، المطبعة الهاشمية، دمشق، ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٤م، والوفيات ٥/ ١٥٦)، والبداية والنهاية ٢١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٧) انظر: بغية الطلب ٩/٥٩٥.

وهكذا نلحظ أن معارف الحظيري تنوعت بين أدب ولغة وفقه وحديث ووعظ بعد مجالسته لأهل العلم والفضل، بالإضافة إلى اشتغاله بنسخ الكتب، مما أتاح له فرصة عظيمة للإطلاع على الكتب على اختلاف علومها، فازداد معرفة بها؛ مما أهّله ليكون من جُلّة فضلاء بغداد وعلمائها.

### مهنته واشتهاره بها:

بعد أن عاد الحظيري إلى بغداد من رحلته إلى بلاد الشام والحجاز امتهن الوِراقة، وهي مهنه وظيفتها انتساخ الكتب وتجليدها والتجارة فيها (١).

ويبدو أن خطَّه الجيد أهّله لممارستها، فقد اشتهر بجماله ووضوحه، حتى وصفه العماد بأنه: « . . . كنقش المرزَّح (  $^{(1)}$  حلوٌّ، وكالممزوج المصرَّف ( $^{(1)}$ ) صَفْوٌّ، ومن كل عيب خِلْوٌّ  $^{(2)}$ .

وقد اتخذ له دكاناً بين الدَّربين يبيع فيها الكتب للناس(°)، والتزم الثقة والأمانة فذاع صيته، وعرفه القاصي والداني، وصار «دكانه مجمعاً لأهل العلم، ومناخاً لأهل الفضل»( $^{(7)}$ )، واتسعت خبرته في « . . المصنفات والمؤلفات ومؤلفيها»( $^{(7)}$ )، حتى غدا «دلاًل بغداد»( $^{(A)}$ ).

وتردَّد على دكانه فضلاء الناس وعلماؤهم، ومنهم العماد الأصفهاني الذي وصف تردده على دكان الحظيري قائلاً: «ولم يزل مجمع الفضل دكانه، ومنبع الفضل مكانه، وكنت أحضر عنده، وأقدح زنده، وأستنشق بانه ورَنْده، وهو ينشدني ما ينشيه، ويسرح خاطري فيما يوشيه» (٩)، وبذلك تحوّل الدكان إلى منتدى أدبي، تهوي إليه

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون، ١/ ٤٠١، دار البيان، من دون تاريخ.

<sup>(</sup>٢) المرَّج: نسيج فيه حرير بذهب، كان يصنع ببغداد.

<sup>(</sup>٣) صَرْفُ الشراب: خالصُه.

<sup>(</sup>٤) خريدة القصر، قسم العراق، ٢ / ٣٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: بغية الطلب ٩ / ٩٨ و ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٦) بغية الطلب ٩ /٥٠٠.

<sup>(</sup>٧) الخريدة، القسم العراقي، ٢ / ٣٢.

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  معجم الأدباء ١١ / ١٩٥، والنجوم الزاهرة  $\Lambda$  / ٢٠١، وخزانة الأدب ٦ / ٤٦٤.

<sup>(</sup> ٩ ) الخريدة، القسم العراقي ٢ / ٣٢.

أفئدة الذين يعشقون الأدب في بغداد، فأضحت «سوقُ الأدب قائمةً بمكانه في سوق الأدب» (١)، ولا أبالغ إذا قلت: إن الحظيري نال شهرة واسعة حتى بلغ صيته ذوي الشأن واليسار في بغداد، فاتصلوا به، وقامت بينه وبينهم علاقة قوية مما سأفصل فيه القول في موضعه بإذن الله.

ومما يؤكد ما ذهبت إليه من سعة شهرته وذيوع صيته بالفضل بين أهل بغداد حتى عُدَّ من أعلامها، ما ذكره الشيخ ركن الدين محمد بن محرز الوهراني (7) في مقامته البغدادية التي وصف فيها زيارته لبغداد قادماً من المغرب الأقصى، فكان أول من قصده دكان الحظيري، وأثمر هذا اللقاء بين الأديبين تلك المقامة التي (... تعدّ من الوثائق الهامة في تصوير الحياة الاجتماعية في بغداد في القرن السادس للهجرة <math>(7).

ولعل إيراد نص الوهراني يساعدنا في التعرف على مكانة الحظيري العلمية آنذاك إذ نراه يقول:

«لمًّا تعذرت مآربي، واضطربت مغاربي، ألقيت حبلي على غاربي، ... فقصدت مدينة السَّلام؛ لأقضي حجة الإسلام، فدخلتها بعد مقاساة الضرّ، ومكابدة العيش المرّ، ... وجلست أنتظر أيام الحج، وتاقت نفسي إلى محادثة العقلاء، واشتاقت إلى معاشرة الفضلاء، فدلَّني بعض السادة الموالي إلى دكان الشيخ أبي المعالي، فقال: هو بستان الأدب، وديوان العرب، يرجع إلى رأي مصيب، ويضرب في كل علم بنصيب. فقصدت قصده، حتى جلست عنده، فحين نظر إليَّ، ورأى أثر السفر عليّ، بدأني بالسلام، وبسطنى بالكلام ... »(٤).

<sup>(</sup>١) الخريدة، القسم العراقي، ٢/٣١.

<sup>(</sup>٢) هكذا ورد اسمه في مقاماته، وهو أبو عبدالله محمد بن محرز بن محمد الوهراني الملقب ركن الدين، وقيل جمال الدين، من الفضلاء الظرفاء، قدم من بلاده إلى المشرق، وكتب مناماته ورسائله التي تدل على كمال ظرفه، ثم استقر بدمشق حتى توفى فيها سنة ٥٧٥هـ (وانظر: الوفيات ٤/٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) «سعد بن علي الحظيري الملقب بدلال الكتب» د. ناظم رشيد، مجلة معهد المخطوطات العربية، ص١٧٥، ٢٠ (٣) محمادي الأولى ١٤٠٩هـ/ يناير ١٩٨٩م.

<sup>(</sup>٤) منامات الوهراني ومقاماته ورسائله، لمحمد بن محمد الوهراني، ص٢١، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٨م.

ثم يدور بينهما حوار شائق، يُعرِّف كلٌّ منهما صاحبه بأحوال بلاده وكبار وجهائها، ويذكر أسماءهم وطرفاً من أخبارهم. والنص - كما لحظنا - يدل دلالة واضحة على مكانة الحظيري ومنزلته لدى أهل بغداد، فهو «بستان الأدب وديوان العرب . . إلخ».

ومع ذلك فإن الحظيري اشتكى من الفقر وضيق العيش، إذ يبدو أن ما كان يعود عليه من أجرة الانتساخ لم يكن يفي بتكاليف الحياة، فنراه يقول(١):

يقولون لا فقر يدومُ ولا غنى ولا كربة إلاَّ سيتبعُها كشفُ ولستُ أرى كربي وفقري بمُنْقَضٍ كأني على هذين وَحْدَهما وَقْفُ

ويؤكّد العماد الأصفهاني ذلك واصفاً حاله: «بخس حظّه الزمان فجرّعه صِرْفَه صَرفُه ( $^{\Upsilon}$ ). فهو ببيع الكتب على يده متعيّش، وعلى القناعة عن غيره منكمش، وعلى الأنس بالعلم بما سواه مستوحش  $^{(\Upsilon)}$ .

### وفاتسه:

عرض للحظيري مرض قاده إلى منيّته (٤)، إلا أنه كان قبله يشكو الضعف والكبر لتقدمه في السن، حتى إنه أحس بدبيب الموت يسري في أوصاله، فاشتكى قائلاً (٥):

لمَّا حنى الشيبُ ظهري صحتُ: واحرَبا دنا أوانُ فراقِ الروحِ والجسدِ أما ترى القوس أحنى ظهرها فَدَنَا ترحُّلُ السَّهم عنها وَهْيَ في الكَبِد

وقد توفي يوم الاثنين الخامس عشر أو الخامس والعشرين من صفر من سنة ٦٨هه ببغداد، ودفن بمقبرة باب حرب(٦).

<sup>(</sup>١) الخريدة، القسم العراقي ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٢) الصِّرف - بكسر الصاد -: الخالص الذي لم يُشَبُّ بغيره. وبفتحها: نوائب الدهر وحدثانه.

<sup>(</sup>٣) خريدة القصر، القسم العراقي ٢ / ٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: المنتظم ٨/٢٠١.

<sup>(</sup>٥) الوفيات ٢/٣٦٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: الخريدة، القسم العراقي ٢ / ١٠٦، ومعجم الأدباء ١١/ ١٩٦، ومرآة الزمان ٨ / ٢٩٧، والبغية ٩ / ١٠١، ومرآة الأدب ٦ / ٢٦٥.

#### ٧\_مؤلفاته

اجتمعت للحظيري عدة عوامل أهّلته لأن يكون من أهل التصانيف؛ فقد امتاز عوهبة أدبية فذّة شحذتها العلوم والآداب التي ارتوى من معينها مدة صباه ببغداد، ثم نضجت تلك الموهبة واستوت على سوقها حين مارس مهنة الوراقة التي وضعت بين يديه كثيراً من مصنفات مؤلفي عصره وسابقيهم، فاتسعت درايته بفن التأليف، فصنف (التّصانيف الحسنة التي اتفقت على إطرائها الألسنة، وثنت إليها من الفضلاء عنانها الأثنية المستعذبة المستحسنة (1)، وقد شهد القدماء بجودتها، فوصفها ابن العديم بأنها: (1) حسنة المبانى، جيدة المعانى (1).

وقد تعددت مصنفاته وتنوعت، وجاءت كما عرّفتنا المصادر بها كما يلى:

1- كتاب «زينة الدهر في محاسن شعراء العصر»(٣): الذي جعله الحظيري ذيلاً لدمية القصر للباخرزي، فعقد به حلقة مهمة في سلسلة كتب ترجمت لأدباء تلك العصور، بدأها الثعالبي بيتيمة الدهر(٤)، ثم تبعه الباخرزي بدميته، فالحظيري بزينته التي ترجم فيها لمشاهير أدباء عصره، وذكر طرفاً من أحوالهم(٥)، ثم تبعه العماد الأصفهاني بخريدة قصره، والتي نقل فيها مراراً عن كتاب «زينة الدهر» حيث أورد شعراً لأكثر من عشرين شاعراً نقله عن الزينة(٦).

<sup>(</sup>١) الخريدة، القسم العراقي ٢ / ٢٩.

<sup>(</sup>٢) بغية الطلب ٢/٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم الأدباء ١١/ ١٩٥، وسمًّاه «زينة الدهر وعصرة أهل العصر في ذكر لطائف شعراء العصر»، ومرآة الزمان ١/ ٢٩٧، وبغية الطلب ٩/ ٥٠، ١٥٥، والوفيات ٢/ ٣٦٦، وخزانة الأدب ٦/ ٤٦٤، وهدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا أفندي ١/ ٣٨٤، مكتبة المثنى، بغداد، بدون تاريخ، وتاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان ٥/ ١٤، دار المعارف، ط٤، بدون تاريخ. وقد نقل اسمه عن معجم الأدباء.

<sup>(</sup>٤) أشار ابن خلكان إلى أن أول من بدأ هذه السلسلة هو هارون بن المنجم في كتابه «البارع في أخبار الشعراء المولدين» (وانظر: الوفيات ٦/٧٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: الوفيات ٢/٣٦٦.

<sup>(</sup>٦) راجع: فهرس الكتب في فهارس الخريدة.

كما نقل عنها كثيرون منهم: ابن خلكان في «الوفيات» (١)، والقفطي في «المحمدون» (٢)، وابن أبي أصيبعة في «المحمدون» (٢)، وابن الدبيثي في «ذيل تاريخ مدينة السلام» (٣)، وابن أبي أصيبعة في «عيون الأنباء» (٤)، وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (٤)، وابن شاكر الكتبي في «عيون التواريخ» (٥).

وقد ضاع هذا الأثر النفيس مع ما ضاع من تراثنا القيِّم، إِذ لو قُدِّر له البقاء لسدَّ ثغرة واضحة تمثل الحركة الأدبية في تاريخ الأدب العربي آنذاك.

ويبدو أن الحظيري نفسه كان يخاف من الحسد على «زينة دهره» لحسنه ونفاسته، فنجده يقول في مقدمته (٧):

هـذا كتابٌ قد غدا روضةً ونزهـةً للقلـب والعـين جعلتُ من شعري له عُوْذةً خوفاً وإشفاقاً مـن العين

٢ ـ كتاب « لمح الملح » الذي بين أيدينا، وسنفرد فصلاً خاصاً لدراسته فيما بعد .

 $^{(\Lambda)}$  و الإعجاز في الأحاجي والألغاز  $^{(\Lambda)}$ :

وهو الذي ألَّفه للأمير مجاهد الدين أبي منصور قايماز الذي طلب منه أن يصنع له كتاباً في الألغاز، فألَّفه وسماه باسمه، وحمله إليه في إربل(٩). وقد رتَّبه الحظيري

<sup>(</sup>١)راجع: فهرس الكتب في فهارس الوفيات.

<sup>(</sup>٢) راجع: فهرس الكتب في فهارس المحمدون.

<sup>(</sup>٣) راجع: فهرس الكتب في فهارس ذيل تاريخ مدينة السلام.

<sup>(</sup>٤) راجع: فهرس الكتب في فهارس عيون الأنباء.

<sup>(</sup> ٥ ) راجع: فهرس الكتب في فهارس ذيل تاريخ بغداد، للحافظ محب الدين أبي عبدالله محمد بن محمود المعروف بابن النجار البغدادي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الركن، الهند، ط١، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.

<sup>(</sup> ٦ ) انظر: « علي بن سعد الحظيري » مجلة معهد المخطوطات، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: الوفيات ٢ /٣٦٨، و«علي بن سعد الحظيري» في مجلة معهد المخطوطات، ص ١٨٠.

<sup>(</sup> ٨ ) انظر: الخريدة، القسم العراقي ٢ / ٣٠، وبغية الطلب ٩ / ٩٥ و ٤٩٨ و ٥٠٠، ومختصر تاريخ ابن الدبيثي، ص ١٨٩، وخزانة الأدب ٦ / ٤٥٦ وما بعدها، وهدية العارفين ١ / ٣٨٤.

<sup>(</sup>٩) انظر: الوفيات ٤ / ٨٤.

أبجدياً وشرح فيه ألف لغز(١).

وقد نقل عنه القدماء كالعماد الأصفهاني ( $^{7}$ )، والخطيب البغدادي الذي أثنى عليه، وعدَّه أجلّ كتب الألغاز وأعظمها حجماً ( $^{7}$ )، وذكر أنه كتاب «تكلُّ عن وصفه الألسن، جمع فيه ماتشتهيه الأنفس، وتلذُ به الأعين  $^{(3)}$ ، وقد عرض لمنهج الحظيري فيه، وأورد أمثلة تدل فعلاً على غزارة مادته وبراعة تصنيفه ( $^{6}$ ).

وتوجد من هذا الكتاب نسخ خطية في القاهرة أول (٤:٤٠٢)، وثان (٣:٢١)، وثون (٣:٦١)، وثون (٣:٢١)، وثوني دار الكتب المصرية (٤٩٨ أدب - ٢١٥ق - ٢١٨٨١سم) وصورها في معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة (٢) وطوب قبو سراي في إستانبول (٢٤١٩)، ومشهد (١٥) رقم (٢)، وتم نشر اثني عشر لغزاً ملحقاً بكتاب محمد شكري المكي «شرح اللفظ اللائق في المعنى الرائق» لأبي شهاب الدين أحمد بن هارون، المطبوع في القاهرة ١٣١٨هـ (٧).

٤- كتاب «صفوة الصفوة»: كله منظومات في الحكمة، وتوجد منه نسخة في برلين
 ( ۱۷۹) (^^)، وسماه بروكلمان «صفوة المعارف» وذكر أنه قصيدة في تاريخ الطبيعة (٩).

٥- كتاب «حاطب ليل»: ضمَّنه - كما يقول ابن العديم - فوائد ونوادر (١٠)، ولعله المجموع الذي نقل عنه العماد في عدة مواضع في خريدته، وهذا الكتاب مفقود الآن (١١).

<sup>(</sup>١) انظر: «علي بن سعد الحظيري» مجلة معهد المخطوطات، ص١٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الخريدة، القسم العراقي ٢/١٣٤، ١٣٩، ٤٧٥، وفهرس الكتب الواردة في فهارس الخريدة.

<sup>(</sup>٣) خزانة الأدب ٦ / ٤٥٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: خزانة الأدب ٦/٤٥٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: خزانة الأدب ٦/٧٥٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) انظر: هامش الخريدة، القسم العراقي ٢/٣٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: «علي بن سعد الحظيري» مجلة معهد المخطوطات، ص١٧٩.

<sup>(</sup>٨) انظر: المرجع السابق، ص١٧٩.

<sup>(</sup>٩) انظر: تاريخ الأدب العربي، بروكلمان، ٥/١٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر: بغية الطلب ٩/ ٤٩٥، ٤٩٨.

<sup>(</sup>١١) انظر: «علي بن سعد الحظيري» مجلة معهد المخطوطات، ص١٧٩.

٦ـ ديوان شعره، ومجموع رسائله:

سيأتي تفصيل الحديث عنهما في مبحث أشعاره ورسائله.

 $^{(1)}$  « النور البادي من كلام العبّادي  $^{(1)}$ :

وهو مصنف جمع فيه ـ كما أسلفنا ـ محاسن كلام الأمير العبّادي في الوعظ.

٩- « الكلم الفارقية في الكلم الإلهية »(٢):

وهو مصنف جمع فيه محاسن كلام الشيخ الفارقي الزاهد.

ومجمل القول أن للحظيري عدة مؤلفات؛ ضاع بعضها عبر الزمان، وما بقي منها لم يتيسر له بَعْدُ طريق الظهور والنشر ـ حسب علمي ـ وهي بحاجة إلى إظهارها على الوجه اللائق بهذا العالم الجليل الذي أفنى عمره في خدمة الكتب وتأليفها.

## ٣- خصائص أسلوبه:

مع أن كتاب «لمح الملح» كتاب مختارات يحوي نصوصاً لا يتدخل مؤلفه فيه بأسلوبه وصياغته إلا قليلاً، فإننا نجد في جمل المؤلف وآرائه ومقتطفات من رسائله التي وردت أثناء الكتاب، وكذلك في خطبة الكتاب وقاعدته وخاتمته؛ ما يعكس لنا صورة واضحة عن خصائص أسلوبه العامة، بالإضافة إلى ما أورده له العماد الأصفهاني في خريدته من رسائل، حيث نقل عنه ما يقرب من نيف وعشرين رسالة تكشف جميعها عن أسلوب الحظيري الأدبي الذي مارسه في كتابة رسائله إلى معارفه وإخوانه.

وسنعرض لمضمون خطبة الكتاب وقاعدته وخاتمته في موضعها بإذن الله. أما رسائله فهي تدور حول الإخوانيات، كالتشوق أو التعزية أو التحمس لفكرة معينة كالحث على الزواج أو الانقطاع إلى الزهد، وهي جميعاً وإن تباينت معانيها فإنها وبقية ما وصل إلينا من منثوره تتسم بخصائص أسلوبية، تكاد تكون واحدة، يمكننا إجمالها فيما يلى:

<sup>(</sup>١) انظر: بغية الطلب ٩/٥٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: بغية الطلب ٩/٥٩٥.

١- يعد السجع عماد أسلوب الحظيري في نثره، فهو يجعله ضرباً لازماً لا فكاك منه في فواصله، وكأنه القافية في الشعر، فنراه يتنقل بين أنواعه ليزخرف بها عباراته، ويزين بها فقراته، كقوله في إحدى رسائله:

«إِنَّ العمر ذاهب نافق، وذهبٌ نافق، وغنيمة تُغِلُّ وتُسْتَغَلُّ (١)، وغُنيْمة تستقلُّ وتُسْتَعَلَّ، العمر ذاهب نافق، وذهبٌ نافق، وغنيمة تُغِلُّ وتُسْتَحَلّ، فخذ لنفسك منه أو دع، واحفظ الوديعة لمن أودع (٢). أو كقوله في خاتمة كتابه يصف فن البديع بأن سماءه: «ناجمة الزهر، زاهرة النجم، قائمة السوق، نافقة الوسوق، حامية الشهاب، هامية السحاب (٣).

وهو يحتفل بالتّرصيع احتفالاً كبيراً على الرغم من ندرة وقوعه وصعوبته، فهو يأتي به بمهارة أديب ودربة خبير، فنصادفه كثيراً في منثوره، كمثل قوله في مقدمة كتابه يثني على الخليفة المقتفي الذي أهدى إليه هذا الكتاب: «ينحو الصواب قولاً وآراء، ويصوب في الأنحاء طَوْلاً وعطاء ( $^{4}$ )، فالكلّ فَراش ضوئه، وفِراش نوئه( $^{\circ}$ )، جمع أشتات الفضائل، وقطع أسباب الرذائل، وأجار الأنام من جور الأيام، وبلّغ الأوطار، وبلغ الأطوار..»( $^{7}$ ).

فنلحظ هنا أن الترصيع أضفى قسطاً كبيراً من التوازن والتلاؤم بين الجمل، نتج منه ذلك الإيقاع الصوتي، فصار شعراً منثوراً، أو نثراً منظوماً، وتتراوح فواصل أسجاعه في طولها وقصرها، فقد تأتي أحياناً قصيرة سريعة، تذكرنا بأسلوب الحريري في مقاماته، بل نراه أحياناً يكرر بعض عبارات الحريري مثل قوله: «ودرأ عنه شر مادراً»( $^{(V)}$ )، أو ما يشبه أقواله مثل قوله في بعض رسائله: «أصداني صدّك، وأرداني ردّك»( $^{(A)}$ )، أو «فأطلع من

<sup>(</sup>١) تغلَّ: تعطي غلة، وهي كل ما تؤتيه المزرعة من أكل أو أجرة. تستغل: تؤخذ غلتها.

<sup>(</sup>٢) خريدة القصر، القسم العراقي ٢/٧٣.

<sup>(</sup>٣) مخطوطة لمح الملح، ورقة (١٥٧ب).

<sup>(</sup>٤) صاب يصوب: يمطر. الطَوْل: الفضل والقدرة والسعة والعلو.

<sup>(</sup>٥) النوء: المطر.

<sup>(</sup>٦) مخطوطة لمح الملح، ورقة (٦)

<sup>(</sup>٧) الخريدة، القسم العراقي ٢/٩٨.

<sup>(</sup> ٨ ) مخطوطة لمح الملح، ورقة ( ٦ ب ).

البهجة ما غرب، واسترجع من المهجة ما ذهب (1)، أو ما جاء في خاتمة الكتاب (1)، ما وشى يراع، وراع واش، وبدا علم، وعلم باد.. (1).

والتزام الحظيري السجع في أسلوبه الأدبي هو نهج كتّاب عصره؛ فقد تطور النثر الفني من أسلوب الترسل إلى أسلوب الصنعة والسجع منذ القرن الثالث الهجري، ثم عمد الكتّاب إلى الاستزادة منه - أي السجع - حتى جعلوه لزاماً في رسائلهم ومصنفاتهم، بل صار مقياساً لجودة الكاتب، تعلو مكانته كلّما تفنن بالإتيان بغرائبه. وقد كان للهمذاني والحريري في مقاماتهما الأثر الكبير في تثبيت دعائمه بين مَنْ خُلَفهم من الأدباء (٣).

٢- يكثر الحظيري في نثره من المحسنات البديعية إكثاراً لا يكاد يحدُّ، وقد مرَّ بنا إكثاره منها في شعره على الرغم من ضيق المقام في الشعر؛ لذا نراه ينطلق في نثره ينتقي منها ما يشاء؛ ليرصّع عباراته، ويدبّج فقراته، فتغدو الرسالة أو القطعة النثرية - قبل كل شيء - مجالاً لإظهار التّفنن والبراعة، ولا يخفي ما لهذه الألوان البديعية من أثر بالغ في إثراء هذا النثر بالموسيقى الداخلية لما تحدثه من تناغم صوتي.

ولعل أكثر أنواع المحسنات تردداً في نثره: الجناس، الذي يطالعنا بأفانينه كل حين، كما في قوله: «ووصلني كتابه، فكان لنور الأحداق، كَنَوْرِ الحِداق(٤)، وفي ناظر العين، كناضر العين(٥)، وشفى قلباً أشفى على التلف تلافيه(٢)، ورقى سليماً للهف بما تلا فيه (٧).

<sup>(</sup>١) مخطوطة لمح الملح، ورقة (٢١أ).

<sup>(</sup>٢) مخطوطة لمح الملح، ورقة (١٥٨ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: بلاغة الكتاب في العصر العباسي، الدكتور محمد نبيه حجاب، ص١٥٥ وما بعدها، مكتبة الطالب الجامعي (٣١)، ط٢، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.

<sup>(</sup>٤) النُّور: الزهر الأبيض، واحدته نُورة. الحداق: أراد الحدائق، جمع الحديقة. (وانظر هامش الخريدة).

<sup>(</sup>٥) كناضر العين: كبريق الذهب المضروب دنانير.

<sup>(</sup>٦) أشفى على التلف: اقترب منه. تلافيه: تداركه.

<sup>(</sup>٧) الخريدة، القسم العراقي ٢/ ٩١.

وهو يعمد أحياناً إلى المجانسة بين غريب الألفاظ؟ وهذا يكشف عن ثروة لغوية جيدة امتاز بها، فهو يجانس مثلاً بين كلمتي «الكَبْش»؛ وهو الحيوان المعروف، و«الكَبَس» وهو الامتلاء باللحم؛ وبين «القَلْعة» وهو الحصن المعروف، و«القُلعة» بمعنى الرحلة، وهكذا، مما يجعل لمنثوره قيمة لغوية إضافة إلى قيمتها الأدبية.

كما يزاوج بين الجناس والطباق في كثير من عباراته، فيؤلف بينهما تأليفاً متناسقاً كما في قوله (١): «وكنتُ بقربه برهة من الدّهر في نزهة من الزّهر، حتى غار القدرُ فأغارَ، ونكث من الحبلِ ما أغار (٢)، ونقد عليّ المغيرُ المنجد (٣)، وبكى عليّ الغائرُ المنجد (٤).

وقد يقوده غلوه في تصيّد البديع، وميله إلى الإغراق فيه إلى بعض العيوب الفنية، مثل: الفضول بتكرير المعنى الواحد بعبارتين لا يريد منهما تأكيداً ولا توضيحاً؛ بل إقامة الوزن البديعي، كما في قوله: « فحالت المقادير دون التقادير، وجاء المكتوب بغير المحسوب (°).

أو قد يقوده ذلك الغلو إلى اغتصاب المعنى، فيأتي سخيفاً سمجاً، كمثل قوله ناصحاً ابن أخيه: «فسر مع إسكندر الدين، واسكن دار الطين» (٦)، فالإسكندر هو: الإسكندر المقدوني، وقد اجتلب اسمه - هنا - ليجانس به (اسكن دار)، وهو غاية في التعمل (٧).

أو قد يوالي إضافاته ليجانس أو يطابق مما يقود أسلوبه إلى نوع من الركاكة، كمثل قوله: «وكسر بجلاده سوق سوق البدعة القائمة، وجبر بجداله عظم عَظمة الشرعة السالمة...»(^).

<sup>(</sup>١) خريدة القصر، القسم العراقي ٢/٨٨.

<sup>(</sup>٢) نكث: نقض. أغار: أبرم وفتل.

<sup>(</sup>٣) المغير: الذي يأتي الغور -أي: منخفض الأرض -. المنجد: الذي ياتي النجد، وهو مرتفع الأرض (وانظر: هامش الخريدة).

<sup>(</sup>٤) الغائر: الذي يحمل الميرة إلى أهله. المنجد: المعين والناصر ( وانظر: هامش الخريدة ).

<sup>(</sup>٥) خريدة القصر، القسم العراقي ٢ / ٧٦.

<sup>(</sup>٦) خريدة القصر، القسم العراقي ٢ / ٧١.

<sup>(</sup>٧) انظر: هامش الخريدة، القسم العراقي ٢/٩٧.

<sup>(</sup>٨) خريدة القصر، القسم العراقي ٢/٩٧.

٣- لم يكتف الحظيري في نثره بالإكثار من المحسنات، بل عمد أيضاً إلى الإكثار من صوره الصور المتتابعة التي تمثّل عنصراً حيوياً من عناصر الأدب. فجاءت كثير من صوره جميلة مثيرة لخيال القارئ، وأتى بعضها بعيد المنال غارقاً في تجسيد المعنويات؛ وهذا يذكّرنا بنهج أبي تمام في صوره، فنجد مثلاً صورة في قوله مخاطباً ابن أخيه: «انتقش من شوك(١) العجز في قدم تَقَدُّمِكَ، وانتعش بالعلم قبل أن يُحال بين لوحك وقلمك» فقد جعل للعجز شوكاً، وللتقدم قدماً، وقد حال شوك العجز في قدم التقدم بين نهوض ذلك المخاطب إلى سبيل مجده، وهذا مطلب بعيد في الاستعارة لم يألفه الذوق العربي القديم.

ويعمد أحياناً إلى استخدام صورة كلية تقرّب المعنى وتزيد من إيضاحه، فقد شبه في إحدى رسائله ـ حال الإنسان في الدنيا بحال الطائر في القفص، وأخذ يزيد في بناء الصورة عن طريق صور جزئية متتابعة، أعطت الرسالة قيمة فنية وأدبية بارزة، خصوصاً أنها مناسبة لمقام العزاء الذي أقيمت لأجله، فقد جعل منها رمزاً لأسر الإنسان في الحياة ثم انطلاقه حرّاً بعد موته (٢).

٤- ومن خصائصه الأسلوبية البارزة في رسائله كثرة الجمل الاعتراضية الدعائية، ونقصد بالجمل الدعائية تلك العبارات المتضمنة دعاء به بدوام العز والسعادة وامتداد السلطان وطول الأجل . إلخ. وهو يصدر بها على الأغلب رسائله، ويطيل إطالة ملحوظة. أما المعترضة فهي التي تأتي بين الكلام وتكون على الأغلب دعائية المضمون.

٥- يزاوج الحظيري أحياناً بين النثر والشعر في رسائله، فيأتي بأبيات هي على الأغلب من إنشاده، مما حوَّل نثره إلى مزيج أدبي طريف. وهي طريقة كثير من أدباء عصره ومن سبقهم.

7- لا يجسد مضمون رسائله - بطبيعة الحال - مضموناً فكرياً عميقاً؛ فكل ما وصل إلينا كان من باب الإخوانيات، ومع ذلك فهي تضم بين جوانبها ثقافة متميزة، تظهر من خلال المصطلحات التي يُطَعِّمُ بها عباراته بين الفينة والأخرى، أو من خلال استعانته

<sup>(</sup>١) انتقش الشوكُ: استخرجه.

<sup>(</sup>٢) الخريدة، القسم العراقي ٢/٩٣.

بقصص الأنبياء، يسوقها للعظة والعبرة.

وقد يقايس فيها بعض الأمور بمثيلاتها، ويصل بها إلى استنتاجات عقلانية يحتفي فيها بالعقل ومعطياته، مما يجعلنا نلمح أثر الفلسفة في ثقافته.

وخلاصة القول أن الحظيري أراد أن يظهر براعته في التدبيج والصياغة الفنية في منثوره، وخصوصاً في رسائله التي بعث بها إلى معارفه وأصدقائه، فسلك فيه مسلكاً وسطاً؛ إذ لم يصل به الغلو في طلب الصنعة البديعية إلى حد التعقيد المعنوي، بل جاءت نصوصه النثرية في مجملها واضحة المعنى، بينة المغزى.

ولا جدال أن الاهتمام الزائد بالسجع والترصيع وغيرهما من فنون البديع، حال دون انطلاق معانيه على سجيتها؛ إذ كان الإمتاع البديعي واللغوي في عصر الحظيري هو أساس التمايز والتفاضل بين الأدباء.

# ثانياً: كتاب لمح الملح

## ١\_موضوع الكتاب

كان كتاب «لمح الملح» من جملة مصنفات الحظيري المتعددة التي كانت ثمرة ثقافته واطّلاعه الواسع على المصنفات المختلفة، حيث أتيح له ـ كما أسلفنا ـ النظر فيها والنقل عنها حين كان يعمل ورَّاقاً في سوق الكتب ببغداد.

وقد ألّف الحظيري كتابه هذا بعد أن استوت له حرفة الأدب، ونضج منهجه في التأليف، فقدَّمه هدية على ما ذكره في خطبة الكتاب وخاتمته للخليفة المقتفي لأمر الله العباسي الذي دامت خلافته من ( 000ه إلى 000ه) وكان من أعظم خلفاء بني العبّاس، وقد أثنى عليه الحظيري ثناء طويلاً، كمثل قوله: «وخدمت به ( 000 خزانة مولي المنح، إمام الزمان . . . ووالي السلطان، العادل الأوّاه، الخليفة المقتفي لأمر الله، الذي لم يكن في خليقة مثله خليفة، وكل طريقة منه ظريفة 000

وقد فرغ الحظيري من تأليفه ـ كما جاء في خاتمة الكتاب ـ في سلخ ذي الحجة سنة سبع وأربعين وخمس مائة من الهجرة (٣). وكان بروكلمان قد استظهر أنه ألفه سنة ٩٥هـ (٤).

ويعدُّ كتاب «لمح الملح» من جملة كتب الاختيارات لما احتوى عليه من نصوص شعرية ونثرية اختارها المؤلف على أساس منهج محدّد اختطّه في خطبة كتابه، وإن لم يصرح -بطبيعة الحال -بأن كتابه من هذا النوع. وأخطأ بروكلمان حين وصفه بأنه «مجموعة قصائد مرتبة أبجدياً»(°) ولم يشر إلى المختارات النثرية.

وقد أخذ الحظيري يعرفنا في خطبة كتابه بموضوعه؛ وهو جمع ما اختاره من شعر ونثر يدوران في فلك القول البليغ والكلام الفصيح الذي كان مقياسه ـ في عصر الحظيري ـ

<sup>(</sup>١) أي بكتاب لمع الملح.

<sup>(</sup>٢) مخطوطة لمح الملح، ورقة (٢أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (١٥٨ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان ٥ /١٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان ٥ / ١٤.

الاعتماد على الحسنات البديعية من جناس وسجع ونحوهما(١).

كما ذكر في خطبته الدافع لتأليفه؛ وهو خدمة القارئ وتسهيل سبيل إطْلاعه على النصوص البليغة (٢). وهو يرى أن «مَنْ حفظ ما جمعت (٣) من أشتاته، ونوادر فِقَرِه وأبياته، ثم حاول بطبع مطاوع، وخاطر مسارع، إبراز كلام في نثر أو نظام وافى محمود الصنيع، محسود البديع (3).

ويضيف في خاتمة الكتاب أن ما بذله من جهد في توفير نصوص الكتاب إِنَّما «ليتخذها الرائد روضاً، والوارد حوضاً، والحائر دليلاً، والخابر سبيلاً»(٥).

وذكر أنه رتَّب مادة كتابه من نصوص شعرية ونثرية على الحروف الهجائية بحسب قوافي الشعر، وفواصل السجع في النثر؛ ليسهل على القارئ الرجوع إليه، يقول: «وهذا كتاب أحْكَمْتُ أصوله، ونظَّمتُ فصوله، وجعلتُه على حروف المعجم ترتيباً؛ تسهيلاً لسبيله وتقريباً »(٦).

وتحت عنوان «قاعدة الكتاب» مضى الحظيري يبين منهجه في الاختيار؛ فهو يقسم الكلام البليغ إلى ثلاثة أقسام: المتوازن، والمسجّع، والمرصّع، وقد عرّف كلاّ من هذه الأقسام، وبيَّن ما لبعضها من الفروع، موضحاً كلامه بالشواهد الشعرية والأمثلة النثرية، ومنهياً ما سماه بقاعدة الكتاب بقوله: «فإذا اجتمع الترصيع والتجنيس في كلام، وطلعا في أفق نثر أو نظام، راق الأسماع، وشاق الطباع، وأوجبت له قضية الفصاحة، ومزية الملاحة، أن يتلقّى فلا يلقى، ويحفظ فلا يلفظ»(٧).

ثم يمضي الحظيري في أبواب كتابه مقسماً إِياها حسب الحروف الهجائية ـ كما أشار ـ

<sup>(</sup>١) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (١ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (٢أ).

<sup>(</sup>٣) أي ما جمعه الحظيري.

<sup>(</sup>٤) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (٢١).

<sup>(</sup>٥) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (١٥٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (١٦).

<sup>(</sup>٧) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (٤٠).

وقد جعل عناوين أبوابه: «باب ما ألف منه على حرف كذا» أو «باب ما جاء منه على حرف كذا». ثم يختم كتابه بخاتمة يوضح فيها جهده الذي بذله، ويبين أن كتابه لقي حماسة بمجرد أن بدأ في تأليفه، يقول: «ومنذ شرعت في اقتباس هذه الأضواء، ووضعت أساس هذا البناء، ثم على يمة ضياء تمة، فانتصف من الاشتهار قبل انتصاف شهره، ودارت كؤوس خمره قبل استدارة وجه بدره. وهب عليه قبول الإقبال، فهب من رقدة خموله، ووهب قبول القلوب» (١). ثم يشير إلى أنه لابد من النقص، ويطلب من قارئه أن يلتمس له العذر، وأن يشفع الحسن من الكتاب للسيئ منه.

وهكذا يبدو كتاب «لمح الملح» نوعاً نادراً من كتب الاختيارات؛ إذ كانت هذه الكتب مقصورة على الشعر، فتطورت في هذا الكتاب وما يشبهه إلى الجمع بين الشعر والنثر، وبذلك حفظ لنا هذا الكتاب الضخم كمّاً كبيراً من الشعر الجيد الذي كان الأدباء يروونه ويحفظونه، وفي هذا الشعر - كما سيتضح في موضعه بإذن الله - كم كبير ضاعت دواوينه، وبقيت مختاراته وشواهده، كما حفظ لنا أيضاً كمّاً جيداً من النصوص النثرية المتنوعة التي لم ترد في كتاب سواه، جمعها أديب واسع الاطّلاع، شامل المعرفة، أتيح له من مصادر الأدب ودواوين الشعر ما لم يتح للكثيرين؛ لأنه كان ورًاقاً ودلاًلاً للكتب.

### ٧\_مصادره:

تظهر لنا ثقافة الحظيري وسعة اطلاعه من خلال كتابه «لمح الملح»، وهي ثقافة واسعة غزيرة، استقاها في الغالب من قراءاته الكثيرة واطلاعه على أمهات الكتب حين عمل على نسخها، وقد توافر له من هذا العمل كما أسلفنا مصدر كبير من مصادر الثقافة التي كانت منافذها محدودة آنذاك، وساعده على ذلك حافظته القوية، وموهبته الفذة في الجمع والتحصيل.

وإذا نظرنا بوجه خاص إلى المصادر والعيون التي اغترف منها مادته في كتاب «لمح الملح» نجد أن محفوظاته وحصيلته الأدبية قد هيأتا له مصدراً رئيساً من المصادر التي نقل عنها وانتفع بها.

<sup>(</sup>١) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (١٥٨).

كما أن هنالك روافد أخرى استمد منها مادة كتابه نستطيع تقسيمها كما يلي: 1-المشافهة:

فقد نقل جانباً من الأشعار والنصوص النثرية والأخبار عن مصدر شفهي مباشر، وهو غالباً ما يشير إلى صاحب القول وينسبه إليه، كقوله مثلاً: «وأنشدني أبو زيد محمد بن أحمد الكشي لنفسه» (١). أو «وقال القيسراني، وأنشدنيه بباب بالس» (٢)، أو «وأنشدني محمد المولد لنفسه» (٣).

وقد يغفل اسم من نقل عنه في بعض الأحيان كقوله: «وسمعت أيام غرق بغداد... بعض الملاحين يقول» (٤)، أو «سمعت بعض عرب الحجاز» (٥). وغالباً ما يكون هؤلاء الذين نقل عنهم وأغفل اسمهم مجهولين بالنسبة له، وإلا فإنه يحاول غالباً التعرف على القائل وإثبات القول له كما سيأتى تفصيل ذلك في موضعه من هذا الفصل.

#### ٢- النقل عن المصنفات:

ذكرنا أنه توافر للحظيري الكثير من المصنفات وأمهات الكتب التي كان ينسخها ويبيعها، مما سهل عليه الحصول على منقولات منها، وقد كان منهجه في ذكر هذه المصادر يتفرع كما يلي:

أ مصنفات ينص على اسمها كمثل:

۱- كتب للمعري وهي: «الأيك والغصون»(٦)، و«الفصول والغايات»(٧)، و«جامع الأوزان»(٨)، و«لزوم ما لا يلزم»(٩).

<sup>(</sup>١) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (١٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (١٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (٤٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (١٩١٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (١٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (٥أ، ٣١ب، ١٢٢ب).

<sup>(</sup>٨) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (٢٦ب).

<sup>(</sup>٩) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (٢٧أ).

٢\_ « دمية القصر » للباخرزي (١).

٣- ( المنثور البهائي ) لابن خلف الهمذاني (٢).

٤- كتاب «الرِّحَل» لأبي القاسم عبدالله بن محمد الخوارزمي (٣).

٥- كتاب «التجنيس» للخالع (٤).

٦- كتاب «الفنون» للشيخ أبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي (٥).

٧- مقامات الحريري(٦).

٨- مقامات ابن ناقيا البغدادي(٧).

٩- كتاب «الطواسين» للحلاج (^).

٠١- «رسالة الإِنسان» لقابوس بن وشمكير (٩٠).

ب ـ مصنفات يصرح بالنقل عن أصحابها دون ذكر اسمها، وقد استطعت التعرف على كثير منها من خلال تحقيقي للكتاب واطّلاعي على المصنفات، مثل نقله عن أبي منصور الثعالبي في أكثر من موضع كقوله: وقال أبو منصور الثعالبي في بعض كتبه: «الخَراج خُرَّاج، ودواؤه أداؤه» (۱۰) وقد وجدت العبارة في كتابي الثعالبي «المتشابه» و«الأنيس في غرر التجنيس». وكذلك نقله عن الباخرزي نصوصاً وجدتها في الدمية (۱۱).

ج ـ مصنفات لم يصرح بالنقل عنها مطلقاً، وقد استطعت التعرف على كثير منها من

<sup>(</sup>١) انظر: مخطوطة لمع الملح، ورقة (٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (١٢ب، ١٢٨، ١١٩ل).

<sup>(</sup>٣) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (١٢٣ب، ٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (١٩٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (٣٠)).

<sup>(</sup>٦) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (٢٦).

<sup>(</sup>٧) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (٤٩).

<sup>(</sup>٨) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (١٢٨).

<sup>(</sup>٩) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (٣٢).

<sup>(</sup>١٠) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (٦٠).

<sup>(</sup>١١) انظر: مخطوطة لمع الملح، ورقة (١١٠) وغيرها.

خلال تخريج النصوص، إذ أجدها منقولة من مصادر متنوعة أهمها؛ دواوين الشعراء أنفسهم مثل ديوان أبي تمام والبحتري وابن حيوس وابن منير الشمي والقيسراني والسري الرفاء والأرجاني والخالديَّن وأبي فراس الحمداني وابن هانئ المغربي، ونلمح نقله عن بعض الدواوين من بعض عباراته كقوله: «وقال أبو بكر اليوسفي ـ من قصيدة تخيرتها ـ»(١) مما يدل على اطلاعه على ديوان اليوسفي ووجوده بين يديه.

أو كمثل نقله بعض الأشعار والنصوص النثرية عن يتيمة الدهر للثعالبي دون أن يشير إلى ذلك، كمثل نقله أقوالاً وأشعاراً لابن عبيد الله العلوي البلخي (٢)، وقد وردت كما هي في اليتيمة، وكنقله لأشعار أبزون العماني (٣)، والقهستاني (٤)، والخوافي (٥) وكلهم من شعرائها، وكذلك نقله لكثير من أقوال الميكالي (٢)، والبديع الهمذاني (٧)، والصاحب بن عبَّاد (٨) ولابد أنَّه كان مطَّلعاً على مصنفاتهم.

وهنالك شواهد منقولة بالتتابع من كتاب «الصناعتين» لأبي هلال العسكري (٩)، و«المتشابه» للثعالبي (١٠) لم ينص على نقله منها، وتمكنت من التعرف عليها بالرجوع إليها بعد مقارنة سياق الشواهد.

ولا يؤاخَذُ الحظيريُّ على عدم التصريح أو الإشارة إلى المصدر الذي نقل عنه؛ لأنه يجري على منوال المؤلفين في عصره، بل إِنّا نعد تصريحه بالكثير من المصنفات التي ذكرها خطوة مهمة في توثيق المعلومات تمثل تطوراً ملحوظاً في مصنفات الحظيري.

<sup>(</sup>١) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (٢٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (٥ب) وغيرها.

<sup>(</sup>٣) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (١٥٠ب) وغيرها.

<sup>(</sup>٤) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (٣٤) وغيرها.

<sup>(</sup>٥) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (٩٩ب) وغيرها.

<sup>(</sup>٦) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (٢٤ب) وغيرها.

<sup>(</sup>٧) انظر: مخطوطة لمع الملح، ورقة ( ١٣١) وغيرها.

<sup>(</sup> ٨ ) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة ( ٤ب ) وغيرها.

<sup>(</sup>٩) انظر: مخطوطة لمح الملح، ورقة (١٠٩).

<sup>(</sup>١٠) الأمثلة كثيرة؛ لأنه نقل كثيراً عن المتشابه، منها ما جاء في ورقة ( ٨٩٩) و( ١٩٨) وغيرهما.

وخلاصة القول أن مصادر الحظيري تنوعت بين ما كان يأخذه مشافهة ثم يرويه، أو ما يقرؤه وينقل عنه، وهو يمثل الجانب الأشمل من الكتاب.

#### ٣\_منهجه

تقوم كتب الاختيارات على أساس اختيار النصوص التي ينتقيها المؤلف من مصادره الخاصة، ثم يقوم على تبويبها وتصنيفها حسب نظام محدد ينتهجه، وكلما كان مؤلفها أكثر دقة في تصنيف مادته أضحت تلك المادة ميسورة للقارئ يتناولها أنّى شاء، وبحسب سعة ثقافة المؤلف وعظم اطّلاعه، تنمو مادة كتابه وتتسع، فإذا عمد إلى توثيق مادته والتثبت منها ضمن لمؤلّفه شهرة خاصة، وقيمة علمية لا تبارى.

وتزيد آراء المؤلف نفسِه وتعليقاتُه على نصوص الكتاب من قيمته، فتنزع الستار عن شخصيته العلمية لتبدو شاخصة أمام العيان.

وليتسنى لنا التعرف على منهج الحظيري في « لمح الملح » لابد من إيضاح النواحي التالية التي سار عليها في كتابه:

## أ. طريقته في الاختيار:

مرّ أثناء الحديث عن موضوع كتاب «لمح الملح» أن الحظيري نصَّ في خطبة كتابه أنه سيعمد إلى انتقاء الأشعار والأقوال البليغة التي تدور في فلك البديع، وبالذات ما يتعلق بالتجنيس والترصيع فيجعلها في كتابه.

وقد جرت العادة في كتب الاختيارات أن يكون الانتقاء عائداً إلى ذوق المؤلف نفسه؛ وفعلاً مضى الحظيري ينتقي النصوص شعرها ونثرها بدقة وعناية، وفحص وتمحيص، معتمداً على ذوقه الخاص من جهة، ومحاولاً إرضاء معاصريه - بحسب مفهوم البلاغة الأدبية الذي شاع بينهم - من جهة أخرى.

وقد عبر عن ذلك أثناء ذكره لأهمية الجناس والسجع في عصره قائلاً: «وقريباً من هذا العصر، دخل عنقودهما (١) تحت العصر، وأدهقت كؤوس شرابهما، وأطمع لامع سرابهما، وأعلى شعارهما الشعراء، وأعلى خطبهما الخطباء، وصيّرا في قبول الرسائل من (١) الضمير عائد على الجناس والسجع.

أوفى الوسائل»(١) وللترصيع أيضاً مكانته السامقة، فمن أجله «جُمِعَتِ الأمثالُ، وتُتبعَت الأقوالُ لكونه أرفع رتبةً وأجمع زينةً...»(٢).

وهكذا نراه يحتفي بذوق معاصريه ويجاريهم في إعجابهم بالبديع، وجعله سبب بلاغة القول وقبول الخطب والرسائل والأشعار.

ولتتضح طريقته في اختيار النصوص وعرضها ينبغي النظر في أهم الملامح المنهجية التي تم استنتاجها من كتاب «لمح الملح»، وهي كما يلي:

1- يقوم اختيار النص لدى الحظيري بداية على وجود البديع فيه، خاصة ما يتعلق بانواع الجناس أو الترصيع، فهما عماد كتابه، لذلك نراه يحتفي كثيراً بنصوص الأدباء الذين اشتهروا بفنون البديع أمثال: المعري والبستي والحريري والهمذاني وغيرهم. وهو أحياناً يورد النصوص كاملة إذا كانت قد احتفت بالبديع في جميع فقرها، وإلا فإنه يقتطع من القصيدة أو النص ما يراه ملائماً لتحقيق الهدف المنشود من جناس وترصيع ونحوهما.

وقد يورد قصائد طويلة ما دامت مشتملة على فنون البديع، ثم يقتطع - أحياناً أخرى - أبياتاً من قصائد لأن فيها ما يطمح إليه، وهو يحاول ألا يؤثر ذلك البتر على المعنى إلا في حالات قليلة. وهذا بعينه هو نهج أبي تمام في حماسته؛ إذ نراه يعمد حيناً إلى «اختيار أبيات من قصيدة وإدراجها تحت الباب الذي تتناسب معه، ثم يأتي في باب آخر فيختار من تلك الأبيات نفسها بعض ما ينسجم منها مع مدلول ذلك في الباب الآخر »(٣).

كما يقتطع من النصوص النثرية فقراً تفي بالغرض فحسب، وأشد ما نلحظ ذلك في مقامات الحريري؛ لأن نصَّها الكامل موجود بين أيدينا، وكذلك يفعل في خطب ابن نباتة الفارقي الذي قلما يورد له خطبة كاملة، بل هي فقر أو عبارات متناثرة تمثل الشاهد الذي يبتغيه.

<sup>(</sup>١) مخطوط لمح الملح، ورقة (١ب).

<sup>(</sup>٢) مخطوط لمح الملح، ورقة (١٣).

<sup>(</sup>٣) حماسة أبي تمام وشروحها (دراسة وتحليل)، الدكتور عبد الله عبدالرحيم عسيلان، ص٤٠، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، بدون تاريخ.

وقد كان الحظيري قد نص في خطبة كتابه على منهج البتر هذا؛ فنراه يقول: «فخذ إليك ما ألفت من غرائب غرره استخراجاً، وقطفت من أطايب ثمره البالغة نضاجاً، من منظوم ومنثور، وتام ومبتور»(۱).

والحظيري يحسن الانتقاء في ذلك كله؛ فيبتعد عن الحوشي والغريب، ويعمد إلى ما حسن لفظه وسهل مأخذُه، ولا أدل على ذلك من منقولاته عن كتاب «الفصول والغايات» لأبي العلاء المعري، وهو كتاب عويص يكثّف فيه المعري مهاراته اللغوية، فيستعين بغريب الألفاظ التي يعمد إلى شرحها لاستحالة التعرف عليها من قبل القارئ العادي؛ لذلك يعمد الحظيري إلى انتقاء أسهل العبارات وأوضحها عن «الفصول»، ويبتعد عن مسائلها اللغوية التي تبعده عن هدف التسهيل على قارئه.

٢- لم يكن عماد اختيارات الحظيري قائماً على الأغراض، كالحماسة والمديح والغزل كما هو الحال في كتب الاختيارات السابقة له، بل كان المعوَّل على الجمال البلاغي، ومواطنه ـ كما أسلفنا ـ ومع ذلك نلحظ أن موضوعات نصوصه تدور حول أغراض محددة قلّما يتجاوزها إلى سواها كالمديح والحكمة والغزل، فيبتعد عن الرثاء والوصف وغيرهما إلا في القليل النادر.

ولعل مرد هذا في رأيي يكمن في هدف اختياراته؛ وهو البديع الذي يكثر بوضوح في قصائد المدح التي يحاول فيها الشاعر إظهار براعته أمام ممدوحه، كما يزيد من جمال الغزل ويضفي عليه لمسات طريفةً مرحةً، وكذلك الحال في التندر والتفكه، كقول محمد المولد الأبله يمدح (٢):

> تفري النوائب والسيوف نواب لله من يحيى الوزير عزيمةٌ طلقُ اليدين سماحُهُ وسلاحُـهُ غيثٌ تُقَهْقهُ للعُمفَاة رعودُهُ لا سـرْبُهُ يومَ الـحفاظ مروَّعٌ

هلك البغاة وبغية الطُّلاَّب ليثٌ يقهقرُ عنه ليث الغاب كلاّ ولا جدواه لمعُ سراب

<sup>(</sup>١) مخطوط لمح الملح، ورقة (٣٣).

<sup>(</sup>٢) مخطوط لمح الملح، ورقة (١٨ب)

وكقولِ الحسن بن أسد الفارقيِّ متغزلاً (١):

بنتُم فما لحظ الطَّرفُ الولوعُ بكم شيئاً يسرُّ به قلبي ولا لمحا

فلو محا فيضُ دمعٍ من تكاثره إنسانَ عينٍ إِذاً إِنسانَـ لمحا

٣- وقد يعمد الحظيري لإيراد النصوص المتشابهة في المعنى متتالية أحياناً؛ فإذا أورد نصاً حول معنى في الحرب أو الحكمة فهو يورد نصوصاً عدة تشبهها في مآخذها. وربما اضطره استحسان بيت إلى ذكر نظيره في المعنى، وإن خالف في رويه الترتيب الهجائي الذي اختطه، وهذه الأمثلة وإن كانت في عداد النادر إلا أنها تعطينا دلالة قوية على سعة محفوظاته.

٤- لا يكثر المؤلف من الاستشهاد بالآيات الكريمة، وما ورد منها كان ضمن موعظة أتى بها، وكذلك بالنسبة للاحاديث الشريفة فهي قليلة، وما ذلك إلا لبعد كتاب الله وحديث نبيه عن التصنّع والتعمّل اللفظي الذين كان الحظيري ينشدهما في انتقاء نصوصه.

٥- يحتفي المؤلف كثيراً بموضوع الوعظ، فيكثر من إيراد فقر من خطب ابن نباتة الفارقي والأمير العبّادي.

٦- يكثر الحظيري من إيراد الأقوال المأثورة والحكيمة والأمثال السائرة، كما يميل إلى تسجيل النادر الطريف من أقوال أهل العصر، وبذلك تتم الفائدة مع المتعة.

٧- جاءت الأخبار نادرة في الكتاب، وهذا نهج كتب الاختيارات التي تخلو عادة من الأخبار، إلا أن الحظيري ساق النادر منها في كتابه لاحتوائها على عبارة أو فقرة أو شعر يتضمن لوناً بديعياً، كما جاء في خبر الرشيد مع جعفر البرمكي، إذ أورد قول الرشيد فيه: « . . . لقد كمنت له كمون الأفعوان في أصول الريحان، حتى إذا جاءه للشمّ تلقّاه بالسمّ »(٢).

٨- يورد نصوصاً لبعض أعلام اللغة مثل أبي البركات بن الأنباري، والخليل بن أحمد،

<sup>(</sup>١) مخطوط لح الملح، ورقة (١٤٨).

<sup>(</sup>٢) مخطوط لمح الملح، ورقة (١٢٥)

لا لفائدتها اللغوية بل لاحتوائها على البديع، كقول الخليل(١):

يا ويحَ قلبي من دواعي الهوى إذ رحلَ الجيرانُ عند الغُروبِ أَتبعتُهم طرفي وقد أبْعَدوا ودمعُ عينيَّ كفيضِ الغُروبِ بانوا وفيهمم طفلةٌ حرَّةٌ تفترُّ عن مثل أقاحي الغَروب

9- ونظراً لقلة الصنعة والتكلف البديعي في الأدب القديم الذي كان يسير على منوال الطبع، فإن المؤلف يبتعد عنه في اختياراته الشعرية والنثرية، ولا يورد منه إلا القليل النادر، وأغلبه من أقوال الأعراب التي جرت مثلاً شارداً أو جاءت قولاً مسجوعاً أو مرصعاً.

• ١- معظم اختياراته الشعرية من المقطّعات، وتوجد بعض القصائد ـ كما أشرنا ـ لكنها قليلة، وهو غالباً ما يختصر منها، ولعل في ذلك تسهيلاً للناشئة من الكتّاب ليحفظوا شواهده ومختاراته.

1 - لا يلتزم الحظيري بتفسير النصوص التي يسوقها إِلاَ إِذَا التبس المعنى تماماً، فإنه يوضحه، وغالباً ما يقدم ذلك بين يدي أبيات غامضة للمعري، وتفسيره اللغوي يكشف لنا بوضوح عن ثقافته اللغوية الواسعة، وفراسته في فهم الشعر العويص.

١٢ يضيف الحظيري من نثره وشعره، وينثرهما بين مختاراته، أما شعره فقليل نادر،
 ونثره يدور في معظمه حول الرسائل الإخوانية.

١٣ ـ قد يكرر بعض الفقرات النثرية في أكثر من باب، وهو نادر قليل، وتكراره مقصود لأنه قد يضيف إلى الفقرة عبارة أخرى تتلاءم مع باب الحرف الهجائي الذي أعاد ذكرها فيه.

١٤ - يتقيد الحظيري بالقيم الدينية والأخلاقية عامة في مختاراته، ويبتعد عن الإسفاف والمجون الذي انتشر في عصره، فلا يخرج عن حدود الأدب واللياقة إلا ما ندر الإتيان ببذيء اللفظ أو فاحش العبارة.

كما يبتعد عن أبيات الكفر الصريح، أو ما فيه تطاول على الذات الإلهية، أو شخصية الرسول عَلَي الذات الإلهية، أو شخصية الرسول عَلِي الله الكرام.

<sup>(</sup>١) مخطوط لمح الملح، ورقة (١١٨).

مما سبق يتبين أن الحظيري كان واعياً لمنهجه الذي اختطه في كتابه، ولم تكن مسألة الاختيارات بالنسبة له مجرد جمع عشوائي لأشعار وأقوال، بل كان مهتماً بانتقائها وتصنيفها وتبويبها، يميز الغث من السمين، مما جعل مجهوده يبدو واضحاً لكل مطلع على الكتاب.

#### ب ـ الجمع بين الشعر والنثر:

جمع الحظيري في كتابه بين الشعر والنثر، وتنوعت مختاراته بينهما، وقد أسلفنا أن كتب الاختيارات السابقة للحظيري اقتصرت في معظمها على جمع الأشعار دون منثور الكلام، ولعل نصوص الحظيري النثرية كانت أوفر من غيرها فيما عدا كتب حل النظم.

وفي رأيي أن فكرة الحرص على الجمع بينهما تعود إلى سببين:

1- احتفاء الحظيري بالنثر احتفاء كبيراً، وقد مر بنا أن العماد الأصفهاني جمع له ما يقرب من أربع وعشرين رسالة، اطّلعنا أثناء دراستها على تمرسه في هذا الباب من الأدب، ولابد أن نثره أشمل من ذلك بكثير. هذا فضلاً عن أن أدباء هذا القرن وسابقه اهتموا بالنثر اهتماماً كبيراً، بل ومنهم من فضّله على الشعر(١)، أو على الأقل ساواه به في الرتبة. وقد بذَّ كثير من الكتّاب أقرانهم الشعراء في مكانتهم بكتاباتهم دون شعرهم كالهمذاني والحريري وغيرهما.

٢- لعل الحظيري تأثّر في جمعه بين الشعر والنثر بكتب طبقات الشعراء، فتأثر بمنهج الثعالبي في كتابه «يتيمة الدهر»، الذي يورد فيه لكل أديب يترجم له طرفاً من أشعاره ومنثوره، وتابعه في ذلك الباخرزي في «دمية القصر». وصحيح أن موضوع الكتابين كان في تراجم الشعراء، ولم يكن في الاختيارات، إلا أن الجمع بين الشعر والنثر كان منهجاً لهما في اختيار ما يستجاد من نتاج الأدباء.

<sup>(</sup>١) منهم المرزوقي في مقدمة شرحه لديوان الحماسة، وانظر: شرح ديوان الحماسة لأبي على أحمد بن محمد ابن الحسن المرزوقي، ص١٦، نشر: أحمد أمين وعبدالسلام هارون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ط٢، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٧م.

ولعل هذه الطريقة راقت للحظيري لشغفه بالنثر ـ كما أسلفنا ـ ولأنه كان قد سلك سبيلها في كتابه «زينة الدهر» الذي جعله ذيلاً للدمية.

ورغم أنّا لا نستطيع القطع بأن «زينة الدهر» كان أسبق تأليفاً من «اللمح» إِلا أن استقصاء الحظيري لكثير من أدب أدباء عصره في «اللمح» يشير إلى أنه كان قد جمع تلك الآداب في كتاب سابق على «اللمح».

ولابد أنه تأثر أيضاً بكتابي الثعالبي «المتشابه» و«الأنيس في غرر التجنيس» اللذين جمع فيهما بعضاً من أقوال البلغاء وحكمهم.

ونلحظ أن طريقته في الجمع بين الشعر والنثر كانت متميزة فلم يدع المجال للفصل بينهما، أو لتفضيل أحدهما على الآخر، ولعلنا نستطيع أن نتلمس منهجه بدقة في الأبواب الطويلة التي أتى بها، إذ تفاوتت أبواب الكتاب طولاً وقصراً بحسب الشواهد التى جمعها تحت عنوان كل باب، ويمكن تلخيص هذا المنهج كما يلي:

1- يبدأ عادة الباب بأقوال منثورة تتضمن أحاديث أو حكماً أو أمثالاً سائرة، وقد يؤخر أحياناً الحديث الشريف بعد كثير من الأقوال، وتأتي الأقوال المنثورة قصيرة فلا يطيل في فقرها، بل تكون سريعة مسجوعة، ثم يورد بعض المقطّعات الشعرية، ويعاود ثانية إدراج فقر نشرية، ويستمر على هذا التنويع بين الشعر والنثر إلى أن يصل إلى منتصف الباب تقريباً، فيجعل عموده الفقري خطبة لابن نباتة الفارقي الذي احتفى بخطبه، فلا يكاد يخلو منها باب، ويميل غالباً إلى إطالتها نوعاً ما حتى لو تكونت من عدة فقرات اقتبسها من أكثر من خطبة، ثم يعاود ثانية سرد الأشعار، وقد يورد أحياناً بعض القصائد ثم مختارات من الأقوال البليغة، وهكذا حتى يختم الباب.

٢- يبدو لنا أن الحظيري كان يهدف في ترتيب الأشعار والنصوص النثرية إلى التنويع، فهو منهج متعمَّد لعله أراد به دفع الرتابة عن القارئ بمفاجأته بين الحين والحين بمقامة أو بجزء منها، ثم بموعظة ثم بأبيات ثم بقول حكيم وهكذا. . . ، وكان بإمكانه ـ وقد بذل الجهد الوفير في تبويب كتابه ـ أن يفصل بين النثر والشعر في كل باب لو لم يكن هادفاً عن قصد إلى هذا التنويع الذي عدَّه منهجاً مفيداً وممتعاً في آن واحد .

٣- تتفاوت النصوص الشعرية والنثرية تفاوتاً ملحوظاً بحسب الأبواب التي أدرجت في سياقها، فقد جاءت بعض الأبواب ـ كما أشرنا ـ قصيرة نسبياً بالنظر إلى غيرها، مثل الأبواب التي ألفت منه على حروف الخاء والصاد والظاء والشين، ومع ذلك حاول الخظيري ـ بالرغم من قصر الباب ـ أن ينوع فيه على قدر الاستطاعة، فأتى في باب الخاء مثلاً بفقرتين نثريتين وخمسة أبيات، بدأ بالفقرة النثرية ثم عرج على الأبيات الخمسة فسجلها، ثم ختم بالفقرة النثرية الثانية هكذا دون أن يطغى الشعر على النثر أو العكس. ومما سبق يتضح لنا حرص الحظيري على تنويع نصوصه بالمزج بين الشعر والنثر، فقدم نصوصهما بين يدي القارئ دون أن يفصل بينهما أو يفاضل بين النوعين.

## ج ـ الترتيب المعجمي ونقده:

كانت القصائد والمقطوعات تتوزع في كتب الاختيارات دون تبويب معين، كالمفضليات والأصمعيات، ثم مال أبو زيد القرشي إلى تصنيفها وفق أبواب أطلق عليها مسميات متنوعة؛ كالمسمَّطات والمجمهرات، وأدرج فيها مختاراته تبعاً لذوقه الخاص، وحسب تقسيمه إيّاها تبعاً لجودتها. وما نصل إلى حماسة أبي تمام إلا ونراه يرتبها ترتيباً منهجياً موفّقاً؛ إذ قسمها بحسب أغراضها إلى أبواب متعددة؛ كالحماسة والمديح والمراثي وغيرها؛ وبذلك بدأ عهد الترتيب المنهجي للمختارات، حيث سار أصحاب المختارات من بعده على نهجه؛ كالبحتري والزوزني وابن الشجري والبصري وغيرهم.

أمّا الحظيري في مختاراته هذه «لمح الملح» فقد نهج نهجاً جديداً آخر لم يألفه مصنفو المختارات قبله؛ إذ جعلها مبوبة على الحروف الهجائية، فتوزعت نصوصه على تسعة وعشرين باباً، هو عدد حروف الهجاء بإضافة حرف «لام ألف» إليها(١).

ولاشك أن الدافع لتأليف الكتاب هو الذي أوحى للحظيري بفكرة الترتيب هذه، فقد مر بنا أنه ألّفه ليجمع أشتاتاً من النصوص البليغة يقدمها للقارئ، ونصَّ على أنّه رتبها على «حروف المعجم ترتيباً، تسهيلاً لسبيله وتقريباً»(٢)؛ فالقصد إذن من هذا

<sup>(</sup>١) استوفى ابن جني في كتابه «سر صناعة الإعراب» كل ما يتعلق بحروف الهجاء من ترتيب ومخارج وغير ذلك، كما اعتبر حرف «لا» هو ألف المد الساكنة دعمت باللام قبلها لصعوبة النطق بالساكن (وانظر: سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني ١/٤٣، تحقيق: الدكتور حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط١، ٥٠٥هـ/ ١٩٨٥م).

<sup>(</sup>٢) مخطوط لمح الملح، ورقة (١٠).

الترتيب هو مساعدة القارئ للوصول إلى الشواهد والنصوص المدرجة فيه بأيسر سبيل، ولعله كذلك للمساعدة على نظم الشعر الذي يتطلب وحدة القافية، وعلى كتابة النثر الفنى الذي كان من أهم خصائصه السجع في عصر الحظيري، ولاشك أن حشد النصوص التي تنتهي بحرف واحد في باب واحد يساعد النّاشئة من الشعراء والكتّاب على انتقاء القوافي لأشعارهم وأواخر أسجاعهم إلى أن تشحذ مواهبهم، فيستقلوا على انتقاء القوافي لأشعارهم وأواخر أسجاعهم إلى أن تشحذ مواهبهم، فيستقلوا على الترتيب.

ومما لا شكّ فيه أيضاً أنّ اطّلاع الحظيري على دواوين الشعراء المرتبة معجمياً أثناء انتساخه لكثير منها دلّه على فائدة هذا الترتيب ومردوده الإيجابي، فأفاد منه وتأثّر به.

أما تصنيف النصوص النثرية على هذه الشاكلة فهو بادرة غريبة لم يكن الحظيري - في رأيي - هو الأسبق إليها، بل لعل أبا العلاء المعري سبقه إليها في كتابه «الفصول والغايات»، حيث ألَف فيه نصوصاً نثرية تقوم على التحميدات والدعوات والحكم، وجعل لنهاية كل نص منها غاية، وهو حرف هجائي تنتهي به، ورتَّب تلك الغايات على الأحرف الهجائية. ولابد أن الحظيري من خلال اطلاعه على هذا الكتاب(١) قد تأثر بهذا النهج الجديد في تصنيف النثر.

وقد سار الحظيري على نسق الحروف الهجائية في أبواب كتابه، وهو الترتيب الألفبائي المعروف لدينا، إلا أنه قدَّم باب الواو على الهاء أسوة بترتيب بعض المعاجم، التي عرفت في عصره وسارت على الترتيب الهجائي مثل: كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني، والجمهرة لابن دريد، وأساس البلاغة للزمخشري، وكلها رتبت أبوابها بجعل حرف الواو يقع بين النون والهاء، وكذلك فعل الجوهري في ترتيب فصول أبوابه، أما ترتيب الأبواب نفسها، فقد أخر حرف الواو ليدمجه مع باب الهاء في آخر معجمه «الصحاح».

هذا؛ وقد جهد الحظيري في توزيع نصوصه وتصنيفها جهداً واضحاً، واستنفد منه ذلك وقتاً طويلاً احتاج معه إلى صبر وأناة، فجاء التوزيع دقيقاً في نظمه ونثره، يكشف

<sup>(</sup>١) سيتضح من خلال النص المحقق اطّلاع الحظيري على الكتاب ونقله عنه.

عن عقلية فذة، وبصيرة نافذة، إذ لم يضطرب هذا الترتيب إلا في القليل النادر، وفي أبواب محددة من الكتاب؛ مثل باب الألف والهمزة، وباب الهاء، وباب الياء، ومن أمثلة ذلك الاضطراب ما يلى:

١- أورد نصّا في باب الهمزة والألف، جاءت العبارة الأخيرة - والتي عليها المعوّل في التوزيع - قول أحدهم « . . . وأصلت صارمها، ووقص مصارمها »(١). والصحيح أنها في باب الميم.

٢- كذلك جاءت بعض الأبيات في الباب السابق نفسه لا علاقة لها بذلك الباب، كقول الحشيشي (٢):

وفائض الإحساس جم الندى يجري بماء الجود كفّاه لـو عاذلاه عـذلاه لـما عن الندى بالعذل كفّاه

والصحيح أنها في باب الفاء.

٣- أورد أيضاً في باب الهاء نصّاً يقول فيه الثعالبي: «الرئيس من يفك العُنَاة، ويفلُّ العُتاة». والصحيح أنها في حرف التاء. ويبدو أنه سار على نهج ابن دريد في اعتبار تاء التأنيث هاء أصلية في الكلمة (٣).

٤- وقد جعلت طريقة المؤلف أحياناً - في تسهيل الهمزة ياء (٤) - بعض النصوص تدرج في باب الياء سهواً، وهي في باب الهمزة، والألف أصح، كقول أبي الغيث البصري: «رفعني إلى السَّماء بشرف إطرائه، وسرف إطغائه» وغيرها.

على أن هذه الأمثلة وسواها لم تكن لتغض من جهد الحظيري الواضح، ودقته المتأنية، وخاصة إِزاء هذا الزخم الهائل من النصوص التي حفلت بها أبواب الكتاب.

<sup>(</sup>١) مخطوط لمح الملح، ورقة (٥١).

<sup>(</sup>٢) مخطوط لمح الملح، ورقة (١٩).

<sup>(</sup>٣) راجع على سبيل المثال مادة / ح ب ب ٥ / ومادة / ع ف ف٥ / في الجمهرة لابن دريد، إذ اعتبر حبة وعفة من باب التاء.

<sup>(</sup>٤) سيأتي بيان ذلك في موضعه من هذه الدراسة بإذن الله.

وقد مرَّ بنا أن تلك الأبواب كانت تتفاوت قصراً وطولاً بحسب المادة التي احتوتها، وطبيعي أن تكثر النصوص في الأبواب ذات الحروف التي يكثر الإنشاء فيها ويقلّ في ضدها، فجاءت أبواب الهمزة والألف والباء واللام والميم والنون من أوسع أبواب الكتاب.

بينما جاءت النصوص متوسطة الكثرة في أبواب الجيم والحاء والقاف والهاء والياء، على حين كانت قليلة في أبواب بقية الحروف.

وهذه النسبة في تفاوت كمية النصوص هي نسبة قريبة من تلك التي نلحظها في دواوين الشعراء؛ حيث يكثر النظم على بعض الحروف دون غيرها.

وأخيراً لا يخفى ما في هذا الترتيب المعجمي الذي سلكه الحظيري من تطور واضح في منهجية كتب الاختيارات، تدلنا على عقلية دقيقة امتاز بها، فضلاً عن سعة تفكيره وعمقه، حيث حاول الأخذ عن المؤلفات التي اطلع عليها، فانتقى منها كل منهج يتسم بالفائدة التي تحقق لكتابه الهدف الذي ابتغاه منه. ولا يمكننا إلا أن نسجل نجاح المؤلف في تصنيف مادة كتابه بطريقة جمعت بين الفائدة والتنويع في آن معاً، إذ نصادف في الباب الواحد نصوصاً في موضوعات شتى تمتع القارئ، وتسهل عليه سبيل الرجوع إلى النص أنّى شاء. ولعلي كنت أنا أكثر من استفاد من هذا الترتيب، فكانت العودة إلى نصوص الكتاب أثناء التحقيق أمراً سهلاً ميسوراً.

### د ـ طريقة توثيقه للنصوص:

تقدّم الحديث عن مصادر الحظيري التي استمد منها مادة كتابه، فعلى الرغم من تعددها فقد حرص الحظيري حرصاً شديداً على توثيق نصوصه التي استمدها من تلك المصادر، ولا شك أن الفرصة كانت متاحة له ليهتم بتوثيقها؛ فقد كانت الكتب بين يديه في سوق الكتب ببغداد؛ إذ كان ورّاقاً ودلالاً للكتب في هذا السوق.

وليتضح منهجه في توثيق نصوصه لابد من عرض السمات التالية:

١- ينسب الحظيري القول إلى صاحبه، ويزيد في نسبة التوثيق بذكر اتصاله المباشر بصاحب القول، وسماعه عنه النصَّ مشافهة، فيذكر عبارة: «وأنشدنيه» وهي تعدّ أعلى

درجات توثيق النصوص، فنراه كثيراً ما يكرر مثل: «وأنشدني الشيخ أبو محمد الخشاب لنفسه» (١)، أو «أنشدني أبو زيد الكشي لنفسه» (١). وقد يزيد في التفصيل أحياناً فيذكر اسم الموضع الذي التقى فيه بصاحب النص وسمع عنه كقوله: «وقال القيسراني ـ وأنشدنيه بباب بالس ـ . . . (٣) وهكذا .

7- V نشك أن امتهان الحظيري للوراقة مكّنه من الحصول على بعض الكتب منسوخة بخط مؤلفيها، لذلك نراه في أحيان كثيرة بعد أن ينسب القول إلى صاحبه، ينص على أنه قرأه بخطه، مثل قوله: «قال أبو القاسم الزمخشري في صباه ونقلته من خطه ...» (قال ابن السرَّاج القارئ ونقلتها من خطه» ( $^{\circ}$ ). «وقرأت على ظهر كتاب بخط الكفرطابي النحوي ...» ( $^{7}$ ).

 $^{\circ}$ ينسب القول إلى صاحبه وينص على أنه قرأه في كتابه أو ديوانه، مثل: «وقال الخالع في كتاب التجنيس...» $^{(\vee)}$ . و«قال المعري في كتاب الغايات...» $^{(\wedge)}$ .

٤- ينسب القول إلى صاحبه عبر سلسلة من السند، وهذا النهج قليل في الكتاب، وهو - أي إغفال السند - سمةٌ من سمات كتب الاختيارات. ومن أمثلة ذكر الحظيري للسند قوله: «وقال الشريف أبو عبدالله أحمد بن عمار العلوي الكوفي في الوزير جلال الدين ... أنشدنا أبو إسحاق المعلم، قال: أنشدناها لنفسه ... »(٩).

٥ قد يورد الحظيري عبارات يزيد بها من درجة توثيق نصه، كمثل قوله: «وقال الأمير أبو الغيث البصري من رسالة كتبها إلى القاضي بختيار، وقرأتها عليه...»(١٠).

<sup>(</sup>١) مخطوط لمع الملح، ورقة (١١).

<sup>(</sup>٢) مخطوط لمح الملح، ورقة (٧٩).

<sup>(</sup>٣) مخطوط لمح الملح، ورقة (٣٠أ).

<sup>(</sup>٤) مخطوط لمح الملح، ورقة (١٣).

<sup>(</sup>٥) مخطوط لمح الملح، ورقة (١٨٤).

<sup>(</sup>٦) مخطوط لمح الملح، ورقة (١٦).

<sup>(</sup>٧) مخطوط لمح الملح، ورقة (١٩٨).

<sup>(</sup>٨) مخطوط لمع الملح، ورقة (١٢٢).

<sup>(</sup>٩) مخطوط لمح الملح، ورقة (٦٠).

<sup>(</sup>١٠) مخطوط لمح الملح، ورقة (٣٠).

7 ـ ينسب القول إلى صاحبه دون ذكر النسبة السماعية أو الكتابية، وهذا هو الأعم الأغلب في نصوصه، فيكتفي بالقول: «قال المعري..»(١)، و«قال الحسن بن طيب الباخرزي...»(١) وهكذا.

٧- أغفل الحظيري نسبة نصوص إلى قائليها، وما يغفله إمّا أن يأتي منسوباً إلى مجهول كليّة، مثل: «وقال آخر»، أو «قال الشاعر»، وإمّا أن يأتي منسوباً إلى رجل مجهول الأسم معروف الصفة مثل: «وسمعت أحد الملاّحين...» و«سمعت بعض الصوفية» و«قال أحد البلغاء»، أو يأتي منسوباً إلى رجل مجهول الاسم معروف البيئة مثل: «وسمعت بعض عرب الحجاز...» و«قالت أعرابية...».

 $\Lambda$ -إذا جاءت مجموعة من المقطوعات متتالية لشاعر واحد نرى الحظيري يصرح باسم القائل في أولها، ثم تأتي البقية مصدرة بعبارة «وقال أيضاً».

9 يكتفي الحظيري في كثير من الأحيان بالاسم الأول أو المشهور للشاعر مثل «وقال أبزون»، أما إذا شك بعدم تعرف القارئ على إحدى الشخصيات للمرة الأولى، فإنه يذكر اسمه كاملاً مثل «وقال الشيخ أبوالفتح الحسين بن عبدالله بن حصينة الحلبي . . . » (٣).

• ١- إذا خشي من اختلاط بعض الشخصيات على القارئ لتشابه أسمائها، فإنه ينص على اسمها الكامل في المرة الأولى، مثل «أبوالقاسم عبدالله بن محمد بن علي الخوارزمي» و «المأمون بن علي الخوارزمي». ثم يربط أحدهما بسمة تدل على صاحبها، فالأول مثلاً صاحب كتاب يسمى «الرِّحل» فحين نقل عنه ثانية كان ينص قائلاً: «وقال الخوارزمي في الرِّحل».

وبعدُ: فهذه هي أهم السمات المنهجية في توثيق النصوص، والتي اتسم بها كتاب «لمح الملح» يظهر من خلالها بوضوح الجهد الكبير الذي بذله الحظيري في تحري الدقة في عزو النصوص لأصحابها.

<sup>(</sup>١) مخطوط لمح الملح، ورقة (١٢٧) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) مخطوط لمح الملح، ورقة (١٣٢ب) وغيرها.

<sup>(</sup>٣) مخطوط لمح الملح، ورقة (٦٠ب).

هذا؛ وعلى الرغم من ذلك الجهد فقد ندَّت عن الحظيري بعضُ الهَنات في توثيقه لنصوصه، وبعضها لا يمكن لمؤلف بحال من الأحوال أن ينجو منها، خاصة مع كثرة النصوص وازدحامها. ومما نأخذه عليه في هذا المقام ما يلى:

1- عدم التثبت من أحاديث الرسول عَلَيْكُ المروية، وكان الأولى به - وقد نال من علم الرواية قسطاً جيداً - أن يتنبه إلى صحة روايتها قبل إِثباتها في الكتاب؛ مما جعله يقع في رواية بعض الأحاديث الموضوعة مثل ما نسبه إلى الرسول عَلَيْكُ من أنه قال لرجل حميري بعد أن عرف نسبه: « ذاك والله ألأم لجدّك، وأضرع لخدّك، وأفلُ لحدّك» (١).

٢- يخطئ في أحيان نادرة في نسبة النص لقائله، فقد نقل نصاً من رسالة لشرف السادة البلخي ونسبه إلى القاضي الهروي، وهو الشخص الذي أرسلت إليه الرسالة (٢).

وكذلك حينما نسب أبياتاً للبستي، وهي لعبد الصمد بن المعذل في ديوانه (٣). كما اختلطت نسبة بعض أبيات للصوري مع المعري (٤)، ولا ندري على وجه القطع: هل جاء الخلط من الحظيري نفسه، أم جاء من الناسخ؟

وفي كل الأحيان ندين للحظيري بالفضل لتأليفه هذا الكتاب، وتحريه ما أمكنه الدقة في التثبت من نصوصه، حتى جاء الكم الأكبر منها صحيح النسبة لأصحابه، مما يجعلنا نثق بصحة ما يرويه.

## هـ تعقيبات المؤلف في أثناء الكتاب:

جاءت تعقيبات الحظيري في كتابه قليلة، وهذه سمةٌ عامةٌ في كتب الاختيارات، إِذ يطرح المؤلف عادة نصوصه التي تخيرها، ويترك للقارئ فرصة تذوقها والحكم عليها، فيكون مجرد اختيار المؤلف لها وإثباتها في كتابه بمثابة الحكم بالجودة عليها؛ لذا فقلما يتدخل المؤلف برأي أو تعليق أو نقد إلا ما فيه إيضاح المعنى وكشف اللبس.

ونستطيع تقسيم تعقيبات الحظيري على نصوصه إلى ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>١) مخطوط لمح الملح، ورقة (٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: مخطوط لمح الملح، ورقة (١٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: مخطوط لمح الملح، ورقة (١٥٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: مخطوط لمح الملح، ورقة (٦٧ب).

١ ـ تعقيبات تتصل بالنواحي البلاغية:

إذ نراه يتوقف عند بعض النصوص التي تلقى لديه استحساناً زائداً، ويرى فيها إبداعاً فريداً، فيذكر عبارة تدل على استجادته لها، كمثل قوله: «ومن التجنيس النفيس والترصيع الصنيع قول أبى الحسن التهامي:

بيْضٌ يلحِّفُها الظلام بجنحه كالبَيْض ألحفه الظَّليمُ جناحا »(١)

أو كقوله ـ مستحسناً إحدى صور الباخرزي ـ: «وهذه استعارة بديعة وتجنيس مليح »(٢)، وكذلك قوله: «ومن ترصيع الخطيب الجاري مجرى الزلال والسحر الحلال . . . »(٣)، وغيرها من العبارات الدّالة على الاستجادة والقبول . ومن جهة أخرى يعقّب على بعض نصوص أبي الحسن الأهوازي قائلاً: «ومن الترصيع المتكلف»(٤).

وتعقيبات الحظيري في هذا المقام وآراؤه تكشف لنا بلاشك عن ذوقه الشخصي المتأثر بذوق العصر الذي حاول مجاراته أثناء اختياره للنصوص.

٢ ـ تعقيبات تتصل بمعاني النصوص:

لم يكن من منهج الحظيري ـ كما أسلفنا ـ شرحُ النصوص أو تفسيرها إلا ما اشتد غموضه منها وخشى التباسه على القارئ، ويأتى تفسيره هذا على ضربين هما:

أـ شرح المفردات الغريبة أو التراكيب الغامضة التي قد يعسر فهمها على القارئ، وأكثر ما يقدم ذلك بين يدي نصوص المعري التي كان يثقلها بالتجنيس وغيره من فنون البديع، فيخفى المعنى إلا على الفاحص المدقق.

ومن ذلك شرحه لمعنى «السَّابريّ» في قول أبي العلاء:

ساء بريّاً من البرايا مَنْ لبِسَ الدِّينَ سابريّا

فيعلق قائلاً: «السّابريّ: الدرع الرقيقة النسج، فإن شئت كان المعنى: مَنْ لبس الدين رقيقاً؛ لأنه يقال لكل رقيق: سابريّ»(°).

<sup>(</sup>١) مخطوط لمح الملح، ورقة (٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) مخطوط لمح الملح، ورقة (٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) مخطوط لمح الملح، ورقة (٢٦١أ).

<sup>(</sup>٤) مخطوطة لمح الملح، ورقة ( ٩١)، وكذلك ورقة ( ٧٠ ب).

<sup>(</sup>٥) مخطوط لمح الملح، ورقة (١٥٧).

ب-الاستشهاد بشاهد شعري ليدلل على صحة معنى الكلمة التي أوردها، أو مدلول آخر لها؛ فقد فسر كلمة «العافية» في قول الرسول آلية: «سلوا الله العفو والعافية والمعافاة» بأنها السلامة، وأضاف أنها تأتي بمعنى السباع من الحيوان أو الجارح من الطير، كما في قول الشاعر:

يعزُّ علينا ونعم الفتى مصيرك يا عمرو للعافية أي للسباع والطير تأكل جثتك(١).

٣- تعقيبات متنوعة: منها ما يتعلق بتشابه معاني الأبيات كما في تعليقه على أحد أبيات أبى إسحاق الصّابى حين قال $\binom{7}{}$ :

« فمن عينه تجري عيونٌ كثيرة تحدُّ مجاريها خدوداً على الخدِّ يقول الحظيري: « وأعاد هذا المعنى بعينه في قصيدة أخرى، فقال:

وفاضت عيونٌ بين عيني وعينها تخدُّ أخاديداً على الخدِّ والخدِّ «٣)

وفي هذا ما يشير إلى التِفَاتِه إلى المعاني واهتمامه بما يسمى «الأشباه والنظائر»، ولاشك أن سعة محفوظاته واطلاعه ساعدته على ذلك.

وقد يعقب أحياناً موضحاً ما قام به أثناء تصنيف الكتاب من تعديل للنص المنقول أو تصرف فيه، فقد نقل نصاً طويلاً عن كتاب «الفنون» لابن عقيل الحنبلي، ثم عقب عليه قائلاً: «هذا الفصل أصلحتُه ونقحتُهُ لاستحسان النادر ولإحسان الآخر»(٤).

وخلاصة القول أنّ تعقيبات الحظيري كشفت بوضوح عن ذوقه الخاص، وشدة وعيه لما ينقل من نصوص، فهو يشيد بالجيد المقبول منها، ويشير إلى المتكلف الممقوت. كما كشفت عن عمق ثقافته اللغوية التي بثّها في تضاعيف كتابه، ثم إن تعليقاته النقدية كشفت عن سعة اطّلاعه على الأدب وفنونه.

<sup>(</sup>١) مخطوط لمح الملح، ورقة (١٤٧).

<sup>(</sup>٢) مخطوط لمع الملع، ورقة (١٦١).

<sup>(</sup>٣) مخطوط لمح الملح، ورقة (١٦١).

<sup>(</sup>٤) مخطوط لمح الملح، ورقة (٣٠).

### ٣ قيمة الكتاب الذاتية والفنية:

على الرغم من تعدد الدراسات حول الأدب في العصر السلجوقي إلا أن الحاجة ما تزال ماسة إلى المزيد من المصادر الأدبية التي تمدنا بالنصوص لنتمكن من إماطة اللّثام عن كثير من السمات الأدبية لشعراء هذا العصر وأدبائه (١).

ويعد كتاب «لمح الملح» أحد الكتب المهمة في هذا العصر، وهو ـ لاشك ـ ينقل لنا صورة عن أدبه، وطرفاً من نتاج أدبائه، وللتعرف على القيمة الحقيقية للكتاب لابد من الوقوف على ما يلي:

#### أـقيمة الكتاب التراثية:

لا ريب أن المصادر الأدبية التي تم نشرها قد رصدت جانباً من الحركة الأدبية في العصر السلجوقي، إلا أنها لم تشملها جميعاً، لأنها ألمت بأوائل هذا العصر فقط، كدمية القصر للباخرزي (ت٤٦٧ه)، أو أواخره كخريدة القصر للعماد الأصفهاني (ت٩٧٥هه). وتبقى بين الدمية والخريدة فجوة تمثل نحو خمسين عاماً ولو أن ذيل الدمية المسمّى «زينة الدهر» - والذي ألفه الحظيري - كتب له البقاء لسد تلك الفجوة (٢).

ولعلَّ كتابه هذا «لمح الملح» يسد جزءاً منها بما حواه من نصوص زاخرة لعديد من شعراء تلك الفترة وأدبائها الذين ما يزال أدب الكثير منهم في طيّ المجهول.

ومن هنا تبدو قيمة كتاب «لمح الملح» بين كتب التراث العربي، إِذ يأتي ليسدَّ حاجة ماسة في بناء الدراسات الأدبية.

وفوق هذا فإن الكتاب يعد غرة كتب الحظيري، وقد شاء الله له أن يرى النور، فلم ينشر حتى الآن ـ حسب علمي ـ أي كتاب مخطوط له، وبتحقيقه يتسنى لنا الاطلاع على أحد مصنفاته، والتعرف على منهجه فيها، وهو أمر ذو فائدة للدراسات التاريخية الأدبية التي ترصد مصنفات تلك الفترة وخصائصها.

<sup>(</sup>١) للتعرف على هذه الدراسات بصورة واضحة، راجع: الشعر العربي في العراق وبلاد العجم في العصر السلجوقي، على جواد الطاهر، ص٢٣، ففيه كشاف بجلّ المصادر والمراجع التي رصدت أدب ذلك العصر.

<sup>(</sup>٢) انظر: عصر الدول والإمارات، شوقي ضيف، ص٣٢٤.

أما الفائدة الجلّى من نشره فهي تلك الحصيلة الأدبية من النصوص الشعرية والنثرية التي حفل بها الكتاب، وهي تمثل أدب كثير من الشعراء والكتّاب الذين لم نتعرف بعد على أدبهم إلا فيما ندر، أمثال الحسن بن أسد الفارقي والقاضي الحشيشي ومحمد الأبله وأبي منصور الخوافي وأبي الحسن الأهوازي والأمير العبّادي وابن دوست وأبي زيد الكشي وعلي بن أفلح وأبزون العماني وغيرهم.

وهنالك أيضاً ذخيرة أدبية رائعة لبعض الشعراء المعروفين ممّن طبعت دواوينهم، إِلاّ أن جانباً منها لم يرد في تلك الدواوين، ولا في أيِّ من المصادر الأدبية، من مثل بعض أشعار أبي العلاء المعري، حيث نقل الحظيري نصوصاً وأشعاراً من مؤلفات له ضاعت مع الزمان ولم يبق منها إلا ما سجله الحظيري، وكذلك البستي الذي أورد له أبياتاً كثيرة لم ترد في غير لمح اللمح، ومثله ابن حيوس والصوري والسري الرفّاء وغيرهم.

ويفيدنا الكتاب أيضاً في توثيق ما سبق وروده من النصوص في المصادر الأخرى كاليتيمة والدمية ومعجم الأدباء وخريدة القصر وغيرها.

كما يصحّح جانباً من الروايات المحرّفة أو المصحّفة التي وردت في بعض الدواوين والمصادر، وأمثلة ذلك في الكتاب كثيرة، نورد منها على سبيل المثال:

١- جاء في ديوان أبي تمام ( ٤ / ٩ ) قوله راثياً (١): الحدُّ حوى حيَّة الملحَدين ولدنُ ثرىً حالَ دون الثراء

فقد جاءت رواية الملح ( ٦ ب ) تصحح التصحيف في قوله: «حيّة الملحدين» بقوله: ألحد حوى جنّة الملحدين

٢- جاء في الخريدة ( ١ / ٢٢٩ ) في القسم العراقي منها، قول ابن عمار الكوفي يفخر:
 وقليل النّوال عندي كثير وهبات الدنيا لديّ هباءُ

وهي رواية محرفة جاء صوابها في اللمح ( ١٨ ):

وكثير النوال عندي قليل

لا تُساقها مع غرض الفخر.

<sup>(</sup>١) ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد عبده عزام، دار المعارف بمصر، بدون تاريخ.

كما يصحّع الكتاب نسبة بعض النصوص إلى أصحابها، ومن أمثلة ذلك ما جاء في الذخيرة لابن بسام (القسم الرابع ١/٢٥٩)(١) حيث أورد بيتاً نسبه لأبي العلاء المعري يقول فيه:

ياقوت، يا قوت روحي روحي براح براح وقد نسبه الحظيري لابن دوست(٢) وهو بشعره أشبه.

أضف إلى ذلك ما حواه الكتاب من أسماء كثير من الكتب التي نقل عنها ونسبها إلى أصحابها، مما يفيد في التعرف على كثير منها، خاصة تلك التي ضاعت مع ما ضاع من تراثنا.

وقد اهتم به المصنفون وتداولوه، ومن مظاهر اهتمامهم به أن قام بعضهم باختصاره، ومنهم:

١- أبو القاسم علي بن منجب الملقب بعلم الرؤساء المعروف بابن الصيرفي، المتوفي بعد ٥٠٥هـ)، فقد قام باختصار كتاب الحظيري إلى كتاب أسماه «لمح الملح في علم البديع» وقد حصلت على مخطوطته من دار الكتب المصرية.

وجدير بالذكر أن ياقوتاً أشار في ترجمته لابن الصيرفي إلى أن من مصنفاته كتاب «لمح الملح» دون أن يذكر أنه اختصار لكتاب الحظيري ( $^{7}$ ). كما أشار الدكتور ناظم رشيد في حديثه عن كتاب الحظيري إلى أن هنالك كتاباً بالعنوان نفسه «لمح الملح» لأبي القاسم علي ابن منجب الصيرفي المتوفى سنة ٤٢هه( $^{3}$ )، منه نسخة في مكتبة محمد الفاتح في إستانبول ( $^{6}$ )» ( $^{9}$ ).

٢- صلاح الدين الصفدي الذي تناول كتاب « لمح الملح » بالتهذيب والتنقيح وأسماه « حرم المدح في تهذيب لمح الملح » .

<sup>(</sup>١) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، لأبي الحسن علي بن بسام، القسم الرابع، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ط١، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.

<sup>(</sup>٢) مخطوط لمح الملح، ورقة (٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم الأدباء ١٥/٧٩.

<sup>(</sup>٤) يبدو أن الكاتب نقل سنة الوفاة هذه عن الأعلام (٥/٢٤) وأكبر الظن أن فيها غلطاً؛ إذ كيف يتفق اختصاره لكتاب الحظيري المؤلف سنة (٤٧هه) مع وفاته في سنة ٤٢هه؟!

<sup>(</sup>٥) انظر: «سعد بن علي الحظيري الملقب بدلال الكتب»، مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد الثالث والثلاثون ج١/٨٨.

٣- أبو الحسن علي بن أبي الغنائم المصري، الذي اختصر الكتاب وأسماه «مختصر لمح اللح» وتوجد منه نسخة ميكروفيلم في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

وقد ذكر ابن أبي الغنائم في بداية المخطوطة سبب اختصاره للَّمح قائلاً: «لما رأيت مؤلف كتاب لمح الملح قد حشا كتابه بالشعر الكثير والنثر الغزير، رأيت أن أختصره ليكون مختار المختار، ويبقى أثره في المدن والأمصار ويسهل حفظه على من أراد المطالعة فيه..».

وتداوله آخرون واهتموا بالنقل عنه، فنرى العماد الأصفهاني يهتم به اهتماماً كبيراً، وينقل عنه في خريدته مادة واسعة (١)، كما يصفه بالنّفاسة لشدة إعجابه به (٢).

وذكره أيضاً ياقوت (٣)، وابن الدبيثي (٤)، وسبط ابن الجوزي الذي سماه «ملح اللح» (٥)، وابن العديم الذي نصّ على أنه على حروف المعجم (٢)، وابن خلكان الذي ذكر أنه يدل على كثرة اطّلاع مؤلفه (٧)، ونقل عن ابن خلكان الخطيبُ البغدادي في خزانته (٨)، كما ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون»، ونصَّ على أنه «جمع فيه من النظم والنثر ما يدل على كثرة اطّلاعه، ورتّبه على الحروف باعتبار حروف السجع والقوافي» (٩).

وذكر إسماعيل باشا عارف أنه كتاب «في الأدب نظماً ونثراً »(١٠) وطاش كبري زاده في مفتاح السعادة(١١).

<sup>(</sup>١) راجع فهرس الكتب في فهارس الخريدة.

<sup>(</sup>٢) انظر: الخريدة، القسم العراقي ٢/٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم الأدباء ١١/١٩٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي، للإمام الذهبي، ص١٨٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: مرآة الزمان ٨/٢٩٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: بغية الطلب ٩/٤٩٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: الوفيات ٢/٣٦٦.

<sup>(</sup> ٨ ) انظر: خزانة الأدب ٦ / ٤٦٤.

<sup>( 9 )</sup> مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري زاده، ١ / ٢١٤، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٥٠٥هـ/ ١٩٨٥م.

<sup>(</sup>١٠) انظر: هدية العارفين ١/٣٨٤.

<sup>(</sup> ۱۱ ) انظر: كشف الظنون ۲ /۲۰،۰ .

#### ب ـ قيمة الكتاب الفنية:

تعود القيمة الفنية للكتاب إلى كونه من كتب الاختيارات الرائدة في الجمع بين الشعر والنثر بطريقة محددة مرسومة، حاول المؤلف من خلالها تيسير السبيل على النّاشئة من الشعراء والكتّاب للإفادة من النصوص الزّاخرة التي وردت فيه.

وتعطي خطبة الكتاب وقاعدته ثم خاتمته أهمية فنية خاصة للكتاب؛ إذ يبدو فيها أسلوب الحظيري المحكم الذي حاول فيه الجمع بين الرصانة والتدبيج وبين فنون من الصنعة البديعية التي حاول ألا تحجب إشراق المعاني التي أراد أن يسوقها بين يدي القارئ.

أما قاعدة الكتاب فإضافة إلى ما تبرزه من أسلوب الحظيري الآنف الذكر، فإنها تتسم بقيمة علمية وفنية ظاهرة لما تحويه من آراء بلاغية ونقدية. ولبيان أهمية ما ورد فيها أقول: لقد عرَّفنا الحظيري في مقدمته ـ كما أسلفنا ـ بذوق عصره، وأن أدباءه يحتفون بأنواع البديع وفنونه، وأهمها التجنيس والترصيع، ثم خصّص قاعدة الكتاب لتفصيل أنواعهما، فقسَّم الكلام المعتدل البليغ إلى مراتب ثلاثة هي؛ المتوازن الذي تتقابل فقراته وتتماثل في عدد كلماتها دون أن تتماثل أواخر تلك الكلمات، وهو يسمى أيضاً الازدواج في السجع، والقسم الثاني؛ وهو المسجع، الذي تتشابه أواخره دون توازن فقره، والثالث؛ هو المرصع الذي تتقابل فقراته وتتماثل أواخره، وأورد لكل نوع شواهده التي توضحه وتبين الفروق بين تلك الأنواع.

ثم يعلق برأيه على كل قسم منها، فيذكر أن المتوازن هو أقدمها جميعاً، فقد نسج القدماء على منواله من خطباء وكتّاب. أما المسجع فهو «أخف على الطبع وأعلق بالسمع»(١٠)، ويوازن بينهما فيرى أن الأول أمتن والثاني أحسن(٢).

وقوله: «أمتن» يحمل مدلولاً نقدياً يكشف عن علم الحظيري بأن عدم تقيد الكاتب بالسجع وتكلفه يجعله أكثر متانة وإحكاماً، وأن السجع يقلل من متانة الأسلوب لكنه يزيد من جماله. وهو يشبه قول المرزوقي في مقدمة شرحه للحماسة حين ذكر أن الأدباء

<sup>(</sup>١) مخطوط لمح الملح، ورقة (٣أ).

<sup>(</sup>٢) مخطوط لمع الملح، ورقة (٣أ).

يميلون إلى التصنع «لدلالته على كمال البراعة والالتذاذ بالغرابة »(١).

وهذا الرأي لايداجي فيه الحظيري معاصريه أو يحاول إِرضاءهم؛ بل يكشف عن الحكم الصحيح دون مواربة أو مداهنة.

وأما رأيه في النوع الثالث وهو «الترصيع»، فإنه يراه «أطيب الجميع وأقرب إلى البديع» (٢)، إذ يقوده ذوقه واستحسانه لهذا النوع إلى اعتباره أطيب الجميع، ولا غرو أن الترصيع يحتاج مجهوداً فنياً واضحاً يبذله الأديب لتدبيجه وصياغته، فهو أقرب ما يكون إلى أوزان الشعر وشطوره، فكأن الكاتب يتحول إلى شاعر ينثر شطوره عبر منثوره، وهذا يحتاج إلى مهارة لا يجيدها إلا كبار الكتّاب وموهوبوهم.

وحتى تتضح للقارئ شدة تلاحم هذه الأقسام وتفرع بعضها عن بعض، يجسدها لنا في صورة قريبة قائلاً: «وكأن هذا الفن شجرة يخرج أصلها قوياً كثيفاً، وفرعها روياً لطيفاً، وثمرها المشتهى، وإليه المنتهى»(٣).

فقد جعل المتوازن هو أصل الشجرة القوي، والمسجع هو فرعها اللطيف الروي، أما المرصّع فهو الثمر الشهي الذي إليه المطلب والمنتهى، ثم يذكر سبب كونه أفضلها جميعاً؛ لأنه «أرفع رتبة، وأجمع زينة، وأبعد مراماً، وأحسن نظاماً »(٤).

ثم يختم قاعدته بأنه سيقدم لقارئه أطايب ثمر هذين الفنين من منظوم الكلام ومنثوره.

وإضافة إلى القيمة الفنية التي عرضناها لقاعدة كتابه فإن تلك القيمة تزداد نفاسة بما حواه الكتاب من شواهد بلاغية جمّة لمختلف فنون البديع، وأجلّها التجنيس والترصيع؛ مما يجعله مصدراً مهماً لدارسي البلاغة.

هذا فضلاً عما يعج به الكتاب من أساليبَ أدبية متنوعة بين شعر ومثل وخطبة وغيرها، ولكل منها خصائصها الفنية مما يجعل الكتاب مصدراً أدبياً مهماً لدراسة الفنون الأدبية.

<sup>(</sup>١) شرح الحماسة للمرزوقي، ص١٢.

<sup>(</sup>٢) مخطوط لمح الملح، ورقة (٣أ).

<sup>(</sup>٣) مخطوط لمح الملح، ورقة (١٣).

<sup>(</sup>٤) مخطوط لمح الملح، ورقة (١٣).

# الفسم الثاني تحفيق الكناب

#### مقدمة التحقيق:

#### ١- توثيق نسبة الكتاب:

ورد في صدر نسخ الكتاب المخطوطة نسبته إلى أبي المعالي سعد بن علي بن القاسم الحظيري الورّاق، عدا نسخة واحدة سقط منها غلافها بما فيه عنوان الكتاب واسم مؤلفه، وهي نسخة (آيا صوفيا).

ومما يؤكّد نسبة الكتاب للحظيري ماذكره العماد الأصفهاني صديقه ومعاصره حين ترجم له في خريدته، فقد وصفه بأنه «جامع الكتاب النفيس الموسوم بلمح الملح في التجنيس »(١).

كما تواردت أكثر المصادر التي ترجمت للحظيري على ذكر هذا المؤلّف له، فمن ذلك ما جاء في «المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي» عن الحظيري أن «من تصانيفه: لمح الملح في البلاغة» (٢). وجاء في «بغية الطلب» لابن العديم أنَّ للحظيري «مصنفات حسنة المباني، جيدة المعاني منها . . . كتاب لمح الملح في التجنيس من النثر والنظم على حروف المعجم» (٣). وجاء أيضاً في « هدية العارفين» أنّ من مصنفات الحظيري « لمح الملح في الأدب نظماً ونثراً» (٤) . كما ورد في « كشف الظنون» أنّ من مؤلفات الحظيري « لمح الملح ، أوله: الحمد لله الذي خلق من ماء الحيوان إنساناً . . . » (٥) .

ونزداد ثقة بنسبته إليه بالأدلة التالية:

١- الأدلة الضمنية الجيدة التي وردت بداخل الكتاب مثل:

أ إيراد الحظيري لبعض أشعاره ورسائله، وهي مسبوقة جميعاً بقوله: «وقلت . . . »،

<sup>(</sup>١) الخريدة، القسم العراقي ٢/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيشي، للإمام الذهبي، ص١٨٩.

<sup>(</sup>٣) بغية الطلب ٩/ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٤) هدية العارفين ١/٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون ١/٧٨٨.

وقد ذكرها العماد الأصفهاني جميعها في خريدته منسوبة للحظيري(١).

ب ـ نقل الأصفهاني عن الكتاب في مواضع كثيرة من خريدته ( $^{7}$ )، يتطابق فعلاً مع ما ورد في لمح الملح، ومنها ـ على سبيل المثال ـ قوله: «ووجدت في كتاب لمح الملح لأبي المعالي الكتبي هذه الأبيات منسوبة إلى القيسراني في التجنيس، وهي . . . »( $^{7}$ )، وقد جاءت تلك الأبيات للقيسراني في باب الهمزة والألف من كتاب لمح الملح ( $^{2}$ ).

ج ـ ذِكْر الحظيري في كتابه لالتقائه ببعض الشخصيات التي عاصرها، مشيراً إلى ذلك اللقاء بقوله: «أنشدني فلان لنفسه . . . »، أو غير تلك العبارات الدّالَّة على لقائه بها، وقد أكّدت مصادر أخرى لقاءه ببعضها، مثلما جاء في «المحمدون من الشعراء وأشعارهم » في أثناء الترجمة لأبي زيد الكشي أنه التقى بأبي المعالي الحظيري، وأنشده شعره ( ° )، وفعلاً يروي الحظيري أشعاراً له في اللّمح ( ٢ ) .

د ـ ذكر الحظيري في الكتاب كثيراً من الشعراء والأدباء والشخصيات ممّن عاصروه أو سبقوه، ولم يرد في كتابه ذكر لأي علم ولد بعد وفاة الحظيري.

٢-إهداء الحظيري الكتاب إلى الخليفة المقتفي كما جاء في خطبة الكتاب (٧)، وزمن خلافته (٣١٥هـ إلى ٥٥٥هـ) متفق مع زمن تأليف الحظيري للكتاب (٤٧٥هـ).

٣- أكّدت إحدى النسخ المخطوطة في خاتمتها، وهي (بودليانا / ٢٥٢)، أنها منقولة عن نسخة بخط المؤلف، وهو الحظيري نفسه.

<sup>(</sup>١) راجع على سبيل المثال: رسالة الحظيري في لمح الملح، الورقة (٢٥ب) وهي في الخريدة، القسم العراقي ٢/ ٧١، ورسالته في اللمح، الورقة (٢٥ب) وهي في الخريدة ٢/ ٧١، وأخرى في اللمح، الورقة (٢٥ب) وهي في الخريدة ٢/ ٧١، ورسالته في اللمح، الورقة (٥٠٠) وهو في الخريدة ٢/ ٧١، ورسالته في اللمح، الورقة (٥٠٠) وهو في الخريدة ٢/ ٧١، ورسالته في اللمح، الورقة (٣٨٠) وهي في الخريدة ٢/ ٧٠ وغيرها كثير.

<sup>(</sup>٢) راجع فهرس الكتب الواردة في فهارس الخريدة.

<sup>(</sup>٣) الخريدة، القسم الشامي ١ /١٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: مخطوط لمح الملح، الورقة (٢١١).

<sup>(</sup>٥) انظر: المحمدون، للقفطي، ص٦٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: مخطوط لمح الملح، الورقة (١٧٩).

<sup>(</sup>٧) انظر: مخطوط لمح الملح، الورقة (١٢).

#### ٧ ـ وصف مخطوطات الكتاب:

لقد تمكنّت ـ بعون الله ـ من الحصول بعد عناء على عدة نسخ من مخطوطات كتاب «لمح الملح» من مكتبات عالمية مختلفة، وبيانها مرتبة حسب تاريخ نسخها كما يأتي:

أـ المخطوطات المعتمدة في التحقيق:

١ مخطوطة الأسكوريال برقم (٢/٥٦٤)، ورمزها (س):

وقد فُرغ من نسخها في سلخ ربيع الآخر، سنة تسع وتسعين وست مئة من الهجرة، كما هو مقيد في آخرها على يد ناسخها محمد بن بيبرس الحسامي.

وتقع هذه النسخة في أربع وعشرين ومئتي ورقة، ومسطرة الورقة (٥٠٨١×٢٩سم)، وفي كل ورقة ما يقرب من (١٤) سطراً.

وجاء اسم الكتاب واضحاً في صدر النسخة: «كتاب لمح الملح» وكذلك جاء اسم مؤلفها: الشيخ أبو المعالي سعد بن على الحظيري الورّاق.

وجاءت عدة تمليكات في صفحة العنوان لعمر بن أحمد بن أبي جرادة، وليحيى بن محمد أبي الفتح، ومعها بعض أبيات مطموسة لم تتضح قراءتها تماماً.

والنسخة مكتوبة بخط نسخي معتاد، وأبرزت عناوين الأبواب بخط أكبر، وقد ضبطت هذه المخطوطة بالشكل ضبطاً غير تام.

وانفردت المخطوطة بزيادة أشرت إليها في مواضعها، كما أصابها نقص في مواضع أخرى، وداخلها شيء من الاضطراب والخلط بدءاً من باب اللام إلى حرف النون.

٢- مخطوطة مكتبة أحمد الثالث (طوبقبو سراي) برقم (٢٣٤٤)، وهي النسخة الأم:

وقد فُرغ من نسخها عشية نهار الجمعة لأربع بقين من شهر ربيع الآخر، سنة ثنتين وأربعين وسبع مئة للهجرة، كما هو مقيد في آخرها على يد ناسخها محمد بن أحمد ابن أبي الفرج بن أبي بكر الشهيد.

وتقع هذه النسخة في تسع وخمسين ومئة ورقة، ومسطرتها (٢٦,٥×١٩سم)، ومتوسط الأسطر في الصفحة الواحدة (١٧) سطراً تقريباً.

وجاء اسم الكتاب في صدر النسخة واضحاً: «كتاب لمح الملح» وكذلك اسم مؤلفه: الشيخ الإمام الفاضل أبو المعالي سعد بن علي الحظيري الورّاق، رحمه الله.

وجاء على ورقة العنوان: وقف قانصوه الغوري سنة ٩١٦هـ.

وهي مكتوبة بخط نسخ جيد جداً، وأبرزت عناوين الأبواب بخط أكبر، وهي مضبوطة بالشكل التام الواضح. وهي نسخة كاملة واضحة، لذا فقد اعتمدتها أمّا وأصلاً أولاً، وطريقة الناسخ في الكتابة كما يلي:

أ. يكتب الألف المقصورة في الرباعي ألفاً ممدودة مثل «عافا الله فلاناً».

ب \_ يضيف ألفاً بعد كل معتل بالواو، مثل « ينحو » فيكتبها « ينحوا » .

جـيحذف الألف غالباً إِذا جاءت ثانية في اسم العلم، مثل «القاسم» فيكتبها «القسم».

د ـ يحذف ـ في الغالب الأعم ـ الهمزة في كل ما ينتهي بهمزة التأنيث الممدودة، مثل «سماء وصفاء» فيكتبها «سما وصفا» إلا ما جاء في باب الهمزة والألف.

هـ يسهل همزة الجمع دائماً إلى ياء، في مثل «وشائع» فيكتبها «وشايع».

و- يكتب الألف المقصورة ممدودة، في مثل «اللوى» فيكتبها «اللوا».

ز ـ يخلط أحياناً بين الضاد والظاء في مثل « ظعنت » فيكتبها « ضعنت » .

ح ـ يشبع الكسرة أحياناً في ضمير المخاطبة الأنثى، في مثل «برياك» فيكتبها «برياكي».

ط ـ كثيراً ما يخطئ فلا يحذف حرف العلة في مثل « فلم تر » فيكتبها « فلم ترى » .

ي ـ لا يفصل بين شطري البيت ويجعلهما متصلين في سطر واحد .

ك ـ يهمل الفواصل تماماً بين العبارات.

٣ مخطوطة بودليانا برقم (٢٥٢)، ورمزها (ب):

وهي نسخة مهمة من مكتبة بودليانا، وقد فُرغ من نسخها في التاسع عشر من شعبان، سنة إحدى وسبعين وخمس مئة من الهجرة، كما هو مقيد في آخرها على يد ناسخها أحمد بن على بن المعافى الذي نص على أنه نقلها عن «صورة خطّ المصنّف

رحمه الله»، وأنّ مصنّفها فرغ منها في سلخ ذي الحجة سنة سبع وأربعين وخمس مئة.

وتقع هذه النسخة في ثنتين وسبعين ومئة ورقة، ومسطرتها (١٨×٢٥سم)، وفي كل صفحة (٢١) سطراً تقريباً.

وجاء اسم الكتاب واضحاً في صدر النسخة: «لمح الملح في أجناس التجنيس المتماثلة وأنواع الأسجاع المتقابلة». وكذلك جاء اسم مؤلفها: الشيخ الإمام العالم أبو المعالي سعد بن علي بن القاسم الورّاق الحظيري.

والنسخة مكتوبة بخط نسخ معتاد، وأبرزت عناوين الفصول بخط أكبر، كما يفصل بين العبارات بفاصلة ثلاثية ( ث )، وتكتب الكلمة الأولى من العبارة بقلم أكبر، ولم يكن ضبطها بالشكل تاماً وكاملاً، ومن عادة ناسخها ألا يفصل بين الشطرين، كما أنه لا يضع بيت الشعر في سطر مستقل بل ربما وصله بالنثر.

وقد انفردت بزيادات أشرت إليها في مواضعها، كما تخللها بعض النقص أحياناً، وقد نبهت إليه في موضعه أيضاً.

ب ـ المخطوطات المهملة:

٤ ـ مخطوطة بودليانا برقم (٢٧٤):

لم يرد في هذه النسخة تاريخ نسخها أو اسم ناسخها، وهي تقع في أربع وستين ومئة ورقة، ومسطرتها ( ١٩) سطراً تقريباً.

وجاء اسم الكتاب في صدر النسخة واضحاً: «كتاب لمح الملح في أجناس التجنيس المتماثلة وأنواع الأسجاع المتقابلة». وكذلك جاء اسم مؤلفها: الشيخ الإمام العالم أبو المعالي سعد بن علي بن قاسم الوراق الحظيري.

ويوجد على يسار اسم الكتاب تمليك بخط غير واضح، ولعله لأحمد منطقي فروخت، وإشارة أخرى إلى أن الكتاب قرئ سنة ٩١هم، إضافة إلى تمليكات أخرى غير واضحة.

وهي مكتوبة بخط نسخي جميل، وأبرزت عناوين أبوابها بخط أكبر. ويبدأ فيها

خلط وتداخل شديدان بدءاً من منتصف باب الباء إلى نهايتها، حيث تتداخل النصوص وتختلط الأبواب.

٥ مخطوطة آيا صوفيا برقم (٤٢٤٦):

وقد فُرغ من نسخها في الخامس عشر من شهر جمادى الثاني، سنة ثنتين وتسعمائة من الهجرة، بيد ناسخها محمد بن محمد بن محمد بن الزكى العثماني.

وتقع في ست وخمسين ومئة ورقة، مع قصيدة ملحقة من (١٥٧ب-١٧٨)، ومسطرتها (٢١٤هر٢١سم)، ومتوسط الأسطر فيها (٢٣) سطراً.

ولم يأت اسم الكتاب ومؤلفه في صدر النسخة، بل جاءت تمليكات ووقف تشير إلى أنها كانت من أوقاف الحرمين الشريفين، إلا أنها مطابقة لسائر الأصول في خطبة الكتاب وقاعدته وبقية الأبواب.

وهي مكتوبة بخط نسخ متأخر، والعناوين كلها بالمداد الأحمر، وكذلك عبارة (وقال فلان . . )، وقد أهمل فيها الضبط إهمالاً تاماً .

أما القصيدة الأخيرة فهي في مديح الملك المنصور، وهي على الحروف؛ بدأها بحرف الألف:

أين الوصال مخافة الرقباء وأتتك تحت مدارع الظلماء

وقد اعتمدتُ على هذه النسخة في بعض الأحيان عندما كانت تعترضني بعض المشكلات في النسخ المعتمدة من عبارة غير مقروءة أو لسهو من النسّاخ.

٦ مخطوطة كوبرولي برقم (١٣٦٤):

وقد فُرغ من نسخها يوم الاثنين الخامس عشر من رجب، سنة أربع وثمانين وتسع مئة من الهجرة بالبلد الحرام، بيد ناسخها رضي الدين محمد بن أحمد الكازاني الشافعي نزيل مكة.

وتقع في ست وعشرين ومئة ورقة، ومسطرتها (٢٤×١٣)، وعدد الأسطر في كل صفحة (٢٥) سطراً تقريباً.

وجاء اسم الكتاب واضحاً في صدر النسخة: «كتاب لمح الملح»، وكذلك اسم المؤلف.

ووردت على يمين صفحة العنوان نفسها ترجمة الحظيري منقولة عن وفيات ابن خلكان كاملة.

كما يوجد ختم للوزير أبي العباس أحمد بن الوزير أبي عبد الله محمد المعروف بكوبرولي عفا الله عنه، وهو يتكرر فيما بعد في أماكن عديدة.

وكذلك تمليك واضح لأبي الفضل تاج الدين إبراهيم الشهير بفهمي.

وخطها خط نسخ معتاد مقروء، وكتبت عناوين الأبواب بالمداد الأحمر، وهي تهمل الضبط إهمالاً تاماً.

#### ٣ وصف مخطوطتي الاختيارات:

١ ـ مخطوطة دار الكتب المصرية برقم (١٥١):

لم يرد تاريخ نسخها ولا اسم ناسخها، وهي تقع في مئة ورقة، ومسطرتها (١٩٢١)، ومتوسط الأسطر فيها (١٥) سطراً تقريباً.

وتتصدر النسخة ثلاث صفحات تزخر بأبيات وتمليكات كثيرة، تليها صفحة العنوان، وقد جاء اسم الكتاب فيها واضحاً: «كتاب لمح الملح في علم البديع»، واسم مؤلفها: الشيخ العلامة أبوالقاسم علي بن منجب الملقب بعلم الرؤساء، المعروف بابن الصيرفي.

وقد نبهت أثناء الحديث عن قيمة الكتاب التراثية (١) إلى وهم بعضهم أن كتاب الصيرفي يتفق مع كتاب الحظيري في مسماه دون الإشارة إلى أنه مختصر له.

والنّسخة تتطابق في خطبة الكتاب وقاعدته مع أصول الكتاب الأخرى، إلا أنّ أبوابها جاءت مختصرة، تكاد تقتصر على شواهد الشعر، وقد أضيفت في نهاية باب الياء بعض الشواهد الأخرى لشعراء متأخرين لم ترد في الأصول.

٢ نسخة «مختصر لمح الملح».

وهي نسخة ميكروفيلمية يحتفظ بها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات

<sup>(</sup>١) راجع ص (٥٣) من الدراسة.

الإسلامية برقم ( ٧٣٩٤)، وهي من اختصار أبي الحسن على بن أبي الغنائم المصري، وهو من مؤلفي القرن الحادي عشر الهجري كما جاء في ورقة التوصيفات، وتقع النسخة في إحدى وثلاثين ورقة، وعدد أسطرها (١٥) سطراً.

والنسخة كاملة في عدد أوراقها، وقد أشار مصنفها إلى الغرض من اختصاره لكتاب «لمح الملح» ليسهل حفظه على من أراد المطالعة فيها نظراً لكثرة الأشعار والنصوص النثرية في كتاب اللّمح.

### ٤\_منهج التحقيق:

١- اعتمدت نسخة «طوبقبو سراي» أمّاً وأصلاً لاكتمالها ووضوحها وخلوها من التداخل والاضطراب، وكذلك تميّزها بالضبط التام. وأفدت من النسختين الأخريين «الأسكوريال» و«بودليانا» في المقابلة، وأثبت الفروق بينهما وبين نسخة الأصل متبعة ما يأتى:

أ. بيّنت في الهامش ما بين النسخ من فروق.

ب ـ ما وجدت من زيادة على النسخة الأم أو إكمال لها أضفته إلى المتن بين معكوفتين ]، ثم أشرت إلى تلك الزيادة في الهامش.

٢- اجتهدت في تصحيح النص لإخراجه إخراجاً كاملاً، مبرأ من التصحيف والتحريف والخطأ، مع مراعاة إثبات الضبط بالشكل كما ورد في نسخة الأصل، وتصويب ما عرض من خطأ فيه.

٣- ترجمت لمعظم الأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب، وذكرت في نهاية كل ترجمة أهم المصادر على سبيل المثال لا الحصر، وظلت طائفة من الأعلام لم أهتد إلى تراجم لهم في المصادر التي رجعت إليها، وقد أشرت إلى ذلك في موضعه.

3-قمت بتفسير الألفاظ الغريبة، ممّا تدعو إليه حاجة المثقّف المتوسط، وربما تجاوزت ذلك إلى شرح الأبيات الغامضة. وقد اعتمدت في تفسير الغريب على «لسان العرب» و«القاموس المحيط» ولم أشر إليهما دفعاً للتكرار، وربما تجاوزت هذين المعجمين إلى غيرهما «كأساس البلاغة» و«تاج العروس»، وقد أشرت إليهما في أغلب المواضع التي

رجعت إليهما فيها.

٥-قمت بتخريج الآيات والأحاديث، كما وتَّقت الأشعار، والأقوال، والأمثال من مصادر متعددة، وبذلت أقصى الجهد في تتبعها في مظانّها، وأشرت إلى الأبيات التي لم أهتد إلى تخريجها، وهي قليلة بالمقارنة بما تضمنته المخطوطة من نصوص كثيرة.

وكان منهجي في التوثيق والتخريج ما يأتي:

أـ اكتفيت بتخريج ما ورد لشاعر مشهور من ديوانه المحقَّق إِن وجد، وإِلاَّ فمن أي مصدر كان.

ب ـ أما إذا كان لشاعر قد جُمع شعره، فقد اكتفيت بالرجوع إلى ديوانه المجموع.

جـ حاولت جهد الطاقة أن أنسب الأشعار والأقوال إلى قائليها إذا كانوا ممَّن أغفل المؤلف أسماءهم، أو أخطأ في نسبتها إليهم.

د ـ أوردت أثناء التخريج الروايات المختلفة التي وردت في المصادر وربما رجّحت بينها إذا رأيت مسوّغاً لذلك.

هـ رتبت مصادر التخريج في المجموعة الواحدة ترتيباً زمنياً بدءاً بالأقدم منها.

٦- وضعت للكتاب فهارس فنية عامة؛ تيسيراً وتسهيلاً للباحث المطَّلع عليه.



اللوحة رقم [1] من مخطوطة الأصل

خطبها المثلاد وضيراوية والارتاء في وستاها تالمات في المات كه وستطاع المثلاد وتعالى المتعالى والمتعالى وال

المنافذان وتلكم وتاليا وتوقع الاالقامة وقط الإلكا وتلكم والما المنافذات وتلكم وتاليا وتعالما المنافذات وتلكم وتاليا وتوقع الالمان وتاليا وتواليا وتراليا وترا وتراليا وتراك و

اللوحة رقم [ ٢ ] من مخطوطة الأصل

الف السدود ومراسعة الريافا فانوزع File Similarity (3)

اللوحة رقم [3] من مخطوطة الأصل

والتروية وأنفئ والمقاولة وإلما المتباوات والمالي والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية المهذية ولاالدلاالشواقه لتعبرتهم تالة ومليالما القولية عليوته بتمرتان التهالم 、江南方义治西西西西西西西西西南部南南北南南南南南南西西西西 مَالاَسِمُه الوَاصِعُونَ مَلْتُ لِلْمَيْرِيَا لَمْ شِيالُوا مَالْدُهُ لَا يَالِيْصَالِقَ مَلْمُوسَلُومِنَا يِ مَّا لَاذَانتِ لَيَا لَدُيْرِي وَلِولَ لَعَلَى إِلِي عِنْ إِلْلِي وَلَوْدُونَ وَلَانُكُمْ إِلَيْكُورُ فَا فِلْ كفتخا كمان فزفرا عيشكفوه الفيزعانينالمها المداشيم تزاي فالعكؤ بتبطالتك غلخ التعك واستنفرلقو وولواليكية وتليتم الشايئ النائي المؤنية والوئيان تبهم ترايطا وتزالفه مَعْضُ زَنُونَ وَالْمُ الْمَازِينَ لِللَّهِ مِنْ الْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمَازِينِ مِنْ اعُودُ زَبِّنَا لَنَازِينًا فِهَالِ وَعَلِيانِهَا لِكَافِرُوزَ لَنَظُ فِيلَا وَآيِهِ ٱللَّهِ فِي اللَّهِ وَكَافِيكُا لَكُ نِعِيلُ وَمُعِمَا لَيْسَرُمُ لَالِمَا لِلْكُرِمَ هَا ذَا احْدُفْتُ إِلِيَهُ ذَاكَ مُسْلِّفِهِ وَكَعَرَفَهُ مِذِي أَلِيقًا وألجدتند مقوذت ألعالين مصلونه كالأن فبالختير بتيو متيذنا كالو الأونة وزميمها إزن إذن إذر إذر إالفه إالف القرمل والجميرة على ليعتر وافعافه للا تديلنالأيث وتغلامتا وتوماناه للالإوالالأوائد الأولزا والكافوان والغزيتان وكالكا وحنبنااهة وتع الوسيدل خيرمشنئ وكالتحاكيات المتكافئة والورمخ ورنالانه

ş كردتااحنكن جاوعتوه اعلزج عنزهليد واغلقه عشماك بوالغائر بو للكوي يمدعك لميلكن عشك وذخائ الطلاق ليتآ وللكادي ولكعؤث يكائنا يتزانا فمبالكأش الملان وصكا لجيؤالجا يزوالكايني لبركدني لمنافئ شبكا وَجَاعِبُ عَمِيمُ إِلْمَوْافِي مُرْجَاءُ وصِيَّاحَى مُرْجَاءُ ولَيُ شَعِيلَ لَهُ نيع وَيُبَارَثِهَا دَاسَرَانِ وَاحَارَتُهُا زَادَتِ إِنَّ وَزَاهُ حَرَاهَ عَبَرُ الْعَسَرُهُ جَائِحَهُ وَ وتنغير ويمينيك تكفوج ننتغلي لكإين ذظال قصفيه في الماحضه وتفايوه وتبالترويزا ورشال واومناك كأنا أعلاقا كالمتأول التترف ألائه دَلِهِ رَدُنايَهُ وَاسْتُهُمُ إِلَى إِلَى إِلَى الْإِلَى الْكِلِيلُولِ وَقَالِيَةً وَلَيْنَا وَلِنَا فَارْتُكُ مَرْاسْتُهُ مَا يَسَدُّرُونَ مِنْهُ رَارُ وَاسْتُسَوِّرُونَ مِنْ الْمِنْ مِنْ اللَّهِ وَتَصْدَلَتُ مِنْ الْمُؤق مَرْاسْتُهُ مَا يَسْتُرُونَ مِنْهُ رَارُ وَاسْتُسْتُرُي وَوَنِي اللَّهِ وَتَصْدَلُتُ مِنْ الْمِنْ وَلَكُمْ مَ يتان بملوم توكز عائزين والميم ترقعتنيه النافي ويظفه غيب عيب شع دندوتد الما تبنيزوان أنافئ كالفتواشوال فندوم الم العبدالنترلل تتعرفزنة محدزاميدزاعالنه تغغم ثبلينه لتنزه بعزآلة وتؤميته وفوته بزائ كرزالنفيد فأسأالة متنه وعنه اجعيز ومَا تَوْمِي إِلَّا اللَّهِ عَلَيْمِ وَكُلُّكُ وَالْدِوالْدِبِ المترافية المتركز لازيم المترافية

اللوحة رقم [ ٤ ] من مخطوطة الأصل

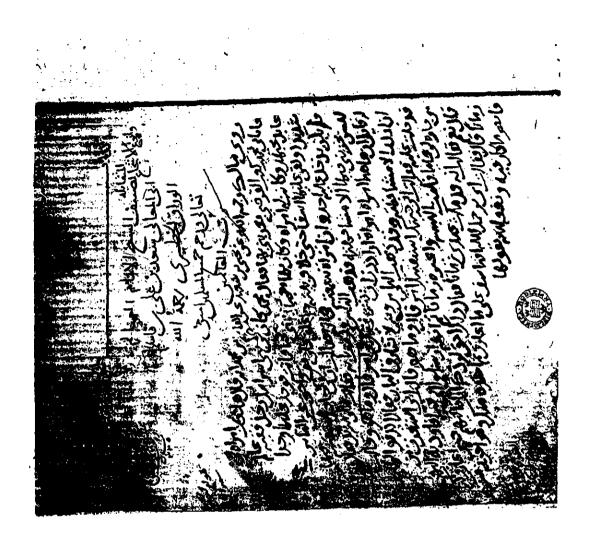

نسخة بودليانا - ب اللوحة رقم [1]



نسخة بودليانا - ب اللوحة رقم [ ٢ ]



نسخة الأسكوريال - س اللوحة رقم [ ١ ]



نسخة الأسكوريال - س اللوحة رقم [٢]

vitil carte

تأليف مرَعَرِين كَبِي الْمِطْلِيرِيِّ الْوَرَّلِقَ مرَعَرِين كَبِي الْمِطْطِيرِيِّ الْوَرَّلِقَ (المتوف سَنة ٥٦٨ هـ)

## وما توفيقي إلا بالله، عليه توكَّلتُ، وإليه أُنيب(١)

الحمدُ لله الذي خلقَ منْ ماء الحيوان إنْساناً، وجعلهُ لعَيْنِ الحيوان إِنْساناً (٢)، ومَلَّكُهُ أَرْفُعَ المراتب، وأَسْلَكُهُ (٣) أوسعَ المذاهب، وجعلَ المخلوقاتِ طَوْعَ أَمْرِهِ طِباعاً، وأُسَراءَ مَكْرِهِ (٤) اخْتِداعاً، ورتَّبَ لجُمْلتِه (٥) من القلب أميراً، ومن الفكْر وزيراً، ومن الحُسْنِ حاجباً، ومن الخيال كاتباً، ومن قُوى الوَهْم خُزَّاناً، ومن اللّسان تُرْجُماناً، ومن الصَّدْرِ ديواناً (٢)، ومن الأطراف أعواناً، ومن الغضب حامياً (٧)، ومن الشَّهوة مُتقاضياً. وخَرَقَ (٨) لِمَقابس لَحُظهِ من الألوان طَرْفاً (٩)، وخلق لفارس لفظه من اللّسان ويُفْصِح بروائع كَلِمهِ حامداً (١١).

والصَّلاةُ على محمَّد خاتم الأنبياء، وحاتَم الأسخياء، وحائز قَصَب البيان، وجائز رُتَبِ الإنسان (١٢)، وناهج أبواب الحسنات، ومُنْهِج أثواب السيِّئات، وعلى آله الأبرار، وصحبه الأخيار ما أنْجَمَ نَجْمُ، ونجمَ نَجْمُ (١٣).

<sup>(</sup>١) العبارة ساقطة من س.

<sup>(</sup>٢) إنسان العين: سواد العين أو البؤبؤ، والمقصود أنه فضَّله على سائر المخلوقات.

<sup>(</sup>٣) في الأصل « وسلَّكه » وعبارة « ب » أرجح، ورد في اللسان: « سَلَّكَهُ غيره، وأسلكه أيَّاه ».

<sup>(</sup>٤) أي بتدبيره وحيلته تمكن من تسخيرها لخدمته.

<sup>(</sup>٥) الجُملة ـ بالضم ـ: جماعة الشيء، يريد أن الله هيأ لجميع أحواله . . .

<sup>(</sup>٦) الديوان: مجتمع الصحف، لأن الصدر مجمع العواطف على اختلافها.

<sup>(</sup>٧) حامياً: أي مانعاً له من الضيم.

<sup>(</sup> ٨ ) خرق : أي خلق.

<sup>(</sup>٩) الطَرْف: النظر والعين.

<sup>(</sup>١٠) الطرف ـ بكسر الطاء ـ: الكريم العتيق من الخيل.

<sup>(</sup> ١١ ) في الأصل «بدايع، بروايع» وهي طريقة الناسخ في تسهيل الهمزة.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل «حايز، جايز» وهي طريقة الناسخ في تسهيل الهمزة كما تقدم.

<sup>(</sup>١٣) نجم وأنجم بمعنىً، والنجم: الكوكب، وضرب من النبات واحدته نجمة، وما نجم من النبات من غير ساق.

وبعدُ: فأعذَبُ الكلامِ مُجَاجَةً (١)، وأحسنُ النِّظامِ ديباجةً (٢)، ما طُرِّزَ بالتَّجنيسِ مُوشَّاهُ، ورَصَّعَ مَسْجوعَهُ مَنْ أنْشاهُ (٣).

وقد جمعت كتاباً يتفرَّقُ أبواباً، شاردَ الشَّوارِد، وشائعَ الوشائع<sup>(٤)</sup> في أجناسِ التُجنيسِ المُتماثلة، وأنواعِ الأسجاعِ المتقابلة. وإِنْ كانَا مِنْ جُمْلَةِ البديع، فهُما في المحلَّ الرَّفيع، لوقوعهما تَحْتَ الحِسِّ، وقربهما منْ أُنْسِ الإِنْسِ. وقريباً مِنْ هذا العَصْرِ دَخل عنقودُهما (٥) تحت العَصْرِ، وأُدْهِقَتْ (٢) كؤوسُ شرابِهما، وأطْمَعَ لامعُ سرابهما (٧)، وأعلى ألا خطبَهما الخطباء، وصيرًا في قبولِ الرَّسائلِ من أوْفي الوسائل.

والعامَّةُ تُسمِّيهما بالمُجانسة والمُطابقة، لِكُوْن وُسَوقها (٨) في سُوقها نافقةً. فَمَنْ حَفظَ ما جَمَعْتُ مِنْ أَشْتَاتِه، ونوادر فقره وأبياتِه، ونَثَرَ دُرَّ عُقُودها، وخلطَ بَيْنَ بِيْضِها وسُودها، ثُمَّ حاولَ بِطَبع مُطاوع، وخاطر مُسارع، إِبْرازَ كلام في نثر أو نظام، وافى محمود الصنيع، مَحْسود البديع، كما قيلَ لبعض البُلغاء: بِمَ صرْتَ مِنَ الخطباء؟ قال: شرَبْتُ مِنَ الخُطب رَوِيّاً، ولَمَ أَضْبِط لها رَوِيّاً، فغاضت ثُمَّ فاضت ، فلاهي هي (٩) نظاماً، ولا هي غَيْرُها كلاماً.

وهذا كتابٌ أَحْكَمْتُ أصولَهُ، وَنَظَمْتُ فُصولَهُ، وجعَلْتُهُ على حروفِ المُعْجَمِ ترتيباً؛ تسهيلاً لسبيلهِ وتقريباً، وسمَّيتُهُ بلُمَحِ المُلَحِ، وخدمتُ به خزانةَ مُولي(١٠) المنَحِ،

<sup>(</sup>١) مُجاجة الشيء: عُصارته.

<sup>(</sup>٢) الدّيباجة ـ هنا ـ: الزينة والتحبير.

<sup>(</sup>٣) أي من أنشأه، وسهِّل الهمزة لمطابقة الفاصلة في السجع.

<sup>(</sup>٤) في الأصل الوشايع المتسهيل الهمزة على طريقة الناسخ. والوشائع: واحدتها وشيعة؛ وهي خيوط القصب والألوان التي تطرز بها البرود النفيسة.

<sup>(</sup> o ) في الأصل «عقودهما» وهو تحريف، صوابه في ب.

<sup>(</sup>٦) أدهق الكأس: مُلئ ملئاً شديداً.

<sup>(</sup>٧) يريد أن مسارعة الناس إليهما لشدة تشوقهم كمسارعة الظامئ إلى السراب طمعاً في الماء.

<sup>(</sup> ٨ ) الوَسْق: الحِمْل، وتجمع على أوسق ووسوق؛ يريد هنا بضاعتها.

<sup>(</sup> ٩ ) في س «فلاهي هي غيرها».

<sup>(</sup>١٠) سقطت هذه الكلمة من ب.

إمام الزَّمان، وصاحب القرَان (١)، وتالي القُرآن (٢)، ووالي السُّلطان، العادل الأوَّاه (٣)، المُقْتَفِي لاَمر الله، الذي لم يكنْ في خَليقة مثلُه خَليفة، وكلُّ طريقة منه ظريفة، فَكَمْ قطرَة مِنْ سحاب مبتدعات كَلمه، جعلتُها في قرار واديه، ودُرَّة مِنْ سحاب (٤) توقيعات قطرة من سحاب مبتدعات كلمه، جعلتُها في قرار واديه، ودُرَّة مِنْ سحاب (٤) توقيعات قلمه، رَصَّعْتُها بَيْنَ صِغار لآليه (٩). إمامٌ مُراقب (٢)، مناقبه عاليةٌ عن (٧) مَطمَع مُسْتَام (١٠)، أعْلَق نار العَدْل (١١) فتسعَّر لَفْحُه، وأغلق مُسام (٨)، غاليةٌ عَن (٩) مَطمَع مُسْتَام (١٠)، أعْلَق نار العَدْل (١١) فتسعَّر لَفْحُه، وأغلق باب الظُلم فتعسَّر فتحُه، واستقامت الأقاليم باقلامه، وأمنت الأيامي (١٢) في أيَّامه، وهو يجودُ ولا يجورُ، ويَعْدلُ ولا يعدو (١٣)، ويَمنُ ولا يَمْتَنُ، ويميرُ (١٤) ولا يمينُ (١٠)، ويُمنُ ولا يَمْتَنُ، ويميرُ (١٤) ولا يمينُ (١٠)،

وأرأف أو أع دلك أو ١٦)

فما أحيا مُحَيَّاه وذي زَيْغ أعسساً له

<sup>(</sup>١) القران: الحبل، لعله يريد أن زمام الدولة بيده.

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه العبارة من ب.

<sup>(</sup>٣) الأوَّاه: الموقن، أو الدُّعَّاء، أو الرحيم الرقيق، أو الفقيه.

<sup>(</sup>٤) السحاب ـ هنا ـ: خيط العقد.

<sup>(</sup>٥) لآليه: أي لآلئه، سهلت الهمزة لمطابقة الفاصلة في السجع.

<sup>(</sup>٦) مراقب: أي يراقب الله تعالى في أعماله.

<sup>(</sup>٧) في ب «من» وهو تحريف.

<sup>(</sup> ٨ ) مسام: من ساماه يساميه أي نافسه في السمو.

<sup>(</sup> ٩ ) في ب «على».

<sup>(</sup>١٠) استام: من المساومة في الشراء.

<sup>(</sup>١١) أعلق ناز العدل: نصبها ورفعها.

<sup>(</sup>١٢) الأيامي: جمع أيّم؛ وهي المرأة التي لا زوج لها.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل وس «يغدر» وهو تحريف، صوابه في ب.

<sup>(</sup> ١٤ ) في ب « يمين » وهو سهو أو تصحيف.

ويمير: يعطى الميرة وهي الطعام.

<sup>(</sup>١٥) لا يمين: لا يكذب.

<sup>(</sup>١٦) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر ولعلها للمؤلف نفسه.

<sup>(</sup>١٧) عدَّله: قوَّم اعوجاجه.

/ وجادَكُ فَحَدَّكُ فَحَدَّكُ فَحَدَّلَهُ فَحَدَّلَهُ (١) ٢/ب إمسامٌ مَن تَسامَّكُ لَكُ شَفِ البُّوسِ أَمَّلَهُ يُسرى مِنْ نَسسْلِ عَبِّاسٍ طَلِيقَ السَكَفُّ مُرْسَلَهُ(٢)

ينحو<sup>(٣)</sup> الصوَّابَ قَوْلاً وآراءً، ويَصوبُ<sup>(٤)</sup> في الأنحاء طَوْلاً<sup>(٥)</sup> وعطاءً. فالكُلُّ فَرَاشُ ضَوِئه، وفراشُ نَوِئه<sup>(٢)</sup>، جمع أشتات الفضائل، وقطع أسْباب الرَّذائل، وأجار الأنام مِنْ جَوْرِ الأَيَّامِ، وبلَّغَ الأوْطارَ<sup>(٧)</sup>، وبلَغَ الأطُوارَ<sup>(٨)</sup>. كَمْ غاشٍ لدارِه، عاش إلى ضَوء نارِه، عائش <sup>(٩)</sup> بِمَبارِه (١٠)، لا زالت رياضُ ناديه مُمْرِعَةً (١١) للرُّواد، وحياضُ أياديه مُتْرَعَةً للوُرَّاد، ما عسا (١٢) عُودٌ، ورسا عَمُودٌ، واهتزَّ عاملٌ بِسنان، واعْتَزَ عاملٌ بِسُلطان، محمَّد سَيِّد المُرْسلينَ إلى الأنام، وسَنَد المُرْسلينَ في الآثام (١٣).

<sup>(</sup>١) جدُّ (الأولى): من الجد، وهو ضد الهزل. وجدُّل: بمعنى صرع وجندل.

<sup>(</sup>٢) عباس: أراد به العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه جد العباسيين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل « ينحوا » وهي طريقة الناسخ في كل فعل معتل بالواو.

<sup>(</sup>٤) صاب يصوب: يمطر، والصَوْب: المطر.

<sup>(</sup>٥) الطُّول: الفضل والقدرة والسعة والعلو.

<sup>(</sup>٦) النُّوء: المطر، وأصل النُّوء سقوط النجم وطلوعُ آخرَ يقابله، وكانوا يعرفون أوقات المطر بالأنواء.

<sup>(</sup>٧) الأوطار: جمع وَطَر، وهو: الحاجة التي تشتد الرغبة إليها.

<sup>(</sup> ٨ ) الأطوار: الأحوال، وأراد بها المراتب التي ينتقل فيها الإنسان من طور إلى طور.

<sup>(</sup> ٩ ) وردت في النسخ الثلاث «عاش بمباره» وآثرت إِثبات الهمزة لإِيضاح المعنى.

<sup>(</sup>١٠) مبار: جمع مبرة، وهي الصّلة والمودة، يقصد عطاءه وفضله.

<sup>(</sup>١١) ممرعة: أي معشبة كثيرة الكلا.

<sup>(</sup>١٢) عسا الشيء يعسو عسواً وعساءً: اشتد وصَلُب.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل «وسيد المرسَلين في الأيام» وهو تصحيف صوابه في ب. والمرسلين في الآثام: أي المسترسلين في ارتكابها.

## فاعده الكناب

اعلَمْ أَنَّ الكلامَ المُعْتَدِلَ بِناءً المُتوازِنَ أجزاءً المُتقابِلَ صَنْعَةً، المُتَماثلَ صيغَةً (١)، لَهُ ثلاثُ مراتب تنقسمُ إلى ثلاثة (٢) أقسام:

المُتوازِنُ والمُسكِعُ والمُرَصَّعُ.

أمَّا (٣) المُتوازنُ: فهو ما تقابلَ مِنَ النظامِ في عَدَدِ الكلامِ، ولم تتماثلْ أواخرُهُ، ولا توازنَ جَوْهَرُهُ، كقولِ أميرِ المؤمنينَ علي بنِ أبي طالب عليه السَّلامُ في الكوفَة: الدَّاخلُ إليها يَعِزُّ، والخارجُ منها يَذِلُّ. وكقولِ بعضِ الكُتَّابِ: خرجَ مِنْ [عِزِّا (٤) الأُلْفَة إلى ذُلُ الفُرْقَة، ومن أنسَة (٥) الاجْتماع إلى وَحْشَةِ الانْفرادِ».

وأمَّا المُسَجَّعُ: فما تشابهت أواخرُهُ فقط، و[إِنْ](٦) لم يتوازنْ ما في الوسط، كقول بعض الكُتَّابِ يصِفُ فَتْحاً: فانصرفَنا عنهم وراياتُنا بالعِزِّ منصورةٌ، وحُظوظُنا مِنَ الغنائمِ والنَّهْب موفورةٌ.

وأمَّا المُرَصَّعُ: / ٣/أ فما تقابلتْ فِقَرُهُ، وتوازنتْ دُرَرُهُ، كقولِ الحريريِّ(٧) يَصِفُ واعظاً: يَطْبَعُ الاسجاعَ بجواهر لفظه، ويقرعُ الأسماعَ بزواجرِ وَعْظِه (٨). وكقول الخطيبِ الفَارقيِّ (٩):

- (١) في ب وس «المتماثل صنعة، المتقابل صيغة».
- ( ٢ ) في الأصل « تنقسم إليها ثلاثة » وعبارة ب أجود.
  - ( ٣ ) في ب « فأمًّا ».
  - (٤) ما بين القوسين زيادة من ب.
- ( ٥ ) في ب «أنس». وفي الأساس: «ولي به أنْسٌ وأنَسَةٌ».
  - (٦) ما بين القوسين زيادة من ب.
- (٧) هو أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان الحريري البصري، صاحب المقامات الحريرية.
- ( ٨ ) وردت العبارة في المقامة الصنعانية، ص ١٩ من شرح مقامات الحريري، شرح وتحقيق يوسف بقاعي، دار الكتاب المسري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط٢، بدون تاريخ، والبداية والنهاية ١١ /٣٠٣، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي ٣ /٨٣، بيروت، بدون تاريخ.
- (٩) هو أبو يحيى عبدالرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة الفارقي، صاحب الخطب المنبرية، كان مقدماً في علوم الأدب، ولد في (ميًا فارقين) بديار بكر، وإليها ينسب، ثم سكن حلب وكان خطيبها، ثم التحق ببلاط سيف الدولة، وكان يكثر من خطب الجهاد ويحث عليه، عُرف بالتقوى والصلاح، توفي بحلب سنة ٣٧٤هـ. (وانظر وفيات الأعيان ٣/٣٥).

نادوا في أقطار الرُّبوع الهامدة، وآثار الجموع البائدة(١).

فالنَّوعُ [الأوَّل](٢) من المتوازنِ أَقْدَمُ هذه الأقسامِ لأنَّهُ يُمَيَّزُ(٣) عن مُرْسَلِ الكلامِ، وعلى منواله نسجَ جُلَّةُ الكُتَّابِ الأقْدمينَ.

والنَّوعُ الثَّاني وهو السَّجْعُ ( ٥) فأخفُّ على الطَّبْعِ، وأعْلَقُ بالسَّمع، والَاوَّلُ أمْتَنُ، وهذا أحْسَنُ (٦).

والنّوعُ الثّالثُ وهو التّرصيعُ، فأطيبُ الجميع، وأقربُ إِلَى البديع. وكأنّ هذا الفنّ (٧) شجرةٌ يخرجُ أصلُها قويّاً كثيفاً، وفرعُها رَويّاً لطيفاً، وثمرُها المُشْتَهى، وإليه المُنتهى. وللتّرصيع (٨) جُمِعَتْ الأمثالُ، وتُتُبّعتْ الأقوالُ؛ لكونِه أرفعَ رتُبةً، وأجمع زينةً، وأبعدَ مَراماً، وأحسنَ نظاماً، وإنّما يكتسي سمة الفضلِ على سواهُ إِذا عَرِيَ من الاستكراه، فإنْ قُرِنَ بالتَّرصيع بعضُ أنواعِ البديع، فهي الرُّتبةُ العُليا في الفصاحة، والغايةُ القُصوى في الملاحة. والتَّرصيعُ في النَّثرِ عجيبٌ، وفي الشّعر غريبٌ (٩)، كقول أبنِ عمّارِ الكوفيِّ العلويِّ (١٠)؛ وأنشدنيه أبو القاسم (١١) على بنُ أَفْلَحَ له:

ورأى العُلا بِلَحاظِ عاشٍ عاشقٍ ورمى العِدا بشُواظِ غاشٍ غاشِم (١٢)

(١) وردت العبارة في ديوان خطب ابن نباتة، بشرح الشيخ طاهر الجزائري، ص٨٨، مطبعة جريدة بيروت ١٣١١هـ.

- ( ٢ ) زيادة يقتضيها السياق؛ لأنه سوف يقول: «والنوع الثاني . . . والنوع الثالث »، وفي ب «فالنوع المتوازن » .
  - ( ٣ ) في ب « تميّز » .
  - (٤) في الأصل وس «ولمثله» وعبارة ب أكثر مجانسة لقوله: «وعلى منواله».
    - ( ° ) في الأصل «المسجع» وعبارة ب أكثر مجانسة لتوازن الفواصل.
      - (٦) في ب «وهو أخشن» وهو تصحيف ظاهر.
  - (٧) في الأصل وس «وكان هذا الأصل» وعبارة ب أرجح دفعاً للتكرار: «الأصل، أصلها».
    - ( A ) في الأصل وس « وإليه » وعبارة ب أوضح.
    - ( ٩ ) في الأصل وس «النظم» وعبارة ب أجود.
- (١٠) هو الشريف أبو عبدالله أحمد بن عمار بن أحمد بن عمار العلوي الكوفي، يتصل نسبه بالحسين بن علي رضي الله عنهما، لُقب «مجد الشرف»، كان أديباً وشاعراً، وشعره رقيق يلتزم فيه بالتجنيس، ونثره حلو سهل ممتنع، توفي في بغداد سنة ٢٧٥هـ (وانظر: خريدة القصر وجريدة العصر، لعماد الدين الأصفهاني، القسم العراقي، الجزء الرابع، ٢ / ٢٧٧، والنجوم الزاهرة ٥ / ٢٥١).
  - ( ١١ ) في الأصل «أبو القسم» وهي طريقة الناسخ في كتابة بعض الأعلام.
  - (١٢) ورد البيت في خريدة القصر، القسم العراقي ١ /٢٣٦، وسيرد ثانية في ص٥١٣.

وما على هذا مزيَّةٌ في فنِّه، ولا مرْيَةٌ في حُسنه، فهذا هذا.

وأجناسُ التَّجنيسِ خمسةٌ: المُطلقُ والمُصَحَّفُ والنَّاقص والمقلوبُ والمُبْدَلُ، ولها أنواعٌ لحصْرها امتناع.

فَامًا المُطلقُ: فهو تشابُهُ اللَّفظيْنِ عددَ حُروفٍ، وترتيبَ / ٣ /ب تأليفٍ، وتقابُلُهما خطّاً، وتماثُلُهما نَقْطاً، كقول بعضهم (١):

نديمتي جارية ساقيه ونزهرتي ساقيه جاريه ماقيه الله ترى جارية وساقية وساقية كيف (٢) تماثلت مبانيها، وتماثلت معانيها.

وأمًّا المُصحَحَّفُ: فهو ما تشابَه في الخَطِّ، وتبايَنَ في النَّقْطِ، كقولِهِ تَعَالى (٣): ﴿ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ .

وأمَّا النَّاقصُ: فهو (٤) ما شابَه صورة حَريفه إلا في عَدَد حُرُوفِه، كقولِ العَسْكريِّ (٥): آفـة الـسُّرِّ من جُـفَونٍ دوام دوامع (٦)

[كيفَ يخفى مع الدُّمُوعِ الهوامي الهوامع ال٧)

عاش: مصاب بضعف في البصر. غاش: ضارب ضرباً شديداً، يقال: غشيه بالسوط، إذا ضربه ضرباً شديداً.
 الشواظ: اللهب له دخان، ووهج الحر.

<sup>(</sup>١) ورد البيت في أنوار الربيع في أنواع البديع، للسيد علي صدر الدين بن معصوم المدني، ٣/ ٣٥١، تحقيق: شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، ط١، ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وس «وكيف» وآثرت عبارة ب.

<sup>(</sup>٣) آية (١٠٤) من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٤) في س «فما شابه» بإِسقاط «هو».

<sup>( ° )</sup> هو أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن يحيى بن مهران العسكري، نسبته إلى « عسكر مكروم » من كور الأهواز، عالم بالأدب، وله شعر، وله تصانيف عدة، أشهرها: «الأوائل»، و« الصناعتين» و« جمهرة الأمثال»، توفي سنة ٣٩٥هـ ( وانظر: معجم الأدباء ٨ /٢٥٨ ، وبغية الوعاة ١ / ٢٠٦ ).

<sup>(</sup>٦) ورد البيت في ديوان العسكري، ص١٥٨، جمع وتحقيق: الدكتور جورج قنازع، المطبعة التعاونية بدمشق، مع ١٤٠٠م، من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. وأيضاً في الصناعتين «الكتابة والشعر» لأبي هلال العسكري، ص٣٦٧، تحقيق: الدكتور مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ٤٠٤هـ/ هم/ ١٩٨٤م. وفي ديوان المعاني، لأبي هلال العسكري ١٠/ ٦٣، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٢هـ. ودون عزو في جنى الجناس، ص٢٥٢، وهمي الدمع وهمع ـ بمعني ـ : أي نزل وتتابع.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين زيادة من ب لم ترد في الأصل وس.

وأمَّا جنْسُ المقلوب؛ فما وافقَ إِلا في الترتيب، كقول الطَّائيُّ (١): [البسيط]

بِيْضُ الصَّفائحِ لا سودُ الصَّحائفِ في مُتُونِهِنَّ جلاءُ الشَّكِ والرِّيبِ (٢)
وأمَّا المُبْدل؛ فما شابَهَ في تَاليفِهِ إِلا في أحد حروفه كقولِ الشَّاعِرِ (٣): [مجزوء الكامل]
إِنَّ السمحاجِرَ في السمعاجرْ تُهُدي الخناجرَ للحناجرُ (٤)
فتماثَلَتْ لفظتا المحاجِرِ والمعاجِرِ منْ جميع الأنحاء وتبايَنتَا (٥) في حَرْفي العَيْنِ والحاءِ.
كقول النبي عَيِّالِهُ: «الخَيْلُ في نواصيها الخيرُ»(٢).

فهذه أجْنَاسُ التَّجنيس، وتلك أنواعُ الأسجاع، فإذا اجتمعَ التَّرصيعُ والتَّجنيسُ في كلام، وطلعا في أُفْق نثر أو نِظام، راق الأسماع، وشاق الطِّباع، وأُوْجبَتْ له قَضيَّةُ الفصاحَة، ومَزيَّةُ الملاحة أنْ يُتَلَقَّى فلا يُلقَى، ويُحْفَظَ فلا يُلفظُ (٧). فَخُذْ إليكَ ما أَلَّفْتُ منْ غُرَرهِ البليغة استخراجاً، وقطفتُ (٨) مِنْ أطايب ثمرِهِ البالغة نِضاجاً، منْ منظوم ومنثور، وتَامٍّ ومَبْتور.

وما توفيقي إلا بالله، عليه توكَّلتُ، وإليه أُنيبُ.

<sup>(</sup>١) هو أبو تمام حبيب بن أوس الطائي، الشاعر المعروف.

<sup>(</sup>٢) ورد البيت ضمن قصيدته المشهورة في مدح المعتصم حين فتح عمورية في ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ١/٤٠، تحقيق: محمد عبده عزام، ط٢، دار المعارف بمصر، بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى قائل البيت فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٤) المحاجر: جمع محجر، وهو: مكان العين وحفرتها، ويقصد هنا الأعينَ نفسَها. المعاجر: جمع معْجر؛ وهو النقاب الذي تنتقب به المرأة.

<sup>(</sup> o ) في الأصل وس « وتباينت » وعبارة ب أصوب.

<sup>(</sup>٦) تمام الحديث « . . . إلى يوم القيامة » . أخرجه البخاري في الجامع الصحيح ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، ١٣٨٠ ، والنسائي في سننه ٦ / ٢٢١ ( وانظر: المجتبى ، لأحمد بن شعيب النسائي بشرح السيوطي وحاشية الإمام السندي ، اعتنى به : عبدالفتاح أبو غدة ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ط٣ ، ١٤٠٩ هـ ) . وأحمد في مسنده ٢ / ٢٨ ( وانظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال للمتقي الهندي ، تصوير المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط٥ ، ١٤٠٥ ( والبيهقي في سننه الكبرى ٦ / ٣٢٩ ( وانظر: السنن الكبرى ، لأحمد بن الحسين البيهقي ، طبعة مصورة عن الطبعة الهندية المطبوعة في حيدر آباد ، الهند ، دائرة المعارف العثمانية ، دار الكتاب ) جميعهم عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

<sup>(</sup> ٧ ) في ب « . . . ولا يلقي، ولا يلفظ » وفي العبارة سقط واضح .

<sup>(</sup> A ) في ب « ونطقت » وهو تحريف ظاهر.

## /٤/ الهمزة والألف المرف (١) الهمزة والألف

قالَ بعضُ البُلغاءِ: الحمدُ للهِ على ما أسبغَ منْ العطاءِ، وأسْبَلَ مِنْ الغِطاءِ [و](٢) شفى منْ الأدْوَاء، وكفى منْ الأسْواء.

وقالَ أبوعبد الله البَغَويُ (٣) يَصِفُ كلاماً: ألفاظٌ يكْثُفُ عندها الهواءُ، وتقِفُ عليها الأهواءُ(٤).

وقالَ أبو الحسن (°) بنُ الصَّابيِّ (٦) يمدحُ رجلاً: خارجٌ مِنْ مَنْبَعِ (٧) الصَّفاءِ، ووالجٌ في مَرْبَع (٨) الوفاء (٩).

وقال يَذُمُّ آخرَ: لا يبدو له وجهُ حياء، ولا تندى مِنْهُ كَفُّ حِبَاءٍ (١٠).

وقالَ أيضاً: فُلانٌ مُعْلَمُ الزُّبي (١١)، مُفْعَمُ الرُّبا (١٢)، حاضر الدَّعوى، غائبُ العدوى (١٣)،

<sup>(</sup>۱) في ب «على حروف» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبدالله الحسين بن علي البغوي، كاتب يجمع بين الشعر والترسل (وانظر: تتمة اليتيمة، لأبي منصور الثعالبي، ٢ /٢٤٤، تحقيق: الدكتور مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م).

<sup>(</sup>٤) عبارة تتمة اليتيمة «وصل كتابه بألفاظ يكثف ...، وتقبح معها الحسناء».

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل وب وس « أبو الحسن » والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٦) هو أبو الحسن هلال بن المحسن بن أبي إسحاق إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون، الصابيء، الحراني، الكاتب، وهو حفيد أبي إسحق الصابي المشهور، كان أبوه صابئاً كجده، لكن هلالاً أسلم في آخر عمره، توفي سنة ٤٤٨ه (وانظر: نرهة الألباء في طبقات الأدباء، لأبي البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد ابن الأنباري، ص٥٦، تحقيق: الدكتور إبراهيم السامرائي، مكتبة الأندلس، بغداد، ط٢، ١٩٧٠م. ومعجم الأدباء ١٩ / ٢٩٤٨، ووفيات الأعيان ٦ / ١٠١).

<sup>(</sup> ٧ ) في الأصل وس «منيع» وهو تصحيف صوابه في ب.

<sup>(</sup> ٨ ) في الأصل وس « مرتع » وعبارة ب أكثر مجانسة .

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصل «الصفا، ...الوفا» بقصر الممدود، وهي طريقة الناسخ في كل ممدود.

<sup>(</sup>١٠) الحباء: العطاء، أي لا تندى منه كف العطاء.

<sup>(</sup>١١) في الأصل وس«الربي» وهو تصحيف صوابه في ب.

الزبي: جمع زُبية، وهي حفرة يصاد بها السبع، يريد: أنه لا يخفي نفسه عن الناس والأعداء.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل وب وس «الربي» وهو سهو صوابه ما أثبته.

<sup>(</sup>١٣) العدوى: بمعنى الاستعداء، يقال: فلان له عدوى، أي يستعدي على الآخرين ظلماً.

حُلَّتْ عندهُ الحُبا(١)، لَمَّا حَلَّتْ عندهُ النُّهي(٢).

وفي الأمْثال(٣): مَنْ فَعَلَ ما شاءَ لَقيَ ما ساءً.

وقالَ آخر: نَصَرَهُ اللّهُ على مَنْ عصاهُ، وشقَّ عصَاهُ (٤).

وقالَ آخرُ: مَلَّكَهُ اللَّهُ هواديَ الهُدي، وَفَلَّ به شَبَاةً ( ° ) العدا.

وقال آخرُ(٦): هبُّ النَّسيمُ منْ الكرى، وهبَّ على الورى، وعطَّرَ إهابَ الثَّرى.

وقالَ آخرُ: رَوْضَةٌ دَبَّجَتْهاَ يَدُ النَّدي، وحَيَّاها لسانُ الحَيا(٧).

وقال آخرُ يصفُ مَطَراً (^): اخْتَلَّ عَقْدُ الأنْواء، وانْحَلَّ عقْدُ الأنْداء.

وقالَ آخرُ: يصفُ بِرْكَةً: [برْكَةٌ ](٩) كالمرآةِ تُجْلي(١١)، والمرأة تُجْلَى فَتُحَلَّى(١١).

وقالَ آخرُ يصفُ حَرَّاً: حَرُّ تَرْتَدُ له الحِرْباءُ، وتَجْرَبُ لِلَفْحِهِ الجَرْباءُ، وتَحْمَرُ منْ وَقْدَتهِ الغَبْراءُ. الحِرْباءُ؛ [دُويِّبَةٌ](١٢) تُقَابِلُ بوجْهِها الشَّمْسَ كيفَ دارتْ، والجَرْباءُ: السَّماءُ. والغَبْراءُ: الأرضُ.

<sup>(</sup>١) الحُبا: جمع حبوة، وهي العباءة أو الثوب يلتف به الجالس، فيشمل ظهره إلى ركبتيه ليستند إليه. وحل الحبوة: كناية عن مكانة من تحل عنده الحبوة وشرفه؛ لأن الواحد منهم لا يحتبي أمام من هو أرفع منه مكانة.

<sup>(</sup>٢) النهي: أي منتهى الأمور وغاياتها.

<sup>(</sup>٣) نسبت العبارة لأبي الحسن محمد بن الحسن الأهوازي في خاص الخاص، لأبي منصور عبدالملك الثعالبي النيسابوري، ص١٦، تقديم: حسن الأمين، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٦٦م. وسترد ترجمته له في هذا الكتباب ص٣٦، ونسبت أيضاً لأبي النضر محمد بن عبد الجبار العتبي في سحر البلاغة وسر البراعة، للثعالبي ص٢٠١، تصحيح: عبدالسلام الحوفي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٥٠١هه/ ١٩٨٤م. وسترد ترجمته في هذا الكتاب، ص٧٧. كما في مجمع الأمثال، لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني، ٢/ ٣٢٩، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الفكر، ط٣، ١٣٩٣هه/ ١٩٧٢م.

<sup>(</sup>٤) شق عصاه: أي خالفه.

<sup>(</sup>٥) الشّباة: الحديدة في أعلى الرمح.

<sup>(</sup>٦) وردت العبارة في سحر البلاغة وسر البراعة، للثعالبي، ص١٤.

<sup>(</sup>٧) الحيا: المطر.

<sup>(</sup> ٨ ) وردت العبارة في سحر البلاغة، للثعالبي، ص١٦.

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>١٠) تُجُلَى (الأولى): أي تصقل.

<sup>(</sup>١١) تُجلِّي (الأخيرة): بمعنى أن تستكمل المرأة زينتها لتزف إلى زوجها. وتُحَلِّي: تُزين بالحُليِّ.

<sup>(</sup> ۱۲ ) ما بين القوسين زيادة من ب.

وقالَ آخر يصفُ مائدةً: [مائدةٌ](١) كالعروس تُجتَلى، والغُروس تُجْتَنَى(٢).

وَعَمِلْتُ أَنَا فِي (٣) هذا في بعضِ مُصَنَّفَاتي فقلتُ: / ٤ /ب وإلى الله الرَّعْبَةُ في أَنْ يجْعَل ثمارَ غرائسه مَعْسولَةَ المُجْتَنَى، وأبكارَ عرائسه مقبولَة المُجْتَلَى. وسمعتُ الأميرَ العَبَّاديُّ (٤) - رحمهُ اللهُ - وهو يتكلمُ على النَّاس ببغدادَ وسُئلَ: لِمَ آمنَ موسى وكفرَ فرعونُ ؟ وكلاهُما ارتْضَعا(٥) مِنْ دَرِّ(٢) ﴿ السَّتُ بِرَبِكُم ﴾ (٧) ؟ فقالَ بَديهاً: لأنَّ هذا فاءَ، وهذا قاءَ. هذا منَ البَديه البديع.

فاءَ: أي رجعَ إلى أمر الله، وقاءَ: أي قَذَف ما في مَعدتَه.

وقالَ القاسمُ الحريريُّ: لك الحَسَبُ الذي سَرَتْ أنباؤُه، وسَرُوَتْ (^) آباؤُهُ وأبناؤُهُ (9). وقالَ أيضاً (1'): الخادمُ ـ على تنائي خِطَّته (١١)، وتقاصُر خَطْوَتِه ـ مَّنْ يُخْلِصُ في الولاء، ويثقُ بلطائف الإِرْعاء (١٢)، كما يعتكفُ على إقامة وظائف الدُّعاء، وإهداء الثَّنَاء، الذي يتأرَّجُ ريَّاهُ، ويتبلَّجُ مُحَيَّاهُ (١٢)، وهو (١٤) يأملُ مِنَ الشِّيَمِ الحُسْنى والمكارمِ التي تُرُوي

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من س.

<sup>(</sup>٢) وردت العبارة في سحر البلاغة وسر البراعة للثعالبي، ص٣٨، مع خلاف يسير.

<sup>(</sup>٣) سقط هذا الحرف من س.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ص ١٦ (مقدمة التحقيق).

<sup>(</sup>٥) في ب «ارتضع» وهو سهو أو غلط.

<sup>(</sup>٦) في ب « درة».

<sup>(</sup>٧) آية (١٧٢) من سورة الأعراف، وتمامها: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَبِكُمْ قَالُوا بَلَى شَهدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ .

<sup>(</sup> ٨ ) سرى الرجل يسرو: أي ارتفع وشرف، من سراة الشيء، أي ما ارتفع منه. والسرو: المروءة والشرف.

<sup>(</sup>٩) وردت العبارة في خريدة القصر، القسم العراقي، ٢ / ٦٣٠.

<sup>(</sup>١٠) جاءت العبارة التالية في خريدة القصر، القسم العراقي، ٢ / ٦٣٠، متصلة مع العبارة السابقة في سياق واحد، وذلك بقوله: «والخادم على تنائي . . . » إلى قوله: « . . . الإرعاء » .

<sup>(</sup>١١) الخطة - هنا -: موضع الحيي.

<sup>(</sup>۱۲) أرعى عليه رعاه: أبقى عليه ورحمه.

<sup>(</sup>١٣) ) لم ترد العبارتان الأخيرتان في الخريدة.

<sup>(</sup>١٤) ورد هذا النص حتى نهايته في رسالة أخرى في خريدة القصر، القسم العراقي، ٢ / ٢٥٨.

وتُرْوَى (١)، أَنْ يُنْزِلَ هذه الخدمة حين (٢) تُقْرا (٣)، منزلةَ الضَّيفِ الذي يَسْتَوْجِبُ أَنْ يُقْرى (٤). وقالَ الرَّضيُّ (٥) ـ رضي اللهُ عَنْه ـ: وما أَنَا إِلا غَرْسُهُ الذي سَقَاهُ الكَرَمُ، فأشمر (٢) الكَلِمَ، وحُسامُه الذي جَلاه (٧)، فأهدى إليه مِنْ حُلاه.

وقالَ أيضاً: فلا زالَ عارِضُها ينجلي بغيرِ انجلاء، ويقضي مآربَ العافينَ (^) بغير انقضاء. وذمَّ آخرُ مُغَنِّياً، فقال (٩): إذا غنَّى عنَّى (١٠)، وإذا أدَّى آذَى (١١).

وقالَ (١٢) الصَّاحبُ بنُ عبَّاد (١٣) يصفُ شقيقاً (١٤): قابلتْني شقائقُ كالزُّنوج

<sup>(</sup>١) تُروي (الأولى): تقتل الظمأ من روى إرواء. و(الأخيرة) تروى: أي تصبح حديثاً للرواة، من روى رواية.

<sup>(</sup> Y ) في الأصل وس « حتى » وهو تحريف صوابه في س والخريدة.

<sup>(</sup>٣) تقرأ: تقرأ، حذف الهمزة لمطابقة الفاصلة في السجع.

<sup>(</sup>٤) يقرى: يضاف ويكرم.

<sup>(°)</sup> هو أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى، الرضي العلوي الحسيني الموسوي، المعروف بالشريف الرضي، أشعر الطالبيين، انتهت إليه نقابة الأشراف في حياة والده، له مؤلفات منها «مجاز القرآن» و«مختار شعر الصابي». توفي ببغداد سنة ٢٠١هـ (وانظر: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، لأبي منصور عبدالملك الثعالبي ٣/٥٥، تحقيق: الدكتور مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م، والوفيات ٤/٤، والبداية والنهاية ٢٢/٣).

<sup>(</sup>٦) في ب «وأثمر».

<sup>(</sup> ٧ ) في الأصل وب « ...حلاه » وآثرت عبارة س. وجلاه: أي صقله.

<sup>(</sup> ٨ ) العافي: الفقير.

<sup>(</sup>٩) وردت العبارة دون عزو في جنى الجناس، للسيوطي، ص١٨٤.

<sup>(</sup>١٠) عنّى: من العناء وهو التعب، أي أتعب.

<sup>(</sup>١١) أي إِذا أدى الصوت الذي يغنيه آذى المستمعين إليه.

<sup>(</sup>١٢) وردت العبارة في اليتيمة ٣/ ٢٨٨. وفي المتشابه، لأبي منصور الثعالبي، ص١٦، تحقيق: الدكتور إبراهيم السامرائي، مستلة من مجلة الآداب، العدد العاشر، ١٩٦٧م، مطبعة الحكومة، بغداد. وفي سحر البلاغة وسر البراعة بلا عزو، ص١٠. وفي زهر الآداب وثمر الألباب، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني، ٢/ ٧٧٥، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الجبل، بيروت، ط٤، ١٩٧٢م.

<sup>(</sup>۱۳) هو أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني، وزير، غلب عليه الأدب، وعرف بالفضل والعلم وحسن التدبير، استوزره مؤيد الدولة بن بويه الديلمي، ثم أخوه فخر الدين، ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة منذ صباه، توفي سنة ٣٨٥هـ. ومن مؤلفاته «الوزراء» و«الكشف عن مساوئ شعر المتنبي» وغيرها. (وانظر: اليتيمة ٣/ ٢٢٥، ونزهة الألباء، ص ٢٤٠، ومعجم الأدباء ٥ / ١٦٨، والوفيات ١ / ٢٢٨، وبغية الوعاة ١ / ٤٤٩).

<sup>(</sup>١٤) الشقيق: شقائق النعمان؛ وهو نوع من الزهر أحمر، تشبُّه بلونه الدماء، وفي وسط الشقيقة زغب أسود.

تجارَحَتْ، فسالتْ دماؤُهَا، وبقيَ ذِماؤُها(١).

وقالَ آخرُ: أَسْقَطَ اللَّهُ أَسْهُمَ الحوادث دونَ فِنائكَ، ولا أذاقَ الدُّنْيا مرارةَ فَنَائِكَ.

وقالَ ابنُ الصابيِّ (٢): عَدَلَ عَنْ التَّجبُّر والاستِعلاءِ، إلى التَّحيُّرِ (٣) والاستخذاء (٤).

وقالَ أيضاً: امتناعُ اللِّقاء / ٥ / أ يَحُلُّ عِقْدَ الإِخَاء، ويُحِيْلُ عهدَ الوفاءِ.

وقالَ أيضاً: أنا واحِدٌ مِنْ أولئِكَ، وإِنْ كُنْتَ أوْحَد فِي ولائِكَ.

وقالَ أبو العلاءِ أحمدُ بنُ سليمانَ المعرّيُّ (°) في كتاب «الأيْك والغُصُونِ »(٦): القولُ ذهبَ في الهواء، والقومُ غرقوا في الأهواء(٢).

وقالَ عليُّ بن نصرٍ الكاتبُ(^): غَصَّتْ رِحابُها بمواكِبِ الرَّجاءِ، ونُصَّتْ [إلى](٩) أبوابها كتائبُ(١٠) الثَّناء.

وقالَ الوَلِيُّ بن سَمُرَةَ في رسالةٍ صَاديَّةٍ (١١): نُصَّتْ مَنَاصِبُها(١٢)، ونُصِّتَ مُنَاصِبُها(١٣)،

(١) عبارة اليتيمة والمتشابه « . . . وضعفت فبقى ذماؤها » . والذماء: بقية الروح في البدن.

(٢) تقدمت ترجمته ص ١١.

(٣) في ب «التحيز» وهو تصحيف.

(٤) في اللسان: استخذيت: خضعت، وقد يهمز.

( ٥ ) هو أحمد بن عبدالله بن سليمان المعري التنوخي، الشاعر المعروف.

- (٦) ذكره القفطي في إنباه الرواة (١/ ٩٢) ووصفه بأنه كتاب كبير يعرف بكتاب الهمز والردف، ومقداره ألف ومئتا كراسة، كما ورد ذكره في كشف الظنون، ٢/ ١٢٧٢.
- (٧) وردت العبارة في مرآة الزمان، لسبط ابن الجوزي شمس الدين أبي المظفر يوسف بن قزأوغلي، نقلاً عن كتاب «تعريف القدماء بأبي العلاء»، ص٥٥١، جمع وتحقيق: مصطفى السقا وعبدالرحيم محمود وعبدالسلام هارون وإبراهيم الأنباري وحامد عبدالجيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مركز تحقيق التراث، ط٣، ١٣٦٣هـ/ ١٩٤٤م.
- ( ٨ ) هو علي بن نصر بن سعد بن محمد الكاتب، أبو تراب، ولد بعكبرا، ونشأ بها، وطلب العلم في بغداد، ثم عمل في البصرة كاتباً لنقيب الطالبيين بها، ثم في بغداد، فالكرخ إلى أن توفي سنة ١٨ ٥هـ ( وانظر: معجم الأدباء ٥ ١ / ٩٧ ).
  - (٩) سقط هذا الحرف من الأصل وس فأثبته من ب.
    - (۱۰) في ب «ركائب».
  - (١١) رسالة صاديّة: يلتزم كاتبها بتكرار حرف الصاد في كل كلمة.
    - (١٢) نصت مناصبها: أي ارتفعت راياتها.
  - (١٣) نُصَّت: صيغة المجهول من أنصت بمعنى أسكت، المناصب: المعادي، من ناصبه العداء.

وأُصْلتَ صارمُهَا، ووُقصَ مُصَارمُهَا(١).

وقالَ البَاخَرْزِيُّ (٢) في كتاب دمية القَصْرِ: وخَرَّجْتُ أقسامَ ذبقاتِ الأسماءِ، على عَدَدِ طَباق السَّماء (٣).

وقالَ يَصِفُ رَجُلاً (٤): اكتحلْتُ بغرَّتهِ الزَّهراءِ، واسْتَضَأْتُ بزُهْرَتِهِ الغَرَّاءِ (٥). وقالَ الحسنُ البَصْرِيُّ (٦): المؤمِنُ شاكرٌ في الرَّخاءِ، صابِرٌ في البلاءِ. وفالَ المُعَذَّل (٧) العافيةَ (٨) فقالَ: أيُّ عَطاءِ وأيُّ عَطَاءِ وأيُّ وطَاء (٩)!

(١) سقطت هذه العبارة من ب.

وُقصَ: صيغة المجهول من وقص، أي دُقت عنقه.

- (٢) هو أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي، أديب من الشعراء الكتّاب، من أهل باخرز من نواحي نيسابور، له علم بالفقه والحديث، واشتهر بكتابه « دمية القصر» وهو ذيل ليتيمة الدهر للثعالبي، قتل بمجلس أنس بباخرز سنة ٤٦٧هـ ( وانظر: وفيات الأعيان ٣ /٣٨٧ ، ومعجم الأدباء ١٣ / ٣٣ ، والبداية والنهاية ١٢ / ١٢ ، والشذرات ٣ / ٣٢٧ ) .
- (٣) وردت العبارة في دمية القصر وعصرة أهل العصر، لابي الحسن علي بن الحسن الباخرزي، ١/ ٣٥، تحقيق: الدكتور محمد التونجي، دار مكتبة الحياة، دمشق، بدون تاريخ.
- (٤) وردت العبارة في دمية القصر ١/٤٨٤، وهي في وصف السيد الأجل المرتضى ذي المجدين أبي الحسن المطهر ابن علي.
  - ( ٥ ) عبارة الدمية: «اكتحالي بغرته الغراء. واستضاءتي بزهرته الزهراء».
- (٦) هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري، تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمانه، ولد بالمدينة، وشب في كنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم سكن البصرة، أخباره كثيرة وكلماته سائرة، توفي بالبصرة سنة ١١٠هـ (وانظر: الوفيات ٢/٦٩).
- (٧) هو أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم، من بني عبدالقيس، أبو العباس، شيخ المالكية، كان من بحور الفقه، صاحب تصانيف، وهو أخو الشاعر عبدالصمد بن المعذل (وانظر: سمط اللآلي في شرح أمالي القالي، لابي عبيد البكري، ١/٣٢٥، تحقيق: عبدالعزيز الميمني، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط٢، ١٤٠٤هـ، ١٩٨٤م، وسير أعلام النبلاء، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي بيروت، ط١، ٣٠٠٤هـ، تقيق: شعيب الأرناؤوط. ومحمد نعيم العرقسوسي، ط١، ٣٠٠٤هـ/ ١٩٨٣م.
  - ( A ) في الأصل «العاقبة» وهو تصحيف صوابه في ب و س.
- (٩) وردت العبارة في التوفيق للتلفيق، لأبي منصور الثعالبي، ص١٤، تحقيق: إبراهيم صالح، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م، وفي المتشابه، ص١١، ووردت دون عزو في جنى الجناس، ص١٨٤.

وقالَ الأصمعيُّ(١): سألتُ أعرابيةً عن الحمارِ، فقالتْ: لَعَنهُ اللهُ! مالٌ لا يُذَكَّى(٢) ولا يُزَكَّى(٣)، إِنْ أَطْلَقْتَهُ وَلَى، وإِنْ رَبَطْتَهُ أَدْلَى (٤).

وقالَ أعرابيٌّ(°): ظهرَ الحُبُّ [عَنْ](٦) أَنْ يَخفي، وخَفِيَ عن أَنْ يُرى، فهوَ كامنٌ ككمون النَّار في الحَجَر، إِنْ قَدَحْتَهُ أَوْرَى، وإِنْ تَرَكْتَهُ تَوارى(٧).

وكانَ يُقالُ: أعْذَرَ مَنْ تَأَبَّى (^)، و[حَلُمَ] (٩) مَنْ تَأَنَّى، وجَهِلَ مَنْ تَأَلَى (١٠)، وسَلِمَ مَنْ تَوَقَّى.

وقالَ أبو إِسحاقَ الصَّابيُّ (١١): ماءٌ يبوحُ بأسرارِهِ صفاؤُهُ، ويلوحُ في قرارهِ حَصْبَاؤُهُ (١٢).

(١) هو أبو سعيد عبدالملك بن قريب الأصمعي الباهلي، راوية العرب، وأحد أئمة اللغة والبلدان، توفي بالبصرة سنة ٢١٦هـ (وانظر: الوفيات ٣/١٧٠، بغية الوعاة ٢/٢١، وإنباه الرواة ٢/١٩٧).

(٢) لا يذكي: تذكية الحيوان ذبحه، أي لا يذبح فيؤكل لحمه.

(٣) لا يزكى: من الزكاة فهو ليس من المال الذي يطهر بالزكاة.

(٤) وردت العبارة الأخيرة بدءاً من قولها: «إن أطلقته...» منسوبة لهند بنت الحُس في سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، لجمال الدين بن نباتة المصري، ص٤٠٤، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٤م.

(٥) ورد الخبر لأعرابية في كتاب المحب والمحبوب والمشموم والمشروب، للسري بن أحمد الرفاء ٢/٧ تحقيق: مصباح غلاونجي، دار الفكر للطباعة بدمشق، ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م، والخبر في عيون الأخبار لابن قتيبة ١/٣٠، والزهرة لأبى بكر الأصفهاني ١/١٨١، ومجمع الأمثال للميداني ٣/٩٦٩.

(٦) ما بين القوسين زيادة من ب.

( ٧ ) عبارة كتاب المحب: « جل عن أن يخفى . . . وإن لم يكن شعبة من الجنون فهو عصارة من السحر » .

( A ) في الأصل « تأتّي » وعبارة ب أصح.

(٩) سقطت هذه الكلمة من الأصل فأثبتها من ب وس.

(١٠) تألى: تكبر؛ من قولهم: ألا ألوأ وألياً.

(۱۱) هو أبو إسحاق إبراهيم بن هلال بن زهرون الحراني الصابي، نابغة الكتّاب في زمانه، تقلد دواوين الرسائل عدة مرات، قبض عليه عضد الدولة عندما ملك بغداد، وسجنه وصادر أمواله، لأمور جرت بينهما، ثم أطلقه ابنه صمصام الدولة، وقد ظل الصابي صلباً في دين الصابئة مع أنه كان يحفظ القرآن، ويشارك في صوم رمضان، قرَّبه الصاحب بن عباد وأكرمه، له كتاب «التاجي» في أخبار بني بويه وغيره، توفي سنة هم مراضان، قرَّبه الدهر ٢ / ٢٨٧، ومعجم الأدباء ٢ / ٢٠، والوفيات ١ / ٢٥).

(١٢) وردت العبارة في اليتيمة ٢/ ٣٠١ مع اختلاف: «إذ وردنا ماء زرقاً جمامه، طامية أرجاؤه، يبوح...» كما وردت بدون عزو في سحر البلاغة وسر البراعة، للثعالبي، ص١٧، وزهر الآداب ١/ ٢٣٥.

وقالَ آخرُ: راحٌ كالنَّوْرِ ذَكَاءً (١)، والنُّورِ ضياءً، والنَّارِ صفَاءً. وقالَ آخرُ (١): أرقُ مِنْ نسيم الصَّبَا، وَعَهدِ الصِّبَا.

وقالَ آخرُ: بيانُهُ أنوارٌ، وبنانُهُ أنواءٌ.

وقالَ آخرُ: أعطاهُ اللهُ نُصْرَةَ اللُّواءِ/ ٥/ب وعِزَّةَ الأولياءِ، والاستيلاءَ على الَّلاواءِ (٣)! وقالَ أبو العلاء المعريُّ (٤): [الطويل]

إِذا ما خَبَتْ نارُ الشَّبِيبَةِ ساءَني ولو نُصَّ لي بينَ النُّجوم خِبَاءُ (°) وقال أيضاً (<sup>7</sup>): [المتقارب]

ولَيْسَ الهناءُ على ما هُنا(٧) فَهَاتِيكَ أَحْنَتْ وهنذا جَنى فهل غَيَّرَ الظَّهْرَ لمَّا انْحنى(٨) مه جاء الفَرِيَّ وقال الخَنا(٩) ولكن ميقاته ما أنى(١٠) بلُقيا المُنى من لقاء المَنا(١١) يُهَنَّ بالخيْسِ مَنْ ناكه يُنافي ابنُ آدمَ حالَ الغُصُون يُغيِّ سرُ حِنَّ اؤهُ شَيْبَهُ إِذَا [هُو] لَمْ يُخْنِ دَهْسِ علي ولي مَوْردٌ بإناء الممنون وأقْسرِبْ بِمَنْ كانَ في غِبطَة

- (١) ذكاء الريح: شدتها من طيب أو نتن، ويقصد: طيب رائحتها كالزهر.
- (٢) وردت العبارة دون عزو في سحر البلاغة وسر البراعة، ص٢٦. وهي للصاحب بن عباد في كتاب « من غاب عنه المطرب » للثعالبي، ص١٠، وزهر الآداب ٢/٥٠٥.
  - (٣) اللاواء: المشقة والشدة في العيش، وبمعنى العلَّة أيضاً.
- (٤) ورد البيت في لزوم ما لا يلزم، لأبي العلاء المعري، ١/ ٣١، شرح: نديم عدي، دار طلاس، دمشق، ط٢، ١٩٨٨ م.
  - (٥) نصُّ الشيء ينصه نصاً: إِذا رفعه.
  - (٦) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ١/٨٠، ٨١.
  - (٧) هُنَا: اسم إشارة يقصد به هذه الدار الفانية، أي هنا في الدنيا.
  - ( ٨ ) في الأصل « \* . . . غير الشيب . . . » وهو سهو صوابه في ب وس، ورواية اللزوميات: « تغير . . . \* » .
    - (٩) سقط ما بين القوسين من الأصل و ب فأثبته من س واللزوميات، لأن الوزن لا يستقيم بدونه. وأخنى عليه الدهر: أهلكه. جاء الفريّ: أتى بالأمر العظيم، الخنا: الفحش.
      - (١٠) ما أنى: لم يأت موعده بعد، من آن.
      - (١١) رواية اللزوميات: «وأقرب لمن ...\*» المنا: الموت.

وقالَ الحريريُّ(١): هَبْ لي عافيةً غيرَ عافية (٢)، وارزقُني رفاهيةً غَيْرَ واهية، واكْفنِي مخاشيَ اللاواءِ (٣)، واكْنُفْنِي بغواشي الآلاءِ (٤)، ولا تُظَفِّرْ بِي أظفارَ الأعداء.

وقال الحَكيمُ أبو الحسن هبَةُ اللهِ بنُ صاعد (°): فارقني الشَّبابُ بِمُضيِّ مَداهُ (٢)، وعَرَقَني (٧) الشَّتاتُ بِمَضاء مُداهُ.

وقال الميكاليُّ ( ^ ): كتابُهُ فاتحُ أغلاق الهوى ( ٩ )، ومانحُ أعلاق المني.

وقالَ أيضاً: إِذا دَعَتْني الحَفيظَةُ إِلى جَفَائه، نَهتْني المُحافظَةُ على إِخائه (١٠).

وقال أيضاً: بَرحَ لي خفاؤُهُ(١١)، وبَرّحَ بي (١٢) جفاؤُهُ.

وقالَ (١٣) ابنُ عُبَيْداللّه (١٤) العَلَويُّ البَلْخيُّ (١٥): مُعاداةُ الأغنياء منْ عادات

- (١) وردت العبارة في المقامة الدمشقية، ص٩٤ من شرح مقامات الحريري.
  - (٢) عافية (الأخيرة): أي منقضية، من عفا الشيء إذا هلك وانقضى.
    - (٣) اللاواء: الشدة والضيق والعلة أيضاً.
      - (٤) الآلاء: النعم.
- (٥) هو ابن التلميذ، أبو الحسن هبة الله بن صاعد بن إبراهيم، أمين الدولة، حكيم، عالم بالطب والأدب، ولد عام ١٦٥هـ وتوفي ٢٠٥هـ في بغداد. الأعلام ٨/ ٧٢.
  - (٦) مداه: أي مدته.
  - (٧) عرَفني بمداه: فصل لحمي عن عظمي بسكينه. وفي القاموس «عرق العظم: أكل ما عليه من اللحم».
- ( A ) هو عبيد الله بن أحمد بن علي الميكالي، أبو الفضل، أمير من الكتّاب الشعراء البلغاء، من أهل خراسان، وصف بأنه حسن الأخلاق، نقي، مليح الشمائل، واسع العلم. وهو من الذين اعتمد عليهم الثعالبي في تصنيف يتيمته، وأهدى إليه كتابه « ثمار القلوب»، كما ألف أبو حفص المطوعي كتابه « درج الغرر ودرج الدرر » جمع فيه من نظم الميكالي ونثره، توفي سنة ٤٣٦هـ (وانظر: البتيمة ٤ / ٧٠ ٤، ودمية القصر ٢ / ٢٥٠).
  - ( ٩ ) في الأصل «الهواء» وهو سهو صوابه في ب وس.
    - (١٠) في س «إخلائه».
  - ( ١١ ) في الأصل « جفاؤه » وهو تصحيف صوابه في ب وس. وبرح: ظهر وبان.
    - ( ١٢ ) برَّح بي: أَثِّرُ في نفسي وأضناني.
- (١٣) وردت العبارة في دمية القصر، للباخرزي ٢ /٧٤٤، وتمامها فيها « . . . لأن الغني اعتزاؤه إلى الله، واعتزازه بصنع الله».
  - (١٤) في الأصل وب وس «أبو عبدالله» والصواب ما أثبته.
- (١٥) هو شرف السادة أبو الحسن محمد بن عبيد الله الحسيني البلخي، من أهل بلخ، صاحب شعر ونثر، أرسله السلطان ألب أرسلان إلى بغداد رسولاً إلى الإمام القائم بأمر الله سنة ٢٥٦هـ، فمدحه. أشاد به الباخرزي في=

الأغبياء (١). وقالَ أيضاً (٢): كُلُّ التهابِ إِلى انطفاءٍ، وكُلُّ انقضاضِ إِلى انقضاءٍ. وقال في الخمر(٣): [المتقارب]

نَ أَقْبَلَ فيها بوَجْه الصَّفاء(٤) صَفَتْ عَنْ قذي فوجدْنا الزُّما علينا ونُلْقي رداءَ الرِّياء / فبتْسنَا نُمَزَّقُ بُرْدَ النِّفاق 1/7 الظُّلام مُديلُ الضِّياء(٥) ودار علينا بأكوابها مزيل وينتُرُ بالمَرْج دَرَّ الحباء وينظمُ بالمَزْج دُرَّ الحَبَاب وقال(٦) أبو الفتيان محمَّدُ بن سُلطان بن حَيُّوس(٧): [الكامل] جعلاكَ مُنْفرداً عَن الأكفاء](^) [مَحْضُ الإباء وسُعِوْدُدُ الآباء

ولقد ْ جَمَعْتَ حَميَّةً وتَقيَّةً تُشنى إِليك عنانَ كُلِّ ثناء(٩)

دميته، وأورد طرفاً من أشعاره (وانظر: دمية القصر ٢ / ٧٤١ وهو فيها (ابن عبدالله)، وذيل تاريخ مدينة السلام للحافظ الدبيثي ٢ /٣٣، والوافي ٤ / ٢١ ).

<sup>(</sup>١) في الأصل «الأغنياء» وهو تصحيف صوابه في بوس والدمية.

<sup>(</sup>٢) وردت العبارة في الدمية ٢/٧٤٥.

<sup>(</sup>٣) وردت الأبيات ضمن قصيدة طويلة في الدمية ٢ /٧٦٧، ٧٦٧.

<sup>(</sup>٤) في س «ضفت».

<sup>(</sup>٥) مديل الضياء: من يجعله متداولاً منتشراً.

<sup>(</sup>٦) وردت الأبيات في ديوان أبي الفتيان بن حيوس ١/١٢،١٣،١٦، ١٩، تحقيق: خليل مردم بك، من مطبوعات المجمع العلمي بدمشق، ١٣٧١هـ/ ١٩٥١م، والأبيات من قصيدة له في مدح الأمير ناصر الدولة، وأنشده إياها في عيد الأضحى من سنة ٢٣٦هـ.

<sup>(</sup>٧) هو أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس الغنوي، مصطفى الدولة، شاعر الشام في عصره، كان أبوه من أمراء العرب، لذلك لقب هو بالإمارة، ولد ونشأ بدمشق، ومدح بعض ولاتها ووزرائها، ولما اختلُّ أمر الفاطميين في البلاد ضاعت أمواله، ورقَّ حاله، فرحل إلى حلب، وانقطع إلى أصحابها (بني مرداس) ومدحهم وعاش في ظلالهم إلى أن توفي فيها سنة ٤٧٣هـ ( وانظر: المحمدون من الشعراء وأشعارهم، لأبي الحسن على بن يوسف القفطي، ص٣٦٣، تحقيق: حسن معمري، منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض، ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠م، والوفيات ٤ / ٤٣٨، والوافي ٣ / ١١٨، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٣٢٠، والنجوم الزاهرة ٥ / ١١٢.

<sup>(</sup> ٨ ) البيت كله زيادة من ب لم ترد في الأصل. والرواية في ب: « . . من الأكفاء » وهو تحريف صوابه في الديوان. والمحض: الخالص الأصيل.

<sup>( 9 )</sup> في ب « \* ثنيا . . . » وهو تصحيف . ورواية الديوان : « ثنتا . . . » وهي رواية عالية . والتقية : الوقاية والحذر .

ووُجوهُكُمْ مشهورةُ اللالاء أيديكُم مشكرورة الآلاء شُفعَت مواهبُها الجسامُ بعزَّة

كَفَلتْ بإعْدائي على أعدائي(١) وقالَ أبو تَمَّام (٢) يرثى خالد بن يزيد (٣): [المتقارب]

بماء الحياة وماء الحياء(٤) وماذا خَبَات لأهل الخباء فُتُوَّةُ مَغْمُوسَةً في الفَتاء(٥) بقَمْع العدَا وبنَفْي العَداء(٦) ـه طيَّ الـسِّجلِّ وطَيَّ الـرِّداء(٧) وكانتْ أحَقُّ بـفَصل الـقضاء ولكن أقَرُوا لَهُ بالولاء(^) مُ أمسى مُصاباً بكَنْز الغَناء(٩) رَ والبَهْوَ يملؤُهُ بالبهاء (١٠)

ألا أيُّها الموتُ فَجَّعْتَنَا ف ماذا حَضَرْتَ له حاضراً فَأُوْدَى النَّدى ناضرَ العُود وال سَلِ الـمُلْكَ عَنْ خالد والملوكَ طوى أمْرَهُمْ عَنْوَةً في يَدَيْ أقَرُّوا ـ لعمري ـ بحُكْم السُّيوف وما بالوكاية إقرارُهُم أُصبْنَا بكَنْز الغني، والإما وقد كانَ قَبْلُ يَزِيْنُ السَّري

<sup>(</sup>١) في الأصل « . . . الحسام . . \* » وهو تصحيف صوابه في ب و س والديوان .

<sup>(</sup>٢) وردت الأبيات ضمن قصيدة طويلة في ديوانه، ٤ / ٩ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو يزيد خالد بن يزيد بن زائدة الشيباني، أحد الأمراء الولاة الأجواد في العصر العباسي، وهو ممدوح أبي تمام، ولاه المأمون مصر سنة ٢٠٦هـ، وتنقل في الولايات إلى أن انتدبه الواثق لقتال الثائرين في أرمينية، فجهز جيشه يريدها، إلا أنه اعتلّ في الطريق ومات قبل بلوغها سنة ٢٣٠هـ ( وانظر: أخبار أبي تمام، لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي، ص١٥٨، تحقيق: خليل محمود عساكر ومحمد عبده عزام ونظير الإسلام الهندي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٤٠٠هـ، ١٩٨٠م، والأعلام، للزركلي ٢/٣٠١).

<sup>(</sup>٤) ماء الحياة: يعنى من كان الناس يقيمون حياتهم به، وماء الحياء: أي أنه يصون وجوه الناس عن بذل ماء وجوههم في سؤاله، فهو يعطيهم بلا سؤال. وقيل: هو «الحيا» أي المطر. ومدُّ المقصور هنا جوازاً (انظر: هامش ديوانه ٤ / ٩ ).

<sup>(</sup>٥) الفتاء: حداثة السن.

<sup>(</sup>٦) العدا: الأعداء. والعداء: الظلم.

<sup>(</sup>۷) في ب « \* كطي . . » .

<sup>(</sup> ٨ ) جاء في شرح الديوان: «يقول ليس لأنه وليهم أقروا له، ولكن صارو مواليه أبدأ لما رأوه من حزمه وشرفه».

<sup>(</sup>٩) في ب « \* . . . العناء » وهو تصحيف . والغناء : ما يُستغنى به عن سواه .

<sup>(</sup> ١٠ ) رواية الديوان: «وقد كان ممَّا يُضيئ السريرَ \* » ورواية الأصل أجود.

/ غَلَيْلي على خالد خالد خالد تحولُ السَّكينة دون الأذى السَّكينة دون الأذى المَهْ في إذا ما ردى للرَّدى المَحْدُ حَوى جَنَّة المُلْحَدينَ المَحْدُ خَوى جَنَّة المُلْحَدينَ فكمْ غَيَّبَ التُّرْبُ من سُؤْدَد

وضَيْفُ هُمُومي طويلُ الثَّواءِ ٦/ب به والسمُسرُوءةُ دونَ المسراءِ اللَهْ فِي إِذَا مَا احْتَبَى للحِبَاء(١) ولَدْنُ ثرى حالَ دونَ الثَّراء(٢) وغالَ البلى من جميل البلاء(٣)

وقالَ أبو منصورِ الثَّعالبيُّ (٤) في بعضِ كُتُبهِ: الخراجُ خُرَّاجٌ، ودواؤُهُ أداؤُهُ (٥). وقالَ آخرُ في امْرأة نِمَّامة (٢): ما دامَتْ حَيَّةً تسعى، فهي حَيَّةٌ تسعى. وقالَ آخرُ: حُرمْنا ما جناهُ، وغرمنا ما جناهُ.

وقالَ [الشَّريفُ](٧) أبو عبدالله أحمدُ بنُ عمَّارِ العَلوِيُّ الكُوفيُّ في الوزيرِ جلالِ الدِّينِ أبي عليُّ [الحسن](٨) بن صَدَقةَ (٩): أنشدنًا أبو إسحاق المعلِّمُ(١١)، قالَ:

<sup>(</sup>١) ردى: مشى إلى القرن في الحرب. وردى: مشى من الرَّدُيان. والردى: الموت. يريد ذهابه إلى الحرب غير عابئ بالموت.

<sup>(</sup>٢) رواية الديوان: « . . . حيَّة الملحدين \* » ورواية الأصل أعلى . والثرى اللدن: أراد تراب القبر اللين .

<sup>(</sup>٣) غاله: إذا أهلكه. البلي: التفتت. والبّلاء: حسن الفعل أو قبيح المصائب.

<sup>(</sup>٤) هو عبدالملك بن محمد، أبومنصور الثعالبي، من أثمة اللغة والأدب، من أهل نيسابور، ولد سنة ٣٥٠هـ، كان فرًّاء يخيط جلود الثعالب فنسب إلى صناعته، واشتغل بالأدب والتاريخ، وصنّف كتباً كثيرة على رأسها «يتيمة الدهر» و«فقه اللغة» و«سحر البلاغة» وغيرها، توفي سنة ٢٩٤هـ (وانظر: دمية القصر ٢/٩٦٦، ونزهة الألباء، ص٢٥٥، والوفيات ٣/١٧٨، والبداية والنهاية ٢١/٤٤).

<sup>(</sup>٥) وردت العبارة في دمية القصر ٢/١٣٣٤.

<sup>(</sup>٦) وردت العبارة في دمية القصر في وصف امرأة مومس ٢ / ١٢٣ ، وهي منسوبة للإمام أبي الحسن نصر بن الحسن المرغيناني. وقد ترجم له الباخرزي بأنه: «ورد زوزن في أيام رئيسها أبي القاسم عبد الحميد بن يحيى، وتقرب إليه، حتى صار من فضلاء زوزن، ثم انصرف عنه محملاً بالمال الوفير، وكان شاعراً وناثراً ».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup> ٨ ) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٩) هو أبو علي الحسن بن علي بن صدقة، عميد الدولة، جلال الدين، وزير الخليفة المسترشد بالله العباسي، كان حسن السيرة، عاقلاً، ممدوحاً، استوزره سنة ١٦هم، ثم عزله سنة ١٦هم، ثم أعاده سنة ١٧هم فظل في الوزارة إلى أن توفي ببغداد سنة ٢٢هم (وانظر: خريدة القصر، القسم العراقي ١/٩٤، ومعجم الأدباء ١/٨٤، والوافي ٣/١١، وسير أعلام النبلاء ١٩/٥٥، والنجوم الزاهرة ٥/٢٣٣).

<sup>(</sup>١٠) لم أهتد إلى ترجمته فيما رجعت إليه من المصادر.

أنشدَناها لنفسه (١): [الخفيف]

خلّه يَنْضِ لَيْلَهُ الأنْضاءُ فقد اسْتَنْجَدَتْ حياهُ رُبانَجْ فقد اسْتَنْجَدَتْ حياهُ رُبانَجْ وَثَنَتْ نحوهُ التَّنبِيَّةُ قَلْباً عاطفات إليه أعْطافها شو دمَنٌ دامَ لي بها اللَّهوُ حيناً وأسَرْتُ السَّرَّاءَ فيها بقَلب فسيقتْ عَهْدَها العهادُ ورَوَّتْ فَسَقَتْ عَهْدَها العهادُ ورَوَّتْ أوارَبَّتْ على الربا مِنْ ثراها يستُجمُ الجُمامُ فيها إذا ما زَمَنٌ كانَ لي عنِ السهم هم مُ

فعساهُ يشفي جَواهُ الجواءُ (٢)

ـ وشاقَتْ بُرُوقَهُ شَمَّاءُ (٣)

قُلُباً تَسْتَخِفُهُ الأهواءُ (٤)

قاً كما تَلْفِتُ الطُّلَى الأطلاءُ (٥)

وصفا لي فيها الهوى والهواءُ (٢)

أسَرَتْهُ من بَعدها النصَّرَّاءُ
منه تلك النَّوادي الأنداءُ (٧)

ثَرَةٌ للرياضِ فيها ثَراءُ (٨)

نَزَحَ المُقْلةَ البَكِيَّ البُكاءُ (٩)

بالتَّصابي وبالغواني غَناءُ (١٠)

(١) وردت القصيدة في خريدة القصر، القسم العراقي، ١ /٢٢٩: ٣٣٣.

(٢) في الأصل ينض ليله . . . ، ورواية الخريدة : «تُنْض . . . \* . . . الخُواء » . . . أنضاه : أبلاه . الجوى : شدة الوجد والحرقة من عشق أو حزن .

(٣) رواية الخريدة: « ...شيماء ».

الحيا: المطر. شام البرق: نظر إليه ليتحقق أين يكون مطره. شمَّاء: اسم امرأة.

- (٤) في الأصل « \* . . . تستحقه . . . » وهو تصحيف صوابه في ب و س . الثنية : الطريق في الجبل، قلبٌ قلّب : كثير التقلب .
- (٥) أعطافها: جوانبها، الطلى: الأعناق. الأطلاء: أولاد الظباء ونحوها.
  - (٦) الدمن: آثار الدار.
  - (٧) العهاد: أول أمطار السنة.
  - ( ٨ ) في ب والخريدة « \* . . . منها ثراء » . وأربّت: أربت وزادت . الثّرة: أي عين ثرة ، يريد غزيرة الماء .
- ( ٩ ) في ب « تستحم الحمام... » وهو تصحيف، ورواية الخريدة: « ... الجمام منها ... \* ». يستجم: يتجمع ويكثر. الجمام - بضم الجيم -: ملء الإناء، - وبكسرها -: جمع الجم؛ وهو الكثير المجتمع من كل شيء. نزح البكاء العين: فرغها حتى قل دمعها أو نفد، ويقال للمكثر من البكاء: بكي .
  - (١٠) الغَنَاء ـ بالفتح ـ: النفع والكفاية.

ناضِرٌ كُلّما تعطّفَتِ الأعْ وإذا هَزّتِ الكَعابُ كِعابَ الله وإذا هَزّتِ الكَعابُ كِعابَ الله في رياضٍ راضتْ خلالَ جلالِ الله شيمٌ شامَها النَّسيمُ فرقَّتْ شابَ بالعُرْف عَرْفَهُنَّ وقِدْماً مَاكُ خاطبَ المملُوكَ بِرَمْنٍ وأمسالَ الآمسالَ عن كُلِّ حَيَّ وأمسالَ الآمسالَ عن كُلِّ حَيَّ المملوكَ بِرَمْنٍ وأمسالَ الآمسالَ عن كُلِّ حَيَّ المملوكَ بِرَمْنٍ مُعْرِضُ العِرْضِ عَنْ عِتَابٍ إِذَا لَم مُعْرِضُ العِرْضِ عَنْ عِتَابٍ إِذَا لَم لَكُ مِنْ وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ مِاءَا

طافُ مِنْهُ تَثَنَّتِ الْأَثْناءُ (۱)
خُطِّ سَلَّتْ ظُبِي السُّيوفِ الظِّباءُ (۲)
ين أرْواحُهُنَّ والصَّهباءُ (۳)
وخَفَتْ عن سُمُوِّها الأسماءُ (٤)
خامَرَ الخمر في الزُّجاجة ماءُ (٥)
خطَبَتْ بَيِّنَاته الخطباءُ (١)
بعدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ لِحَيٍّ رَجاءُ (٧)
لأرَتْهُ عسيوبه الآراءُ (٨)
يرُعِ الأرْوعَ الهجانَ الهِجاءُ (٩)

<sup>(</sup>١) في الأصل وس «ناظر ...\*» وهو تحريف صوابه في ب.

الأعطاف: جمع عطُّف؛ وهو من الإنسان من لدن رأسه إلى وركه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل « ... الحظ » وهو تصحيف صوابه في ب وس.

الكَعاب ـ بالفتح ـ: الفتاة التي كعب ثدياها ونهدا. والكعاب ـ بالكسر ـ: أراد بها الرماح. الخط: موضع بالبحرين هو بمثابة المرفأ الذي ترد إليه الرماح، ولذا نسبت إليه. ظُبى السيوف: حدودها. الظّباء: جمع الظبي.

<sup>(</sup>٣) الأرواح: الرياح. الصهباء: الخمر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل « . . . شاقها . . . \* » ورواية ب أكثر مجانسة . ورواية ب والخريدة : « \*وجفت . . . » ورواية الأصل أعلى . وفي ب « . . . سمومها الأسماء » وهو تحريف .

وشامها النسيم: تطلع إليها مترقباً، وخفا البرق خفواً: لمع، وخفا الشيء: ظهر (اللسان).

<sup>(</sup>٥) شاب: خلط. العُرف ـ بالضم ـ: المعروف، و ـ بالفتح ـ: الرائحة مطلقاً، وأكثر ما يستعمل في الطيبة منها.

<sup>(</sup>٦) في ب ١ \* . . . الفصحاء » . ورواية الخريدة : « . . . خاطب الخطوب . . . \* . . . من شياته الفصحاء » .

<sup>(</sup> ٧ ) في الأصل « وآلال . . . \* » وهو تحريف صوابه في ب و س.

<sup>(</sup> ٨ ) في ب « # . . . غيوبه . . . » وهي رواية جيدة ، أي : ما غرب وعزب عنه . ورواية الخريدة : « \* . . . غروبه . . . » وهو تصحيف لا معنى له هنا .

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصل 8 \* . . . الهجين الهجاء » وهو تحريف صوابه في الخريدة . والهجان : كريم الحسب نقيه .

<sup>(</sup>١٠) رواية الخريدة: « \* ... وهذا حياء » ورواية الأصل أعلى فيها من التقابل.

واعْتَفَتْهُ الأحياءُ والأحياءُ (١)
دَ وَكَانَتْ له اليدُ البيضاءُ (٢)
ورعى المجدَ حينَ قلَّ الرِّعاءُ (٣)
لا يُرى للرُّقى إليه ارتقاءُ (٤)
كانَ فيه الشِّفاءُ والإِشْفاءُ (٥) ٧/ب
ولديه للصَّائِليْنَ صلاءُ (٦)
فيهما راحَةٌ لَهمْ وعَناءُ (٧)
ورَّثَتْها آباءَهَا الأبناءُ (٨)
وعَلَيْه رِيُّ بِهِم وَرُواءُ (٩)
د لَمَا نَاوَأَتْهُمُ الأَنْواءُ (١٠)

رَوَّضَ الأَرضَ والسنَّدِيَّ نداهُ بِيد أَيَّدَتْ مِنَ الدَّهُ رِما انْ آ وَيَسراع راعَ السَّوْوَابِلَ بَسَاساً كُلَّمَا صالَ صالَ مِنْهُ بِصِلِ كُلَّمَا صالَ صالَ مِنْهُ بِصِلِ أَ وَإِذَا مِاجَ شَمِ مَجَّ لُبِعِابِاً فَعَلَيْهِ للسَّائِلِيْنَ صلاتٌ فَعَلَيْهِ للسَّائِلِيْنَ صلاتٌ قَدْ أصابُوا لَدَيْهِ صَوْباً وَصَاباً وَمَاباً وَوَاللَّهُ مَعْشَرٌ عاشَرُوا الزَّمانَ وَوَلُواْ مَعْشَرٌ عاشَرُوا الزَّمانَ وَوَلُواْ مَعْشَرٌ عاشَرُوا الزَّمانَ وَوَلُواْ لَوْ يُجَارُونَ جارِيَ الغَيْثِ فِي الجُوْ

<sup>(</sup>١) روَّض الأرض: جعلها روضة. النَّدي: النادي. اعتفته: طلبت معروفه. الأحياء: الناس والحيوان، والأحياء: أحياء العرب، وتقع على بني أب كثروا أم قلوا، وعلى شعب يجمع القبائل.

<sup>(</sup> ٢ ) في ب « . . . ما أناد « » وهو تحريف صوابه في الأصل و س . أيَّدت : قوَّت . انآد : اعوَجَّ . اليد ( الأخيرة ) : النعمة .

<sup>(</sup>٣) الذوابل: الرماح. الرعاء: الرعاة، جمع راع.

<sup>(</sup>٤) رواية الخريدة: «كلما صلَّ ... » وهي رواية جيدة، أي كلما سمع صوت صليله. صال في الحرب: سطا على عدوه. والصَّل: الحية الخبيثة. الرُّقى: جمع الرقية، وهي العوذة التي يرقى بها المريض ونحوه.

<sup>(</sup> ٥ ) رواية الخريدة: « \* كان منه الشفاء والإشقاء » وهي رواية جيدة لما فيها من التقابل بين الشفاء والإشقاء.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «فعليه الصائلين . . \* » وهو تحريف لا يستقيم الوزن والمعنى به صوابه في ب و س . الصائلين: يريد أعداءه والذين يصولون عليه في الحرب . الصلاء: النار يصلي بها الصائلين عليه .

<sup>(</sup>٧) الصَوْب: المطربقدر لا يؤذي. الصاب: شجر مر، له عصارة بيضاء كاللبن.

<sup>(</sup> ٨ ) ما بين القوسين ساقط من الأصل، فأثبته من ب وس. وفي الأصل وب « \* ورثتها آباؤها الآباء » وهو تحريف ظاهر. ورواية الخريدة: « . . . هَدي الجدود . . . . . . ورثتها آباءها الآباء » ورواية الأصل أعلى . والجدود : جمع جدّ، وهو الحظ، ووالد الأب .

<sup>(</sup>٩) في الأصل و ب والخريدة « وعليهم ... » وهو غلط صوابه في س. وعليه: أي على الزمان الذي عاشروه، أي عاشوا فيه. الرواء: المنظر الحسن.

<sup>(</sup>١٠) ناوأتهم: عادتهم.

1/1

أنت صُنْت العراق إِذْ عَرَقَتْه فَامَام الإِمَام قَدْماً تَقَدَّمْ المِمَام الإِمَام قَدْماً تَقَدَّمْ المِمَام الإِمَام قَدْماً تَقَدَّمْ المِسَطَة جَيْشاً بِسَطاً في ذُرا البَسيطة جَيْشاً نَقع الجو من جَواه بِنَقع لَمْ يَرِمْ عاري العَراء إلى أنْ لَمْ يَرِمْ عاري العَماب بصوب كادَ مَنْ كَادَه يُصاب بصوب يا أخا الجُود والسَّماح نِداءً رائقاً لا يُريق فيكُمْ دَمَ الأَمْ رائقاً لا يُريق فيكُمْ دَمَ الأَمْ رائقاً لا يُريق فيكُمْ دَمَ الأَمْ مَنْ فتي فات أَقُومَ القَوْم بالقو مِ القَوْم بالقو مُ القَوْم بالقو مُ القَوْم بالقو المَا منه أَو الصّفات فالعلم منه أَو الصّفات فالعلم منه أَو الصّفات فالعلم منه

بِيَدُيْهَا مُلِمَّ دُهُ دَهْماءُ(۱)

بِيَدُيْهَا مُلِمَوْتَ حِينَ حانَ اللَّقاءُ(۲)
واعترام للمَوْتِ فيه اعْتِزَاءُ(۳)
جاشَ مِنْهُ صَدْرُ الفضاءِ الفضاءُ(٤)
نافستُهُ على السَّمو السَّماءُ
نُافسَتُهُ على السَّمو السَّماءُ
نُطرَ أقطارِ ديمتَيْه الدّماءُ(٢)
في مَلاهُ مُلاءُ(٥)
بينَ سَمْعِيْه مِنْ نَداكَ نِداءُ(٧)
بينَ سَمْعِيْه مِنْ نَداكَ نِداءُ(٧)
بينَ سَمْعِيْه مِنْ نَداكَ نِداءُ(٧)
بينَ سَمْعِيْه مِنْ نَداكَ الثَّناءُ(٩)
بينَ أَثْنائِه عليك الثَّناءُ(٩)
ل ودَانتُ لفَضْلهِ الفُضلاءُ(١٠)

(١) في ب « \*بهداها ملمة دهياء » والتحريف ظاهر في «بهداها » . ورواية الخريدة : « \*بيديها ملمة دهياء » . عرقته : نالت منه . ملمة دهماء : مصيبة مظلمة ، ودهياء : نازلة كبيرة .

- (٢) في ب والخريدة «وأمام.....»».
- (٣) في ب « \* واغترام فيه اغتزاء » وهو تصحيف ظاهر. اعتزاء: انتساب.
  - (٤) في ب « . . . جأشأ \* » وهو تحريف لا معنى له هنا .
    - ( ٥ ) رواية الخريدة: « \* ... الملاء ».

لم يَرمْ: لم يفارق. الملاء: الصحراء، ملاء: الملحفة، يقصد: أن غبار حربه غطى الجو كالملاءة.

- (٦) في ب « \* ... أمطار ... » وهو على الغالب تحريف. ورواية الخريدة: « ... يصوب بصوب » .. كاده: خدعه ومكر به. الصوب: المطر بقدر لا يؤذي. الأقطار: أراد أطراف الديمة وجوانبها. الديمة: السحابة الممطرة الدائمة التتابع.
  - ( ٧ ) رواية الخريدة: « \* فوق سمعيه ... » ورواية الأصل أجود. سَمْعيه: سمعي إياه.
    - ( ٨ ) رواية س: « \* تجني به ... »، وفي ب « ... تحيا بها... ».
      - ( ٩ ) رواية الخريدة « \* ... عليه... » وهو تحريف.
        - (۱۰) في ب « \*بالقود . . . » .
- (١١) في الأصل وس « . . . والعلم . . . \* » ورواية ب أجود . وفي ب « فالعلم فيه \* » ، ورواية الخريدة : « . . . حاز صفو . . . \* » ورواية الأصل أعلى . ذُكاء ـ بالضم ـ : الشمس .

حَمْدُ والذَّمَّ مِنْ سِواهُ سَواءُ (۱) إِنَّ ما هِمَّةُ العَليِّ العَلاءُ واسْتَوى عِنْدُها الثَّرى والثَّراءُ (۲) واسْتَوى أَفْلاكها الجَوْزاءُ (۳) واستَوى المالُ عنده والماءُ (۱) واستَوى المالُ عنده والماءُ (۱) ويه والماءُ (۱) ويه والماءُ (۱) ومقالاً إِنْ أُفْحِمَ الخُطباءُ (۱) ومقالاً إِنْ أُفْحِمَ الخُطباءُ (۱) وقليلٌ من البحور غُثاءُ (۷) وقليلٌ من البحور غُثاءُ (۸) وهباتُ الدُّنيا لدَيَّ هَباءُ (۹) وهباتُ الدُّنيا لدَيَّ هَباءُ (۹) فعلى العُرْف والعُفاة العَفاءُ (۱) فعلى العُرْف والعُفاة العَفاءُ (۱)

لسكم مسنه ذمّ السله إنّ السمستقل للمال لا يجتديه مستقل للمال لا يجتديه هممّ أن الت الشُريّا عُلُواً مُ يُطُلها طَوْلُ السّحابِ ولا جا أمْ يَطُلها طَوْلُ السّحابِ ولا جا أمْ طَمرَ العِزْ ناشعاً ومُربّي أمْ طَمْ الآمالُ عِطْفَيْه عَطْفاً تَستميلُ الآمالُ عِطْفَيْه عَطْفاً أنا ذاك! الدَّاني البعيدُ مقاماً لا أرى الشعر لي شعاراً إذا ما اتَّ هو عندي نَقْصٌ وإنْ كان فَضْلاً وكثيرُ النَّوالِ عندي قليلٌ وجَديرٌ أنّي أنالُ بكَ المَجووجَديرٌ أنّي أنالُ بكَ المَج

<sup>(</sup>١) في الأصل « ... ذمة الحمد ... \* » وهو سهو صوابه في ب و س والخريدة. وفي ب «لكم فيه ... \* ».

<sup>(</sup> ٢ ) رواية الخريدة: «همة نالها الثريا علوّا \* واستوى عنده . . . » والتحريف ظاهر في هذه الرواية .

<sup>(</sup>٣) طَوْل السحاب: فضله ومنّه.

<sup>(</sup>٤) رواية الخريدة: « ... ومليئاً \* ».

<sup>(</sup>٥) رواية الخريدة: « \* ويهز الرجاء منه الرجاء » وهي رواية جيدة . والمعنى: أنه يحقق رجاء السائل حتى يتبعه السائل برجاء آخر.

<sup>(</sup>٦) أفحم الخطباء: أُسْكتوا بالحجة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل « . . . الشعر فيَّ شعاراً . . . \* » وهو تحريف مفسد للوزن، وصوابه في ب والخريدة .

<sup>(</sup> A ) في ب والخريدة « \* . . . الغثاء » .

والغثاء: ما يحمله السيل من رغوة ونحوها.

<sup>(</sup> ٩ ) رواية الخريدة: « وقليل النوال عند كثير » ورواية الأصل أعلى لأنها أكثر ملاءمة لمعنى الشطر الثاني.

<sup>(</sup>١٠) رواية الأصل: « \* . . . فما للغني عندي غناء » وهو تحريف مفسد للوزن، وصوابه في ب وس والخريدة .

<sup>(</sup> ١١ ) في الأصل « \* . . . عفاء » وروايتا ب وس أجود . وفي ب « وإذا القصد . . . \* » ورواية الخريدة : « \* فعلى الشعر . . . » .

وقالَ آخرُ يصِفُ الرَّبِيعَ (١): [الخفيف]
ذَهَبُّ حيثُ دُرْنا وفِضَّةٌ في الفَضاء (٢)
وقالَ الأميرُ أبو نصرٍ الحسنُ بنُ أسَد الفارقيُّ (٣): [البسيط]
قالوا: هُمُ ملاُّ جَمٌّ فقلتُ لَهُمْ: لا معشراً أَبْقَتِ الدُّنيا ولا مَلاَ (٤)
/ هُما الجديدانِ والدُّنيا وعاؤهما فكم ْ لها فَرَّغا مِنَّا وكم مَلاً ٨/ب

(١) نسب البيت إلى الصنوبري في ديوانه، ص ٤٤٧، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ١٩٧٠م، وفي خاص الخاص، للثعالبي، ص٣٨، ونسب للمعوج الرقي الشامي في «من غاب عنه المطرب»، للثعالبي، ص٣٠، وقد سُبق بقوله:

«طاب هذا الهواء وازداد حتى ليس يزداد طيب هذا الهواء»

ونسبه أسامة بن منقذ للسري الرفاء في كتابه «البديع في نقد الشعر»، ص٣٧، تحقيق: الدكتور أحمد أحمد بدوي، والدكتور حامد عبدالجيد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، بدون تاريخ. وقد سبق بقوله:

«إِن هذا الربيع شيء عجيب تضحك الأرض من بكاء السماء»

وهو أيضاً للحسين بن مطير في خزانة الأدب، للبغدادي، ٥ / ٤٠٨ . وورد بلا عزو في كتاب «المشموم» وهو الجزء الثالث من «المحب والمحبوب والمشموم والمشروب» للسري الرفّاء، ص١٢، وفي «أحسن ما سمعت» للثعالبي، ص٢١، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار الطلائع، القاهرة، بدون تاريخ، وفي «أنوار الربيع» لابن معصوم المدنى، وقد سبق بقوله:

«إِن فصل الربيع فصل مليع تضحك الأرض من بكاء السماء» وورد بلا عزو أيضاً في «خزانة الأدب وغاية الأرب»، لتقي الدين أبي بكر علي المعروف بابن حجة الحموي، ص٢٦، دار القاموس الحديث للطباعة والنشر، مكتبة البيان، بيروت، بدون تاريخ.

- (٢) في الأصل وب « . . . حيث ما . . . \* » وهو تحريف صوابه في س .
- (٣) هو أبو نصر الحسن بن أسد بن الحسن الفارقي، شاعر رقيق، عالم بالنحو واللغة، عاش أيام نظام الملك، وكان أميراً على ميافارقين، وصفه القفطي بأنه «علامة زمانه»، يعمد في شعره إلى التجنيس، وله عدة مصنفات: منها «شرح اللمع لابن جني» و«الإفصاح في شرح الأبيات المشكلة الإعراب»، قتل بحران سنة ٢٧٤ مران وانظر: خريدة القصر، قسم الشام، ٢/١٤، ومعجم الأدباء ٨/٤٥، ومرآة الزمان ١/٢٢٢، وإنباه الرواة الراحة براحة وسير أعلام النبلاء ١/١٨، والوافي ١/٣٢، وفوات الوفيات، لابن شاكر الكتبي، ١/٢٣٢، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٧٣هم، وبغية الوعاة ١/٠٠، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ص ٨١، تحقيق: محمد المصري، جمعية إحياء التراث وانظر الخلاف حول وفاته: تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان ٢/١٤٨.
  - (٤) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

## وقالَ أيضاً (١): [البسيط]

يا مَنْ إِذَا ما بدا والبدرُ كَانَ له كم قد سألْتُكَ في وَصْلٍ فلا (نَعمٌ) فَي سَلًا الرِّياءُ فلا قسومٌ أشحَّاءُ فلستُ أدري ذُهولاً مِنْ تَلَوُّنِهِمْ

## وقال أيضاً (٤): [البسيط]

العَيْشُ أَحْقَرُ أَنْ تُعْنِيكَ ضَرَّاءُ فاسْتَنْهِضِ العَزْمَ وليَصْحَبكَ مُعْتَزِماً فليسَ يَرْضى بذُلِّ العَيْشِ في وطنٍ وقالَ أيضاً (^): [البسيط]

ما العمر لو فهمَ الإِنسانُ غايَتهُ وما البريَّةُ إِلا واحدُّ وهُمُ

عليه في الحُسن إِشراقٌ ولا لاءُ كانت جَوابك لي فيه ولا (لاء) ولا أصادق خُلاَّن أو دَّاءُ(٢) هم الدَّواء لِما أشكو أم الدَّاءُ؟(٣)

مِنْهُ وأقْصَرُ أَن تُلْهيكَ سَرَّاءُ(°) نَجمٌ إِذَا دَجَتِ الظَّلْماءُ سَرَّاءُ(٦) إِلا قعيدةُ بيتٍ وَهْيَ سَرَّاءُ(٧)

إلا مكارِهُ لا تَفْنى وأسواءُ (٩) في قيمة الذَّات أكْفاءٌ وأسُواءُ (١١)

<sup>(</sup>١) ورد البيتان في مرآة الزمان، ١/٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) الأصادق: جمع صادق.

<sup>(</sup>٣) في ب وس « \* . . . أو الداء » وأثبت رواية الأصل لأن تعليق «أدري » يقتضي الاستفهام والتصور «أهم ً . . . » .

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>( ° )</sup> في الأصل وس« ... يعنيك \* ... يهليك ... » وهو تصحيف ظاهر صوابه فيما أثبته . وفي ب : « ... تفنيك ... \* » وهو تصحيف أيضاً . والضراء : الأمر الذي يضر صاحبه ، وخلافه السراء .

<sup>(</sup>٦) السرَّاء: الكثير السير بالليل. ويقصد بالنجم السراء: الذي لا يغيب.

<sup>(</sup>٧) في س « . . . ترضى . . . \* » وهو تصحيف .

والسرّاء ـ هنا ـ: أي المرأة الكثيرة الولد، جاء في اللسان (مادة / س ر أ) «سرَأت المرأة سرءاً: كثر ولدها».

<sup>(</sup> ٨ ) ورد البيتان في مرآة الزمان ١ /٢٢٣.

<sup>(</sup>٩) في الأصل « \* . . . وأنواء » وهو تحريف ظاهر . وأسواء: جمع سوء .

<sup>(</sup> ۱۰ ) رواية مرآة الزمان: « \* . . . أنضاء وأسواء » . أسواء ـ هنا ـ : أي متساوون .

بكُلِّ شيء شاء وشَّاء (٢) بدائسعاً إِنْ شاء إِنْ شَاء (٣)

وخَلَّفْتُ رُشْدِي وَرائي ورَائي (°) وإِمَّا رَجَعْتُ، فَناءٍ فِنائِي (٦)

فَـبتُ نـداهُ ووالَى جَـداهُ (^) تَلا في تَلافي المعالي أباهُ (٩)

وقالَ أبو الفَتْحِ البُستِيُّ (۱): [السريع] لم تَرَعَيْني مِثْلَهُ كاتباً يُبْدِعُ في الكُتْبِ وفي غيرها وقالَ أيضاً (٤): [المتقارب]

تَخَلَفْتُ عَنهُ لِفَرطِ الشَّقاءِ فَنائِي قريبٌ إِذا غِبتُ عنهُ وقال(٢): [المتقارب]

تَلافي أبوه العُلا بالنَّدي فَلَمَّا مَضي وقَضي نحبَهُ وقال أبو طاهرٍ بنُ المهذَّب(١٠): [الوافر]

<sup>(</sup>١) هو أبو الفتح علي بن محمد البستي، شاعر وكاتب معروف، ولد في «بست» قرب سجستان، فنسب إليها، وكان من كتّاب الدولة السامانية في خراسان، ثم أخرج منها، ومات غريباً في بخارى سنة ٤٠٠هـ أو ١٠٤هـ على خلاف، وورد البيتان في ديوانه ص٢٤.

<sup>(</sup> ٢ ) في الديوان: « . . . كاتباً مثله لكل شيء . . . »

<sup>(</sup>٣) في الديوان: « . . . في الخط وفي غيره % بسحره . . . » .

<sup>(</sup>٤) ورد البيتان في ديوان البستي، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٥) في ب والديوان: «ترحلت ... \* » وفي الديوان: « ... عنك ... \* ». ورائي (الأولى): الراء هو الرأي، وورائي (الثانية): خَلْفي .

<sup>(</sup>٦) في ب ( \* وإما جمعت . . . ) .

الفَنَاء ـ بفتح الفاء ـ: الهلاك. والفِناء ـ بكسر الفاء ـ: فِناء الدارِ وساحتُها.

<sup>(</sup>٧) لم يرد البيتان في ديوان البستي.

<sup>. . . . .</sup> في الندى\* » وهو تصحيف . (  $\wedge$  )

تلافى: تدارك، الجدا: العطاء.

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصل « تلافي المعالي إباه أباه » وفي الرواية تحريف مفسد للمعنى وصوابه في ب. وفي س: « \* تلافي المعالي إباه » وهي رواية محرفة أيضاً.

تلا أباه: تبعه فيما كان يعمل من تلافي المعالى، أي تداركها.

<sup>(</sup>١٠) في ب «أبو طاهر المهذب» ولم أقع على ترجمته فيما رجعت إليه من المصادر.

وقطعي للفيافي واقتنائي ٩/١ صَديقاً وافياً في وقتِ نائي(١)

/ وما طلبي لإدراك الشّراء سوى إنسفاقه في أنْ ألاقي وقال أبو عبدالله الحشيشيُّ (٢): [السريع]

تَجْري بماءِ الجُودِ كَفَّاهُ (٣) عن النَّدى بالعَذْلِ كَفَّاهُ وفائض الإحسان جَمِّ النَّدى لوعساذلاهُ عَسندَلاهُ لسما وقال أيضاً: [الوافر]

على عِصْيانِهِ قد حَلَّفاهُ (٤) لأحسِبُ أَنَّ مِسْكاً حَلَّ فاهُ

يُخالفُ طاعتي إِنْ عاذلاه حبيب بِتُ أَلْتُسمُهُ وإِنِّي وقالَ البُستيُّ(٥): [مخلع البسيط]

راحتُ نا في أذى قَفاهُ (٦) أذَى قَفاهُ (٦) أذَى قَفَاهُ إِنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي الْ

لنا شُيَيْخٌ يُجيدُ لَقْماً ما ذَاقَ من كَسْبِهِ ولكنْ

ومن التَّرْصيعِ البديع قولُ ابنِ نُباتَةَ (٧): الحَمدُ لله مُؤلّف الأشياءِ بلا اقتداء، ومُصرِّف القَضاءِ بلا اعْتداءِ، الذي زَمَّ (٨) مَا خَلَقَ بالعَدْلِ والإِحْصاءِ، وَعَمَّ ما رَزَقَ بالبَذْلِ

<sup>(</sup>١) نائي: بُعدي. وفي اللسان «نأي عنه وناء».

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبدالله محمد بن علي المعروف بابن حشيشة المقدسي، ويقال له الهاشمي (وانظر: تتمة اليتيمة 1/٣٣، والوافي ٤ /١٢٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل « \* يجري . . . » ولم تنضح في ب و س، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) في س ( تخالف . . . \* ) وهو تصحيف.

وفي الأصل « . . . خلفاه » وهو تصحيف صوابه في ب.

<sup>(</sup>٥) ورد البيتان في ديوانه ص٢١٩، وهما منسوبان أيضاً للميكالي في ديوانه، ص٢٣٠، جمع وتحقيق: جليل العطية، عالم الكتب، ط١، بيروت، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م.

<sup>(</sup>٦) رواية ديوان البستى «لنا صديق يجيد أكلاً \*».

<sup>(</sup>٧) هو ابن نباتة الخطيب الفارقي، وقد تقدمت ترجمته ص ٧. وقد ورد النص حتى قوله: « . . . بالبذل والإعطاء » في ديوان خطبه، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٨) زمُّ: شدُّ وضبط.

والإعْطاء (١)، أحْمَدُهُ (٢) حَمْداً لا يُغادرُ مِنْ النّعَمِ مَعرُوفاً (٣) إِلا اسْتَوْفاهُ، ولا يُحاذرُ (٤) مِنْ النّقَمَ مَخُوفاً إِلا نَفاهُ. أَيُّها (٥) النَّاس! [إِنَّهُ] (٦) لا يَصْلُحُ الجهادُ بغيرِ اجتهاد، فَقَدّموا مُن النّقَمَ مَخُوفاً إِلا نَفاهُ. أَيُّها (٥) النَّاس؛ ومُغالَبَةَ الأهواء، قبل مُحَارَبَة الأعداء، أيُّها (٧) مُجاهَدةَ العُسْرَ بعد الرَّخاء، وأَفْظَعَ الفَقْرَ بعدَ الثَّراء!

ومن التَّرصيع المتنكَلُف قولُ أبي الحسن الأهْوازِيّ (^) يَصفُ وزيراً لبعضِ الملوك: له وزيرٌ بَهِيُّ المَنْظَر، رَضِيُّ المَحْبَر، حميدُ الخِدْمَة، بعيدُ الهِمَّة، سليمُ الصَّدْر، عظيمُ القدر، غزيرُ العلم، كثيرُ الحلم، يَغْتَنمُ وَلاءَهُ، ويلتزمُ قَضاءَهُ، ويضمرُ هَواهُ، ويُؤثرُ رِضاهُ، ويتَصرَّفُ على مَشيئته، ويَتَعطُفُ / ٩ /ب على رَعيَّته، ويكفيه بحُجَّته، ويفديه بَههْجَته، إنْ أَمرَهُ امْتَثلْ، وإِنْ زَجَرَهُ اعْتَدَلْ، وإِنْ اسْتَخْدَمَهُ نَصَحْ، وإِنْ اسْتَفْهَمَهُ شَرَحْ، وإِنْ فاوَضَهُ صَدَق، وإِنْ ناهَضَهُ سَبَق، لا يَبْهرُهُ عَملٌ، ولا يَقْهَرُهُ بَطلٌ، شَمائلُهُ غُرٌّ، ورَسَائلُهُ دُرٌّ، وكتائبُهُ مَحْمُودَةٌ، وإصابَتُهُ مَعْهودَةٌ، ونَظَرُهُ جميلٌ، وخَطرُهُ جليلٌ، وخُلُقُهُ سَجيحٌ (٩)، ونُطقُهُ فَصيحٌ، جَبرَ الرَّعِيَّة بفَضْلُه، وعَمرَ البَريَّة بعَدْله، وحَصَّنَ الوزارَة بكفايَته، وحَسَّنَ الوزارَة بكفايَته، وحَسَّنَ الإِمارَة برِعايَتِه، وقابَلَ النَّعْمَة بَخَدْمَتِه،

<sup>(</sup>١) في الأصل وس « والعطاء » وعبارة ب أكثر مجانسة للفاصلة.

<sup>(</sup>٢) ورد النص في ديوان خطبه، ص٦٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وس «أحمده حمد من لم يغادر» وعبارة ب أصوب لأنها أكثر اتساقاً مع ما يليها.

<sup>(</sup>٤) في ب وس «ولا يجاوز» ورواية الأصل أجود.

<sup>(</sup>٥) ورد النص في ديوان خطبه، ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين زيادة من ب وس.

<sup>(</sup>٧) وردت العبارة في ديوان خطبه، ص٣٣.

<sup>(</sup> ٨ ) هو أبو الحسن محمد بن الحسن الأهوازي، ويعرف بابن أبي علي الأصبهاني، أديب كاتب شاعر، متقدم في البلاغة، له كتاب «الدر» و«القلائد والفرائد»، قصد خراسان والجوزجان وبخارى، فلم ينجح قصده فيها، ثم انتقل إلى الصغانيان وهي ولاية عظيمة وراء النهر وأكرمه صاحبها، واستوزره حتى انتقل إلى جوار ربه سنة ٢٨ ٤هـ (وانظر: معجم الشعراء، لأبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني ١٥ / ٥٥، تحقيق: عبدالستار أحمد فراج، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ١٣٧٩هـ/ ١٩٦٠ والمحمدون، للقفطي، ص ٢٤٠، والبداية والنهاية ٢١ / ٤١، وتاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان، ٢ / ١١٨، وهو فيه: «أبو الحسين محمد بن الحسين».

<sup>(</sup>٩) خلق سجيح: لين سهل.

وواصَلَ (١) الحد منة بحكمته (٢)، وزيرُهُ إذا دَبَّرَ، ومُشيرُهُ إذا عَبَّرَ، وأمينُهُ إذا شاورَ، ويمينُهُ(٣) إِذا ساوَرَ(٤)، ولسانُهُ إِذا خاطَبَ، وسِنانُهُ إِذا حارَبَ، [وسَهْمُهُ إِذا رَمي، ونَجْمُهُ إذا سرى ](٥).

وقال أيضاً في رسالة أخرى: الشَّجاعَةُ مُلازَمَةُ الحَرْب، ومُداوَمَةُ الضَّرْب في ظلال السُّيوف، وخلال الحُتوف، ومَقاطف الرُّؤوس، ومَتالف النُّفوس، ومَكرِّ السَّرايا، ومَفَرِّ المَنايا. وقالَ الحريريُّ (٦): [الطويل]

أرى قُرْبَهُ قُرْبِي ومَغْناهُ غُنْيَةً ورُؤْيَتَهُ رَيّا ومَحْياهُ لي حَيا(٢)

وقالَ ( ^ ) يحيى بن سلامة الحصكفيُّ ( ٩ ) في خُطْبَته بغير نُقْطَة ِ رَواها عنه الشَّيخُ محمَّدٌ الفارقيُّ (١٠) ـ: ألا مُسَدَّدٌ أرادَ وَصْلَ الإِرادَة، وداوَمَ مُواصَلَةَ الأوْراد، وأعَدَّ صَلاة الأسْحار لحصول صلة المحار(١١)، وحاولَ دارَ السَّلام(١٢)، ومَحَلَّ الإِكْرام، دارُّ سُرَّ

<sup>(</sup>۱) في ب « وآصل » وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في ب «بخدمته» وهو سهو من الناسخ أوقعه في التكرار.

<sup>(</sup>٣) في ب وس « وأمنيه » وهو سهو أيضاً.

<sup>(</sup>٤) في ب «شاور» وهو سهو أيضاً. وساور العدو: نازله وواثبه.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة من ب وس.

<sup>(</sup>٦) ورد البيت في المقامة الحلوانية في شرح مقامات الحريري، ص٢٥، مسبوقاً بقوله: فكنتُ به أَجْلو همومي وأُجْتلي زماني طَلْقَ الوجه ملْتَمعَ الضّيا

<sup>(</sup>٧) الحيا: المطر.

<sup>(</sup> ٨ ) ورد النص في خريدة القصر، قسم الشام، ٢ / ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٩) هو أبو الفضل يحيى بن سلامة بن الحسن، معين الدين، الخطيب الحصكفي الطنزي، أديب من الكتاب الشعراء، وهو نحوي مذكور، ذو فضل وافر، ولد بطنزة في ديار بكر، ونشأ بحصن كيفا، وإليه ينسب، تولى الخطابة والفتوى في ميافارقين، وتوفي بها سنة ٥١ه. له عدة كتب ورسائل ( وانظر: إنباه الرواة ٤ / ٤٤، وخريدة القصر، قسم الشام، ٢ / ٤٧١، ومعجم الأدباء ٢٠ /١٨، والمنتظم ٨ / ١٢٨، والوفيات ٦/٥٠٦، والنجوم الزاهرة ٥/٣٢٨).

<sup>(</sup>١٠) سقطت هذه الجملة من ب. وقد تقدمت ترجمة محمد الفارقي فيما سبق.

<sup>(</sup>١١) المحار: المرجع.

<sup>(</sup>١٢) دار السلام: أراد بها الجنة.

أهْلُها، ودامَ أَكُلُها، لا هَمَّ ولا هَرَمَ / ١٠ /أ، ولا عِلَلَ ولا أَلَمَ، لا كَدَارِ الأكْدارِ، ومُعارِ الأعْمارِ، دارٌ ورْدُها آلٌ(١) [ وإطماعُها مُحالٌ(٢)، وإسْماعُها محالٌ(٣)، وإمْراعُها إمْحالٌ(٤)، والدَّهْرُ مَدارٌ(٥) ] (٢) ، لأهْله دَمارٌ، وطَوارُهُ لعالَمه (٢) أطُوارٌ، حَلٌ (٨) وإمْرارٌ، وإحْلاءٌ والمدرّرُ مَدارٌ (٩)، وسُكْرٌ وَصَحْوٌ، وسَطْرٌ ومَحْوٌ، كُؤوسهُ سَمامٌ، وسهامُهُ سَهامٌ (١١)، إمّا وَعَدَ مَطَلَ، وإمَّا أوْعَدَ هَطَلَ، رِهاماً (١١) دَرَّ، وأحْلاماً أمَرَّ، ما أكْرَمَ إلا مكر ورَكَمَ، ولا رَحِمَ إلا رَمَح (١٢) وحَرَمَ، ولا وصَلَ إلا اصْطَلَمَ (١٢) وَصَرَمَ، ولا مَهَّدَ إلا أهْمَدَ (١٤) وهَدَمَ، ما مَدَح مُسالِماً إلا وَدَهَمَ كَالماً، كَمْ رَسَمَ ورَمَسَ، ووَسَمَ وطَمَسَ، ودَعَمَ وأعْدَمَ، وسالَمَ وأسْلَمَ، كم سَوَر (١٢) مَحَرَ وحَسَرَ، وسَهَّلَ وَوَعَرَ (١٥)، وأسَرَ لَمَّا سَرَّ، وللعداوة أسَرَ (١٢)، كم سَوَر (١٢)

- (٣) المحال بالكسر : الكيد والمكر والغضب والبهتان والجدال.
  - (٤) الإمحال: الجدب.
  - ( ٥ ) في ب «مداره» وهو تحريف صوابه في الخريدة.
    - (٦) العبارة ما بين القوسين زيادة من ب.
  - ( ٧ ) في الأصل « لمعالمه. . . » وهو تحريف صوابه في ب و س.
    - والطوار: الطُّور، والجمع أطوار.
    - ( ٨ ) عبارة الخريدة: «إحلال...».
  - والخَل ـ بالفتح ـ: الإقامة، من حلُّ بالمكان حلاًّ وحلولاً.
- ( ٩ ) إمرار (الأولى): أي الذهاب، من قولهم: «أمررت الشيء أُمِرُّه إمراراً: إذا جعلته يمر، أي يذهب». وإمرار (الأخيرة): من المرارة، وهي الطعم الكريه.
  - (١٠) السِّهام: النبال، والسِّهام: حرُّ السَّموم، وهي الربح الحارة.
  - (١١) الرِّهام: واحدتها الرهمة بالكسر -: أي المطر الضعيف الدائم.
    - (۱۲) رمح: رفس.
    - (١٣) اصطلم: استأصل.
    - (١٤) أهمد: أسكن وأخمد.
      - (١٥) في ب «وعَسَّرَ».
        - (۱٦) في ب «أشر».
    - (١٧) سَوَّر: أي البس السُّوار؛ وهو ما تتحلى به المرأة.

<sup>(</sup>١) الآل: السراب، وأراد بالدار ـ هنا ـ: الدنيا.

<sup>(</sup>٢) المُحال ـ بالضم ـ: المستحيل. وقوله: «إطماعها مُحال» أي: أن الدنيا تُطمع ولا تمكّن، وفي القاموس: «وامرأة مطماع: تطمع ولا تمكن».

وساور (۱)، وأحال (۲) السّوارَ، وروَّعَ وعاور (۳) وألاحَ العُوار (٤)، كم أرْأس (٥) وأعارَ، وأسأر (٢) العارَ، مادر (٧)، ما حَلَّ إِلاَ للإِسْراءِ (٩)، العارَ، مادر (٧) ما حَلَّ إِلاَ للإِسْراءِ (٩)، ما صَحَّ إِلاَ للأَدْواء.

وقالَ آخرُ: عليك بفُلانِ؛ فإِنَّ كَفَّهُ أَنْدى، وعَرْفَهُ أَدْني.

وقالَ ابن الصَّابيِّ: تَوَلَّاهُ اللَّهُ فيما وَلأَهُ، ووالى لهُ (١١) جميلَ ما أوْلاهُ.

وقالَ أيضاً: دوامٌ لا انْفِصامَ لِعُراهُ، ولا انْفصالَ لعُلاهُ.

وقالَ العَبّاديُّ ـ رحمهُ اللّهُ ـ: دَع الرِّباءْ، واتْرُكْ الزِّناءْ، وَصَفٍّ عَمَلَكَ من الرِّياءْ.

وقالَ الحريريُّ (۱۲) على لسانِ قاض (۱۳): إِنَّما نُصِّبْتُ لأَقْضي بين الخُصَماء، لا لأقضي دَيْنَ الغُرَماء. وقالَ (۱٤): أتَقَلَّبُ في الحالين؛ بؤس ورخاء، وأتقَلَّبُ (۱۵) مَعَ الرِّيحَيْن؛ زَعْزَعٍ ورُخاء (۱۱). وقالَ (۱۷): وكُنَّا بمُعَرَّس (۱۸) نَتَبَيَّنُ منهُ بنيانَ القُرى، ونتَنَوَّرُ (۱۹) نيرانَ القرى (۲۰).

لمح الملح

<sup>(</sup>١) ساور: واثب.

<sup>(</sup>٢) أحال: غيُّر.

<sup>(</sup>٣) عاور الشيء: قدَّره.

<sup>(</sup>٤) العوار ـ مثلثة ـ: العيب، والخَرْق، والشق في الثوب.

<sup>(</sup>٥) رأس يرأسه رأساً: أصاب رأسه.

<sup>(</sup>٦) أسار: أبقى.

<sup>(</sup>٧) المادر: البخيل؛ وهو اسم رجل يضرب به المثل في البخل فيقال: «أبخل من مادر».

<sup>(</sup> ٨ ) المحل : الكيد والمكر.

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصل وب وس « ... ما حلَّ إلا سر للإسراء» وعبارة الخريدة أجود.

<sup>(</sup>١٠) الماصح: القاطع.

<sup>(</sup>١١) والى له: أدام له.

<sup>(</sup>١٢) في ب « ابن الحريري ».

<sup>(</sup>١٣) وردت العبارة في المقامة التبريزية، ص٣٠٧ من شرح مقاماته، والرواية فيها: «نصبني لأقضي...».

<sup>(</sup>١٤) وردت العبارة في المقامة الدينارية، ص ٣٣ من شرح المقامات.

<sup>(</sup>١٥) في المقامات: «وأنقلب».

<sup>(</sup>١٦) الرّيح الزعزع: الشديدة، والريح الرخاء ـ بضم الراء ـ: الريح اللينة.

<sup>(</sup>١٧) وردت العبارة في المقامة الدمياطية، ص٣٨ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup>١٨) المُعَرَّسُ: مكان نزول القوم.

<sup>(</sup>۱۹) نتنور: نبصر من بعيد.

<sup>(</sup>۲۰) القرى: الضيافة.

وقالَ (١): / ١٠/ب لا شَلَّتْ يداكَ، ولا كَلَّتْ مُداكَ.

وقالَ (٢): أخْبرْني أينَ مَدَبُّ صِباكَ [ وَمَهبُّ صَباكَ؟] (٣).

وقالَ<sup>(٤)</sup>: ما زلْتُ مُذْ رَحَلَتْ عَنْسي<sup>(٥)</sup>، وارتَحَلْتُ عَنْ عِرسي<sup>(٢)</sup> وغَرسي<sup>(٧)</sup>، أحِنُ إلى أعيان<sup>(٨)</sup> البصرَة، حنينَ المَظْلُوم إلى النُّصرَة، لِما أَجْمَعَ عليه أصحابُ الدِّرايَة، وأربابُ الرِّواية<sup>(٩)</sup>، مِنْ خصائص معالِمها وعلمائها، ومآثرِ مشاهدها وشُهدائها، وأسألُ اللهَ أنْ يُوطئني ثَراها، لأفوز بمرآها، وأنْ يُمْطيني<sup>(١١)</sup> قراها<sup>(١١)</sup> لاقْتريَ قُراها.

وقالَ صاحبُ كتابِ المنثورِ البهائيِّ ـ وهو ابنُ خَلَف (١٢): وما أولاه ـ حَرَسَ اللَّهُ عبدَهُ ما أولاهُ ـ بكذا.

وقالَ: الحمدُ لله الذي ذَرا عنَّا شرٌّ ما ذَرا (١٣).

وقال: هُمْ شُهُبُ الهدى، وسُحُبُ النَّدى.

<sup>(</sup>١) وردت العبارة في المقامة الحلبية، ص ٣٧٢ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup>٢) وردت العبارة في المقامة الصورية، ص٢٣٢ من شرح مقاماته. والعبارة في المقامات: «أو تخبرني ...».

<sup>(</sup>٣) سقطت العبارة من الأصل وأثبتها من ب وس. وفي المقامات: «ومن أين مهب...».

<sup>(</sup>٤) ورد النص في المقامة الحرامية، ص ٣٩٦ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup>٥) العنس: الناقة القوية الصلبة.

<sup>(</sup>٦) العرس: الزوجة.

<sup>(</sup>٧) الغرس: ما يغرسه الإنسان من الشجر، وأراد به الأولاد.

<sup>(</sup> ٨ ) في المقامات: « عيان » وهو المعاينة والرؤية بالعين.

<sup>(</sup> ٩ ) في المقامات: « أرباب الدراية، وأصحاب . . . » .

<sup>(</sup>۱۰) في ب «ويمطيني ۱۰۰».

<sup>(</sup>۱۱) في س« دقواها » وهو تصحيف.

والقرا: الظهر.

<sup>(</sup>١٢) هو أبو سعد علي بن محمد بن خلف الهمذاني النيرماني، ولد في «نيرمان» من قرى همذان، ونشأ في بغداد، وعاش بها، كان من كتاب البويهيين، فاضلاً، قربه بهاء الدولة، فأهدى إليه ابن خلف «المنثور البهائي» وسماه باسمه، وهو نثر ديوان الحماسة، توفي سنة ١٤٤هـ (وانظر: تتمة اليتيمة ٢/٢٩٢، دمية القصر ١/٢٩٢، والفوات ٣/٤٧).

<sup>(</sup>١٣) ذرأ (الأولى) بمعنى: دفع، و(الأخيرة) بمعنى: خلق.

وقالَ أبُو الفتحِ البُستيُّ (١): [الكامل]

ظِلُّ الوزيرِ مُقيلُ كلِّ سعادة

مَنْ شاء منشأ غِبْطة وسعادة

وقالَ القاضي أبو بكرِ الأرَّجاني(٤): [الخفيف]

قَاسِمٌ دَهْرَهُ لِيَ القولَ ما بَيْ نَ جَفَاءٍ للِصَّدِّ واسْتِجْفاءِ (°) غَيْر أَنْ لا ينزالُ سَيْلُ دَمْوع حَامِلٌ للجفاء حَمْلَ الجُفاءِ (٢) أَيُّها الآمِرِي بِصَدِّي عَنْهُ كيف صَدُّ العَطْشَانِ عَنْ صَدَّاءِ (٧)

كَمْ مقامٍ تكادُ نارُ حياتي

تَنْطَفي عنده بِماءِ حيائي

يجد المؤمِّلُ في ذَراهُ مَنشأ (٢)

بلقائه يشأي ويلحق مَنْ شَأي(٣)

ومنها (٨) في مَدْحِ الوزيرِ الزَّينبيِّ (٩): [الخفيف]

(١) لم يرد البيتان في ديوانه، وهما في الأنيس في غرر التجنيس، للثعالبي، ص١٢، مجلة المجمع العلمي العراقي ٣٣/١، ١٩٨٢م/ ١٤٠٢هـ.

- ( ٢ ) في س « \* تجد . . . »، وفي الأصل « \* . . . منشأ » وهي طريقة الناسخ في كتابة الهمزة المتطرفة المفتوحة .
- (٣) في ب « \* . . . يلحق ويشأى » ، وفي س « \* . . . من شاء » . ورواية الأنيس : « \* . . . يدرك ويلحق . . . » . شأى : سبق .
- (٤) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسين. ناصح الدين الأرجاني، شاعر وأديب، ولي قضاء تستر وعسكر مكرم، وكان في صباه بالمدرسة النظامية بأصبهان، له ديوان شعر، توفي بتستر سنة ٤٤هـ ( وانظر: الوفيات ١ / ١٥١ ، والبداية والنهاية ٢ / ٢٦٦ ، والنجوم الزاهرة ٥ / ٢٨٥ ).
- ( ° ) وردت الأبيات في ديوان الأرجاني، ١ /١١٧ ، تحقيق: الدكتور محمد قاسم مصطفى، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، سلسلة كتب التراث ( ٧٨ )، الجمهورية العراقية، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م. ورواية الديوان: «قاسم طول دهره القول ... \* ...للصب...».
  - استجفاء: من استجفاه أي عده جافياً.
  - ( 7 ) رواية الديوان: « . . . لا يزال سيل دموعي \*حاملا . . . » والجُفاء ـ بالضم ـ: الملقى المطروح والمتفرق .
    - (٧) صدّاء: بئر ليس عند العرب أعذب منها.
    - ( A ) في الديوان: «قال يمدح بعض أكابر القضاة؛ وهو سعيد بن عماد الدين طاهر قاضي شيراز ».
      - (٩) سقطت هذه العبارة كلها من ب، واتصلت فيها الأبيات.

والوزير الزينبي هو أبو القاسم شرف الدين علي بن طراد بن محمد بن علي الزينبي الهاشمي، ولي نقابة النقباء في عهد المستظهر العباسي، ووزر للخليفتين: المسترشد، ثم المقتفي، كان مهيباً وقوراً، حادً الفراسة، شجاعاً، توفي سنة ٥٣٨ه. (وانظر: البداية والنهاية ١٢/ ٢١٩، والنجوم الزاهرة ٥ / ٢٧٣، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ١٤٩).

رِ دَعاءً بِالحِقِّ غيرَ ادِّعاءِ (١)
منْهُ أَمْسَى يَدُورُ في حَوْباءِ (٢) 1/١١ أ وإياسٌ إِذَا قَضَى مِنْ ذَكَاءِ (٣)
رِ وَبِالرَّأْيِ كَاشِفُ الغَمَّاءِ (٤)
يح جُوْداً إِذَا احْتَبَى للحِباءِ (٥)

منها إِذا دَمِيَتْ للوَحْشِ أَنْسَاءُ(٧)

خَيْراً وأنَّ شِرَارَها شُعَراؤها (٩) فَأَجادَ حَبْسَ أَكُفِّها إِثْراؤُها(١٠) لستُ أدعوكَ غيْرَ خيرِ بني الخيْ / وَرِعُ النَّفْسِ لا يرى اللهُ حُوباً وأُويْسٌ إِذا دَعَـا مِنْ تُـقاهُ يا غماماً مِنَ النَّدى وَهْوَ بِالبِشْ طَوْدُ حِلْمٍ لَكن يَهُبُ هُبُوبَ الرِّ وقالَ المعريُّ التَّنوخيُّ (٢): [البسيط]

إِنْسٌ على الأرض تُدْمي هَامَها إِحَنٌ وقالَ أيضاً (^): [الكامل]

فِرَقٌ شَعَرْتُ بِأَنَّهِا لا تَقْتَني أَتُرَتْ أَحَادِيْتُ الكِرامِ بِزَعْمِها

وقالَ القاضي أبو بكرِ الأرَّجانيُّ (١١): [المنسرح]

(١) لم يرد هذا البيت في ديوانه.

<sup>(</sup>١١) تم يرد هده البيك في ديوانه.

<sup>(</sup> ٢ ) رواية الديوان: « . . . ما رأى الله حوباً \* قط منه يدور في . . . » وهي رواية جيدة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل «ووايس. . . \* » وهو سهو صوابه في ب و س. ورواية الديوان: «كأويس إذا دعا في تقاه \* وإياس إذا قضى في الذكاء » .

<sup>(</sup>٤) رواية الديوان « . . . الندى وهو بالري وبالبشر . . . » .

<sup>(</sup> ٥ ) في س « \* . . . للحياء » وهو تصحيف ظاهر .

<sup>(</sup>٦) لم أهتد إلى البيت فيما رجعت إليه من مصادر شعره.

<sup>(</sup>٧) الإحن: جمع إحنة ـ بالكسر ـ وهي الحقد والغضب. أنساء: جمع نَسا؛ وهو عرق يخرج من وَرِكِ الدابة إلى حافرها، فإذا سمنت بان وظهر، وإذا هزلت خفي. ومعنى البيت: أن البشر تكثر بينهم الإحن فيقتل بعضهم بعضاً؛ فتصبح جثثهم طعاماً للوحوش التي تسمن حتى تظهر أنساؤها.

<sup>(</sup> ٨ ) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ١ / ٤٨.

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصل وس « \* . . . شعارها . . . » وهو تحريف مفسد للوزن . ورواية الديوان : «فرقاً . . . \* » .

<sup>(</sup>١٠) رواية اللزوميات: « \*وأجاد...».

أثرت: نقلت. حبسُ الكفِّ: البخل.

إِثْراؤها: غناها، أي يتحدثون عن الكرم ويبخلون.

<sup>(</sup>١١) وردت الأبيات ضمن قصيدة طويلة في ديوانه ١/٨٨، ٩٠، ٩٢، وهي في مدح الوزير الزينبي.

أَجَرُّها للصُّيودِ أَجْرَؤُها(١) قُرْباً وبُعْداً يطيبُ مَنْبَؤُها(٢) سَناهُ مِثْلَ السِّنانِ يَفْقَؤُها

فَضْلاً يَبَزُّهُمُ إِنْ شاءَ إِنْشاءَ (٤) ولا كُفَاةُ الورى في العَجْزِ أكْفاءَ (٥)

شَجَّعْتُهم واللَّيوثُ غاديةً عَيْنُ سماحٍ يطيبُ مَنْبعُها إذا رأتْهُ عَيْنُ الحَسُودِ غدا وقالَ الرئيسُ أبو الجوائزِ(٣): [البسيط] يا كاتباً شَهدَ الكُتَّابُ أَنَّ له لولاك ما كان عِلْمٌ رافعاً عَلَماً

وقال<sup>(٦)</sup>: [الرجز]

تمزُجُ بالرَّنْقِ مصافاتَكَ لي وإِنَّمَا (٧) يطيبُ للخِلِّ الوِصالُ إِنْ صفا وإِنْ نما

وقالَ ابنُ هانئ (^) المغربيُّ في مَرْثية (٩): [المتقارب]

ولكنْ لِيُبكي النَّدي بالنَّدي(١١ / ١ / ب

(۱) في ب « \* . . . أجراؤها » وهو تحريف .

/ وما جادَهُ الغَيْثُ منْ غُلَّة

<sup>(</sup>٢) رواية الديوان: « \*بعداً وقرباً . . . » . منبؤها: أي نبؤها وخبرها .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الجوائز الحسن بن علي بن محمد بن بادي، الكاتب الواسطي، أديب، من الشعراء الكتّاب، أقام ببغداد زمناً طويلاً، وله عدة مؤلفات، توفي بها سنة ٢٠٤ه، على خلاف. (وانظر: الدمية ١/٥٥٢، حريدة القصر، القسم العراقي ١/٣٤٣، والوفيات ٢/١١، والفوات ١/٩٤٩، والبداية والنهاية حريدة النجوم ٥/٥٥).

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٥) الكفاة: جمع كافٍ. والأكْفاء: جمع كفء.

<sup>(</sup>٦) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> ٧ ) في ب « . . . الريق . . . » وهو تصحيف لا معنى له هنا . والرنق : الماء الكدر .

<sup>(</sup> ٨ ) هو أبو القاسم محمد بن هانئ بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسي، أشعر المغاربة، وهو عندهم كالمتنبي في المشرق، وكانا متعاصرين، ولد بإشبيلية، ثم ارتحل إلى إفريقية، وقتل غيلة في «برقة» سنة ٣٦٢هـ، وله ديوان شعر ( وانظر: معجم الأدباء ١٩ / ٩٢، والوفيات ٤ / ٤٢).

<sup>(</sup>٩) ورد البيت في ديوان ابن هانئ الأندلسي، ص٢٩، دار صادر، بيروت، ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٤م.

<sup>(</sup>١٠) رواية الديوان «وما جاده المزن... \* »، ورواية الأصل وب وس والديوان «لِيَبْكِ... » ولعل الأجود ما أثبته. والغُلَّة ـ بضم الغين ـ: شدة العطش.

وقالَ سَيْدُوكُ الوَاسطيُّ (١) من مرثية (٢): [الطويل]

أيشْعُرُ بي من بتُّ أرْعي لَهُ الشَّعْري(٣) ألا ليتَ شعْري والظُّنونُ كواذبٌّ

وقالَ القاضي الحشيشيُّ (٤): [الوافر]

وخلِّ لَمْ يَسعُد في السوصل إلا وأتبع وعدده أبدا وفاء وعادَ إلى مُواصلتي وفاءَ(٥)

أبي قولَ الوُشاة وصَدَّ عنهمْ

وقالَ (٦): [الطويل]

من الأمر إلا كان لي منْ ورائه(٧) ولى صاحبٌ ما خفْتُ مكروهَ طارق إِذا عضَّني صَرْفُ الزَّمان فإِنَّني برايته أسطُو عَلَيْه ورائه(^)

وقالَ (٩): [الخفيف]

إِنَّ نفسى تَفديْكَ كُلَّ الفداء كَيفَ يُشفَى المريضُ منْ ألْف داء(١٠)

يا مريضاً أحل بي كُلُّ داء جَلَّ ما بي فليس يُرْجَى شفائي

وقالَ أبو إِسحاقَ الصَّابيُّ من مَرْثيةِ (١١): [الخفيف]

<sup>(</sup>١) هو أبو طاهر عبدالعزيز بن حامد بن الخضر الواسطي، شاعر من أهل واسط، كان يعرف بسيدوك، توفي سنة ٣٦٣هـ. (وانظر: اليتيمة ٢ / ٤٣٦)، والفوات ٢ / ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) ورد البيت دون عزو في اللطف واللطائف، لأبي منصور عبدالملك الثعالبي، ص٢٣٨، تصحيح: أحمد أبو على، المطبعة التجارية بالإسكندرية، ١٣١٩هـ/ ١٩٠١م.

<sup>(</sup>٣) الشعرى: نجم من السماء، وهما شعْرَيان: الغَموص، والعَبور.

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> ٥ ) في ب وس « . . . فصد . . . \*».

<sup>(</sup>٦) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٧) استدرك الناسخ هذا البيت في الحاشية، وهو مثبت في متن ب وس.

<sup>(</sup> ٨ ) ورائه: الراء هو الرأى.

<sup>(</sup> ٩ ) ورد البيتان منسوبين لأبي العلاء المعريِّ في مرآة الزمان، لسبط ابن الجوزي، نقلاً عن تعريف القدماء بأبي العلاء، ص١٥٦. وهما أشبه بشعر الحشيشي.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وب « \* . . . يرجى . . . »ورواية س أجود .

<sup>(</sup>١١) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

أكْرَهَ تني على الحياة بقايا تكرهُ الأنْفُسُ الوفاة ونفْسي أيُّها القبرُ أنتَ غِمْدُ حُسامي دُفِنَتْ منِّي القُوى بينَ حَالَيْ دُفِنَتْ منِّي القُوى بينَ حَالَيْ لا أغَبَّتْ تلك العظامَ العظامَ العظامَ العلا كاسياتُ الثَّرى مِنَ الزَّهْرِ وشيا حُلَّةٌ للصَّعيد من صَنْعَة الخا حُلَّةٌ للصَّعيد من صَنْعَة الخا كل حُرْ أَيْ التَّفيفِ الخا كل حُرْ مُرْ أَيْ الرَّفيفِ الخا كل حُرْ مُرْقٌ بَسِيْنَ أنسيا كل حُرْ مُرْقٌ بَسِيْنَ أنسيا وقالَ آخر ( أَيْ ): [الخفيف] كل حُرْ مُرْ مُرْقٌ بَسِيْنَ أنسيا وقالَ ( أَيْ الرَّفَّاءُ ( المَّقارب ] وقالَ ( أَيْ الرَّفَّاءُ ( السَّرِيُّ الرَّفَّاءُ ( السَّرِيُّ الرَّفَّاءُ للسَّرِيُّ الرَّفَّاءُ وقالَ ( أَيْ السَّرِيُّ الرَّفَّاءُ وقالَ السَّرِيُّ الرَّفَّاءُ وقالَ ( أَيْ السَّرِيُّ الرَّفَّاءُ وقالَ ( أَيْ السَّرِيُّ الرَّفَّاءُ وقالَ ( أَيْ السَّرِيُّ الرَّفَّاءُ وقالَ السَّرِيُّ الرَّفَّاءُ وقالَ السَّرِيُّ اللَّهُ السَّرِيُّ اللَّهُ السَّرِيُّ اللَّهُ السَّرِيُّ السَّرِيُّ اللَّهُ السَّرِيُّ اللَّهُ السَّرِيُّ اللَّهُ السَّرِيُّ اللَّهُ السَّرِيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ السَّرُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِهُ ال

بكف تُرقُرقُ ماءَ الحياة

أجَلٍ طالَ فالمنايا مُنائي لك تهوى وفاتها للوفاء والحجابُ الذي حَوى حَوْبائي(١) عَنْ فجسسمي كالرَّبع ذي الإِقْواءِ عَنْ دَي حوافِلُ الأنْداء(٢) لَطُفَتْ فيه حِكَمةُ الوَشَّاءِ لق لم تَنْتَسبْ إلى صَنْعاء(٣)

بِ هِرَبْرٍ أَشْلَى على أَشْلائِهِ (٥)

فَاعْطَى الفُتُوَّةَ حَقَّ الفَتاءِ وَوَجْهٍ يُسرَقْرِقُ مساءَ الحسياءِ

<sup>(</sup>١) الحوباء: النَّفْس، وأراد بها الروح.

<sup>(</sup>٢) حوافل الأنداء: السحب الملأى بالمطر. أغبَّت وغبَّت - بمعنى - أي: أن تأتي يوماً وتنقطع يوماً. ومنه القول: « زُرْ غباً تزدد حباً ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل « \* . . . ينتسب . . . »، وفي ب « \* . . . تنسب . . . » وهو تصحيف ظاهر، صوابه في س . والصعيد : وجه الأرض والتراب .

<sup>(</sup> ٤ ) في ب « وقال » بإسقاط كلمة آخر. ولم أهتد إلى البيت أو قائله في المصادر التي رجعت إليها.

<sup>(</sup> ٥ ) الهزبر: الأسد. أشلى على أشلائه: يريد دُعي وأغرى به، من قولهم: أشلى الكلب على الصيد، إذا أغراه به، ودعاه إليه. والأشلاء: أعضاء الصيد. والشلو من الحيوان: جلده وجسده.

<sup>(</sup>٦) ورد البيتان في اليتيمة ٢ / ١٩١، وورد الثاني دون الأول في ديوان السري الرفّاء، ص ٨، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٥هـ.

<sup>(</sup>٧) هو أبو الحسن السري بن أحمد الكندي الرفّاء الموصلي، الشاعر المشهور، من أهل الموصل، كان في صباه يرفو ويطرز الثياب في دكان بالموصل، فعرف بالرفّاء، ولما اشتهر قَصَدَ سيفَ الدولة بحلب ومدحه، وأقام عنده مدة، ثم انتقل إلى بغداد، ومدح وزراءها وأعيانها، وتصدّى له الخالديان (محمد وسعيد) وأبعداه عن المجالس، فضاقت عليه الدنيا، وركبه الدّين، فعمل مع الوراقين، وتوفي ببغداد سنة ٣٦٦ه (وانظر: اليتيمة ٢/١٣٧، ومعجم الأدباء ١٠/ ١٨٢، والوفيات ٢/ ٣٥٩).

## وقالَ (١) القيسرانيُّ (٢): [الخفيف]

نافرَتْهُ البيضاءُ في البيضاءِ حاكمَتْهُ إلى مُعاتبة الشَّيْ فاستهلَّتْ لِبَيْنها سُحْبُ عَيْنيْ فاستهلَّتْ لِبَيْنها سُحْبُ عَيْنيْ يا شباباً لَبِسْتُهُ ضافِيَ الظِّكان بَرْدُ الدُّجى نسيماً وتهويه مَنْ لَهُ طاعةُ الصَّوارِمِ في الحمنْ مَسْ لَهُ طاعةُ الصَّوارِمِ في الحمنْ مَسَاعٍ إِذَا عَقَدُنْ على الشَّهْ وَكَانُ القَباءَ منكَ لما ضَ

وانفصالُ الشَّبابِ فصلُ القضاء (٣)

ب لتستمطرَ الحَيا بالْحَياء (٤)

ه ويومُ النَّوى من الأنواء للَّ وتبلى مَلابسُ الأفياء (٥)

ماً فأذكَتْهُ نفحَةٌ من ذُكاء (٢)

رب وكيُّ الأعناقِ تحت اللَواء برقاناً جازت مَدى الجَوْزاء (٧)

مل كبّى نَداهُ قبل النَّداء ] (٨)

مل كبّى نَداهُ قبل النَّداء ] (٨)

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في خريدة القصر، قسم الشام، ١ / ١٢٣، وقد نصَّ العماد فيها أنه نقل هذه الأبيات من كتاب الملح هذا، وجاء البيت الأخير فقط مع مجموعة أبيات، تكملة لهذه القصيدة في كتاب الروضتين في أخبار الدولتين، لشهاب الدين أبي محمد عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي، ١ / ١٨، دار الجيل، بيروت، بدون تاريخ. وهي في مدح الملك العادل نور الدين زنكي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وب وس «القيصراني» وهو تحريف صوابه ما أثبته. وهو أبو عبدالله محمد بن نصر بن داغر المعروف بابن القيسراني، له أشعار مشهورة، توفي بدمشق ٤٨ه هـ (وانظر: الخريدة، قسم الشام ١/ ٩٦١، ومرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، لعبد الله بن أسعد اليافعي ٣/ ٢٨٧، مؤسسة الأعلى، بيروت، ط٢، ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠م).

<sup>(</sup>٣) البيضاء (الأولى): المرأة البيضاء، والبيضاء (الأخيرة): الشعرة البيضاء. نافرته: فاخرته وتعالت عليه لشيبه.

<sup>(</sup>٤) في ب « \* ليستمطر . . . » وهو تصحيف، وفي الأصل وس « \* . . . الجنى بالحياء » وهو تصحيف صوابه في ب والخريدة . الحيا: المطر، وأراد به هنا الدموع.

<sup>( ° )</sup> في الأصل وب « . . . صافي . . . \* » وهو تصحيف صوابه في س والخريدة . وفي الأصل وس « \*وتبكي . . . » وهو تحريف، صوابه في ب والخريدة . الأفياء : جمع فيء ، وهو الظل .

<sup>(</sup>٦) ذُكاء: الشمس.

<sup>(</sup>٧) رواية الخريدة: « . . . إذا عقدت . . . » ورواية الأصل أجود .

<sup>(</sup> ٨ ) البيت كله زيادة من ب وس. لبي نداه: أي اهتزت أريحيته قبل نداء المستغيث به.

<sup>(</sup> ٩ ) سقط ما بين القوسين من الأصل فائبته من ب وس. مسجد قباء: أول مسجد في المدينة المنورة. وقباء: ضاحية في المدينة، أصبحت اليوم حيّاً من أحيائها.

وقالَ أبو الحسين (١) أحمدُ بن منير (٢) الشَّاميُّ (٣): [الوافر] أقُولُ وَقَدْ بدا يَنْهَال لِيْناً كما ارْتَجَّ اللِّوى تحت اللِّواءِ (٤)

يوم اللّوى حمل اللّوا قمرٌ دَيْني الهوى اللّوى عمل اللّوا قمرٌ في مو الله وى الله الله وى الله الله وي الله وسَرْعَو وسَرْعَو وحوى نهاب النّاهبين له بعيو

دَیْنی لُوک وَلُوی فما اَلُوک ( $^{\circ}$ ) فی موقف جُمعَت ْله الأهْوا ( $^{\circ}$ ) صَرْعَی غَدَاةَ رَمَی فما اَشوی ( $^{\vee}$ ) بعیونهم طَرْف ّلهُ اَحْوی ( $^{\wedge}$ )

(١) في الأصل وس «أبو الحسن» وهو تحريف صوابه في ب.

(۲) في ب «أحمد بن حيدر» وهو تحريف.

وقلتُ غَزلاً: [الكامل]

(٣) هو أبو الحسين أحمد بن منير بن أحمد، مهذب الدين، شاعر مشهور، من أهل طرابلس الشام، ولد بها، وسكن دمشق، ومدح السلطان الملك العادل (محمود زنكي) بأبلغ القصائد، وكان هجاء، فحبسه صاحب دمشق على الهجاء، وهم بقطع لسانه، ثم اكتفى بنفيه منها فرحل إلى حلب، وتوفي بها سنة ٤٨ هـ (وانظر: خريدة القصر، قسم الشام، ١/٧٦، والوفيات ١/٢٥، وتهذيب تاريخ دمشق الكبير، لأبي القاسم على بن الحسن المعروف بابن عساكر ٢/٠٠، تهذيب: عبدالقادر بدران، دار المسيرة، بيروت، ط٢، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م).

(٤) ورد البيت في «شعر ابن منير الطرابلسي»، ص٣٥، جمع وتحقيق: الدكتور سعود محمود عبدالجابر، دار القلم، ط١، الكويت، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م. وقد جاء بعده البيتان التاليان:

> أتمثال من الكافور طابت مراشف فيه أم تمثال ماء؟ فقال: بل الهلال، فقلت حقاً ولكن لمْ نزلت من السماء؟

> > واللَّوى: ما التوى من الرمل. واللواء: الجيش.

> (٦) قصر الممدود في «الأهواء» الواقعة في عجز البيت؛ لملاءمة الروي. وأهوى (الأولى): أُحِبُّ. وأهوى ليقتلني: من قولهم: أهوى بالسيف.

( ٨ ) حوى: أخذ وجمع. الناهبين: أي الذين نهبته عيونهم مأخوذة بجماله. الطَّرْف: البصر. أحوى: أسود، أراد سواد العينين.

/ ١٢ / ب وقالَ (١) أبو تَمَّامٍ في خالد بنِ يزيد الشَّيبانيِّ (٢): [الكامل]

لتبطَّحَتْ أولاهُ بالبطحاء(٣)

سَيْلٌ طَمَا لولم يَـذُدُهُ ذائـدُ

يُخْصَصُ كَدَاءٌ منه بالإِكْدَاء(٤)

وتعرَّفَتْ عرفاتُ زَاخِرَهُ ولم

بُرْدَيْنِ: بُرْدَ ثَرِيَّ، وبُرْدَ ثَراءِ(٥)

ولطابَ مُرْتَبعٌ بطَيْبةَ واكتستْ

وفي كتاب «الرِّحَل» للخوارزميِّ (٦): فَهَبْ حُسْنَ الإِغْضاءِ لراحة في (٧) الأعضاءِ، واجْعَلْ قرايَ أَنْ ٱلْصقَ بالأرض قَرَايَ (٨).

وفي المنثور البهائيِّ لابن خَلَف (٩): شابٌّ (١٠) رائعُ الرَّيْعَانِ، رائقُ الرَّيْحانِ، ترتاحُ إِليه الحسناءُ، ولا ترتاعُ منه العَذْراءُ (١١).

طما: ارتفع. تبطّحت: انبسطت. البطحاء: مسيل الماء الواسع فيه دقاق الحصى، وهنا يقصد بطحاء مكة؛ لأن خالداً كان قد تولى الحرمين ثم عزل. أراد: لولا حادث العزل لامتلات بهباته وجوده بطحاء مكة.

(٤) في الأصل «زاجره...»» وهو تصحيف صوابه في ب وس والديوان. تعرّفت: تحققت عرفات عظم زاخره، أي كثيره. كداء: جبل يدخل منه إلى مكة. الإكداء: مصدر أكدى، إذا قلَّ خيره.

- ( ٥ ) المرتبع: منزل القوم في الربيع. الثَّرى: يعني به التراب النّدي. الثراء: المال. أي: لو سار خالد إلى هذه المواضع لأخصبت.
- (٦) هو الكامل أبو القاسم عبدالله بن محمد بن علي الخوارزمي، من أهل زُواطى، كان أديباً فاضلاً، عاصر الحريري، وألف على شاكلة مقاماته كتابه «الرحل»، وهو يصف عدة رحلات تجري فيها نوادر من عجيب الاستعارة وأبكار المعاني، وله أيضاً كتاب «الفصول» (وانظر: تكملة خريدة القصر، القسم العراقي، ص ١٨٥، ١٨٥، تحقيق: محمد بهجة الأثري، من مطبوعات المجمع العلمي العراقي، بدون تاريخ). وهو غير أبي بكر الخوارزمي الكاتب المشهور.
  - (٧) سقط الحرف من ب.
  - ( ٨ ) القَرا ـ بفتح القاف ـ: الظهر، وأراد بإلصاق الظهر: الاستلقاء، طلباً للراحة أو النوم.
    - (٩) تقدمت ترجمته ص ٣٦.
- (١٠) وردت العبارة في المنثور البهائي بإسقاط كلمة «شاب» (وانظر: المنثور البهائي، لعلي بن محمد الهمذاني، ٢/٣٠٥، تحقيق: عبدالرحمن بن عثمان الهليل، رسالة دكتوراه، كلية اللغة العربية بالرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤١٢هـ).
- (١١) وردت هذه العبارة في المنثور ٢/٢،٥، مع اختلاف يسير: «ترتاح إليَّ ...، ولا ترتاح مني...» وجاءت منفصلة تماماً عن العبارة السابقة.

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في ديوانه ١/١١،١١، ١٢.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) في ب وس « ... خالد ... \*».

وقالَ: فلانٌ يرغبُ في الحُلى لا في العُلا، وأرغب في الرِّدا(١) لا في الرَّدى. وقال الصُّوليُّ(٢): [مجزوء الكامل]

السريْحُ تحسسُدني عسلي كَ ولم أخَلْها في العدا(٣) لمَّا هَمَمْ مُتُ بعَلُهُ لَوَجْه السِرِّدا(٤)

وقالَ ابنُ خَلَفٍ: كَمْ من شريفة مِهَرْتُها(٥) المَشْرفيَّ، وقَنْواءَ(٦) لا تُؤخَذُ إِلا بالقَناءِ(٧). وقال: فُلانٌ جَهْمُ الـمُحَيَّا(٨)، جَهَامُ الـحَيَا(٩)، الرأيُ في إِلقَائِهِ(١٠)، والعارُ في لقَائه(١١).

وقال: رُبَّما عَطَفَهُ الاستثناءُ (١٢)، وأصْلَحَهُ الاستيناءُ (١٣).

(١) قصر الممدود في كلمة «الرداء» لملاءمة التجنيس، والعبارة في المنثور البهائي «وأرغب في الردي دون الرداء».

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول، أبو إسحاق، أصله من خراسان، نشأ في بغداد، واشتغل كاتباً للمعتصم، والواثق، والمتوكل، وكان شاعراً مجوداً، توفي سنة ٢٤٣هـ (وانظر: معجم الأدباء ١/١٦٤، وإعتاب الكتاب، لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبار، ص ١٤٦، تحقيق: الدكتور صالح الاشتر، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط١، ١٣٨٠هـ/ ١٩٦١م).

<sup>(</sup>٣) لم أخلها: من خال بمعنى ظنُّ وتوهُّم.

<sup>(</sup>٤) قصر الممدود في كلمة «الرداء» الواقعة في عجز البيت لملاءمة حرف الروي، وقد وردت في الأصل بالألف المقصورة وهو غلط. ولم يرد البيتان في ديوان الصولي ضمن كتاب الطرائف الأدبية، لعبد العزيز الميمني، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ، وهما لأبي القاسم عمر بن عبد الله الهرندي في يتيمة الدهر ٣/ ٤٧٩.

<sup>(</sup> ٥ ) مهرتها: أعطيتها مهراً، أي كان السيف لها مهراً. والمشرفيُّ: السيف.

<sup>(</sup>٦) قنواء: المرأة التي ارتفع أنفها وضاق منخراها.

<sup>(</sup>٧) القنا: الرمح، والعبارة في ب «وقنواء لم أقنها إلا بالقنا».

<sup>(</sup>٨) جهم المحيا: ذو الوجه الغليظ الكريه.

<sup>(</sup>٩) الجهَّام ـ بالفتح ـ: السحاب لا ماء فيه، والحيا: المطر، والمعنى: أنه لا خير فيه.

<sup>(</sup>١٠) إلقاؤه: أي كلامه الذي يلقيه.

<sup>(</sup>١١) وردت العبارة في المنثور البهائي، لابن خلف، ٢/ ٣١٠ وهي فيه: «وأما فلان فالرأي في إلقائه، والعار في لقائه... جهم المحيا، جهام الحيا».

<sup>(</sup>١٢) الاستثناء: من التثنية، وهي أن يحلف يميناً ليس فيها ثنية ولا مثنوية، أي لا استثناء فيها.

<sup>(</sup>١٣) وردت العبارة في المنثور البهائي ٢ / ٣٤٥، وهي فيه: «فلربما عطفه الانتناء، وأصلحه الاستثناء». والاستيناء: التأني.

وقالَ (١): لا خَيْرَ في حياة لِمَنْ قَلَّ حياؤُهُ، ولا ضَيْرَ في وَفاة لِمنْ عَزَّ وَفاؤُهُ. وَقَالَ اللهُ عَدْتُ عَنْهُ خَافِقَ الأرْجاءِ، مُخْفقَ الرَّجاء.

وقالَ أبو الفرجِ بنُ هِنْدُو(٢): [السريع]

جَـرَّ علينا بِـرْدتَـيْ تـائه(٣) بحذف إحدى نُقْطَتَىْ تائه (٤)

بخُبرِهِ السمسنوعِ أم مسائِهِ ليتَ الفتى صندُ زمان فُتي

/ ١٣ / أ وقالَ آخرُ (٥): [الخفيف]

صارَ قولُ العُذَّالِ فيها هباءَ

فإذا ما رياحُ جُوْدِكَ هَبَّتْ

<sup>(</sup>١) وردت العبارة في المنثور البهائي ٢ / ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن هندو، أحد الكتّاب الشعراء في ديوان الإنشاء لدى عضد الدولة، وكان من المتميزين بعلوم الحكمة والطب، توفي بجرجان سنة ٢٠٤هـ (وانظر: تتمة اليتيمة ١/٥٥٠ ومعجم الأدباء ١٣٦/١٣، والفوات ٣/٣١، وعيون الأنباء في طبقات الأطباء، لابن أبي أصيبعة، ٢/٤٦٤).

<sup>(</sup> ٣ ) في ب وس «بردي» وهو تصحيف.

والتائه من التيه ـ بالكسر ـ : وهو الصلف والكبر .

وقوله: برْدي ـ هنا ـ زحاف مركب.

<sup>(</sup>٤) فُتيَ: أراد أفتي. يقصد حذف إحدى نقطتي « فتى » لتصبح « فني » بمعنى: هلك.

<sup>( ° )</sup> ورد البيت منسوباً للبحتري في ديوانه ١ / ١٩ ، تحقيق: حسن كامل الصيرفي، ط٣، دار المعارف. وهو من قصيدة يمدح بها أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري.

## بابُ ما جاء منهُ مُؤَلِّفاً على حرف الباء (١)

قالَ بعضُ البُلَغَاءِ: الحمدُ للهِ علامِ مستورِ الغيوبِ، وستَّارِ أعلامِ العُيوبِ(٢). وقالَ آخر: عوائدُ الله حصيبةُ المشارع والمشارب، حصينةُ المسارحِ والمسارِبِ(٣).

وقالَ بعضُ الكُتَّابِ في فَتْحٍ: جَهَّزْنَا إِليهم خيولاً عِراباً، وكُهولاً شباباً (٤)، بأيديهم المشرَفيَّاتُ تَتشَظَى (٦) عليهم خُرُوبُها .

وقالَ آخرُ يَصفُ الضَّبابَ: ضبابُ انحجرت (٧) له الضِّبابُ، ولَجَّ به الإِضْبابُ (٨).

وقالَ آخر يصفُ سَحَراً (٩): [سَحَرٌ أسْحَرُ إِ (١٠) تَنَفَّسَ فَنَفَّسَ عن المكرُوبِ، وأهدى الرَّوْحَ (١١) والرَّاحة إلى القلوب.

وقالَ الحريريُّ (١٢): أصْدَرْتُ هذه الخِدْمَةَ عن كَرْبٍ حازِبٍ (١٣)، ولُبٍّ عَازِبٍ (١٤)، وهُمٍّ لازِب (١٥).

<sup>(</sup>۱) في ب « باب ما ركب منه على ...».

<sup>(</sup>٢) في ب « . . . علام مستور العيوب، وستّار أعلام الغيوب » .

<sup>(</sup>٣) في ب « ... حصينة المشارع...، ... خصبة المسارع ». والمسارح والمسارب - بمعنًى - وهي: المراعي.

<sup>(</sup>٤) في ب «وشبابا».

<sup>(</sup>٥) غروبها: واحدتها غرب؛ وهو حد السيف.

<sup>(</sup>٦) تتشفطي: أي تتطاير وتتفرق.

<sup>(</sup>٧) انحجرت: دخلت جحورها ولزمتها.

<sup>(</sup> ٨ ) الإضباب: الظلمة وعدم تبين الرؤية.

<sup>(</sup>٩) وردت العبارة في سحر البلاغة، للتعالبي، ص١٣.

<sup>(</sup> ۱۰ ) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>١١) الرُّوح ـ بالفتح ـ: الراحة والرحمة ونسيم الريح.

<sup>(</sup>١٢) ورد النص في خريدة القصر، قسم العراق، ٢ / ٢٤٧، مع اختلاف يسير: «هم...، ولب...، وكرب».

<sup>(</sup>١٣) في الأصل وب «حارب» وهو تصحيف صوابه في س.

والأمر الحازب: الشديد.

<sup>(</sup>١٤) العازب: الغائب.

<sup>(</sup>٥١) اللازب: اللازم لزوماً ثابتاً.

وقالَ مُجيْزاً (١): [مجزوء الرمل]

قُل لِـمَنْ عَـذَّبَ قـلـبي والَّـذِي إِنْ سُـمْـتُهُ الـوَصْ بالَّـذِي الْهَـمَ تعـذيب ما الَّـذي قالَـثـهُ عَـيْـنَا

وَهْوَ مَحْبُوبٌ مُحَابى لَ تعالى وتعابَى(٢) ي ثناياك العيذابا كَ لِقَالْسبي فأجابا

وقال أيضاً (٣): ما عُبِّئَتِ الكتاثِبُ، وسُيِّرَتْ (٤) الرَّكائِبُ، وَنُتِجَتْ (٥) النَّجائِبُ، [وَتَبَلَّجَتْ العَجائِبُ] (٦).

وقالَ أيضاً (٧): وهو يَسْأَلُ تَشرِيفَ مِدْحَتِهِ بِالاستعراضِ (٨)، وصَونَ خِدْمَتِهِ عَنْ الاعتراضِ، وتَأْهيْلَهُ منْ مزايا الإِيجاب، والجوابَ بِما يَميزُهُ عَنْ الأضراب.

وقالَ أيضاً (٩): فلا زالَ أبداً يَسْتَجِدُ المراتبَ، ويَستمِدُ المواهِبَ، ويَرْتَقِي المراقِبَ، ويَوْتَقِي المراقِبَ، ويَقْتَني المناقبَ.

- (٢) سمته الوصل: كلفته إياه. تغالى: من الغلو؛ أي بالغ في الرفض.
  - (٣) وردت العبارة في الخريدة، قسم العراق، ٢ /٦٧٣ .
- (٤) عبارة الخريدة: «وسرت...» وعبارة الأصل أجود للملاءمة بين «عبئت، وسيرت».
  - (٥) عبارة الخريدة: «وسنحت...».

نتجت: أي أعطت نتاجها. النجائب: النوق الكريمة.

- ( ٦ ) ما بين القوسين زيادة من ب، وفي س « تنكحت العجائب » وهو تحريف.
  - (٧) ورد النص في خريدة القصر، قسم العراق ٢ / ٦٣٨.
  - ( ٨ ) عبارة الخريدة: «وللآراء العلية في تشريف مدحته...».
    - (٩) ورد النص في الخريدة ٢ / ٦٤٢.

<sup>(</sup>۱) وردت الأبيات في معجم الأدباء ٢١/ ٢٧٠، والبيتان الأولان للحريري، أجاز بهما البيتين التاليين، وقد نُسب الأخيران لعبد المحسن الصوري في اليتيمة ١/ ٣٦٥، والكشكول، لبهاء الدين العاملي، ١/ ٤٤، تحقيق: الطاهر أحمد الزاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، بدون تاريخ. ولم يردا في ديوان الصوري، تحقيق: مكي السيد جاسم، وشاكر هادي شكر، سلسلة كتب التراث (٩٧)، وزارة الثقافة بالجمهورية العراقية، ١/ ١٩٨٠م. وورداً في النجوم الزاهرة ٤/ ٢٦٩، ومع ثلاثة أبيات في نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة، لمحمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي ١/ ٣٩١، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، دار إحياء الكتب العربية، ط١، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٧م. وورد الأخيران بلاعزو أيضاً في شذرات الذهب ٣/ ٢١٣.

وقال أيضاً (١): وإخلالي (٢) بإصدار الجواب، وإنْ / ١٣ /ب بَايَنَ خِلالَ الصَّواب، لَمْ يَكُنْ إلا لكذا(٣).

وقالَ أيضاً (٤): وَقَدْ سَمَحَ (٥) بَأَنْ جَعَلني بَعْدَ الإِكْرَامِ بِالْمُباداةِ (٦)، [واسْتِدْعَاءِ المُناداة](٧)، ممَّنْ إِذا كتبَ نُبذَ كتَابُهُ، وَإِذا عتبَ لَمْ يُغْن عتابُهُ.

وقالَ أبو القاسمِ الزَّمخشرِيُّ ( ^ ) في صباه - ونَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّهِ -: [الطويل]

أكُلُّ وَفَاءٍ كَانَ فِي قَوْسِ حَاجِبِ وَأَنتَ جَمَعتَ الغَدْرُ فِي قُوسِ حَاجِبِ (١) وقالَ المطرَانيُّ (١٠): [المنسرح]

تُزْهَى عَلَيْنَا بِقَوْسِ حَاجِبِها زَهْوَ تميمٍ بِقَوْسِ حاجبِها(١١)

(١) وردت العبارة في الخريدة ٢ /٦٤٣.

(٢) عبارة الخريدة: «وإِن إِخلالي ...».

(٣) في الخريدة: « إِلا لترصد سفراته ...».

(٤) ورد النص في خريدة القصر، قسم العراق، ٢ / ٦٤٧.

(٥) عبارة الخريدة: «وسمح...».

(٦) المباداة: المبادأة، خفف الهمزة لموازنة السجع.

(٧) ما بين القوسين زيادة من ب.

- ( ٨ ) هو أبو القاسم محمود بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، جار الله، من أئمة العلم بالدين والتفسيره واللغة والأدب، تنقل في البلدان حتى نزل مكة فلقب بجار الله، له تصانيف كثيرة، أشهرها تفسيره «الكشاف»، كان معتزليً المذهب مجاهراً، شديد الإنكار على المتصوفة. توفي في الجرجانية سنة ٥٣٨هـ. (وانظر: نزهة الألباء، ٢٩٠، الوفيات ٥ /١٦٨).
- (٩) في الأصل «وإن جمعت...» وهو تحريف لا يستقيم به الوزن صوابه في ب وس. وفي البيت تورية، فالمقصود بقوس حاجب (الأولى): قوس حاجب بن زرارة بن عدس الدارمي، من سادات العرب في الجاهلية، وقد رهنها عند كسرى على مال عظيم وفّى به، فأصبح يكنى بقوسه عن الوفاء. (وانظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، لأبي منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي، ص٥٦٠، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، بدون تاريخ). أما قوس الحاجب (الأخيرة): فهو حاجب العين إذا تقوس.
- ( ۱ ) هو أبو محمد الحسن بن علي بن مطران، شاعر الشاش، قال عنه الثعالبي: «شاعر الشاش وحسنتها وواحدها، فإنها وسائر بلاد ما وراء النهر لم تخرج مثله»، له ديوان شعر أعجب به الصاحب بن عباد. (وانظر: اليتيمة ٤ / ١٣٢)، والوافي ٣ / ٧٣).

(١١) ورد البيت في الأنيس في غرر التجنيس، ص٤٣٨، والرواية فيه: « تيه تميم... » ورواية الأصل أجود=

وقالَ آخرُ: هذَّبَ كتابَهُ، وذهَّبَ أبوابَهُ، وأذهبَ مُعابَهُ. وقالَ الأميرُ العَبَّادِيُّ: شربَ قطرةً مِنْ ماءِ عِنبِ عيبِهِ، فَأَظْلَمَتْ قَطْرَةُ غيبِهِ (١). وقَالَ أيضاً: الرِّياضةُ تنقلُ العالمَ إلى رياض القُرْب.

وقالَ آخرُ(٢): تتداعى أسبابُهُ، وتتعادى(٣) أصحابُهُ.

[ وقالَ آخرُ: مواهبُهُ رَغائبُ، ومنائحُهُ غَرائبُ ](٤).

وقالَ آخرُ (°): وافي مُعِيداً مِنْ أنْسِنا ما عزبَ (٢)، ومُطلِعاً مِنْ حِسِّنا ما غربَ. وقالَ آخرُ: جاءَ (٧) يَشرُفُ عَارِبُهُ (٨)، ويُشرْقُ طالعُهُ وغاربُهُ.

وقالَ آخر: الخباءُ (٩) قريبٌ، لكنْ عَلَيْه رَقيبٌ.

وقلتُ في كتابِ: من اعتياد المُرْتقب استبْعادُ (١٠) المُقْتَرَب.

وقالَ آخرُ: أحاطَ بي من الكرب ركثبٌ.

وقالَ منصورٌ الفقيه(١١): [الهزج]

- (١) لعل الصواب «شرب . . . ماء غيب عيبه ، فأظلمت قطرة عينه » .
  - ( ٢ ) في ب « وقال » .
  - (٣) في الأصل وس « وتتداعي » وهو تحريف صوابه في ب.
    - (٤) ما بين القوسين زيادة من ب.
  - (٥) وردت العبارة دون عزو في سحر البلاغة، للثعالبي، ص١٣٠.
    - (٦) عزب: غاب.
    - ( ٧ ) في ب « جاءنا » .
    - ( ٨ ) الغارب: الكامل.
    - ( ٩ ) في الأصل وس « الحباء... » وهو تصحيف صوابه في ب.
    - (١٠) في الأصل «استعباد» وهو تصحيف صوابه في ب وس.
- ( ١١ ) هو أبو الحسن منصور بن إسماعيل بن عمر التميمي، فقيه شافعي من الشعراء، كان ضريراً، سافر إلى بغداد في شبابه ومدح الخليفة المعتز، ثم سكن مصر، كان خبيث اللسان في الهجو، توفي بمصر سنة ٣٠٦هـ، وله عدة مصنفات ( وانظر: معجم الأدباء ١٩ / ١٨٥ ، والوفيات ٥ / ٢٨٩ ، والبداية والنهاية ١١ / ١٣٠ ) .

للمجانسة، وفي يتيمة الدهر ٤ / ١٣٢، وثمار القلوب، ص ٢٢٦، ومعاهد التنصيص على شرح شواهد التلخيص، لعبد الرحيم بن أحمد العباسي ٤ / ٢١٤، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، مطبعة السعادة، مصر، ١٣٦٧هـ/ ١٩٤٧م.

تركت المسجد الجامع والتَّرْكُ له رِيبَهْ(١) فإِنْ زِدْتَ من الغَيْبة زِدْنَاكَ من الغِيبَهْ

وقالَ آخر: مناقبُهُ مقانبُهُ (٢).

وقالَ آخرُ(٣): هو بين غَرَر الشَّباب، وغِرَر الشَّراب، وغُرر الأحباب(١).

[وقالَ آخرُ: اعْتَمُّ بالمشيب، واغْتَمُّ على فقد الحبيب] (٥).

وقالَ آخرُ: فلانٌ عَيْبَةُ العُيوب، وذَنُوبُ (٦) الذُّنُوب.

وقالَ الخطيبُ (٧): الحمدُ لله قاسم الأسلاب، وقاصم الأصلاب / ١٤/أ.

وقالَ آخر يذمُّ بلدةً (٨): حَرُّهَا مُرْدٍ مُوْدٍ (٩)، وماؤُها مُرْبٍ مُوبٍ (١٠).

وقال آخر: يومٌّ زرَّ عليه جَيْبُ الضَّبابِ، وانسحبَ فيه ذيلُ السَّحابِ، يومٌّ تَعَيَّنَ للغيمِ وانتدبَ، وناحَ بالرَّعْدِ ونَدَبَ، وبكى وانتحبَ، وجاءَ وذهبَ، وفضَّضَ وذهَّبَ، ووهبَ وانتهبَ.

مرد: مميت، من الردى. ومود: أي مهلك من أودي به.

(۱۰) في ب « ... وماؤها صوب صوب الوباء » .

مرب: من ربا ربواً، أي علا وزاد. موب: من الوباء.

<sup>(</sup>١) ورد البيتان في كتاب «منصور بن إسماعيل الفقيه حياته وشعره»، ص ٧٩، جمع وتحقيق: الدكتور عبدالمحسن فراج القحطاني، دار القلم، بيروت، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨١م.

والرواية فيه: «هجرت ... \* والهجر... ».

<sup>(</sup>٢) المقانب: الجماعة من الفرسان.

<sup>(</sup>٣) وردت العبارة دون عزو في سحر البلاغة، ص٣٠٠. وهي للثعالبي في المبهج، ص٣٣، مطبعة محمد محمد محمد مطر، بمصر، بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٤) غَرر الشباب: انخداعه وقلة تجربته. وغرر الشراب: جمع غرة ـ بالكسر ـ وهو الغفلة التي تكون من الشراب فتذهب بالعقل. وغُرر الأحباب ـ بالضم ـ: جمع غُرة مَقدم شعر الرأس.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٦) الذُّنوب بالفتح -: الدلو العظيمة.

<sup>(</sup>٧) هو الخطيب ابن نباتة الفارقي، وقد تقدمت ترجمته ص٧.

<sup>(</sup> ٨ ) وردت العبارة في سحر البلاغة، ص٢٤ مع اختلاف يسير.

<sup>(</sup> ٩ ) في ب « مود موذ ».

وقال آخرُ: اسْتَجاشَ (١) له الشُّعُوبُ (٢)، حتى مُلِئتْ الشِّعَابُ (٣)، وناصبَهُ الحروبَ، حتى نُصبَتْ الحرابُ.

وقالَ آخرُ: يومٌ لسانُ رعدهِ ناطقٌ، وقلبُ برقِهِ خافقٌ، تنطقُ رعودُهُ بالسنةِ الجَلَبِ والصّخَب، وتَخْفُقُ بُرُوقُهُ كذَواتَب اللَّهَب، وذائب الذَّهَب.

وقال آخر (٤): هَطَلَتْ السَّمَاءُ كَأَفُواهِ القُرَبِ، وتقرَّبَتْ (٥) إِلَى الأرضِ بأنواعِ القُرَبِ. وقالَ آخر: خيولٌ لاحِقَةُ الأقْرابِ (٦)، مُشْرِفَةُ الرِّقابِ.

وقالَ آخرُ(٧): هاجرةٌ كقلب المهجور، تصرُّ جَنادبُها، ولا تَقرُّ نوازبُها(^).

وقالَ آخر: يَوْمٌ خَيَّمَ غَيْمُهُ وَطَنَّبَ، وَأَسْهَبَ تَلْجُهُ وَأَطْنَبَ، وأعادَ الجَوَّ أَشْيَبَ، وأَدْهَمَ الجبالَ أَشْهَبَ.

وقالَ آخر (٩): يَوْمٌ فِضِيُّ الجلبابِ، مِسْكِيُّ النِّقابِ، معقودُ السَّحَابِ، محلولُ السَّخَابِ (١١). وَقَالَ آخرُ: لَيْلَةٌ كغُرابِ الشَّبابِ، [وشبابِ الغُراب (١١).

(۱) في ب «واستجاش».

واستجاش: حرك وأثار.

(٢) الشُّعوب ـ بالضم ـ: القبائل.

(٣) الشُّعاب ـ بالكسر ـ: واحدتها الشعب؛ وهي الطريق في الجبل، ومسيل الماء في بطن الوادي، وما انفرج بين الجبلين.

(٤) وردت العبارة في سحر البلاغة، للثعالبي، ص١٦.

(٥) سقطت هذه العبارة من ب.

(٦) في الأصل « لاحقة الاقتراب » وهو تحريف لا معنى له، صوابه في س.

لاحقة: مضمرة، والأقراب: جمع قَرَب؛ وهو الخصر. ومشرفة: طويلة.

(٧) وردت العبارة كلها دون عزو في سحر البلاغة، ص١٨، ووردت الجملة الأولى فقط في «من غاب عنه المطرب، للثعالبي، ص٦٤، بإضافة أخرى يتم بها السجع وهي « . . . والتنور المسجور » أي الذي اشتعلت ناره .

( A ) في الأصل وب وس « وَلا تقر نوادبها » وهو تحريف لا يناسب المعنى.

لا تقر: لا تقطع صوتها. والنوازب: من نزب الظبي إذا صوت، ويكون النزيب في الحر بخاصة.

- (٩) وردت العبارة دون عزو في سحر البلاغة، ص١٩.
- (١٠) السخاب: قلادة من قرنفل ومحلب لا جوهر فيها. وفي قوله «محلول السخاب» لعله كناية عن هطول المطر.
- (١١) وردت عبارة مشابهة لها دون عزو في سحر البلاغة، ص٢٠، وهي: «كجناح الغراب، وشعر الشباب» والمراد أنها حالكة السواد.

وقَالَ آخرُ(١): لَيْلَةٌ كَبُرْد الشَّبَابِ ](٢)، وَبَرْد الشَّراب.

وقَالَ آخرُ(٣): لَيْلَةٌ حَالكٌ (٤) إِهابُها، كَأَنَّ الصُّبحَ يهابُها.

وقَالَ الأميرُ أبو الغيثِ البصرِيُّ (°): سلامٌ يحسدُ رَطِبَةُ الصَّبا(٦)، وتَمَنَّى طِيبَهُ أيَّامُ الصِّبَا(٧).

وقال أيضاً ( ^ ): مَا خَطبَ إِلا أخْرسَ الْخُطَبَ، ونَثَرَ اللُّؤْلؤَ الرُّطَبَ ( ٩ ).

وَيُرْوَى عَنِ النّبي عَلِي اللّهُ قالَ](١٠): «عَلَيْكُمْ بالأَبْكارِ؛ فَإِنَّهُنَّ أَشَدُ حُبّاً، وَأَقَلُ خَ خَيّاً »(١١).

وَقَالَ آخِرُ (١٢): مَنْ / ١٤ /ب أمنَ سربُهُ (١٣)، صفا (١٤) شُرْبُهُ.

وقال آخرُ(١٥): لا تُعنْ على غَيْبكَ، بسُوء عَيْبك(١٦).

- (١) وردت عبارة مشابهة لها منسوبة للصاحب بن عباد في كتاب «من غاب عنه المطرب» للثعالبي، ص١٠، وفيه: «كلام كبرد الشباب...»، وهي بدون عزو في زهر الآداب ٢/٣٥٢.
  - (٢) سقطت العبارة التي بين قوسين من الأصل وس فأثبتها من ب.
  - (٣) وردت العبارة دون عزو في سحر البلاغة، ص٢٠، على اختلاف « ... حلك، ... الفجر... ».
    - (٤) في ب وس « حلك».
- ( ٥ ) هو الأمير حسام الدولة، أبو الغيث محمد بن المغيث بن حفص الحنفي، من أمراء ربيعة بالبصرة، كان شاعراً مجيداً، وكاتباً مفلقاً، من شعراء الخريدة ( وانظر: خريدة القصر، القسم العراقي ٤ / ٧٠٢).
  - (٦) الصَّبا: ريح رقيقة.
  - (٧) الصِّبا: فترة الفتوة والشباب.
    - ( ٨ ) في ب «وقال آخر».
      - (٩) أي كأنه الرُّطب.
  - (۱۰) ما بين القوسين زيادة من ب.

والحديث رواه الطبراني في الأوسط عن جابر: «عليكم بالأبكار، فإنهنَّ أعذب أفواهاً... وأقل خباً» (وانظر: المعجم الأوسط للطبراني، تحقيق: محمود الطحان، دار المعارف، الرياض).

- (١١) الخَب: الخداع.
- ( ١٢ ) وردت العبارة للثعالبي في سحر البلاغة، ص٢٠٢، وبدون عزو في المتشابه، ص١٣، وجنى الجناس، ص١٨٤.
  - (١٣) السرب هنا -: البالُ والقلبُ والنفسُ.
    - (١٤) عبارة جني الجناس: «أعذب...».
  - (١٥) وردت العبارة دون عزو في المتشابه، ص١٣، وجنى الجناس، ص١٨٤.
  - (١٦) في الأصل وس « ... على عيبك ... غيبك » وهو تصحيف صوابه في ب.

وقالَ (۱) سليمانُ بنُ وهب (۲): لا يجتمعُ عَيْرانِ في عانَة (۳)، ولا لَيْثَانِ في غابة . وقالَ الصَّاحِبُ يَصِفُ حَرَّالْ (٤): حَرِّ يُشْبِهُ قَلْبَ الصَّبِّ، ويُذيْبُ دماغَ الضَّبِّ. وقالَ الصَّابِي (٥): وصلَ كتابُكَ، فَأَطْلَعَ سروراً غارباً، وردَّ أَنْساً عازباً. وقالَ التَّعالبيُّ (٦): عليك بالتَّوبِة قبل انْتِهاءِ النَّوبَةِ. وقالَ النَّعالبيُّ (٦): البليغُ مَنْ يتجنَّبُ الإغرابَ في الإعراب (٨). وقالَ أيضاً (٩): الأحبابُ في اصطحاب، والأوتارُ في اصطخاب . وقالَ البُحْتريُّ (١٠): [الطويل]

ولم يكنِ السمُغْتَرُّ بالله إِذْ سرى لِيُعْجِزَ و «السمُعْتَزُّ باللهِ» طالبُهْ وَقَالَ الأميرُ أبو الفضْل الميكاليُّ (١١): [الطويل]

لقد راعني بَدْرُ الدُّجى بصُدُودهِ ووكَّلَ أجفانِي بِرَعْي كواكِبِهُ في اللهُ عساهُ يعُودُ لِي وياكبِدِي صبراً على ماكواكِ بِهُ (١٢)

<sup>(</sup>١) وردت العبارة منسوبة له في المتشابه، ص ١٤، وجاءت لأبي العلاء المعري في جني الجناس، ص١٨٩.

<sup>(</sup>٢) هو سليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو الحارثي، يكنى أبا أيوب، وهو وزير من الكتَّاب، كتب للمأمون، وتولّى وزارة المهتدي بالله، والمعتمد على الله، والموفق بالله، إلا أن الأخير نقم عليه فحبسه إلى أن مات سنة ٧٧١هـ. (وانظر: سمط اللآلي، للبكري ١/٦٠٥، والوفيات ٢/١٥).

<sup>(</sup>٣) عيران: مثنى عير، وهو الحمار الوحشي. والعانة: القطيع من حمر الوحش.

<sup>(</sup>٤) وردت العبارة له في اليتيمة ٣/ ٢٨٣، وفي «من غاب عنه المطرب» ص ٢٤، ووردت نفس العبارة لأبي بكر الخوارزمي في رسائله، ص٥٥، مطبعة الجوائب، القسطنطينية ط١، ٢٩٧هـ. كما وردت لأبي سعد الواذاري في خاص الخاص للثعالبي، ص١١، ووردت أيضاً منسوبة لأبي ذر (ربما تصحيف من قبله)، في الإعجاز والإيجاز، لأبي منصور الثعالبي، ص٢، ١، مكتبة دار البيان، بغداد؛ دار صعب، بيروت، بدون تاريخ. وجاءت بلا عزو في زهر الآداب ٢/٢٥، وفي سحر البلاغة ص١٨، وجني الجناس ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) وردت العبارة في المتشابه، ص١٨.

<sup>(</sup>٦) وردت العبارة في المتشابه، ص٢٠.

<sup>(</sup>٧) وردت العبارة في المتشابه، ص٢٠.

<sup>(</sup> ٨ ) في ب « والإعراب » وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٩) وردت العبارة أيضاً في المتشابه، ص٧١.

<sup>(</sup>١٠) ورد البيت في ديوانه ١/٥١٠. وهو من قصيدة في مدح المعتز وهجاء المستعين.

<sup>(</sup>١١) ورد البيتان في ديوان الميكالي، ص٥٥. ونسبا أيضاً للبستي في ديوانه ص٢٢٨.

<sup>(</sup>١٢) رواية الديوان: «فيا مهجتي لا تجزعي من جفائه\*».

وقال (١) أبو حفْص المُطُّوِّعيُّ (٢): [الكامل]

لا تَعْرِضَنَّ على الرُّواةِ قصيدةً ما لم تُبالغْ قبلُ في تهذيبِها(٣) فمتى عَرضْتَ الشِّعرَ غَيرَ مُهَذَّبِ عَدُّوه مثْلَ وساوسِ تَهْذي بها(٤)

وقالَ آخرُ(٥): شعاري أشعارُهُ، ودَأبي آدابُهُ.

وقالَ آخر(٦): احفظ نسبك كما تحفظ نَشَبك.

وقَالَ آخرُ: قومٌ يَرَوْنَ القتلَ سُنَّةً، إِذا رآهُ غيرهُمْ سُبَّةً.

وقالَ آخرُ: آل أمرُهُ إِلَى تَبارِ (٧) وتَبابٍ (٨).

وقالَ: ارتفعَ / ١٥ / أصِيْتُهُ في تدبير المقانِبِ (٩)، وَصَوْتُهُ في تَحْصِيلِ المناقِبِ. وقُلْتُ: فلانٌ بعيدُ المراقب بَدْيعُ المنَاقب (١٠).

وقالَ آخرُ: مَدَّ أطنابَ الإطناب، وقالَ فأطالَ، وأثني فأطابَ.

وقالَ ابنُ الصَّابيِّ: باعدَ فيما يُقارِبُ، وعاندَ فيما يُراقبُ.

<sup>(</sup>١) ورد البيتان للمطوعي في يتيمة الدهر ٤ /٥٠٣، والمتشابه، ص٣٠، وجنى الجناس للسيوطي، ص١٢٦، ومعاهد التنصيص ٣ /٢٢، وفي أنوار الربيع في أنواع البديع، لابن معصوم المدني، ١ /٢٢، ٥ /٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) هو أبو حفص عمرو بن علي المطوعي، أديب، له شعر رقيق، من أهل نيسابور، خدم أبا الفضل الميكالي، وصنف له كتاباً أسماه « دَرج الغرر ودُرج الدرر » في محاسن نظمه ونثره. وله مؤلفات أخرى، توفي نحو . ٤٤ه. (وانظر: اليتيمة ٤ / ٥٠٠ وتتمة اليتيمة ٢ / ١٩١ والدمية ٢ / ٩٧٣ ، ونهاية الأرب في فنون الأدب، لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، ٧ / ٩٢ ، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط٣، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م).

<sup>(</sup>٣) رواية أنوار الربيع: « "ما لم تكن بالغت . . . » .

<sup>(</sup>٤) رواية اليتيمة والمتشابه: « \*عدوه منك وساوساً...».

<sup>(</sup>٥) وردت العبارة بدون عزو في زهر الآداب ١/٥٦٠.

<sup>(</sup>٦) هو ابن خلف، وقد وردت العبارة في المنثور البهائي (رسالة دكتوراه) ٢ /٣٥٨.

<sup>(</sup>٧) التبار: الهلاك.

<sup>(</sup> ٨ ) التباب: الخسران.

<sup>(</sup>٩) المقانب، جمع مقنب؛ وهو: جماعة الخيل والفرسان.

<sup>(</sup>١٠) بعيد المراقب: أي: هو بعيد الهمة يرتقب المناصب، ويتطلع إلى معالى الأمور، والمناقب: جمع مُنْقَبة؛ وهي المفخرة.

وقالَ أيضاً: للشُّكرِ طَبَقَاتٌ ومراتِب، وَطُرقاتٌ [ ومَذَاهِبُ ] (١). وقالَ آخرُ: جئْتُهُ (٢) مَكْرُوباً فافادَني مَرْكُوباً.

وقالَ ابنُ الصَّابيِّ: ووجَدُوا بما حَدَثَ مِنْ التَّباينِ طَرِيْقاً إلى ما اشتدَّ من مطامِعِهمْ، واشْتَطَّ من مطالبهمْ.

وقالَ أبو العلاء المعريُّ في كِتاب الفصولِ والغايات (٣): لَيْسَ عَسَلانُ الذِّيبِ (٤) كَعَسَل المُذيب (٥).

وقالَ أيضاً (٢): أهَابُكَ وأنا حَيٌّ يقظانُ، وأهُبُّ مِنْ نَوْمي ذاكراً (٢) لك، وأهَبُ مَالِي في رضَاكَ، وأرْجُو رَحْمَتَكَ، وجسدي غُبَارٌ هاب (٨).

وقالَ أيضاً (٩): يلْثُمُ التُّرَابَ ويلُوحُ للأتْراب (١٠).

وقالَ الأميرُ قابوسُ بن وَشْمَكيرَ (١١): وعقائِلُ لَفْظٍ إِنْ نَعَتَّها، فَقَد عِنْتَهَا (١٢)، وَإِنْ

(١) سقطت هذه الكلمة من الأصل فأثبتها من بوس.

( ۲ ) في ب « جئت ».

(٣) لم يطبع من هذا الكتاب إلا الجزء الأول وما زالت بقية أجزائه مفقودة، ولم أقع على العبارة في جزئه المطبوع.

(٤) العَسَلان: مشية الذئب وهو يعسل في مشيته كأن به عرجاً. والذيب: الذئب، وسهلت الهمزة للمجانسة.

( ٥ ) العسل: الطعام المعروف. والمذيب: الذي يديم أكل العسل.

(٦) لم ترد هذه العبارة أيضاً في الجزء الأول من الفصول والغايات.

(٧) في س« ذكراً لك» وهو تحريف.

( ٨ ) غبار هابٍ أي ساطع، ومنه الهباء.

(٩) لم ترد هذه العبارة أيضاً في الجزء الأول من الفصول والغايات.

( ١٠ ) في الأصل و س « يكتم التراب، ويبوح الأتراب » وهو تحريف صوابه في ب.

(١١) هو أبو الحسن قابوس بن وشمكير بن زيّار الديلمي الجيلي الملقب: شمس المعالي، أمير جرجان، وبلاد الجبل، وطبرستان، وليها سنة ٣٦٦هـ وأخرجه منها عضد الدولة إلا أنه استعادها ثانية، واشتد في معاقبة من خذلوه في حربه مع عضد الدولة، حتى نفر منه شعبه، وقامت ثورة ضده فخلعوه، وحبس في إحدى القلاع إلى أن مات سنة ٣٠٤هـ، كان نابغة في الأدب والإنشاء، جمعت رسائله في كتاب سمي «كمال البلاغة» (وانظر: اليتيمة ٤/٢١، ومعجم الأدباء ٢١/ ٢١٩، والوفيات ٤/٧٧).

(١٢) في ب وس «عبتها».

وعان: أصاب بالعين ما استحسنه.

وَصَفْتَهَا، فما أَنْصَفْتَها، والله يُمْتِعُه بالفَضْلِ الذي استَعْلى على عاتِقِهِ وغارِبِهِ، واسْتَوْلَى على مشارقه ومغاربه.

وقالَ في تَعْزِية (١): ولا مسْلاةَ لرَيْبِ المَنُونِ، وشَوْبِ هَذَا الزَّمَنِ (٢) الخَوُون بِأَبلغَ مِنْ يقينه بِأَنَّ المَوْتَ بِفُلانِ محتومٌ (٣)، و[به] (٤)، ونَفَسُ كُلِّ إِنْسان مختومٌ، على أنَّهُ أصلَبُ عوداً مِنْ أَنْ تَوَتِّرَ فِيْهِ أَنْيَابُ النَّوائِبِ، وأَثْقَبُ وَقُوْداً مِنْ أَنْ يُخْمِدَهُ (٥) انصبابُ المصائب.

وقال (٦) الأميرُ العَبَّاديُّ في قوله تعالى (٧): ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ ﴾ هوَ رَقْيبُ العَيْن، وَقَرِيْبُ القلب (٨). / ١٥/ب

وقالَ أيضاً (٩) ـ وَقَدْ قَحطَ النَّاسُ ـ: إِن لَمْ يَنزِلْ الغيثُ، فاقْرَعْ بابَ الغَيْب، صارَت (١٠) الغيْب بلغيْب من سماء الغَيْب لا لِبُخْلِ الغَيْث، بَلْ لِحُدُوثِ العَيْب. المعاصي غماماً تمنعُ قَطْرَ (١١) الغَيْثِ من سماء الغَيْب لا لِبُخْلِ الغَيْث، بَلْ لِحُدُوثِ العَيْب. وقالَ ابنُ نصرِ الكاتب (١٢): على سَنَن تَنْحسِمُ معهُ (١٣) مَوَادُّ التَّجاذُب، وتَسْتَبْهِمُ به جَوادُّ (١٤) التَّشَاغُب.

(٢) في كمال البلاغة: «الدهر».

والشُّوب: ما يشاب ويخلط مما يشرب، يريد كدر الدهر.

- (٣) في كمال البلاغة: «في أبلغ ... بأن الموت نقلان محتوم» والتحريف ظاهر في هذه الرواية.
  - (٤) سقطت هذه الكلمة من الأصل وس فأثبتها من ب.
  - ( ٥ ) في ب « تخمده » وس « تخمد » وهو تصحيف صوابه في الأصل.
    - (٦) وردت العبارة في مرآة الزمان، لسبط ابن الجوزي، ٨/٥.
      - (٧) آية (١٩) من سورة غافر.
- ( ٨ ) في ب « هو قريب العين، ورقيب القلب » ورواية الأصل أدق، لملاءمة الرقابة للعين، والقرب للقلب.
  - (٩) وردت العبارة مصحفة في مرآة الزمان، لسبط ابن الجوزي، ٨/٥.
    - (١٠) في الأصل «ضارب» وهو تصحيف صوابه في ب و س.
      - (۱۱) في ب «يمنع قطرات...».
      - (١٢) تقدمت الترجمة له ص ١٥.
      - (١٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
  - (١٤) الجوادَ: جمع جادة؛ وهي الطريق الأعظم بين الطرق، أو الذي يجمعها.

<sup>(</sup>١) وردت العبارة في كمال البلاغة، وهو رسائل شمس المعالي قابوس بن وشمكير، ص٧١، جمع: عبدالرحمن ابن على اليزدادي، المكتبة العربية، بيروت، بدون تاريخ.

وقالَ أيضاً: وقد أكَلْنَا، وَأَكْلُنَا بَيْنَ سِنُّورٍ تَسْلُبُ (١)، وَزَنْبُورٍ يَلْسُبُ.

وقَالَ أيضاً: وَقَدْ نُصرنَا عليهم بجَدِّ غَالب، وَجدٌّ طَالِب.

وقالَ أيضاً: ولكنَّها بلايا توافقت في سَلْبِ مُهْجَتِي، وترافقتْ على سَكْبِ دَمْعَتِي، وتطابقتْ على سَكْبِ دَمْعَتِي، وتطابقتْ على فُؤَادي وتَعْذيبه، وتصادفَتْ (٢) على إِخْلاف ظنِّي وتكذيبه.

وقالَ أبو العلاء المعريُّ(٣): يَنْفَدُ الثَّغْبُ بِالنُّغَبِ(٤).

وقالَ أبو الحسن (°) الباخرزيُّ (٦): فَتَكْبُو (٧) بالإِفاضة في حلبات (٨) نسيمها دُخَنُ الكَبَاءِ (٩)، وتُسَرُّ باستعارة نفحات شميمها (١١) سُرَرُ (١١) الظّبَاءِ، مَا نفحتْ السُّحُبُ بذنابها (١٢)، ولألأت الفُورُ بأذْنَابها (١٣).

ووصف هذا البيت (١٤): [الكامل]

لمُذكَّر الخُطُواتِ غير مُؤنَّثِ ومُؤنَّثِ الخَلُوات غَيْرِ مُذكَّر

(۱) في ب وس «يسلب».

(۲) في ب «وتصادقت».

(٣) وردت العبارة في رسالته إلى أبي القاسم المغربي المعروفة برسالة «المنيح»، ص٢٤ من رسائل أبي العلاء وشرحها، عالم الكتب، ط٣، بيروت، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.

(٤) في ب «ينفذ النغب بالنُّغب» وهو تصحيف.

وينفذ: يفرغ، والثغب: ذوب الجمد، والنغب: جمع نغبة، وهي الجرعة من الماء.

( ٥ ) في الأصل والنسختين «أبو القاسم» وهو غلط أو لعله سهو، صوابه ما أثبته.

(٦) وردت العبارة في دمية القصر ١٣/١ وهي من مقدمة الكتاب.

( ٧ ) في س «فنكبوا»، وفي ب «نكبوا».

(  $\Lambda$  ) في الأصل وس « جلباب » وهو تصحيف صوابه في ب .

(٩) الكباء ـ بالكسر ـ: عود البخور أو ضرب منه.

(۱۰) فی ب «شیمها».

(١١) السرر: جمع سرة؛ وهي ما تقطعه القابلة من الوليد.

(١٢) نفحت: أي جاء مطرها قوياً. والذِّناب بالكسر -: التتابع، من: ذنبت السحب، إذا تتابعت.

(١٣) الفُور - بالضم -: الظباء، مفردها فائر. ولألأت بأذنابها: أي حرَّكتها، أخذه من القول المشهور: «لا أفعله ما لالأت الفور» أي ما بصبصت الظباء بأذنابها.

(١٤) ورد البيت ضمن قصيدة خمرية في دمية القصر، للباخرزي، ١/١٠ منسوبة لأبي كامل تميم بن المفرج=

فقالَ (١): هذا بَيْتُ شعر يُساوي بيتَ تبْر، فَفيه قلبٌ يَقْبلُهُ كُلُّ قَلْب. وقالَ أيضاً (٢): أنْفَعُ منْ بَرُود الشَّراب، وأمتعُ من بُرود الشَّباب. وقالَ أَبْزُونُ بن مَهمرَّد العُمانيُّ (٣): [الكامل]

فهوى التَّصَرُّف والتَّصَرُّفُ في الهوى دَفَنَا شَبَابي في عذاري الشَّائب فَتَظَلُّهُمِي مِنْ نَاظِرٍ أَوْ نَاظِرٍ وَتَالُّمِي مَنْ حَاجِبِ أَوْ حَاجِبِ (٤) وإلى أياديه صَرَفْتُ مطامعي وعلى معاليه وقفت مطالبي

/ ١٦/أ وقالَ الرَّئيسُ أبو الجوائز الواسطيُّ: الآن ألانَ الزَّمانُ جانبَهُ (٥)، واسْتَعذَبَ الواردُ مشاربَهُ، وأحْمَدَ السَّاري مساريَهُ ومساربَهُ (٦).

[وقالَ أبو تَّمام (٧): [الطويل]

تَصولُ بأسياف قَواض قواضب](^)

يَمُدُّونَ من أيد عواص عواصم

= الطائي، وسبقه بقوله:

والجؤ در النعسان غير الجؤ در »

« قــل للغزالـــة وهــي غَيْرُ غزالة

كما ورد في أنوار الربيع في أنواع البديع، لابن معصوم المدني، ٣٤٨/٣.

- (١) في الأصل «يُقال» وهو تحريف صوابه في ب، وعبارة الدمية: «قلت» أي العبارة من قول الباخرزي نفسه.
  - (٢) وردت العبارة في الدمية ٢/١٥٧ منسوبة لأبي عبيد الله البلخي مع اختلاف: «أمتع...، وأنفع...».
- (٣) هو أبو على أبزون بن مهمرد المجوسي الملقب بالكافي العماني، من أهل عمان، شعره حسن رقيق، اطّلع الباخرزي على نسخة من ديوانه في خزانة الكتب النظامية (وانظر: دمية القصر ١ / ١٢٠). وقد ورد البيتان الأولان دون الأخير في المصدر نفسه ١ /١٢٢.
  - (٤) في ب « \* . . . جانب » وهو تحريف .
    - ( ٥ ) في ب « جوانبه ».
  - (٦) أحمد : حَمَد وَشَكَر. الساري: الذي يسير في الليل. مساریه: جمع مسری. والمسارب: المسالك.
  - (٧) البيت كله زيادة من ب، وفيه تحريف صوابه في الديوان.
  - ( A ) ورد البيت في ديوانه ١ / ٢٠٦. والرواية فيه: «تصول...».

وجاء في هامش الديوان أن: «عواص» تحتمل معنيين؛ إما أن تكون جمع عاصية من: عصيته بالسيف إذا ضربته به، أو من العصيان، أي: لا تطيع أمر الملوك ولا الأعداء؛ إذ ليس فوقها يد. عواصم: جمع عاصمة؛ أي يعتصم من استجار بها.

قواض: أي تقضى على الأعداء بما تريد، وقد تستعمل قضيت بمعنى قطعت.

وقالَ أبو هلال العسكريُّ (١): [الطويل]

عَذيرِيَ مِنْ دَهْرٍ مُوارٍ موارب له حسناتٌ كُلُهُنَّ ذُنُوبُ ودعا أعرابيٌ فقالَ: اللَّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ناقةً حَلُوباً، وامرأةً خَلُوباً (٢).

وقيلَ لبعضِ الملوك: مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ قتالاً؟ فقالَ: مَنْ تركَ السَّلَبْ(٣)، وانْهَمَكَ(٤) في لطَّلبْ.

وقرأتُ على (°) ظَهْرِ كتابِ بخطِّ الكَفَرْطابِيِّ النَّحويِّ (٢): احترقتْ كُتبي، فتعوَّضْتُ بهذا الكتاب، والأمرُ كما يجِيءُ لا كما يجِبُ. وَذَمَمْتُ فِعْلَ بعضِ الأكابرِ إلى صاحبٍ لهُ، وقُلْتُ: هو مِنْ أصحابِ المناصِبْ. فقالَ: هم أصحابُ مناصب، وأنتمْ أصحابُ مناصِيبْ (٧).

وقالَ الخطيبُ الفارقيُّ (^): الحمدُ للهِ الّذي تَمَّ خَلْقُهُ فاعتدلَ، وعمَّ رِزْقُهُ فاتَّصلَ، وَلَزِمَ شُكْرُهُ فَوَجَبَ، وعَظُمَ أَمْرُهُ فَغَلَبَ.

وقالَ أبو مُحَمَّد الحريريُّ (٩): على ما أعَانِيْهِ من قَرِيْحَة جامدة، وفطْنَة خامِدة، وَرَوِيَّة ٍ ناضبة، وهُمُوم ناصبة.

وقالَ أيضاً (١٠): اقتعدتُ غارِبَ (١١) الاغترابِ، وأنْأَتْني المَتْرَبَةُ (١٢) عن الأترابِ،

- (١) ورد البيت في ديوانه، ص٥٦.
  - (٢) خلوباً: فاتنة تخلب لُبُّهُ.
    - (٣) السَلَب: الغنيمة.
    - (٤) في ب «فانهمك».
      - ( ٥ ) في ب « في » .
- (٦) هو أبو الخير سلامة بن غياض بن أحمد الكفرطابي، عالم بالعربية، نسبته إلى «كفر طاب» بين المعرة وحلب، مات بحلب سنة ٥٣٣هـ (وانظر: إنباه الرواة ٢/٢٦، ومعجم الأدباء ١١/٢٣٦، والوافي ٢/٢٥٦، وبغية الوعاة ٢/٢٦).
- (٧) جاءت العبارة في ب: «إلى صاحب له، هو من أصحاب المناصب، فقال: وأنت من أصحاب المناصيب» وقوله: «أصحاب المناصيب»: لعله من قولهم: عيش ذو منصبة، أي فيه كد وتعب.
  - ( ٨ ) ورد النص في ديوان خطبه، ص ١٣٩.
  - (٩) ورد النص في مقدمة شرح مقامات الحريري، ص١٦.
  - (١٠) ورد النص في المقامة الصنعانية، ص١٨-٢٠ من شرح مقاماته.
    - (١١) الغارب: مقدم ظهر الدابة، واستعاره الحريري للاغتراب.
      - (١٢) المَتْربة: الفقر.

فَجعلتُ (۱) أرُود (۲) في مسارِح لمحاتي، ومسائِح (۳) غَدواتِي وَرَوْحَاتِي - أديباً تُفَرِّجُ رُوْيَةُ عُمَّتِي، وتُرُوي رِوايتُه غُلَّتِي، حتَّى أدَّتْنِي خَاتمةُ المطاف، وهدتْنِي فاتحةُ الألطاف إلى ناد رَحِيبٍ، مُحْتَوِعلى زِحامٍ وَنَحيبٍ، [فَوَلَجْتُ غايةَ الجَمْعِ، لأَسْبُرَ (٤) مَجْلَبةَ الدَّمْعِ آ (٥)، فَرَأَيْتُ في بُهْرَةِ الحَلَقَة (٦) شَخصاً (٧) شَخْتَ الحِلْقَة (٨)، [عليه أهْبةُ السِّياحة (٩)، وله رَنَّةُ النِّياحة آ (١١)، وهو يَطْبَعُ الأسجاعَ بجواهِرِ لفظه، ويقرعُ الأسماعَ بزواجِرِ وَعْظِه، ويقول (١١): أُيُّهَا السَّادرُ في / ١٦ /ب غُلواتِه (٢١)، السَّادلُ تَوْبَ خُيلائِه، إلامَ تَسْتَمرُّ على غَيِّكَ، وتَسْتَمْرِئُ (٣) مرعى بَغْيِك؟ وحتَّامَ تتناهى في زَهْوِكَ، ولا تنتهي عن لَهْوِك؟ تُبَارِزُ بِمَعْصيَتِكَ، مَالِكَ نَاصَيتِكَ، وتَجْتَرِئُ بقُبْح سيرتِكَ، على عَالمِ سَرِيْرَتِكَ، وتتوارى عَن قَرِيبِكَ، وأنت بَعرأى رقيبِكَ، أما الحِمَامُ مِيعادُك؟ فما إعْدَادُك؟ وفي اللَّحْد مَقيلُك؟ فما قِيلُك؟ وإلى الله مَصيرُكَ، فَمَنْ نَصِيرُكَ (١٤) تُؤثِرُ فلساً وفي اللَّحْد مَقيلُك، فما قيلُك؟ وإلى الله مَصيرُكَ، فَمَنْ نَصِيرُك؟ (١٤) تُؤثِرُ فلساً تُوعِيه (١٥)، على ذِكْرِ تَعِيهِ، وترغبُ عن هَادٍ تستهديه، إلى زَادٍ تستهديه، وتُغَلِّبُ حُبْ

- (١) لم ترد هذه العبارة في نص المقامات، وجاءت العبارة فيها متصلة.
  - (٢) في الأصل «أدور» وهو تحريف صوابه في ب.

وأرود: أروح وأجيء، من راد روداناً.

(٣) في الأصل «مسايح» بتسهيل الهمزة، وهي طريقة الناسخ. والمسائح: واحدتها مسيح؛ وهو موضع السياحة من الأرض.

- (٤) أسير: أتبين وأختبر.
- (٥) ما بين القوسين زيادة من ب والمقامات.
- (٦) بهرة الحلقة: ما اتسع منها، أو وسطها.
  - (٧) في ب وس «شيخاً».
  - ( ٨ ) الشخت: الدقيق الضامر.
- ( ٩ ) السياحة: الذهاب والتنقل لأجل العبادة والتزهد.
  - (١٠) ما بين القوسين زيادة من ب.
  - (١١) في المقامات: «فسمعته يقول...».
    - (١٢) الغُلواء بالضم -: مجاوزة الحد.
- (١٣) استمرأ: هَنئَ، ويستمرئ: يهنأ، والمقصود: يستلذ ويتمادى في غيه.
  - (١٤) سقط من قوله: «أما الحمام...» إلى « ...نصيرك » من ب.
    - (١٥) تُوعيه: تجعله في وعائك وتجمعه.

ثَوْبِ تَشْتَهِيهِ، على ثوابٍ تَشْتَرِيهِ، يَواقِيتُ الصِّلات (١)، أعْلَقُ بِقَلْبِكَ مِنْ مَواقِيتِ الصَّلاَةِ، ومُغالاة الصَّدُقات، تَأْمُرُ بِالعُرْف (٣) الصَّلاَة، ومُغالاة الصَّدَقات، تَأْمُرُ بِالعُرْف (٣) وتَنْتَهكُ حماهُ، وتَحمي (٤) عَنْ النُّكْر (٥) ولا تتحاماهُ، وأَنْشَدَ: [الجتث]

تَبِّاً لِطَالِبِ دُنيا ثنى إليها انْصِبابَهْ (٦) ما يستفيقُ غراماً بها وفَرْطَ صَبَابَهُ (٦) وليها وفرطَ صَبَابَهُ (٧) وليو درى ليكيفاهُ مِمَا يَرُومُ صُبَابَهُ (٧)

وقالَ أيضاً (^): [المتقارب]

لَجَوْبُ البِلادِ مَعَ المَتْربَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ السَمَرْتُ (١) وقالَ (١٠): وقدْ نَبَّهْتُ (١١) فِكْرِي سَنَةً، فَلَمْ أَزْدَدْ إِلَا سِنَةً (١٢)، فَاسْتَعَنْتُ (١٣) بِقَاطِبَة الكُتَّابْ، فكْري فَكُلِّ قَطَّبَ وَتَابْ.

وقالَ أيضاً (١٤): مَا لَكُمْ لا يحزُنُكُمْ دفنُ الاترابِ، ولا يَهُولُكُمْ هَيْلُ التُّرابِ (١٠)،

<sup>(</sup>١) الصِّلات: العطايا.

<sup>(</sup>٢) الصَّدُقات ـ بضم الدال ـ: واحدتها صَدُقة؛ وهي مهر المرأة.

<sup>(</sup>٣) في ب وس «بالمعروف».

<sup>(</sup>٤) في س « وتنهي » .

<sup>(</sup>٥) في ب وس «المنكر».

<sup>(</sup>٦) في س « فما يستفيق . . . \* » . وفي ب « فما ازداد غراما \* » وفي الروايتين تصحيف مفسد للوزن . والصَّبابة : رقة الحب والشوق .

<sup>(</sup>٧) الصُّبابة ـ بالضم ـ: البقية القليلة من الماء في الإناء.

<sup>(</sup> ٨ ) ورد البيت في المقامة البرقعيدية، ص٥ ٥ من شرح المقامات.

<sup>(</sup> ٩ ) المتربة: الفقر. المرتبة: المنزلة، ويقصد فيها هنا منزلة الولاة كما تفسرها الأبيات التالية.

<sup>(</sup>١٠) ورد النص في المقامة المراغية، ص٥٦ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup> ۱۱ ) في المقامات «ونبهت».

<sup>(</sup> ١٢ ) في المقامات « فما ازداد » . السنة ـ بكسر السين ـ : الغفلة .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل وس والمقامة «واستعنت».

<sup>(</sup>١٤) ورد النص في المقامة الساوية، ص ٨٣، ٨٤ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup>١٥) هيل التراب: ردم القبر بالتراب.

ولا تَعْبَؤون بِنوازِلِ الأحداث، ولا تستعدُّون لِنزول الأجداث، يشهدُ أحدُكُمْ مُواراةَ نَسيبِهِ (١)، وقلبُهُ (٢) في استخلاص نَصيبِه، وَيُخَلِّي بِينَ وَدوده (٣) ودُوْده، ثُمَّ يخْلُو بَنْ مَوْده، وَعُوده، طللا أسَيْتُمْ على انثلامِ الْحَبَّة (٤) / ١٧ / أ وتَنَاسَيْتُم اخْتِرامِ الأحِبَّة (٥)، واسْتَكَنْتُم لَا عَتِراضِ العُسْرةِ، واسْتَهَنْتُمْ بِانْقِراضِ الأسرةِ، وأعْرَضْتُم عن تعديد (٢) النّوادب، إلى إعْداد (٧) المآدب.

وقالُ( ^ ): [مجزوء الكامل]

سَلَّ الزَّمانُ عليَّ عَضْبَهُ لِيَرُوعَني وأحَدَّ غَرْبَهُ (٩) واسْتَلَّ من جَفْني كَرَا هُ مُراغِماً وأسالَ غَرْبَهُ (١٠) وأجالَسني في الأفْقِ أطْ وِي شَرْقَهُ وأجُولُ غَرْبَهُ (١١) فب كُلِّ جَرِفُ طَلْعَةً في كُلِّ يَوْمٍ لِي وَغَرْبَهُ (١١) وكذا المُغَرِّبُ شَخْصُهُ مُتَغَرِّبٌ وَنَواهُ غَرْبَهُ (١٢)

وقالَ أيضاً (١٤): أوَيْتُ في بعضِ الفتراتِ، إلى سِقْيِ الفُراتِ (١٥)، فلقيتُ بها (١٦)

<sup>(</sup>١) في المقامات: «يشهد مواراة...».

<sup>(</sup>٢) في المقامات: «وفكره».

<sup>(</sup>٣) الودود: المحب.

<sup>(</sup>٤) الحبة: حبة القمح. وأسيتم: أخذكم الأسي، وهو الحزن.

<sup>(</sup>٥) اخترام الأحبة: انتقاص الموت لهم.

<sup>(</sup>٦) في ب «تعداد».

<sup>(</sup>٧) في المقامات: «عداد».

<sup>(</sup> ٨ ) وردت الأبيات في المقامة القهقرية، ص١٣٣ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup>٩) غربه: حدُّه؛ أي حد السيف.

<sup>(</sup>١٠) في س وب « مسالماً . . . ». والغرب هنا: مجرى الدمع.

<sup>(</sup>١١) في ب ( ١٨ . . . وأجوب ) .

<sup>(</sup> ١٢ ) في ب« وبكلِّ . . . \* » . وغربه هنا: على وزن فَعْلَة من الغُروب . يقال : غَرُب غَرْبة .

<sup>(</sup>١٣) الغرب هنا: البعد، يقال: نوى غربة، أي بعيدة.

<sup>(</sup>١٤) ورد النص في المقامة الفراتية، ص ١٦٢ من شرح مقامات الحريري.

<sup>(</sup>١٥) السقي ـ بالكسر ـ: أرض تسقى بالدلاء.

<sup>(</sup>١٦) في المقامة: «به».

كُتَّاباً أبرعَ مِنْ بني الفُرات، وأعذب أخلاقاً من الماء الفرات، فَأَطَفْتُ بِهِم، لِتَهَذَّبِهِم، لا لذهبهم (١)، وكَاثَرْتُهُم لا دبهم لا لِمآدِبهم.

وقالَ في موضع آخرَ(٢): طلباً لمنادَمَتهم، لا لِمُدامَتِهِمْ(٣)، وشَغَفاً (٤) بِمُمازِجتِهِمْ لا بزُجَاجتهمْ.

وقالَ أيضاً (°): وَلمَّا خلَب كُلَّ خِلْب، وقلَبَ كُلَّ قلْب، تَحَلْحَلَ لِيرحلَ، وَتَاهَّبَ لِينَهُ وَقَالَ أيضًا خَلْبَ عُللَّ فِلْب، تَحَلْحَلَ لِيرحلَ، وَتَاهَّبُ لَينَهُ مِنْ أَدَائِهِ مع دائه، لينْهُبَ فَازْدَهِي (٦) القَومَ بذكائِه ودهائه (٧)، واخْتَلَبَهُمْ بِحُسْنِ أَدَائِهِ مع دائه، فقالوا (٨): يا هذا! إِنَّك حُمْتَ على رَكِيَّة (٩) بَكِيَّة (١١)، وتَعرَّضْتَ لِخَلِيَّة خَليَّة (١١)، فَخُذْ هذه الصَّبابَة، وهَبْها لا خَطأً ولا إصابة .

وقال (۱۲) أيضاً: [إِنَّ] (۱۳) مَنْ عُذَقَتْ به الأعمالُ، أُعْلِقَتْ به الآمالُ، ومَنْ رُفِعَتْ له الدرجاتُ، رُفِعَتْ إليه الحاجاتُ، وإِنَّ السَّعيدَ مَنْ إِذَا قَدَرْ، وَوَاتَاهُ الْقَدَرْ، أَدَّى زَكَاةَ النِّعَمِ، الدرجاتُ، رُفِعَتْ إليه الحاجاتُ، وإِنَّ السَّعيدَ مَنْ إِذَا قَدَرْ، وَوَاتَاهُ الْقَدَرْ، أَدَّى زَكَاةَ النَّعَمِ، والتزمَ لأهلِ الحُرمِ، كما يُلْتَزَمُ (۱۲) للأهلِ والحَرَمِ، وأنتَ عَميدُ مصْرِكَ (۱۰) وعمادُ أهلِ عَصْرِكَ (۱۲)، تُزْجَى الرَّكائبُ إلى حَرَمِكَ، وتُرْجَى الرِغائبُ مِنْ

- (١) سقطت هذه الكلمة من ب.
- (٢) ورد النص في المقامة المالطية، ص ٢٧٦ من شرح مقاماته.
  - (٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
  - (٤) في المقامات: «شعفاً» وهي وشغف بمعنّى.
- (٥) ورد النص في المقامة التفليسية، ص ٢٥٩ من شرح مقاماته.
  - (٦) ازدهى: استفز، أو أثار شديد انتباهه.
    - (٧) سقطت هذه الكلمة من ب.
    - ( A ) عبارة المقامات: «وقالوا له ...».
      - ( ٩ ) الركية ـ بفتح الراء ـ: البئر .
        - (١٠) البكية: القليلة الماء.
- (١١) في ب «وتعرضت لحلية خلية» والتصحيف ظاهر في إهمال الحاء.
  - (١٢) ورد النص في المقامة المروية ص٢٩٢ ٢٩٣ من شرح مقاماته.
    - (١٣) ما بين القوسين زيادة من ب والمقامات.
      - ( ١٤ ) عبارة المقامات: « ما يلتزم » .
    - (١٥) في المقامات: «وقد أصبحت بحمد الله عميد...».
      - (١٦) في ب والمقامات: «وعماد عصرك».

كَرَمِكَ، وتُنزَلُ المطالِبُ بساحتك، وتُسْتَنْزَلُ (١) الراحَةُ مِنْ راحتك، / ١٧ /ب وأنا شَيْخٌ تَرِبَ (٢) بعد الإِتراب، وعدمَ الإِعشابَ حين شابَ، قَصَدَكَ (٣) مِنْ مَحَلَّة نازِحَة، وحالة رازِحَة (٤)، والتأميلُ أفضلُ وسائِلِ السَّائِلِ، ونائِلِ النَّائِلِ، وإِيَّاكَ (٥) أَنْ تَلوِيَ عَذَارَكَ، عَمَّنْ ارْدَارَكَ وأمَّ دَارَكَ، أو تقبضَ راحَكَ، عمَّنْ امتاحَكَ وَامْتارَ (٢) سماحَكَ، فوالله ما مَحُد مَنْ جَمَد، ولا رشد مَنْ حَشَد، بَلْ اللبيبُ مَنْ إِذَا وجد جَاد، وإذا (٧) بدأ بعائدة عاد، والكريمُ مَنْ إِذَا استُوهبَ الذَّهَبَ، لَمْ يَهَبْ أَنْ يَهَبَ.

وقالَ أبو الحسن الأهوازيُّ: بِعَقْلِ يحفظُ ضروبَ التَّجارِبِ، ويلحظُ غيوب(^) العواقب.

وقالَ أيضاً: أشهى من غفلة الرَّقيب، وأحلى منْ قُبْلة الحبيب.

وقالَ الأميرُ قابوسٌ: أراكَ واهيَ الودِّ في مضارِبِ الوُدِّ(٩)، غَيْرَ زاكِي الحَبِّ في منابِتِ الحُبِّ.

وقالَ ابنُ المُوصَلايا الكاتبُ (١٠): أجُرُّ لثَوْب الثَّواب، وأدُرُّ لصَوْب الصَّواب.

<sup>(</sup>١) في ب «وتنتزل».

<sup>(</sup>٢) ترب: افتقر، ولصقت يده بالتراب.

<sup>(</sup>٣) في ب وشرح المقامات: «قصدتك».

<sup>(</sup>٤) رازحة: متعبة.

<sup>( ° )</sup> في ب « فإياك ». وعبارة المقامة « فأوجب لي ما يجب عليك، وأحسن كما أحسن الله إليك، وإياك أن تلوي . . . » .

<sup>(</sup>٦) امتار: طلب الميرة، أي الطعام.

<sup>(</sup> ٧ ) في المقامة: « وإن ».

<sup>(</sup> A ) في الأصل وس«عيون» وعبارة ب أصوب.

<sup>(</sup> ٩ ) في س «الرد» وهو تصحيف.

والود ـ مثلثة ـ: الوداد، وهي أيضاً المحبوب، ومضارب الود: أي حيث ضربت خيامه، والود: الوتد.

<sup>(</sup>۱۰) هو أبو سعد العلاء بن الحسن بن وهب البغدادي، ابن الموصلايا، الملقب: أمين الدولة، خدم الخلفاء من بني العباس خمساً وستين سنة، وكان نصرانياً فأسلم، له كتابات جيدة وتوقيعات، توفي ببغداد سنة ٤٩٧هـ (وانظر: الدمية ١/٣٨٢، وخريدة القصر، قسم العراق ١/٣٣١، ومعجم الأدباء ١٢/١٩٧، والوفيات ٣/٠٨٠، والبداية والنهاية ١٢/ ١٦٤، والنجوم الزاهرة ٥/١٨٩، وسير أعلام النبلاء ١٩٨/١٩).

وقالَ أبو العلاء المعريُّ يصفُ درْعاً (١): [الخفيف]

مُسْتَو هَمَّ سَرْدُها بالدَّبيب (٢) لهلال الحيَّات غَيْر مَجُوب (٣) يٌ عِنْدَ اللَّقاء نَثْرُ الكُعوب (٤) نَتْ مِنَ الصَّنْع مِثلَ وشي حَبيب (٥) يف والصَّيْف عندها من نصيب (٢)

وإذا ما نَبَذْتُها في مكان كهلال الحساب أو [كقميص] نَثْرةٌ مِنْ ضَمانِها للقَنَا الخطّ مثلُ وشي الوليد لانت وإنْ كا تلك مَاذيَّةٌ وما لذُبَاب السَّ وقالَ ابنُ حَيُّوس (٧): [المتقارب]

عَـقَـدْنَ لِـواءً غـداةَ الـلّـوى / نـوافـرُ تَـالَـفُـهُنَّ الـقـلـوبُ

على سرْب عِين يَصِدْنَ السُّرَبُ (^) فَتَتْرُكُها نُصْبَ عَيْنِ النَّصَبِ (<sup>9)</sup> ١/١٨

(١) وردت الأبيات في شروح سقط النزند ٤/١٨٨١، تحقيق: مصطفى السقا، وعبد الرحيم محمود، وعبدالسلام هارون، وإبراهيم الأبياري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٣، ٤٠٨ هـ/ ١٩٨٧م.

(٢) السرد: نسج الدرع، الدبيب: المشي البطيء، يريد: أن الدروع تكاد تتحرك لليونة نسجها.

- (٣) ما بين القوسين مطموس في الأصل فأثبته من س وب وشروح الديوان، وفي الأصل وس «كهلال الحياة...» وهو تحريف صوابه كا أثبته من شروح الديوان. الحساب...»، وفي ب «كهلاك الحياة...» لهلال الحياة...» وهو تحريف صوابه كا أثبته من شروح الديوان. وجاء في هامش الديوان: «الهلال: قليل الماء من الحوض. ويقصد بهلال الحياة: ماء الحياة لأن الماء إذا صار في ناحية منه استقوس كالهلال» وقلت: لعله أراد تشبيه سرد الدرع وحلقه بهلال الماء في الحوض أو جلد الحية الذي تنسلخ عنه؛ لأن هلال الحيات هو جلد الحية المنسلخ، غير مجوب: غير مخروق.
- (٤) في الأصل « . . . من صماتها » وهو تصحيف صوابه في ب والسقط . والنثرة : الدرع ، ونثرة من ضمانها : أي من ضمان هذه النثرة للقنا . . . ، ونثر الكعوب : أي تكسر كعوب الرمح حين تردها الدرع .
- ( ٥ ) في الأصل « ... \* ... الصبغ » وهو تصحيف صوابه في ب وس. والوليد : هو البحتري الشاعر المشهور بقوة السبك والوليد : هو البحتري الشاعر المشهور برقة شعره وعذوبته ، وحبيب : أبو تمام الشاعر المشهور بقوة السبك وإحكام الصنعة . يريد أنها في اللين مثل شعر البحتري وفي الصنعة مثل أبي تمام .
  - (٦) في الأصل « \* والضيف . . . » وهو تصحيف صوابه في ب، وفي السقط: « . . . الصيف والسيف . . . » . والدرع الماذية: البيضاء . وذباب السيف: حدّه . وذباب الصيف: الحشرة المعروفة والنحل .
    - (٧) وردت الأبيات في ديوانه ١/ ٦٥، ٦٨.
- ( ٨ ) في ب «عقدنا ... \* ». السّرب: القطيع من الظّباء والنساء، والسّرب ـ بالضم -: جمع سُربة قياساً؛ وهي هنا: الجماعة من الخيل ما بين العشرين إلى الثلاثين.
  - (٩) في الأصل « يالفهن . . . \* » وهو تصحيف صوابه في ب وس. ورواية الديوان: « \*فيتركنها . . . » .

## [ومنها في المدح](١):

أزَرْتَ شَعُوبَ شُعُوباً طَغَتْ وقَدْ سَكَنَتْ رِيحُهُمْ مِنْ سطاكَ لَقَدْ قُمْتَ في صَرْف صِرْف الخطوب فَلُولاك ما صارت الحادثاتُ أَجَبْتَ ندائي بِبَدْلُ النَّدى وقالَ(١): [البسيط]

هَمُّوا فَمُذْ نزلوا بالشَّطُّ شَطَّ بهم

عَنْ سَوْرَةِ الْحَرْبِ مَا خَافُوا مِنَ الْحَرَبِ(٧)

فَفُرِّق شَمْلُهُمُ المُنْشَعِبْ (٢)

وَلَوْ لَمْ تَهَبْ جُرْمَهُمْ لَمْ تُهَبْ (٣)

قيامَ الملئ بكَشْف الكُرَبُ(١)

حَديثاً وَفُلَّتْ نيوبُ النُّوبِ

فأصبحَ ليْ نَسَبٌ في النَّشَبْ(٥)

وقالَ ( ^ ) الخَليلُ بنُ أحمد ـ رحمه الله ـ ( ٩ ) : [السريع]

إِذْ رحَلَ الجيرانُ عند الغُرُوبِ(١٠) ودمعُ عيني كفيضِ الغَرُوبِ(١١)

يا ويح قلبي من دواعي الهوى أَتْبَعْتُهُمْ طَرْفِي وقَدْ أَبْعَدُوا

- (٣) سطاك: سطوتك، لم تهب (الأولى): أي لم تقم لتلك الشعوب قائمة.
- (٤) صرف الخطوب: ما تتصرف به الخطوب في إصابة الإنسان بالدواهي والمصائب.
- ( ٥ ) في الأصل وب وس « \* . . . نشب في النشب » وهو تصحيف صوابه في الديوان .
  - (٦) ورد البيت في ديوانه ١/٧٥.
- (٧) سورة الحرب: شدتها. الحَرَب بفتح الراء .: السلّب، من حَرَبه ماله: أي سلبه إِياه.
- ( ٨ ) وردت الأبيات له في نصرة الإغريض في نصرة القريض، للمظفر بن الفضل العلوي، ص٩٣، تحقيق: الدكتورة نهى عارف الحسن، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٣٩٦هـ، ١٩٧٦م. وفي أنوار الربيع في أنواع البديع، لابن معصوم المدنى، ١ / ١٥٠.
- (٩) هو أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي، من أتمة اللغة والأدب، واضع علم العروض، ولد ومات بالبصرة، من مصنفاته كتاب «العين» و«معاني الحروف» توفي سنة ١٧٠هـ (وانظر: معجم الأدباء ٢١/١١، والوفيات ٢/٥٤٢).
  - (١٠) الغُروب هنا -: غروب الشمس.
  - (١١) رواية نصرة الإغريض: « . . . أمعنوا « وفيض . . . » وفي أنوار الربيع: « . . . أزمعوا « » . . والغروب ـ بالفتح ـ : جمع غرب؛ وهي الدلو العظيمة المملوءة .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من ب.

[بَانُوا وفيهِم طِفْلَةٌ حُرَّةٌ تَفْتَرُ عَنْ مِثْلِ اَقَاحِي الغَرُوبِ](١) وأنشدني الشّيخ أبو محمد بن الخَشَّابِ لنفسه (٢): [الكامل] تَلْقَاهُ إِمَّا عَالِماً أو مُعْلِماً يَوْمَيْ حِجَاجٍ أو عجاجٍ أكْهَبا(٣) فمجادلٌ يهدي غَوِيّاً مِشْغَباً ومجدِّلٌ يُردي كميّاً مِحْرَبا(٤) وقالَ ابنُ عمَّارٍ [العلويُّ] الكوفيُّ (٥): [الطويل] يُشيدُ مبانيها ويَمْرَعُ جَدْبُها بأيْد وأيْد ما يَغِبُّ سَحابُها (٢) وقالَ (٧) الوزيرُ الكُنْدريُّ (٨): [البسيط]

الموتُ مُرِّ ولكني إِذا ظَمِئَتْ نفسي إِلَى العِزِّ مُسْتَحْلٍ لمشْرَبِهِ المُوتُ مُرِّ ولكني إِذا ظَمِئَتْ تنفسي إلى العِزِّ مُسْتَحْلٍ لمشْرَبِهِ رئاسةٌ باضَ في رئسي وساوِسُها تندورُ فيه وأخشى أنْ تندورَ بِهِ

(١) رواية نصرة الإغريض: « . . . حرة طفلة \* . . عن مكنون حب الغروب » .

الغَروب ـ بالفتح ـ هنا: جمع غرب، وهي الوهدة المنخفضة. وجاء في نصرة الإغريض أن الغروب ـ هنا ـ هو: «الكُفَّري، وهو الطلع»، الطفلة: الجارية الناعمة. الحرة: الكريمة الأصل.

- (٢) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.
- (٣) في الأصل « \* . . . أو لهبا » وهو تحريف مفسد للوزن، وفي س « \* . . . ألهبا » وهو تحريف صوابه في ب . المعلم: الفارس الذي يتخذ علامة حتى يعرف في الحرب؛ وذلك لشجاعته . والحجاج: المحاجة والجدال . والأكهب: الأغبر اللون .
  - (٤) في ب «فمجادلاً \* ومحارباً . . . » .

المجدّل: الشديد الصلب. الكمي: الشجاع والفارس التام السلاح.

المحرَب: الشجاع والشديد في الحرب.

- (٥) ما بين القوسين زيادة من ب.
- (٦) في ب «تشيد ... وتمرع \*... ماتغب».
- (٧) ورد البيتان له في دمية القصر ٢ / ٢٣٩، وتاريخ آل سلجوق، للبنداري، ص٣١.
  - ( ٨ ) في الأصل و ب وس «الكندي» وهو سهو صوابه ما أثبته.

والكندري هو عميد الملك أبو نصر محمد بن منصور بن محمد، كان من رجال الدهر جوداً وسخاء وكتابة وشهامة، استوزره السلطان «طغرلبك» فكان أول وزير للسلاجقة. ولما توفي «طغرلبك» وقام مكانه ابن أخيه «ألب أرسلان» أقره على حاله، ثم عزله عن الوزارة سنة ٥٦هـ، ثم حبسه وقتله في نفس السنة (وانظر: دمية القصر ٢/ ١٣٠، والوفيات ٥/ ١٣٨، والمنتظم ٢١/ ٩٢، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ١١٣، والنجوم ٥/ ٧٦).

/ ١٨ / ب وقالَ أَبْرُونُ العُمانيُّ: [الطويل] إِذَا الجَدُّ لم يُسْعِدْ فَجِدُّ الفَتَى لَعِبْ

فَكُمْ ضِيعَةً ضِاعَتْ وكم خُلَّةً خِلَتْ

وأنشدني (٢) محمَّدٌ المولَّدُ الأبلهُ (٣) لنفسيه (٤): [الكامل]

لِلهِ من يحيى الوزيرِ عريمةً طلقُ اليدين سَمَاحُهُ وسلاحُهُ عيثُ تُقَهْقهُ للعُفَاةِ رعودُهُ عيثُ تُقهَهُ للعُفَاةِ رعودُهُ لا سِرْ بُهُ يومَ الحِفاظِ مُروَعٌ لا سِرْ بُهُ يومَ الحِفاظِ مُروَعٌ ولاجُ أنديةِ المكارمِ والنَّدى ولاجُ أنديةِ المكارمِ والنَّدى هذا وربُ كتيبةٍ مَلْمومةً ومُدجَّجٍ ما زالَ ربَّ شجاعةً ومُدجَّجٍ ما زالَ ربَّ شجاعةً والممدحُ في أَذُنِ الضَّنيْنِ كأنَّه

تَفْرِي النَّوائِبَ والسيُّوفُ نوابِ(٥) هُلْكُ البُغَاةِ وبُغْيَةُ الطُّلاَّبِ(٦) ليثٌ يُقَهْقِرُ عنهُ لَيْثُ الغَابِ كلا ولا جدواهُ لَدمْعُ سَرابِ فرَّاجُ خَطْبٍ فادحٍ بخطابِ شعواءَ فَرَّقَ شَمْلَها بكتاب رَدَّى فالسَبسهُ رِدَاء تُسرَابِ

وأَبْطَلُ سَعْي سَعْيُ مَنْ جَدَّ في الطَّلَبُ(١)

وكم فضَّة فُضَّت وكمْ ذَهَبِ ذَهَبْ

<sup>(</sup>١) في ب « \* . . . في اللعب » .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في ديوانه المخطوط ص ٢٥–٢٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «وأنشدني أبو محمد الوزير لنفسه» وهي عبارة خاطئة صوابها في ب و س، ذلك لأن أبا محمد الوزير المهلبي كانت وفاته سنة ٣٥٢هـ، فلم يتصل بالمؤلف للفارق الزمني بينهما، على حين كان «الأبله» معاصراً له. وكذلك أشار ابن خلكان أثناء ترجمته ليحيى بن هبيرة وزير المقتفي ـ وهو الممدوح في هذه القصيدة ـ أن ابا عبدالله محمد بن بختيار المعروف بالأبله الشاعر، مدحه بقصائد عديدة» (وانظر: الوفيات ٢ / ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) الأبله هو: أبو عبد الله محمد بن بختيار بن عبد الله البغدادي، شاعر من أهل بغداد، كان ينعت بالأبله؛ قيل: لقوة ذكائه، أو لبله عُرِف به. اشتهر برقة شعره وحسن صياغته، كما كان هَجَّاءَ اللسان، له ديوان شعر تداولة الناس، توفي سنة ٩٧٥هـ (وانظر: المحمدون ص١٦٦، الوفيات ٤ /٣٤، ومرآة الجنان ٣ /٤١٦، والنجوم ٢ / ٩٥).

<sup>(</sup>٥) في الاصل وس « \* . . . والنفوس » ورواية ب أجود . تفري النوائب : تفريها كما يفري السيف ، أراد تدفعها وتردها . والسيوف نواب : من نبا السيف ، إذا انقلب في الكف ولم يقطع . ويحيى الوزير هو : الوزير أبو المظفر عون الدين يحيى بن هبيرة .

<sup>(</sup>٦) في الديوان « . . . سلاحه وسماحه».

<sup>(</sup> ٧ ) في ب « \* . . . الظنين » ، وهو تصحيف .

نْ تُ مِنْ يحيى بأخصب مَرْبع وجناب مَرْبع وجناب مَ النَّدَى الْفَيْتُ نَائِلَهُ بغير حساب

بالْعَدْلِ مِنكَ وسَيْفُكَ المَخْضُوبِ وَجَمَعْتَ مَا بَيْنَ الطَّلا والذِّيبِ(٢)

إِلا وقِرْطاسُكَ المرعوبُ مَرْعُوبُ(٤)

هواهُمْ وإِنْ كانوا غطارفةً غُلْبَا(٦) وأحْسَبُني أصبحتُ أَلامَهُمْ كَلْبا(٧)

فاحْبُ الطُّفيليَّ تأهيلاً وترحيبا (٩) إِنَّ السَّراحيبا (١٠)

جانبتُ أَفْنِيَةَ اللِّئَامِ ولُذْتُ مِنْ بِجنابِ مِثْلافٍ إِذَا حُسِبَ النَّدَى بِجنابِ مِثْلافٍ إِذَا حُسِبَ النَّدَى وأُنْشِدْتُ لبعضِ المغاربة (١): [الكامل] لَكَ آيتان مُسَالَماً ومُحارباً فَرُقت ما بيْنَ الذَّوائب والطُّلَى فَرَقت ما بيْنَ الذَّوائب والطُّلَى مَا قَرَّطَاسُكِ في كَفِّ المُديرِ لها مَا قَرَّطَاسُكِ في كَفِّ المُديرِ لها وقال أيضاً (٥): [الطويل]

وقد غلبَ الأحياءَ في كُلِّ وجهة كلابٌ تغاوت إذْ تعاوت لِجِيْفَة وقال أيضاً (^): [البسيط]

إِنْ كنتَ صاحب إِخْوان ومائدة يَقْفُو اللَّئيمُ كريمَ القَوْمِ مُحْتسباً

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى قائل هذين البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) الطُّلي: الأعناق، فرَّق بينها وبين ذوائب الشعر بالسيف. والطُّلا: ولد الظبي، والذيب: الذئب.

<sup>(</sup>٣) ورد البيت في لزوم ما لا يلزم ١ / ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل « . . . مرعوبا » وهو غلط صوابه في ب وس، ورواية الديوان : « . . . له، . . . مرعوب » . وقرَّ : الستقر، الطاس : إناء الخمر، قرطاسك : صحيفتك، المرعوب : المملوء، المرعوب (الأخيرة) : الخائف، أي تخاف صحيفتك المملوءة بأعمالك المخزية .

<sup>(</sup>٥) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ١/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٦) الغطارفة: جمع غطريف، وهو السيد الشريف. غُلب: جمع أغلب؛ وهو العزيز الممتنع، والأسد.

<sup>(</sup>٧) في ب « ... تعاوت إذ تغاوت ... » ورواية الديوان : « ... أو تعاوت ... ، ألأمها ... » . تغاوت : أغوى بعضها بعضاً .

<sup>(</sup> ٨ ) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ١٢ / ١٤١.

<sup>(</sup>٩) احب: فعل أمر بمعنى أعط، من قولهم: حباه يحبوه حبواً، إِذا أعطاه.

<sup>(</sup>١٠) في ب واللزوميات: « . . . مكتسباً »، وفي س « . . . السراحينا » هو تصحيف ظاهر . والسراحين: الذئاب . السراحيب: جمع سرحوب، وهي الفرس الممتدة الظهر .

به لَدَيَّ فهل نالته أترابي (٢)

فكيف أرضى لآرابي بآرابي(٣)

والرُّعْبُ فيهنَّ مِنْ أَجْلِ الرَّعابِيبِ(٥)

إِذَا تَخَلُّصَ مِنْ ضِيقِ الْأَنَابِيبِ

فهو يَرْجُو هَدْياً بأَسْطُرْلاب(٧)

وقالَ أيضاً (١): [البسيط]

ترائبي وَهْيَ مَغْنَى السِّرِّ ما علمتْ عِنْدَ الفراقِيدِ أسرارِي مُخَبَّاةٌ مِ

وقالَ أيضاً (٤): [البسيط]

طُرْقُ النُّفوسِ إلى الأخرى مُضلَلَةٌ تَرْجُو انْفِساحاً وكم لِلْماءِ من جِهة وقالَ أيضاً (٢): [الخفيف]

أَسْطُرٌ لابَ حَوْلَهُنَّ جَهولٌ

[وقالُ(^): [الكامل]

البابليَّةُ بابُ كُلِّ بَلِيَّةٍ فَتَوَقَّيَنَّ هُجُومَ ذاكَ البابِ](٩) وقالَ(١٠) أيضاً أبو فراس بنُ حَمدان(١١): [الوافر]

(١) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ١/ ١٨٤.

(۲) في ب «وهو معنى ...» وهو تصحيف.

والترائب: أعلى الصدر. مغنى: منزل، والاتراب: جمع ترب؛ وهو المماثل في السن.

(٣) جاءت كلمة «آرابي» (الأولى) مصحفة في الأصل وس فأثبتها من ب.

والفراقد: هما الفرقدان، نجمان من بنات نعش، ويجمعان. الآراب: جمع الأرب؛ وهو الحاجة في قوله: « لآرابي »، وآرابي ( الأخيرة ): أعضائي.

- (٤) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ١ / ١٨٨.
- ( ٥ ) في الأصل وس « طُرُف النفوس. . . » وهو تصحيف. والرَّعابيب: النّساء البيض الناعمات.
  - (٦) ورد البيت في لزوم ما لا يلزم ١/ ٢١٠.
- (٧) لاب: أي طاف، يقصد ما يقرؤه الجاهل من كتب حول التنجيم. والأسطرلاب: آلة لقياس مواقع النجوم.
  - ( ٨ ) البيت كله زيادة من ب، وهو في اللزوميات ١ / ٢٠٤.
  - ( ٩ ) البابلية: الخمر المنسوبة إلى بابل، وهي مدينة دارسة بالعراق.
- (١٠) ورد البيت في ديوان أبي فراس ١٤١هـ، تحقيق: الدكتور سامي الدهان، نشر المعهد الفرنسي بدمشق. والرواية فيه: « . . . قد أسلن به . . . ».
  - (١١) في ب: «وقال الأمير أبو فراس الحمداني».

- V 1 -

شُعُوباً قَدْ أسالَ بها الشِّعابا(١)

وقادَ نَدِيُّ بْنُ جَعْفَرَ مِنْ عُقَيْلٍ وقالَ أيضاً (٢): [الطويل]

ولا برقَتْ لي في الحروب حرابُ(٣)

فَلا لمعَت لي في اللَّقَاءِ قواطعٌ وقالَ أبو تَمَّام (٤): [البسيط]

والحربُ مُشْتَقَّةُ [المَعني] منَ الحَرَب(٥)

وقالَ ابْنُ حَيُّوس (٦): [الكامل]

كلا، ولا المرتاد بالمرتاب (٧) أغناك عن متعاظم الأحساب (٨) وبياض عرض واخضرار جناب وأب لاف عال المدنية آب (٩) ١٩/ب أصبحت مُنْفَرِداً عَنِ الأضراب (١٠) منتاش أم بعطائك المنتاب وصدورهُمْ في المَحْل غَيْرُ رحاب (١١)

ما المنْزِلُ الآمال عندك مُخْفِقٌ وتَملَّك العلياءَ بالسَّعي الذي بسواد نَقْع واحمْرار صوارم افخَرْ بِعَمِّ عَمَّ جُودُ يمينه حسناتُ فِعْلِكَ جَمَّةٌ فَبِأَيِّها بمضائك المُجتاح أمْ بقضائك الديمانية في الأرض أهلُ ممالِك ساحاتُهمْ

وندي بن جعفر: اسم لرجل من عقيل كان أحد قادة الأعداء، شعوباً: الجماعات. الشّعاب: واحدتها شعب؛ وهو الصدع في الجبل ينزل إليه المطر. يقصد أن الشعاب سالت بالرجال، كناية عن كثرتهم.

- (٢) ورد البيت في ديوان أبي فراس ١ / ٢٢، ولزوم ما لا يلزم، ص ١٣.
  - (٣) رواية الديوان: «لا برقت لي ... ولا لمعت...».
- (٤) ورد هذا العجز في ديوانه ١ / ٦٤، وصدر البيت: « لما رأى الحرب رأي العين توفلس».
  - ( ٥ ) سقط ما بين القوسين من الأصل فأثبته من ب وس والديوان.
    - الحَرَب بالفتح : الغضب، أو ذهاب المال.
  - (٦) وردت الأبيات في ديوانه ١/ ٩٧-٩٩، وتقدمت ترجمة الشاعر في ص ٢٠.
    - (۷) في ب «ما منزل . . . ».
    - ( A ) رواية الديوان: « . . . عن متعالم الأنساب » ورواية الأصل أعلى .
      - ( ٩ ) في الأصل « . . . آبي » بإشباع حركة الروي .
        - (١٠) رواية الديوان: « . . . من الأضراب » .
          - (١١) المحل: شدة الجدب.

<sup>(</sup>١) في ب « . . . أسأل به . . . » وهو سهو .

<sup>-</sup> YY -

لَمْ يُعْجزِوا في المَكْرُماتِ وَأَعْجِبُوا وَلِمُلْمِكَ الْإِعْضَاءُ في الْإِعْضَابِ وَلَانْتَ غُرَّةُ أَسْسرة أِيسمانُها مِنْ رازق في لَـزْبُـة أو سابِـق مِنْ رازق في لَـزْبُـة أو سابِـق قومٌ إِذَا طلع العجاجُ عليهِم شرُف النَّدِيُّ وَأَنْت فيه المُحْتَبِي شَرُف النَّدِيُّ وَأَنْت فيه المُحْتَبِي لَـوْ رَاءَ ما تأتي أوائبلُ وائل فلاتَهُ حَرْ الأيَّامُ مِنْلِكَ بباسلٍ فَلْتَفْ حَرْ الأيَّامُ مِنْلِكَ بباسلٍ فَعْ الشَّجاعة بالخضوع لربه شفع الشَّجاعة بالخضوع لربه منلك طنين ذُباب كل مُهند ما مناه موادِحاً من النَّه موادِحاً إنَّ القوافي مُذْ أَتَتْكُ موادِحاً

ولدَيْكُ إِعْجازٌ بلا إِعجابِ(١) وَلنَيْلِكَ الإِجداءُ في الإِجدابِ (٢) ملأى مِنَ الإِعطاءِ والإِعطابِ في حَلْبة أو ناطق بصواب (٣) في حَلْبة أو ناطق بصواب (٣) قتلوا العِدا فَانْجَابَ عن أَنْجابِ قولاً وأحْصَرَهُمْ غداة سباب (٤) شَرُفَ النَّدى المُعْطى وأنت الحَابي شَرُفَ النَّدى المُعْطى وأنت الحَابي طالوا لِمَحْضِ الفخرِ منكَ لُباب (٥) غَمْرِ الشَّوابِ مُطَهِّرِ الأثوابِ عَدمَ اللَّعابِ بِرَبعِهِ والعاب (٢) عدمَ اللَّعاب بِرَبعِهِ والعاب (٢) ما أحسن الحراب في المحراب (٧) في سَمْعِهِ عِزاً طَنيْنُ ذُباب (٨) في سَمْعِهِ عِزاً طَنيْنُ ذُباب (٨) أمنت من الإكداء والإكذاب (٩)

<sup>(</sup>١) في ب « ... في المأثرات ... ».

<sup>(</sup>٢) في ب « . . . الإِجلاءِ . . . ».

<sup>(</sup>٣) في س « في جلبة ...»، اللزبة: القحط والشدة.

<sup>(</sup>٤) في ب «يا أخضر ...» وفي الأصول « ... وأخضرهم غداة شباب «وهو تصحيف صوابه في الديوان.

<sup>( ° )</sup> في س « ... وابل ». ورواية الديوان: « ... ما يأتي ...، ... بمحض ». وقد سقطت كلمة «طالوا» من الديوان لأنها لم تتضح كما أشار المحقق.

والمحض : الصافي، واللباب: الخالص من كل شيء. ووائل: هو وائل بن قاسط من ربيعة من عدنان، كان له من الولد بكر وتغلب، وهما بطنان عظيمان (وانظر: هامش الديوان).

<sup>(</sup>٦) في الأصل وس « وأعرَّ . . . » وهو تصحيف صوابه في ب، ورواية الديوان: « يقظان . . . » . اللَّعاب: اللعب . والعاب: العيب .

<sup>(</sup>٧) رواية الديوان: « . . . بالخشوع . . . » .

والمحراب (الأولى): الشديد الحرب الشجاع. و(الأخيرة): مقام الإمام في المسجد.

<sup>(</sup> A ) رواية الديوان: « يلغي طنين...».

<sup>(</sup>٩) الإكداء: الفشل.

/ ٢٠/ وقالَ أيضاً (١): [البسيط]

في دَوْلَة بِكُ نالت فوق بُغْيَتِها وقالَ أيضاً (٣): [الطويل]

قديرٌ على الإنجاز وَهْوَ مُخاطِرٌ وعندكَ لاقتْ يابنَ نصرِ بْنِ صالحٍ وقالَ أيضاً (٦): [الطويل]

فَوَازِنْ بِهِ أهمى الغيوثِ إِذا حبا وقالَ أيضاً (^): [البسيط]

مَجْدٌ تفَـرَّدْتَ يا عِزَّ الملوكِ بِهِ لا أَسْتَزِيْدُكَ نُعْمى بعدَ وَصْفِكَ لي

ا فمن عصى فعصا أعدائها شُعَبُ (٢)

مُبِينٌ على الإِيجازِ وَهْوَ مُخاطِبُ(٤)

رغائب في هذا الزَّمانِ غرائبُ (٥)

ووازن به أرسى الجبال إذا احتبى (٧)

للحَمْدِ مُجتَنِباً للذَّمِّ مُجتَنِبا( ٩) حَسْبي انتهائي إلى هذا المدى حَسَبا

ومنَ التّرصيعِ السَّهلِ النِّظامِ، العَذْبِ الكلامِ، قولُ الخطيبِ الفارقيِّ (١٠) في شهادة (١١):

(١) ورد البيت في ديوانه ١/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) رواية الديوان «في من عصى ...» وهو تحريف لا معنى له. وفي س « ... فعضا ... » وهو تصحيف. وشعب: أي أن العصا متشعبة لها فروع في نهايتها.

<sup>(</sup>٣) ورد البيتان في ديوانه ١/ ٢٧-٢٨.

<sup>(</sup>٤) رواية الديوان: «مبين عن الإعجاز ...» ورواية الأصل أكثر مجانسة.

<sup>(</sup> ٥ ) الرغائب: الأعطيات، والغرائب: جمع غريبة؛ ولعله أراد بها الجماعة من الغرباء. والممدوح هو محمود بن نصر بن صالح بن مرداس الكلابي، أحد الأمراء المرداسيين أصحاب حلب، كان شجاعاً فيه حزم وعقل، توفي سنة ٤٦٧هـ ( وانظر: الوفيات ٤٣٨ / ٤ أثناء الترجمة لابن حيوس ).

<sup>(</sup>٦) ورد البيت في ديوانه ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٧) حبا: أعطى، واحتبى: جلس في فناء داره محتبياً، أي جامعاً بين ظهره وركبتيه، يكنى بذلك عن حلمه الشديد.

<sup>(</sup> ٨ ) ورد البيتان في ديوانه ١ / ٥٦-٥٧ .

<sup>(</sup>٩) في س «للحمد محتبيا...»، ورواية الديوان: « ... مجتنيا...». مجتبياً: مختاراً ومصطفياً.

<sup>(</sup>١٠) وردت الخطبة في ديوان خطبه، ص ٤٦-٤٣ حتى قوله: « . . . فلق الإيمان » .

<sup>(</sup>١١) في ب «قول الخطيب الفارقي: شهادة...».

أبرمَ الإِيمانُ سبَبَهَا، وأحكَم الإِيقانُ طُنُبَها (١)، وهذَّبَ البُرهانُ مذهبَها، وأعذَبَ الرَّحْمَنُ مشربَها، أرسلَه (٢) والكُفْرُ طامٍ عُبابُهُ (٣)، هام رَبابُهُ (٤)، حامٍ شهابُهُ، سامٍ ضبابُهُ، قد كَفَّرَ (٥) الحقَّ جلْبابُهُ، وبهرَ الحَلْقَ عُجابُهُ، وسترَ الأُفْقَ حِجابُهُ، فلَم يزلْ صلَّى اللهُ عليه كَفَّرَ (٥) الحقَّ جلْبابُهُ، وبهرَ الحَلْقَ عُجابُهُ، وسترَ الأُفْقَ حِجابُهُ، فلَم يزلْ صلَّى اللهُ عليه [وسلم] (٦) مُضْطلعاً بالإبلاغ، قامعاً لكل (٧) باغ، مُرشداً أهلَ الارتياب، مؤيّداً بِفصل الخطاب، حتى قرَّ نافرٌ، وفرَّ كافرٌ، وبرَّ فأجرُ، وكرَّ ناصرٌ، وتَمزَّقَ غسقُ البهتان فانقشعَ (٨) ضبابُهُ، وتألَقَ فلقُ الإِيمانِ فلمعَ شهابُهُ (٩)، أرسلَهُ للرُّسُلِ عاقباً (١٠)، وللمُلْكِ (١١) غالباً، وبالحقُوق طالباً (١٢)، وعن الفُسُوق ناكباً.

إِنَّ (١٣) أَجْمِعَ بدائِعِ الخِطابِ، وأنفعَ ودائِعِ الألبابِ، هنالِكَ (١٤) يُرفَعُ الحِجابُ، ويُوضعُ الكَتابُ، وتُقطَّعُ الأنسابُ (١٥)، ويمنعُ الإعتابُ (١٦).

وقد(١٧) جَنَحَتْ كواكبُ الأعمارِ لغروبها، وانْسَرَحَتْ (١٨) عقاربُ الأقدار في

(١) الطنب: حبل الخباء.

( ٢ ) في ديوان خطبه جاءت مسبوقة بقوله: « وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » .

(٣) طما الماء فهو طام: إذا ارتفع وملا النهر، والعباب: كثرة السيل وارتفاعه.

(٤) وهمي الماء والدمع: سال، فهو هام. الرباب: السحاب.

(٥) كفّر: غطى وستر.

(٦) زيادة من ب.

( ٧ ) في ب وديوان الخطب: « كل».

( ٨ ) في ب « فأقشع».

( ٩ ) في ديوان الخطب: « وتمزق غسق البهتان، وتألق فلق الإيمان ٥ .

(١٠) وردت العبارة في ديوان خطبه، ص ٤٩.

والعاقب: المعقب، يعني أنه خاتم الأنبياء.

(١١) عبارة ديوان الخطب: « . . . وللملل غالباً » وهو تحريف.

(١٢) في ب وديوان الخطب: «مطالباً» ورواية الأصل أكثر مجانسة.

(١٣) جاءت العبارة منقطعة عما قبلها، وقد وردت في ديوان خطبه، ص ٥٥ حتى قوله: « . . . ودائع الألباب » .

(١٤) ورد النص حتى قوله « . . . ويمنع الإعتاب » في ديوان خطبه، ص٦٥.

(١٥) في ب وديوان الخطب: «الأسباب».

(١٦) الإعتاب: الإرضاء، يقال: استعتبته فأعتبني، أي استرضيته فأرضاني.

(١٧) ورد النص حتى قوله « . . . شعوبها » في ديوان خطبه، ص٣٨٨.

(۱۸) انسرحت: انطلقت مسرعة.

دبيبها، وترنَّمَتْ غرْبانُ الفناء / ٢٠ / ب في نَعِيبِها، وتهدَّمتْ أركانُ الفتاء (١) بِمعاولِ شَعُوبِها (٢)، نزع (٣) اللهُ مِنَّا ومنكُمْ غِلَّ القُلُوبِ، ورفعَ عنَّا وعنكم ذُلَّ الذُّنوبْ، ودفعَ عنَّا وعنكم ذُلَّ الذُّنوبْ، ودفعَ عنَّا وعنكم كلَّ مرهوبْ، وجمعَ لنا ولكم كلَّ مَحبُوبْ. أحْمَدُهُ على مَن طوَّقهُ وَظَنِّ حقَّقهُ، حَمْداً لا يدعُ مَدَداً (٤) مِنَ البِرِّ إِلاَّ اسْتَوْجَبَهُ، ولا يُغادرُ أمَداً مِن الشُّكرِ إِلاَّ اسْتَوْعَبَهُ، ولا يُغادرُ أمَداً مِن الشُّكرِ إِلاَّ اسْتَوْعَبَهُ، أرسلَهُ (٥) حينَ بَرَقَتْ مِنْ سحابِ الكفر خُلَّبُهُ (٢)، ونطقَتْ (٧) بِعُجَابِ الشَّعْرِ الشَّعْرِ أَكْلُبُهُ، فلمْ يزلُ صلَّى اللهُ عليه [ وسلم ] (٨) يُطفئُ بالإيمان ضرامَها، ويُبْرئُ بالقرآن سقامَها، حتى تَهَذَّبَ (٩) مَشْرَبُ الإيمان فطابَ، وتصوَّبَ (١٠) كوكبُ البُهتان فغابَ.

أينَ (١١) أنوارُ خِلَعِ القَبولِ مِنْ العبراتِ السَّواكِبِ، والزَّفراتِ الغوالِبِ، والخَطراتِ النَّواقِب، في سُتُراتِ الغياهبِ؟ أفلا(١٢) سامعٌ يسمعُ فيجيبُ؟ ألا نازعٌ يُقلعُ فَيُنِيبُ؟.

إِنَّ (١٣) أحسن مَانَسَقَتْهُ لهواتُ (١٤) الخُطَّاب، وأَبْيَنَ ما حَقَّقَتْهُ أدواتُ الكُتَّابِ (١٥)، شهادةٌ تُبْرئُ سُقَمَ القُلُوب، وتُضيءُ ظُلَمَ الذُّنوب.

<sup>(</sup>١) في ب وديوان الخطب: «البقاء». والفتاء: الشباب.

<sup>(</sup>٢) الشُّعوب: المنية.

<sup>(</sup>٣) ورد النص حتى قوله: « . . . كل محبوب » في ديوان خطبه، ص٤٢٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل «مداداً » وهو تحريف صوابه في ب وس.

<sup>(</sup> ٥ ) ورد النص حتى قوله: « . . . فغاب » في ديوان خطبه، ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٦) الخُلُّب من السحاب: المطمع المخلف، الذي يومض برقه ولا يهمي غيثه.

<sup>(</sup>٧) في ديوان خطبه: «ونطق».

<sup>(</sup> ٨ ) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٩) تهذُّب: نقي.

<sup>(</sup>١٠) تصوَّب: سقط من عل.

<sup>(</sup>١١) ورد النص حتى قوله: « . . . الغياهب » في ديوان خطبه، ص١٦٦ . والخلع: ما يخلع ويعطى .

<sup>(</sup>١٢) وردت العبارة في ديوان خطبه، ص٢٣٠.

<sup>(</sup>١٣) وردت العبارة إلى قوله ( . . . أدوات الكتاب ) في ديوان خطبه ، ص١٨١ .

<sup>(</sup>١٤) اللهوات: واحدتها لهاة؛ وهي اللحمة المشرفة على الحلق.

<sup>(</sup>١٥) في ديوان الخطب: « ... أدوات الإعراب».

أيُّها النّاسُ(١)! الْبَسُوا للدُّنيا جُنَنَ(٢) الاجْتِنابِ، واسْلُكُوا فيها سُبُلَ أولِي الألبابِ؟ فقد صَرَّحَتْ لَكُم(٣) بِعِبَرِها(٤) فما كَنَتْ(٥) وَلَوَّحَتْ إِلِيكُم بِغِيرِها(٢) فما وَنَتْ(٧). أينَ المعاقِلُ المنيعةُ، والمَنازلُ الرَّفيعةُ، والابنيةُ العجيبةُ، والأفنيةُ الرّحيبةُ؟! ألا(٨) وإِنَّ الموتَ عارفٌ مَنْ جَهِلَهُ، وخَاطفٌ مَنْ أَغْفَلَهُ، وذاكرٌ مَنْ نَسيَهُ، وآسرٌ من لَقيهُ، لغربانِه على الدّيَارِ نَعيبٌ، ولنيرانه في الأعمارِ لهيبٌ، ولحدْثانه (٩) في الأبشارِ دبيبٌ، ولجولانه في الأقطار وَجيبٌ. بينما المرْءُ رافلٌ (١١) في أذيال فرحه، خاتلٌ (١١) في مجال مَرَحه / ٢١ /أ، حاهلٌ بواقع مِنَحِه، غافلٌ عَنْ مصارع مُجْتَرَحِه (١٢)، إِذْ قعدَتْ به ناهضَاتُ قواهُ، وعربَ جَاهلٌ بواقع مِنَحِه، غافلٌ عَنْ مصارع مُجْتَرَحِه (١٢)، إِذْ قعدَتْ به ناهضَاتُ وعزبَ وعربَ أَهُوهُ، وفهبَ رَهُوهُ (١٣)، وعزبَ لَهُوه، فأصبحَ أسيراً في رِبْقَة المَنُونِ، تُرْجَمُ في مُسْتَقَرِّهِ خواطِرُ الظُنُونِ، لا يُفْصِحُ بخواب، ولا يَسمَحُ بجواب.

وقالَ العُتْبِيُّ (١٤): يُرجِّعُ حُدُود البِيضِ القواضِبِ، على خُدُودِ البِيْضِ الكواعِبِ.

<sup>(</sup>١) ورد النص في ديوان خطبه، ص٣٦.

<sup>(</sup>٢) جنن: واحدتها جُنَّة؛ وهي الدرع.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «إليكم»، وعبارة ب أكثر مناسبة للسياق وتجنباً للتكرار.

<sup>(</sup>٤) في ب «بعينها» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) كنى به عن كذا يكني ويكنو كناية: إذا تكلم بما يستدل به عليه دونما تصريح.

<sup>(</sup>٦) في ب «بعبرها». وغير الدهر ـ بالكسر ـ: أحداثه المغيرة.

<sup>(</sup>٧) وني في الأمر ونياً: ضعف وفتر.

<sup>(</sup> ٨ ) ورد النص في ديوان خطبه، ص١٩٦-٣٩٢.

<sup>(</sup>٩) حدّْثان الدهر: نوبه.

<sup>(</sup>١٠) عبارة ديوان الخطب: « . . . رافلاً ».

<sup>(</sup>١١) في بُ «جائلاً». والخاتل: المخادع.

<sup>(</sup>١٢) في ديوان خطبه: « ... رافلاً ...، خاتلاً ...، جاهلاً ...، غافلاً ...».

مجترحه: مكتسبه، أي ما أتى به من الأفعال.

<sup>(</sup>۱۳) في ب «سهوه».

<sup>(</sup>١٤) هو أبو النصر محمد بن عبد الجبار العتبي، من ولد عتبة بن غزوان، أصله من الري، نشأ في خراسان، وولي نيابتها، ثم استوطن نيسابور، وانتهت إليه رئاسة الإنشاء في العراق وخراسان، وناب عن شمس المعالي قابوس بن وشمكير في خراسان إلى أن توفي سنة ٤٢٧هـ، كان مؤرخاً أديباً (وانظر: اليتيمة ٤/ ٤٥٨، والوفيات ٤/٣٩٨).

وقالَ الميكاليُّ: قرأتُ الكتابَ، فعادَ عَلَيَّ مِنْ البَهْجَةِ ما غابَ، وَمِنْ المُهجَةِ ما ذابَ، وَقَالَ المُهجَةِ ما ذابَ، وَقُلْتُ: فَأَطْلَعَ مِنْ البَهْجَة مَا ذهبَ.

وقالَ ابنُ نُبَاتَةَ: أرْوَى اللهُ بِبُحورِ الحِكمِ صوادِيَ قُلُوبِنَا، وغطَّى بِسُتورِ النَّعَمِ بوادِيَ عُيُوبِنا.

وَقَالَ المِيكَاليُّ (١): [الطويل]

مَوَاعِيدُهُ فِي الوَصْلِ أَحْلامُ نائِمِ أَشَبُهُ هَا بالقَفْرِ أَوْ بِسرابِهِ (٢) فَمَنْ لِي بِوَجْهِ إِنْ أَضَلَّ طريقَهُ أَخُو سَفَرٍ فِي لَيْلِ غَيْمٍ سرى بِهِ (٣)

وقالَ أيضاً (٤): [الطويل]

وألْحاظُهُ يَفْعَلْنَ فِعْلَ العُقارِ بِي(٥)

وأصداغُهُ يلْسَعْنَنِي كالعقاربِ وقالَ أيضاً (٦): [الوافر]

فَعَلِّلْني بِوَعْد في الجواب (٧) فَيشْفي ما أحاط من الجوى بي (٨)

كتبت إليك أسْتَهْدي جواباً ألا لَيْتَ الجوابَ يكون خَيْراً

وقالَ الحاكمُ أبو سَعْدِ بنُ دُوسْتَ (٩): [الوافر]

(١) ورد البيتان في ديوانه، ص٥٥، وهما منسوبان أيضاً للبستي في ديوانه، ص٢٣٠.

( ٢ ) في الأصل وب وس « أشبهه . . . » ، ورواية ديواني الميكالي والبستي أصح . ورواية الديوان : « . . بالوصل . . » .

(٣) رواية الديوان: « . . . لو تحير في الدجي »، وفي ديوان البستي: « . . . لو تخير . . . » وهو تحريف .

(٤) ورد البيت في ديوانه، ص ٦٠، وهو مسبوق بالبيت التالي:

«عذيري من رام رماني بسهمه فلم يُخْط ما بين الحشا والترائب»

( ٥ ) رواية الديوان: «فأصداغه...»، وفي الأصل « ... يلسعني...» وهو تحريف مفسد للوزن وصوابه في ب وس والديوان، وفي ب « ... يفعلن مثل».

(٦) ديوانه، ص ٥٤، وهما أيضاً للبستى في ديوانه، ص٢٣٠.

(٧) رواية الديوان « . . إليه أستهدي وصالا »، وفي ديوان البستي : « . . . إليه استهديه وصلاً \* فأقلقني . . . » .

( ٨ ) في ديوان البستي: « . . . يكون حقاً \* » .

( ٩ ) هو أبو سعد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عزيز الحاكم، المعروف بابن دُوست، كان أصم لا يسمع شيئاً، ومع ذلك فقد كان أحد أئمة العصر في الأدب ورواية كتبه، والمعتمد عليه والمرجع إليه فيه، له عدة تصانيف، وعرف بالزهد والورع، توفي ٤٣١هـ (وانظر: اليتيمة ٤ / ٤٩١، والدمية ٩٧٠ / ٢، وإنباه الرواة ٢ / ١٦٧ / ٢، وبغية الوعاة ٢ / ٢).

الفت الجد والت داب، إنّي لغ فَكَ مَنْ يَكُ دَابُهُ لَعِباً ولهواً فَكَ الْحَبَا ولهواً فَكَ الْحَبَا ولهواً فَكَ الْحَبَا ولهواً فَكَ الْحَبَا ولهوا ولا طَبْعي عَنِ الْإِيجافِ جافِ ولا الله الله عَسزُلُ وإنّي إلى وَمَا وَمَا وَمَا يُولُ لِنْ وَإِنّي إلى وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ الله الله عالي وَمَا وَمَا وَاللَّهُ الله الله الله وَمَا وَمَا الله وَمَا اللهُ وَمَا الله وَمَا اللهُ وَمَا الله وَمِا أَمْ اللهُ وَمِا أَمْ الله وَمِا أَمْ اللهِ وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمِا أَمْ الله وَمَا الله وَمِا أَمْ الله وَمَا الله وَمَا الله وَمِا أَمْ الله وَمِا أَمْ الله وَمَا الله وَمِا أَمْ الله وَمِا أَمْ الله وَمِا أَمْ الله وَمِي الله وَمِا أَمْ الله وَمُنْ أَمْ الله وَمِا أَمْ الله وَمُنْ الله وَمِا أَمْ الله وَمِا أَمْ الله وَمِا أَمْ الله وَمِا أَمْ الله وَمِنْ الله وَمِا أَمْ وَمِا أَمْ وَمُا أَمْ وَمُا أَمْ وَمِا أَمْ وَمِنْ اللّه وَمِا أَمْ وَمِا أَمْ وَمِا أَمْ وَمِا أَمْ وَمِا أَمْ وَمِا أَمْ

يا مَنْ رِلاً ضنَّ بالجوابِ ما صنعَ الدَّمْعُ فيك إلاً وقالَ أيضاً (^): [الطويل]

تباعَدْتُ عَنْ سُوءٍ وشَرِّ وإِنَّما وتسخُنُ لي عَينُ العَدوِّ حرارةً وقال أبو بكرٍ القُهُسْتانيُّ (١١): [الطويل]

لِغَيْرِ الجِدِّ والتَّدْآبِ آبِ(١) فَدَرْسُ العِلْم والآدابِ دابي(٢) ولا نابي عَنِ الأطنابِ ناب(٣) ٢١/ب إلى جِدٍّ كَطَعْمِ الصَّابِ صابي(٤) وَمَفتوحٌ لذي الألباب بابي

بَـيْنَ الـرُّوابِي إِلى الجـوابي<sup>(٢)</sup> ما صَنَعَ الـحُزْنُ والجوى بي<sup>(٧)</sup>

إلى كُلّ ذي خير وخَيْرٍ تقرّبي (٩) كما لم تزلْ عَيْنُ الوَليّ تَقَرُّ بِي (١٠)

وآب: اسم فاعل من أبي أي امتنع.

(٣) في ب « . . . ولا ناب » .

الإيجاف: الإسراع، الإطناب: أراد به الزيادة، وناب (الأخيرة): من قولهم: نبا السيف، إذا انقلب في الكف ولم يضرب.

- (٤) الصَّاب: شجر له طعم مر. وصاب (الأخيرة): اسم فاعل من صبا يصبو بمعنى: تطلع وتشوق.
  - (٥) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.
  - ( ٦ ) الجوابي: الأراضي الفضاء التي يجوب فيها الإنسان.
    - (٧) في ب « . . . منك\* » . والجوى: الحزن الشديد .
  - ( ٨ ) ورد البيتان له في الأنيس في غرر التجنيس، للثعالبي، ص ٩٠٩.
- (٩) رواية الأنيس: « . . . عن شر وضر ولم يزل . . . خَيْر وخير . . . » . والخير ـ بالكسر-: الكرم والشرف والأصل .
  - (١٠) في ب « \* كأن لم تزل عين العدو تقربي » وهو تحريف. ورواية الأنيس:
  - « ويسخر بي عين العدو إذا بدا \* كما أصبحَتْ عين العدو تقر بي » وهي رواية محرفة.
- (١١) هو العميد أبو بكر علي بن الحسن القهستاني، من أشراف خراسان، كان كريماً جواداً ممدحاً، ولي الولايات=

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> ٢ ) سهلت الهمزة في كلمة « دأبي » الواقعة في عجز البيت، لضرورة القافية.

بعسمًى وخالي ذلك الخالُ إِنَّه فَصُفْرَةُ لَوْنِي مِنْ سوادِ عِذارِهِ فَصَفْرَةُ لَوْنِي مِنْ سوادِ عِذارِهِ وقالَ مِهْيارُ(٢) في القَلَمِ(٣): [الوافر] ومُسسُودٌ اللَّالِياتِ لَهُ لُعابٌ وقالَ أبو بكر اليوسُفيُّ(٥): [المتقارب] سقسى دارَ ريَّا وَرَيَّا مَعالًا منعاً دياراً بها كُنْتُ أرعى المنى وقد كانَ قَلْبي أضحى بها

خِتامٌ على ماءِ الحياةِ لِشارِبِهُ(١) وَحُمْرَةٍ خَدِّيْهِ وَخُصْرَةٍ شارِبِهْ

يجدُّ الخَطْبُ وَهْوَ بِهِ لَعُوبُ (٤)

وَأَرْوَى منازِلَ أَرْوى بها (٦) وآتي المعيشة مِنْ بابها (٧) ونفسي أحْظى بأصحابِها (٨)

- الجليلة، وورد بغداد في أوائل سنتي نيف وعشرين وأربعمائة، ومدح أمير المؤمنين القادر بالله، ثم القائم بأمر الله، واتصل بملوك السلاحقة، ثم خرج إلى خراسان وتولى أعمالها سنة ٣٥٥هـ (وانظر: دمية القصر ٢ / ٧٧٨، وذيل تاريخ بغداد، للحافظ محب الدين أبي عبدالله محمد بن محمود المعروف بابن النجار البغدادي، ٣ / ٣٣٦، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، ومعجم الأدباء الله ١٨ / ٢١).
  - (١) ورد البيتان في الدمية ٢/ ٢٢٣، مع الاختلاف في رواية البيت الثاني، حيث ورد كما يلي: « وقد زيد في ياقوتتي شفتيه لي \* ودر ثناياه زبرجد شاربه »
- (٢) هو أبو الحسن، وقيل: أبو الحسين مهيار بن مروزيه الديلمي، شاعر كبير، فارسي الأصل، كان مجوسياً وأسلم على يد الشريف الرضي، وكان شيخه، وتخرَّج عليه في الشعر والأدب، وتشيع، ثم غلا في التشيع، توفي في بغداد سنة ٤٢٨هـ (وانظر: الوفيات ٥/ ٥٩، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٧٢، والنجوم الزاهرة ٥/ ٢٦).
  - (٣) ورد البيت في ديوان مهيار الديلمي، ١/ ٦٩، سلسلة روائع التراث العربي، ط١، بدون تاريخ.
  - (٤) في الأصل وس « \* لحد الخطب . . . » ، وفي ب « \* بحد الخطب . . . » وهو تصحيف صوابه في الديوان .
- ( ° ) هو أبو بكر محمد بن أحمد اليوسفي، أصله من زوزن، اتصل بالصاحب بن عباد، ورحل إليه، فأنزله مكانة رفيعة، وقد وصفه الباخرزي بأنه: «صاحب التجنيس الأنيس... وكان نادرة زمانه...» ( وانظر: اليتيمة ٥ / ٢٠٩، والدمية ٢ / ١٣٥٦، والمحمدون من الشعراء، ص ٦٢ ).
- (٦) ورد البيتان الأولان فقط في الدمية ٢/ ١٣٥٨. وفي ب « ... الدار ... \* »، ورواية الدمية: «سقى الله ريّا وأروى معاً \* ».
  - ( Y ) في ب « . . . ديار . . . \* »، ورواية الدمية : «بلادٌ . . . \* » .
    - ( ٨ ) في الأصل « ونفسي أُضحّي » وهو تحريف صوابه في ب.

إلى نبارِ وَجُد لأصلى بِها فَهَل عِيْشَةٌ ليَ أَسْلى بِها؟ ٢٢/أ

والْقَيْتُ حبلي على غاربي المنفاوزِ أو غارب (٢) المنفاوزِ أو غارب (٢) بسهمنّكُ في الأرضِ أو قارب ق لم يقرب الموت في قارب (٣) أخ لك راث ولا نسسادب فعصرض بندكري أو نادبي مَفاخِرُهُ حِلْيَةُ النّاسب (٤) وأنكرني أعْرفُ النّاسب (٤)

وأغْضِي على أشياءَ مِنْكِ تُريبُ (٦) أَجابَكِ عظمٌ في التُّرابِ تَرِيبُ (٧)

من هواكُمْ أيَّامَ شَرْخِ السَّبابِ أيُّ دَاءِ منْ جُرْح ذاكَ الشَّبابي(٩) رَمَتْنِي السمطايَا بأصْلابِها الصَّلابِها وقالَ ابنُ أسد الفارقيُّ (١): [المتقارب] وقالَ ابنُ أسد الفارقيُّ (١): [المتقارب] إذا ما نبا بلدٌ بي رحلتُ وأصبحتُ ذا كوكبٍ طالعٍ وأصبحتُ ذا كوكبٍ طالعٍ فَباعدْ إذا ما نويْتَ الرَّحيلَ فَباعدْ إذا ما نويْتَ الرَّحيلَ فَباعدْ إذا ما نويْتَ الرَّحيلَ فَبَاعدْ إذا ما نويْتَ الرَّحيلَ فَبَاعدْ إذا ما نويْتَ الرَّحيلَ فَبَاعدْ أو تموتَ غريباً بغيرِ فَبسُرْ أو تموتَ غريباً بغيرِ وإنْ أنْتَ ناديتَ أهلَ الحفاظ يُحبُكُ فتَى نَسَبَتْهُ الكرامُ شَرُفْتُ فأكثرتُ غيْظَ الحَسُودِ وقالَ أيضاً (٥): [الطويل]

أحبُّ على ما منْك [ألْقاه] منْ قلًى وَلَوْ بَعْدَ أَنْ أَفَنى وأَبْلى دَعَوْتِني وقالَ أيضاً (^): [الخفيف]

شاب رأسي لفرط ما أنا لاق وفراني سيف الجفا بشباة

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في مرآة الزمان ١/ ٢٢٣.

<sup>(</sup> ٢ ) رواية مرآة الزمان: « \* يجوب ».

<sup>(</sup>٣) رواية مرآة الزمان: « . . . نجم الفلاة \* فلم . . . » .

<sup>(</sup>٤) رواية مرآة الزمان: « . . . بشبيه الكرام \* . . . علية . . . » وهي رواية محرفة .

<sup>(</sup>٥) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٦) سقط ما بين القوسين من الأصل فأثبته من س، وفي ب « . . . على ما ألقاه منك . . \* » . والقلى : البغض والكره .

<sup>(</sup>٧) عظم تريب: أي ترب ملصق بالتراب.

<sup>(</sup> ٨ ) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٩) الشباة والشبا: حد كل شيء، من سيف ونحوه.

وقالَ أيضاً (١): [الوافر]

ذَرِيْني أصْحَبِ الدُّنيا وحيداً رفيق ذوي الرِّكا في كُلِّ فجٍّ وقالَ أيضاً (٤): [الطويل]

وأصبحتُ قَدْ أخلصتُ فيكَ إِنابةً / فَصِلْني وصالاً فيه آمَنُ كاشِحاً [ وقالَ أيضاً (٧): [الطويل]

إِذَا كَشَفَتْ منكَ السَّعادةُ جانباً فلا تَرْضَ إِلا السَّيْرَ في صَدْرِ موكب وقال أيضاً (١٠): [الكامل] يا ناكثاً نَقَضَ العهودَ ولم يَخَفْ

خفيفَ الحاذِ سيَّارَ الرِّكابِ(٢) فلائقَةٌ خلالُ ذَوي الرِّكا بي(٣)

شَأَوْتُ بها في الحُبِّ كُلُّ مُنيبِ(٥) مُنيتُ به في حُبِّكُم ومُنِيْ بي (٦) ٢٢/ب

> وهبَّتْ لَهُ رِيْحَا صِباً وجنائب (^) يحفُّ باعْلامٍ لهُ وَجَنَائبٍ ]( ٩)

> ما في كتاب عتيده ورقيبه (١١)

الكاشح: المبغض الذي يطوي كشحه عمن يبغض. منيت به: بليت به.

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) في ب وس «ذروني ... \*». الحاذ: الظهر.

<sup>(</sup>٣) الرِّكا: أصلها «الرِّكاء» وقصر الممدود للضرورة، وهو جمع ركوة: وهي إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، وقوله: «ذوي الركاء» أراد بهم أهل البادية. لاثقة: أي مناسبة ومواتية.

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٥) شأوت: سبقت.

<sup>(</sup>٦) في ب «فصلني وصلاً ... \*».

<sup>(</sup>٧) البيتان زيادة من ب وس، ولم أهتد إليهما فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> ٨ ) سقطت كلمة « جانبا » من ب، وهو سهو من الناسخ. والصّبا: الريح الرقيقة. الجنائب: جمع جنوب؛ وهي الريح الحارة.

<sup>( 9 )</sup> في ب « \* ... محف بأعلام ... » وهو على الغالب تحريف . والجنائب : جمع جنيبة ؛ وهي الفرس التي تقاد إلى جنب فرس أخرى .

<sup>(</sup>١٠) سقطت الأبيات من ب، ولم أهتد إليها فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>١١) عتيد ورقيب: الملكان اللذان يكتبان عمل الإنسان.

أَنْضَى هواكَ شبيبتي وذوى جوًى ورجَوْتُ أَنْ تَرْقَى بعُذْرِكَ أَيْنَ مَنْ وقالَ أيضاً (٣): [الطويل]

إلام أراني منك بين حوادث فلا البعد يُسليني ولا القُرْبُ نَافِعي وقالَ أيضاً (٥): [الطويل]

تَقِ اللهَ في قُرْبِ المُعَنَّى فإِنَّه فماليَ مِنْ ذَنْبٍ وقد جئتُ تائباً وقالَ أيضاً (٧): [البسيط]

يا مَنْ لَهُ من فؤادي موضعٌ عَجَبُ أعْرَضْتَ عنِّي فَدَمْعُ العينِ مُنْسَكِبٌ لَمْ يبقَ لي سَبَبٌ أدنُو إِليكَ به ما كانَ حُبُّكَ إِلا مِحْنةً قُضِيَتْ

## وقالَ أيضاً (١٠): [الخفيف]

(١) في الأصل ( . . . وذوى به \* » .

أنضى: أهزل. والجوى: الحزن الشديد.

وعريت من ورقي: أي أصابني الهزال.

(٢) ترقى: ترتفع عما أنت فيه، ورُقي به: من الرقية؛ وهي ما يعوُّذ به.

(٣) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

( ٤ ) نوى بي: أي قصدني بالبعد عنك، وفي أساس البلاغة: « نواك الله بالخير: قصدك به وأوصله إليك ».

(٥) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

(٦) كتائب: مثل تائب.

(٧) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

(٨) في ب « . . . في فؤادي . . . \* » .

(٩) السبب: الحبل.

(١٠) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

عُودي له وعَرِيْتُ من وَرَقِي بِهِ (١) رامَ الرُّقيَّ بِعُـ (٢)

تُجَدِّدُ أحزاني وبينَ نَوَائِبِ لَعَد طاحَ قُرْبي في الهَوَى ونَوَى بي (٤)

مِنَ الشَّوْقِ والأحزانِ بينَ كتائِبِ وليسَ على ذَنْبٍ مُصِرِّ كتائب (٢)

ملكت فيه قيادي فَوْقَ ما يَجِبُ (^) والقلبُ من حَرِّ نيران الهوى يَجِبُ إلا تقطَّعَ حتَّى ليسَ لي سَبَبُ (٩) وكلُّ شيءٍ من البلوى له سَبَبُ

مَنْ مُجيري مِنْ شَادِن مُذْ جَفَاني فَعْ لَتْ عَينُهُ المريضةُ في الحبِّ وقالَ أيضاً (٣): [الطويل]

وقلتُ لايًّامي: أسأتِ فأحْسنِي وأفْرَدْتني بالهمِّ حتَّى أرى الورى

وقالَ أيضاً (٥): [الخفيف]

كلَّ يوم فينا لذا الدَّهْرِ خَطْبُ البينما نحنُ منه في حلبة الآ نستلذُّ الدُّنيا فنَحْنُ إليها ونُسرَجِّي البقاءَ جَهُلاً وإِنَّا أيُّ عَيْشٍ صفا لخَلْقٍ وما كا أُومَا في الأنامِ ذُو فطنة يبف

لم يَسُغْ في فمي لذيذُ الشَّراب(١) بقلبي كفِعْلِ لَيْثِ الشَّرى بي(٢)

وكُفِّي فَقَدْ أوجَعْتنِي بالأسى ضَرْبا ضُروباً وفيهم فيه لي لا أرى ضَرْبا(٤)

وصروف تعدو ونكث فنكث (١)
مال نجري إذا عَثرْنا فنكبُو(٧)
أبداً غِرَّة نَحِنُ ونَصْبُو(٨)
غَرَضٌ للمنون فيها ونَصْبُ (٩)
نَ لَهُ من حوادث الدَّهر قَلْبُ

(١) الشادن: الغزال الصغير إذا قدر على السير.

(٢) في ب « . . . فعال \* « . .

الشرى: مأسدة في جبل سلمي أو في جبيل بتهامة (القاموس).

(٣) لم أهند إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

(٤) في الأصل وس « \* ومنه فيه لي لا أرى . . . » وهو على الغالب تصحيف . وقوله: « فيهم » أي في الورى ، وفيه: أي في الهم ، يقول: لست أرى مثيلاً لي في الهم بين الناس . الضرب: النوع ، وأراد به المثيل .

(٥) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

(٦) النُّكب: جمع نكبة -بالفتح - وهو ما ينكب به الإنسان من المصائب والنوازل، وفي القاموس: «جمع النُّكبة والنُّكبُ: نكوب».

(٧) نكبو: نتعثر ونقع.

( ٨ ) غرَّة: غفلة واغترار. ونصبو: نميل ونشتاق.

(٩) غرضٌ ونصب: العلامة التي تنصب للرمي.

(١٠) في ب وس «أمماً... \*» وهو تحريف، وورد هذا البيت في س بإسقاط «فيه» من عجزه، وهو سهو.

فاستعدُّوا فإِنَّ للدَّهرِ أحدا ليسَ يبقى لها وإِنْ أَمْهَلتْهُ إِنَّ لَيْلَ الشَّبَابِ إِنْ لاحَ فيه مُؤْذِنٌ بالرَّحيلِ أَنْ رَكَضَتْ في وقالَ أيضاً (٤): [البسيط]

يا ناسي العهد هل قابلت عهدي أوْ
يا مَنْ جمالُ مُحيَّاهُ ورَوْنقُهُ
سَبَيْتَنِي بكمالٍ لَمْ يدَعْ أحداً
[عَوَّذْتُهُ من عُيُونَ النَّاسِ كُلِّهمُ
يا مَنْ مُجاجَةُ فيه الخَمْرُ أبرزَهَا
وقالَ أبو الفتح البُستيُّ (٨): [المنسرح]
فَدَيْتُ مَنْ زارني على وَجَلٍ
فلو خَلَعْتُ الدُّنيا عليه لَمَا

ثاً لها في الأنام طَعنٌ وضَرْبُ(١) غَفَلاتُ الزَّمَانِ عَبْلٌ وضَرْبُ(٢) بَعْدَ ظَلْمائه مَنَ الشَّيْبِ شُهْبُ مه لخَيْلِ الزَّمَانِ بُلْقٌ وشُهْبُ(٣)

أوْلَيتَني مِنْ حِفاظِ العهدِ ما وَجبا إليه قد ساق ما يختارُهُ وَجَبَا(٥) إلا وأذهله عن رُشده وسَبَا بالكَهْف خوفاً عليه مِنْهُمُ وسبَا](١) كالمسك تاجرُها من دَنِّها وسَبَا(٧)

منَ الأعادي وَقَلْبُهُ يَجِبُ (٩) قَضَيْتُ منْ حقِّهُ الَّذي يَجِبُ (١٠)

<sup>(</sup>۱) في ب « \* ... الأيام ... » وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) العَبْل: الشديد الضخم. الضرب: الرجل الماضي في الأمور.

<sup>(</sup>٣) مؤذن بالرحيل: معلم بقربه. أن ركضت: أي لأن ركضت. البُلق: جمع أبلق؛ وهو الفرس الذي يرتفع فيه التحجيل ـ أي البياض في القوائم ـ إلى الفخذين. والشهب: جمع أشهب، وهو ما في لونه بياض يخالطه السواد.

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٥) جبا: من الجباية، أي جَمَع.

<sup>(</sup>٦) البيت زيادة من ب. وسبا: أي بسورة سبأ، وسهل الهمزة لملاءمة حرف الإطلاق بعد الروي.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل وس « \* . . . من دونه » وهو تحريف صوابه في ب .
 مجاجة فيه: ريق فمه . الدن: وعاء كبير ترقَّد فيه الخمر .

<sup>(</sup> ٨ ) لم يرد البيتان في ديوانه، وهما في اليتيمة ٤ / ٣٨٥ لأبي محمد شعبة بن عبدالملك البستي. ولأبي محمد شعبة أيضاً في الأنيس في غرر التجنيس، ص ٤٤١، وهو من شعراء اليتيمة، ترجم له الثعالبي وأورد نبذاً من شعره، وذكر أن أبا الفتح البستي سمع منه وتأثر به (وانظر اليتيمة ٤ / ٤٣٠). وجاء الأول بلا عزو في جنان الجناس في علم البديع، للصفدي.

<sup>(</sup>٩) الوجيب: الخفقان.

<sup>(</sup>١٠) في ب « . . . فما \* » وهو غلط أو سهو .

وقالُ (١) أبو الشيص (٢): [الطويل] / صوادعُ للشِّعْبِ الشَّديد التئامُه

وقالَ آخرُ(٤): [مجزوء الرمل]

عَضَّنَا الله هُرُ بِنابِهُ لا يُصوالي الكه هُصرُ إِلا وقالَ آخر(٥): [المديد]

يا غزالاً كانَ يُؤنِسُني إِنَّ عيني بعد فُرْقَتِكُمْ وقالَ أبو بكر القُهُسْتانيُّ (٢): [الوافر] ليكلِّ مِنْ شمائِلِه مآبٌ أبي آباؤكَ الغُرُّ الدَّنايا وقالَ آخرُ (٧): [الكامل]

شواعِبُ للصَّدعِ الذي ليسَ يَنْشَعِبُ (٣) ٢٣ /ب

كَيْتَ ما حَلَّ بِــنــابِهْ خــاملاً لــيس بِــنـابِهْ

بجمالٍ من تَقَرُّبِهِ

وأنْتَ جُعِلْتَ من كَرَمٍ مآبا وأنتَ لها من الآباءِ آبي

(١) ورد البيت له في أشعار أبي الشيص الخزاعي، ص ٣٣، جمع وتحقيق: عبدالله الجبوري، مطبعة الآداب في النجف الأشرف، ١٩٦٧هـ/ ١٩٦٧م. وهو في وصف الإبل.

- (٢) هو أبو جعفر محمد بن علي بن عبدالله بن رزين بن سليمان بن تميم الخزاعي، و«أبو الشيص» لقب غلب عليه، شاعر مطبوع من أهل الكوفة، وهو ابن عم الشاعر دعبل الخزاعي، قتله خادم لممدوحه سنة ١٩٦هـ في الرقة. (وانظر: الشعر والشعراء، لابن قتيبة الدينوري، ٢/ ٨٤٣، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار المعارف، ط٢، ١٣٧٧هـ/ ١٩٥٨م، والفوات ٣/ ٤٠٢، والبداية والنهاية ١٠/ ٢٣٨).
- (٤) ورد البيتان دون عزو في الأنيس في غرر التجنيس، للثعالبي، ص ٤٣٠، وورد البيت الأول فقط دون عزو في جنى الجناس ص ١٣٤، ومعاهد التنصيص ٣/ ٢١٠، ونهاية الأرب ٧/ ٩٢.
  - (٥) لم أهتد إلى قائل البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.
    - (٦) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.
- (٧) ورد بيتان مشابهان في المثل النسائر لابن الأثير ١/ ٢٦٢. وشرح نهج البلاغة، لعز الدين أبي حامد عبدالحميد بن هبة الله المقربي المعروف بابن أبي الحديد ٢/ ٣٨٦، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، بدون تاريخ.

غافصْتُها والرِّيْحُ تَضْرِبُ عَقْرَباً راودتُها عَنْ قُبْلَة فِاسْتَعْصَمَتْ وقالَ آخرُ(٣): [الكامل]

إِنّي وتأميلي فُلاناً بعدما كموَمِّل طلَّ الغمام وطالب وقال آخرُ (٤): [البسيط]

قَدْ جاءَ عُذْرُكَ يمشي عاثراً خَجِلاً عُذْرٌ سقيمٌ ولكن لا حراكَ به ابْعَدْ فلا كُنْتَ مِنْ غُصْن بلا ثَمَر وقالَ آخرُ(٧): [الطويل]

ولمَّا تواقفنا تَباكَتْ قُلُوبُنا فيا كبدي الحرَّى الْبسي ثَوْبَ حَسْرة

مِنْ فَوْقِ خَدِّ مِثْلِ قَلْبِ العَقْرَبِ(١) وَتَسَتَّرَتْ عني بِقَلْبِ العَقْرَبِ(٢)

وفَّيْتُ حَظَّ الجَهْدِ في تجريبِهِ منه النَّدى والرِّيحُ قد تجري به

يرى من الردِّ والتَّوبيخِ مُنْقَلَبَهُ أَمَّا السقوطُ فَجَلْدُ ما به قَلَبَهُ(°) ما في رمادِكَ مِنْ جَمْرٍ لمنْ قَلَبَهُ(٦)

فَمُمْسِكُ دَمع يومَ ذاك كساكِبِهُ(^) فِراقُ الّذي تَهْوَيْنَهُ قد كساكِ بِهُ(٩)

<sup>(</sup>١) في ب «عافصتها ... \* ». وهو تصحيف. ورواية المثل السائر ونهج البلاغة: «جاذبتها والريح تجذب ... \* ». وغافصه: فاجأه على غرة منه.

<sup>(</sup>٢) رواية المثل السائر ونهج البلاغة: «وطفقت ألثم ثغرها فتمنعت \* وتحجبت ...». ومقلوب العقرب: البرقع.

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى قائل البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلى قائل الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>( ° )</sup> الجلد : الصبور المتجلد . والقلبة - بفتح اللام والباء - : الداء والتعب ، وفي القاموس : « وما به قلبة - محركة - : داء وتعب » . قلت : وهذا التعبير لا يزال في عامية أهل حلب .

<sup>(</sup>٦) ابعد: دعاء عليه بالبعد أو الهلاك.

<sup>(</sup>٧) ورد البيتان لابن ماكولا في معجم الأدباء ١٥ / ١٠٤، والوافي ٣ / ١١٢، وسير أعلام النبلاء ١٨ / ٥٦٩، وبني الجناس، للسيوطي ص ١٣٤، والنجوم الزاهرة ٥ / ١١٦.

<sup>(</sup> ٨ ) في الأصل « ... توافقنا... \* » وهو تصحيف صوابه في ب وس، ورواية معجم الأدباء والوافي: « ولما تفرقنا ... \* ». ورواية النجوم: « ولما توافينا... \* ».

<sup>(</sup>٩) في الأصل وس « . . . ثوب حُرَّة . . . \* » وهو تحريف صوابه في ب .

## / ٢٤ / أوقال (١) القاضي على بن عبدالعزيز الجرجاني (٢): [الكامل]

قلبي إلى أوصابه أوصى به (٣) سكرُ الهوى العُذريُ من أصحابه (٤) وأظلُّ دونَ الخيطةِ من أسلابه في أودُ لو ورَّيْتُ عن ألقابه لم يقض فيه الصَّبُّ حقَّ ثوابه في سومني للعزَّ لثم تُرابه؟ حيرانَ حينَ يميسُ في أثوابه ] (٥) ما بَيْنَ رملة عالج فرحابه (٢) ما لا أعارت للخطّه فوشى به (٧) ما لا أعارت لحواه ردُ جوابه (٨)

واغَنَّ عن أربـــابِه أربى به ذي شافع يوم النَّوى أضحى به أسْلَى به عن كلِّ مَنْ أحببتُهُ ويغيرُني في الحُبِّ ما ألقى به ويغيرُني في الحُبِّ ما ألقى به أتُرى به في الحُبِّ نَخْوة قادرٍ كم منزل بالأبْرَقَيْنِ ثوى به أتُرى به في الحُبِّ نَخْوة قادرٍ [رَشَأُ إِذَا عاينته أثْروي به فرحا به الطَّللانِ حينَ رآهما ووشى به خطُّ العِندار بحدة ووشى به خطُّ العِندار بحدة وجوى به قلب تضاعف حُبُه وجوى به قلب تضاعف حُبُه

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن علي بن عبدالعزيز بن الحسن الجرجاني، قاض، من العلماء بالأدب، تولَّى القضاء بجرجان، ثم الريّ، ثم أصبح قاضي القضاة، له مؤلفات أهمها «الوساطة بين المتنبي وخصومه»، توفي بنيسابور سنة ٢٩٣هـ. (وانظر: اليتيمة ٤/٣، معجم الأدباء ١٤/١٤، والوفيات ٣/ ٢٧٨، والنجوم ٤/ ٢٠٥، وراجع الخلاف حول وفاته: تاريخ الأدب العربي، بروكلمان ٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) الأغن: الظبي الذي يخرج صوته من خياشيمه، شبَّه محبوبته به. أربابه: أهله الذين ربوه. أربى: زاد. والأوصاب: جمع وصَب؛ وهو المرض.

<sup>(</sup>٤) ذي شافع: ذي مرافق، من الشفع وهو ضد الوتر. وذي: صفة على اللفظ لمجرور «رب» وهو «أغن» ويجوز فيها الرفع على المحل.

<sup>(</sup> ٥ ) البيت كله زيادة من ب.

الرشأ: الظبي الصغير. أثوي به: أثوى في المكان، أقام به، يريد: أصبح به.

<sup>(</sup>٦) فرحا به الطللان: من الفرح. واستعمل لغة «أكلوني البراغيث» لضرورة الوزن، والأصل أن يقول: فرح به الطللان. وعالج: في معجم البلدان: «عالج: رمال بين فَيْد والقُريات، وهي متصلة بالثعلبية على طريق مكة». الرحاب: جمع رحبة، وهي الأرض المتسعة.

<sup>(</sup> Y ) في الأصل « . . . حظ العذار . . . \* » وهو تصحيف صوابه في س . وقد سقط هذا البيت من ب .

<sup>(</sup> ٨ ) سقط ما بين القوسين من الأصل، فأثبته من ب وس. وجوى به قلب: أي اشتد به الوجد. جوابه: إِجابته.

إِنْ كنتَ تطمعُ في هواهُ فغابه بصري وسمعي في الهوى طُلاً به وشرى به قلبي غداةً فراقه وجني به تُمَرَ الصَّبابة يانعاً ومنَ العجائب مَنزلٌ أرْوى به

فاللَّيتُ لا يُسطى عليه بغابه(١) غيثاً كما طُلَّتْ دما طُلاَّبه(٢) صَبْراً أمرُّ البينُ كأسَ شرابه صَبُّ أَلَمَّ بداره وجنابه(٣) وأذوب من ظلماً فلا أُرْوكى به

وقالَ عبدُالله بن سعيدِ الخوافيُّ (٤): [الوافر]

كتبت إليك أشكُو ما بقلبي منَ الهَجْر الذي أغرى الجوى بي(٥) / ولو أنْصَفْتَ وجدي واشتياقي وقالَ البُستيُّ (٦): [مجزوء الكامل] العُمرُ ما عُمرُ تَ في ظلِّ السُّرور مع الأحبُّه(٧) فسستى نَسايْتَ عَنِ الأحِسبُ

إليكَ لكنتَ تُنْعم بالجواب ٢٤/ب

ــة لم يُسساو العُــمْـرُ حَـبَّهُ

(١) قوله: «فغابه»: من «المغاباة»، أي إذا طمعت في حبه وزيارته في خدره فعليك بمغاباته، أي بالتغابي لمخادعته. والغاب: جمع غابة؛ وهي الأجمة وكل ما سدّ وغيُّب.

(٢) في الأصل « ... في الهوى ظلاًّ به \* عبثا ... » وهو تصحيف صوابه في ب وس. وقصر « دماء » في عجز البيت لضرورة الوزن.

طلاً به غيثاً: أي أهدرا به دموعي التي تشبه الغيث لغزارتها.

(٣) في س « . . . يافعاً ﷺ » وهو تحريف .

الصبابة: رقة الشوق. والصَّب: العاشق المتيم. الجناب: الفناء والناحية.

- (٤) هو أبو منصور عبدالله بن سعيد بن مهدي الخوافي، كاتب له نظم، كما كان نحوياً لغوياً، نسْبتُه إلى « خواف ، بنواحي نيسابور. كان من أتمِّ الناس مروءة وأكبرهم نفساً. كثير الرواية لكتب الأدب، وله تصانيف في اللغة وأشعارٌ"، من مصنفاته «خلق الإنسان» و«رجم العفريت» رد فيه على المعرى، توفي ببغداد سنة ٤٨٠هـ. (وانظر: إنباه الرواة ٢/ ١٢٠، دمية القصر ٢/ ١١٩٢، والوفيات ١/ ٩٦، والبلغة، للفيروز آبادي، ص ١٧٤).
  - (٥) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر. الجوى: شدة الشوق أو الألم من الحب والهوى.
    - (٦) ورد البيتان في ديوانه، ص ٣٣٣.
  - ( ٧ ) في ب « العيش . . . \* »، ورواية الديوان: « . . . فيه \* ظل السرور . . . » .

وقالَ أيضاً (١): [الطويل]

عليكَ إِذَا انْجَابَ الدُّجى بكتاب فلنْ يفتح الأقوامُ باباً إِلى المنى وقالَ أيضاً (٤٠): [المتقارب]

فَإِنْ أنا لَمْ أنْتَبه بالذي وقالَ أيضاً (٦): [البسيط]

نُجانبُ المرءَ يُمْسِي مسُّهُ خَشِناً وقالَ(^): [الكامل]

[أأخَيُّ غازِلْ كُلُّ مَهْضُومِ الحشا واحذرْ زماناً شابَ صافي شَهْدهِ واصْبِرْ على مُرَّ الهوى فلربَّما بالجُود أوصاني أبي فَقَبلْتُهُ

وعَقِّبْهُ مرتاحاً بكأسِ شرابِ(٢) كَبابِ شرابٍ أو كبابِ كتابِ(٣)

وُعِظْتُ بِهِ فَانْتَ بِهُ أَنْتَ بِهُ(٥)

ولا نُجانِبُهُ إِنْ لانَ جانِبُهُ(٧)

واشرَبْ ولَذَّ وصافِهِ أَوْ صابِهِ (٩) للغابرينَ بِصَبْرِهِ أَوْ صابِهِ (١٠) تحلو مرارةُ صبْرِهِ أو صابِه (١١) أهلاً وسهلاً بالذي أوصى به]

<sup>(</sup>١) لم يرد البيتان في ديوانه، وهما لعلي بن محمد الكاتب في الأنيس في غرر التجنيس، للثعالبي، ص ٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) رواية الأنيس: « ... بكباب \* » وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٣) في ب « فلم يفتح . . . \* »، ورواية الأنيس: « \* . . . أو كباب كباب » وهي رواية مصحفة .

<sup>(</sup>٤) ورد البيت في ديوان البستي، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup> ٥ ) رواية الديوان: « وإِن كنت لم . . . \* » .

<sup>(</sup>٦) لم يرد البيت في ديوان البستي.

<sup>(</sup>٧) في ب «تجانب المرء... \* ولا تجانبه إن...».

<sup>(</sup> ٨ ) البيتان ـ الأول والثالث ـ زيادة من س، والثاني زيادة من ب وس، والرابع من ب.

<sup>(</sup> ٩ ) لم يرد البيتان الأولان في ديوان البستي، وورد البيت الثالث في ديوانه، ص ٢٢٨، وكذلك الرابع والخامس، وورد الثالث أيضاً في ديوان الميكالي، ص ٥٩.

صًابه: من صاباه يصابيه: يريد مجاراته في الصبوة، وهي جهلة الفتوة، والفعل الثلاثي: صبا يصبو.

<sup>(</sup>١٠) شاب: خالط، والصاب: شجر مر.

<sup>(</sup>١١) رواية ديواني البستي والميكالي: «اصبر على مضض الهوى ... \*». والصَّبر ـبكسر الباء ـ: عصارة شجر مر، وسَكِّنت الباء هنا لضرورة الشعر، والصاب: جمع «وَصَب» وهو المرض.

إِنْ كنتُ أبخلُ بالنَّوالِ فلا تُرِحْ يا ربّ قلبي الدَّهرَ مِنْ أوصابِهِ (١) وقالَ أيضاً (٢): [المتقارب]

ولمَّا تَسَابَعَ صَرْفُ الزَّمَانِ فَنِعْنَا إِلَى سَيِّدٍ نَابِهِ إِذَا كَمَّ فَنَا الْحَوادِثَ عَنَا بِهِ إِذَا كَمَّ فَنَا الْحَوادِثَ عَنَا بِهِ

وَقَالَ الميكالِيُّ: كلامٌ يسمو إلى شَغَفِ القَبُولِ، ويُستمال (٣) به شَغفُ القُلوبِ. وقال آخرُ (٤): نعْمَ النَّسَبُ النَّشَبُ.

[وقالَ آخرُ: رَهبَ فَهَرَبُ](٥).

وقال آخرُ<sup>(۲)</sup> ـ وهو من بابِ المعاياة <sup>(۷)</sup> ـ: وقد وَفَدَ وَفْدُ وَصِيفِ<sup>(۸)</sup>، وَصَنَّفَ رجالُه رَجَّالة (۹)، يُرِيدُ (۱۳) يَزِيدَ بن يَزيدَ (۱۱) الحائنَ (۱۲) الخائنَ، الجائرَ الحائرَ (۱۳)، فالتَقَوا

(١) رواية الديوان: «إِن كنت أختار السلو فلا ترح \*». ورواية الأصل: «... أبخل بالنوال... \*» أكثر ملاءمة للبيت الذي قبلها. والأوصاب هنا ـ: جمع الوصب؛ وهو المرض.

- (٢) سقط هذان البيتان من ب، وهما في ديوان البستي، ص ٢٣١. ونسبا للميكالي في ديوانه، ص ٤١.
  - (٣) في الأصل وس «ويستميل» وهو تحريف صوابه في ب.
  - (٤) وردت العبارة دون عزو في جني الجناس، للسيوطي، ص ١٨٩. والنشب: المال الأصيل.
    - ( a ) ما بين القوسين زيادة من ب.
- (٦) ورد النص حتى قوله: « . . . رجاله » منسوباً لمحمد بن عبدالله بن طاهر في كتاب « التنبيه على حدوث التصحيف » لحمزة بن الحسن الأصفهاني ، ص ١٦٦ ، تحقيق : محمد أسعد طلس ، من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ١٣٨٨هـ / ١٩٦٨ م ، كما ورد دون عزو في نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة ، للمحبى ، ١ / ٤٦٧ .
  - ( ٧ ) في القاموس: «المعاياة: أن تأتي بكلام لا يُهتَدى له».
- ( ٨ ) لعله وصيفٌ خادم المكتفي الذي أرسله لقتال القرامطة الذين هاجموا قافلة الحجاج سنة ٢٩٤هـ، فقاتلهم وانتصر عليهم، وقتل هو مع ابن المعتز سنة ٢٩٦هـ ( وانظر: النجوم ٣ / ١٦٠ ).
- (٩) وردت العبارة في التنبيه على حدوث التصحيف كالتالي: « . . . وفد وصيفٌ وصيْفُ رحاله رجّالة تحتل بجبل» وفي العبارة تصحيف وتحريف ظاهران .
  - (١٠) سقطت هذه الكلمة من ب.
  - (١١) لم أهتد إلى ترجمته، ولعله أحد زعماء القرامطة الذين قاتلهم وصيفٌ الخادم.
    - (١٢) الحائن: الذي حان حينه، أي هلاكه، والحائن: الأحمق.
      - (١٣) في ب «الحائر الجائر». والجائر: الظالم.

فالتَفُّوا، فيا لقتال قَوْم قَوَّمَ حَرْبَهِم حَرَبُهُمْ (١).

وقالَ أبو الحسن النُّوقانيُّ (٢): [مجزوء الرمل]

يـــا غـــزالاً قـــد وشي به عَــرْفُه حــين مــشي به ْ \_\_\_\_\_ والآس مَــشــابه (٣)

فيه للورد وللعث وقال القاضي الحشيشيُّ (٤): [الكامل]

وَقَـفاهُ بينَ عـقـابه وثـوابه(°) لو قَد القام ببابه وتوى به ٢٥/أ لله عَبْدٌ خوفُهُ ورجاؤُه / ما كانَ يحرمُهُ جزيلَ عطائه وقالَ أيضاً (٦): [مجزوء الكامل]

قَـلْبُ الـمُعنَّى وصبَا(٧) حَرِّ اكتئاب وصباً (^) يختال فيه وقبا (٩) غَاسق ليل وقَبال ١٠)

مال إليه في الهوي وبات يلقى فيه من ا لَــمَّا بَــداً في قُـرطُق عَـوُّ ذُتُهُ بِاللَّهِ مِنْ

(١) الحَرَب: الحقد والكره.

- (٢) هو أبو الحسن عمر بن عمر النوقاني، أديب شاعر، أثني عليه الثعالبي في اليتيمة، وأورد طرفاً من أشعاره (الدمية ٤ / ٣٩٢)، وجاء ذكره يروي شعراً لأبي سليمان الخطابي البستي في طبقات الشافعية الكبري، لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي ٢/ ٢١٩، دار المعرفة، ط٢، بيروت، بدون تاريخ، وهو فيها: «ابن أبي عمر»، ولم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.
  - (٣) مُشابه بفتح الميم -: أي وجوه شبه.
  - (٤) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.
    - (٥) وقفاه: أوقفاه، من وقفه يقفه.
  - (٦) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.
  - ( ٧ ) في ب وس « \* قلبي . . . » وهي رواية جيدة . المُعنّى: الذي برح به العناء؛ وهو شدة التعب، وصبا: مال إليه.
    - ( ٨ ) الوصب: المرض.
    - (٩) القرطق: ثوب يلبس على الجسد.
- (١٠) في س « \* طارق . . . » ورواية الأصل أعلى. الغاسق: الليل في أول ظلمته. وقب الليل: دخل ظلامه وعمُّ كلُّ شيء، يريد أنه يعوذه بسورة الفلق، وهي إِحدى المعوِّذتين.

أحلام نوم وهبالا) يَرجعُ فيهما وهبا(٢) مُلِدٌ صِلاً عِلنِي وأبي نَهْ وأمساً وأمساً وأبسا

واحَــربَــا مـن جَــوره ولم تَلدُق عيني الكري بَــــذَلْــتُ فــى فــــدائـــه وقالَ أيضاً (٣): [السريع]

أعـــادَ لي مـيـعـادُهُ

قَدْ ذُهِّبَ العلمُ بتهْذيبه (٤) جلستَ من جَهْلكَ تهذي به

يا ذا الذي نَصَّ على أنَّه ليس كما قُلْتَ ولكنَّما وقالَ آخرُ ( ° ): [الطويل]

ونفُّضَ أثوابَ الهوى عَنْ مناكبه (٦)

أقُولُ لنَفْسي [قَدْ] سلا كُلُّ وَاجد وحُبُّك لا يـزدادُ إِلا تَجَدُّداً فيا ليتَ شعْري والهوى مَنْ مَناك بهْ(٢)

وقالَ ابنُ نُباتةَ: أيُّها النَّاسُ! قَدْ أغْفَلْتُم جلاءَ القُلُوب بمدارس(^) الأفكار حتَّى خَرِبَتْ، وأهْمَلْتُم بناءَ الأعمال في تقاعُس الأعمار حَتَّى خَرِبَتْ.

وقالَ الحريريُّ (٩): الحرْصُ مَتْعَبَةٌ، والطَّمَعُ مَعْتَبَةٌ.

وقالَ الباخرزيُّ: وَجْهٌ ولا كهلال الفطْر مَطْلَعاً، ويَدُّ ولا كانْهلال(١٠) القَطْر(١١) مُنْسَكباً.

(١) هبا: أي هباء، وقصره للضرورة. يريد أن وعده كان مجرد حلم أو كان هباء لم يظفر منه بطائل.

(٢) واحربا: تعبير يقال عند التفجُّع. والجور: الظلم.

(٣) لم أهند إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

(٤) في ب « \* قد هُذَّبَ . . . » .

(٥) نُسب البيتان لابن ماكولا في الوافي بالوفيات ٣/ ١١٢، وجنى الجناس للسيوطي، ص ١٣٤.

(٦) ورد البيت في الأصل بإسقاط «قد» من صدره، وأثبتُها من بوس.

(٧) رواية جنبي الجناس: « . . . ما يزداد . . . \* . . . شعري ذا الهوي » .

مناك: من قولهم: «مُنى بالمصيبة»: نزلت به.

( A ) في ب « بمدارس » وهو تحريف، والدوس كما في القاموس: صقل السيف ونحوه، والمدوسة: المصقلة.

(٩) وردت العبارة في المقامة الصعدية، ص ٢٨٧ من شرح مقاماته.

(۱۰) في ب «كهلال» وهو تحريف.

(١١) في الأصل «السحب»، ورواية ب أجود، وهي ملائمة للفظ «الفطر».

وقُلْتُ في رسالة (١): فكمْ ممَّنْ يَأْسُو الكليمَ بِقَصَّة موسى الكليم، فإنَّهُ سارَ بأهله، وسُرَّ بِفعْله، فلما جاوزَ طَوْرَ الأنام (٢)، وجاورَ طُورَ (٣) الكلام، قالَ لأهله: امكُثُوا قليلاً، ولا تُحْدُثُوا رَحيلاً، لعلي أجدُ لكربي مَنْفساً، وآخُذُ لِركْبِي قَبَساً، فحقَّقَ آمالَهُ (٤)، [وما فرَّق مالَه] (٥)، وغدا بِنَفْسه مُستقلاً (٦)، وراحَ لشَخْصه (٧) مُسْتَقلاً (٨)، وأحيا قُدْسَهُ (٩) في شاطئ / ٢٥ /ب الوادي، وقتلَ نَفْسه وشطر (١١) الوادي، ولمَّا جمعَ رُطَبَ الطَّرَب، رجعَ إلى النَّسَب والنَّشَب، ألا ترى كيف هاجرهُمْ (١١) لشانه (١٢)، وما جاهرهُمْ بلسانه، وقصد العود، [ووعد العود ](٦٠)، وجنى رُطَبَ الشَّجَرِ، وجنى (١٤) طلبَ النَّطَرِ، واعترف بِضَعْفِه عَنْ كُنْهِ الأمرِ، واغْتَرَفَ بكفه مِنْ وَجْهِ البَحْرِ (١٥)، [ولَمْ يُودِعْ في وطَاب (١٦)، منْ ماءَ شَرَعَهُ إلا وطاب؟! ](١٧).

وطور الأنام: حد الناس، أي: تجاوز مساكنهم وابتعد عنهم.

<sup>(</sup>١) وردت الرسالة أيضاً في خريدة القصر، القسم العراقي ٢/ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) في س «الأيام» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) الطور ـ هنا ـ: جبل قرب أيلة يضاف إلى سيناء وسينين، وهو الذي كلمه الله تعالى عنده.

<sup>(</sup>٤) في ب «مآله».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٦) المستقل: المنفرد بتدبير أمره.

<sup>(</sup> ٧ ) في الأصل «بشخصه» وهو تصحيف صوابه في ب وس.

<sup>(</sup> ٨ ) المستقل لشخصه: الذي يرى شخصه قليلاً.

<sup>(</sup>٩) القُدْس - بالضم وبضمتين -: الطهر.

<sup>(</sup>١٠) قتل نفسه: عرضها للقتل (الأساس). شط: بَعُدَ.

<sup>(</sup> ١١ ) في ب «هجرهم» ورواية الأصل وس أكثر مجانسة. وهاجرهم: قاطعهم.

<sup>(</sup>١٢) سهلت الهمزة لملاءمة الفاصلة في السجع.

<sup>(</sup>١٣) ما بين القوسين زيادة من ب وس.

<sup>(</sup>١٤) جني: اقترف؛ من الجناية.

<sup>(</sup>١٥) هذه العبارة ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٦) وطاب: جمع وَطْب ـ بالفتح ثم السكون ـ سقاء اللبن، يجمع على أوْطُب ووطاب وأوْطاب.

<sup>(</sup>١٧) ما بين القوسين زيادة من ب. شرعه: يريد استقاه ليشرب منه.

وقلتُ في هذه الرسالة (١): وليس من اسْتَبْقَى أطمار (٢) الحُرْمَة، واستسقى أمطارَ الرَّحمة، وخَنِسَتْ سلاطينُ جوارِحه، الكائدةُ استسلاماً، وَحُبِسَتْ سلاطينُ جوارِحه، الكائدةُ استسلاماً، وَحُبِسَتْ سلاطينُ جوارِحه، الصَّائِدةُ آثاماً (٣)، كَمَنْ كَرَعَ في حِياضِ المُنى صادِياً (٤)، ورتعَ في رياضِ الهوى مُتمادياً، واسْتَبْهَمَتْ جوادُّ (٥) مذاهبه، وَانْحَسَمَتْ موادُّ مذاهبه (٢).

وقالَ البُستيُّ(٧): [المتقارب]

إِذَا مِا ظُفِرْتَ بِودٌ امرئ قليلِ الخِلافِ على صاحِبِهُ فلا تَغْبِطُنَّ بِهِ نِعمةً وعلَّقْ يحمينَكَ يا صاحِ بِهُ

وقال(٩): [السريع]

تُغْنِي عَنِ الجَيْشِ وتسريبِهِ (١٠) تُضيءُ للرَّكْب وتَسْرِي بِهِ (١١) إِذَا أَتَى خَصَطْبٌ فَصَارَاؤُهُ وَإِنْ دَجَا لَصِيْلٌ فَانْ وَارُهُ

<sup>(</sup>١) وردت هذه الفقرة في دمية القصر ١/ ٧١.

<sup>(</sup>٢) الأطمار: الثياب البالية، واحدها طمر، بكسر فسكون.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وس «أيَّاماً» وهو تصحيف صوابه في ب.

<sup>(</sup>٤) كرع: تناول الماء بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء. صادياً: عطشاً، والصّدى: العطش.

<sup>(</sup>٥) جوادٌ: جمع جادة؛ وهي وسط الطريق، والطريق الأعظم الذي يجمع الطرق.

<sup>(</sup> ٦ ) عبارة الخريدة: « ... مواهبه » وهي رواية جيدة .

<sup>(</sup>٧) ورد البيت في ديوانه، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup> ٨ ) ورد البيتان في ديوانه، ص ٢٢٥.

<sup>(</sup> ٩ ) ورد البيتان في ديوان البستي، ص ٣٣١، وهما في المدح، ونسبا أيضاً للميكالي في ديوانه يمدح والده، ص٤٢.

<sup>(</sup>١٠) رواية الديوانين: «إِذا دهي ... \*» وهي أجود.

والتسريب للجيش: توجيهه إلى القتال.

<sup>(</sup>١١) رواية الديوانين: « . . . بدا نوره \* للركب نجماً فهي تسري به » .

وقالَ (١): [الطويل]

شكوْتُ إليه الحُبُّ أَبْغِي شِفاءهُ فجادَ بِبُخْلِ وهو مَوْتٌ مُعَجَّلٌ

وقال (٤): [السريع]

وشادن أبْسَرْتُهُ مُقْبِلاً قَدَّ فُوَادي في الهوى قَدَّهُ وقال / ٢٦ / أ (٧): [الطويل]

إذا المرءُ لم يَرْوِ العُلومَ فيعتلي وما ذُو الحجى في دَرْسِهِ العِلمَ ذو حِجًى وقالَ (٩): [الكامل]

انْظُرْ إِلَى وَلَهِي بِحُمْرَةِ خَلِهُ وَكَانَّما دَمعي على وَصَبِي به

حرارة أحْشائي ببرد رُضابه (٢) فَأَبْدَيْتُ مُرْتاداً رِضاهُ رِضاً بِهِ (٣)

فقُلْتُ مِنْ وَجْدي بِهِ: مَرْحبا(°) قَدَّ عَلِيٍّ في الوغي مرحبا(٦)

فإبصارُهُ بالعينِ مثلُ حجابِهِ ولكنّه إِنْ زادَ زادَ حِجًى بِهِ(^)

يا حبَّذَا وَلَهِي بِهِ ولَهِيْبِهِ وَصَبيبه ِ جارٍ على تَعذيبِه (١٠)

- (١) ورد البيتان في ديوان البستي، ص ٢٣٠.
- ( ٢ ) رواية الديوان: « . . . الحب كيما يقل من \* » ورواية الأصل أعلى .
- (٣) رواية الديوان: « . . . ببخل أو بموت . . . \* . . . رضاب رضاً به » وهي رواية محرفة .
  - (٤) ورد البيتان في ديوان البستي، ص ٢٣٢.
  - (٥) رواية الديوان: ﴿ \* . . . من وجد به . . . . . .
  - ( ٦ ) رواية الديوان: «قدُّ الهوى قلبي له مثلما \* ، ورواية الأصل أعلى.

وفي حاشية الديوان ما معناه: أن «مرْحباً» هو اليهودي صاحب حصن خيبر، وقد خرج للمسلمين عندما أتوا لفتح الحصن وقد لبس مغفراً وحجراً ثقبه مثل البيضة على رأسه، فبرز له علي رضي الله عنه، وضربه بسيفه، فقد الحجر والمغفر، وشق رأسه حتى الأضراس (انظر الخبر في: تاريخ الرسل والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ٣/ ٩٤، دار الفكر، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م).

- (٧) لم يرد البيتان في ديوان البستي.
- ( ٨ ) الحجي (الأولى ): العقل، ذو الحجي (الثانية ): ذو الفطنة، وحجِّي (الأخيرة ): مقداراً.
  - (٩) ورد البيتان في ديوان البستي، ص ٢٣٢.
- (١٠) في ب « . . . على رضى به \* وصيبه . . . » وهو تحريف ظاهر، ورواية الديوان : « \* جار على تعذيبه وصبيبه » . ودمع صبيب : مصبوب ينهمر من العينين، والوصب : المرض من الحب والهوى .

وقالُ(١): [المتقارب]

أخٌ ليَ جَـرَّ بُــتُـهُ بُـرْهَــةً وهيهات يَنْفَعُ تَجْريبُه وقال (٤): [الكامل]

دُرِّبْتُ منكَ على السَّقام ولم أكنْ ألبَسْتَني من سُقْم جفنكَ حُلَّةً وقالُ(٦): [السريع]

يا عجباً من سحر الفاظه هل يَحْذَرُ النَّاسَ من اسْتخدَمتْ وقال(١٠): [الكامل]

بأبي غزالٌ نامَ عن وصَبي به يا ليتَهُ يرثي على ولهي به

وشَادن أصْبَحْتُ أرْبا به

في السُّقْم محتاجاً إِلى تدريب في الجسم قاطنةً ولا تدري بي<sup>(٥)</sup>

فَنَدَّمني طُولُ تَجْريبه(٢)

وفُلْكُ الجهالةِ تَجْري به (٣)

عن أنْ يلي خدْمَةَ أربابه (٧) وَسحْر ألحاظ فُتنا به(^) أجفانُه كلُّ فستِّي نابه (٩)

ومُرَاق دمعي في الهوى وصَبيبه(١١) لغرام قلبي في الهوي ولَهيْبه(١٢)

- (١) ورد البيتان في ديوان البستي، ص ٢٢٠.
  - (٢) رواية الديوان: « . . . مرة \* » .
- (٣) رواية الديوان: «فهل كان يربح تجريبه \* وفلك التكبر تجري به » ورواية الأصل أعلى. والفلك: السفينة.
  - (٤) لم يرد البيتان في ديوان البستي.
- ( ٥ ) في الأصل وس « \* . . . ولم تدري بي » بإثبات الياء للضرورة، وقد آثرت رواية ب. والمعني : وأنت لا تدري بي .
  - (٦) لم ترد الأبيات في ديوان البستي، وهما للميكالي في ديوانه، ص ٣٨.
  - ( Y ) سهلت الهمزة في « أربأ » الواقعة في صدر البيت لضرورة الوزن ولتُجانس ما في البيت التالي.
- ( ٨ ) في الديوان: «يا عجبي ... \*»، وفي الأصل والديوان: « ... ألحاظه ... \*»، وفي ب ( \* ... ألفاظ ... » وفي الرواية تحريف صوابه في س.
  - ( ٩ ) رواية الديوان: « هل يخدم الناس ... \* » وهي رواية جيدة.
- (١٠) ورد البيتان في ديوان البستي، ص ٢٢٠. وهما أيضاً للميكالي في ديوانه، ص ٥١. ونسبا للباخرزي في البديع في نقد الشعر، لأسامة بن منقذ، ص ٣٦.
  - (١١) رواية الديوانين: « \* . . . دمعي بالنوي »، ورواية البديع « \* وخفوق قلبي نحوه وصبيبه » . والوصب: المرض في الهوى.
- (١٢) في ب « ... يربي ... \* ... بغرام ... » وهو تصحيف ظاهر، ورواية الديوان « \* وحريق قلبي ... » ورواية=

وقالَ (١): [الطويل]

أقولُ وقد أصبحتُ في دارِ غُرْبة لله الله هذا البينَ كيفَ غَري بي (٢) فما الموتُ إِلا في التَّغَرُّب والنَّوى فيا ربِّ فاجْمَعْ شَمْلَ كُلِّ غريب

وقال (٣): [الكامل]

وَفَرَتْ لَهُنَّ غدائِرٌ وذوائِبُ ونفوسُنا مِنْ غَدْرهِنَّ ذوائِبُ (٤)

وقالُ(٥): [البسيط]

نَزَّهتُ نَفْسي عن الدُّنيا وزُخْرُفِها لا فِضَّةً أبتغي منها ولا ذَهبا(٦) / نَفْسي التي تملكُ الاشياء ذاهبة فكيف آسي على شيء إذا ذهبا ٢٦/ب

وقالَ المعريُّ: لا تَلُمْ من تكثر(٧) عيوبُه، للهِ العالَمُ وغُيوبُه.

وقالُ(^) في « جامع الأوزان »( ٩): [المتقارب]

تسجيءُ اليهودُ بتَوْراتِها وفيها مواعيدُ عُرقُوبِهَا(١٠) وإسحاقُها جَرَّ إِسحاقَهَا وقابيةُ الطَّيْرِ مِنْ قُوبِها ورَقُوا بِها ورَقُوا المراكِهِمُ عَنْهُوا بِها

البديع: «يا ليته يُحْني على ولهي به \* وسجوم دمعي في الهوى وصبيبه».
 يحنى على : من أحنت المرأة على أولادها إذا عطفت، سجم الدمع سجوماً : سال .

<sup>(</sup>١) لم يرد البيتان في ديوان البستي.

<sup>(</sup>٢) غري به: أولع به، وسكن الياء من الفعل لضرورة الوزن.

<sup>(</sup>٣) لم يرد البيت في ديوان البستي، وورد بيت مشابه له في جنى الجناس للسيوطي، ص ٢٨٦، وورد في معاهد التنصيص (٣/ ٢٠٩) لأبي الحسن نصر المرغيناني وهو:

<sup>«</sup> ذوائب سود كالعناقيد أرسلت \* فمن أجلها منّا النفوس ذوائب ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل «وفرت...\*» وهو تصحيف، وفي y (وقرت...\*) وهو تصحيف صوابه في y

<sup>(</sup> ٥ ) لم يرد البيتان في ديوان البستي .

<sup>(</sup>٦) في الأصل وس « \* . . . أبتغي فيها . . . » وآثرت رواية ب لأنها أجود.

<sup>(</sup> Y ) في الأصل وس « يكثر » وهو تصحيف صوابه في ب.

<sup>(</sup> ٨ ) وردت الأبيات له في تعريف القدماء بأبي العلاء، ص ١٥٧، نقلاً عن مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي.

<sup>(</sup> ٩ ) زادت ب «له».

<sup>(</sup>١٠) في ب « . . . يهودُ . . . \* ». وعرقوب : رجل من أهل المدينة يضرب به المثل في إخلاف الوعد .

إِسحاقُهَا الأوَّلُ؛ إِسحاقُ بنُ يعقوبَ، وإِسحاقُها الثَّانِي: إِبْعَادُها؛ مِنْ قولهم: أَسْحَقَهُ اللهُ. أي: كذبُهم على إِسحاقَ جَرَّ مَا هم فيه مِنْ البعدِ عن سبيلِ الحقّ. والقابيةُ: البيضةُ، والقُوبُ: الفَرْخُ، ورَقُّوا مِنْ الرِّقِّ، ورُقُّوا من الرُقيِّ في السَّلَمِ (١)، أي رُفِعُوا بِها (٢).

وقالُ (٣): [الكامل]

أَوْقَدْتَ ناركَ فاعْتَكَتْ سُدُفاً وَثَبَتْ على الشَّرَفِ المُنيفِ وما وقالَ(°): [الكامل]

أَرْبَتْ على الإنسانِ رغبتُهُ والنَّفسُ كالأَمَةِ اللئيمةِ ما تَعْدُو فتخطِبُ كلَّ ممتنعٍ وقالَ(٩): [الكامل]

صاب فوادُك طالبٌ غَرَلاً

للقوم لا تُخْبا ولا تخبُو(٤)

في زُخرفِ الدُّنيا فما تُربي (٦) تنفكُّ من مَشْي ومن خَطْب (٧) منها وذلكَ أفدحُ الخَطْب (٨)

فأتاك من دنياك بالصَّاب(١٠)

<sup>(</sup>١) ولعله أراد الرقية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «لها» وهو تحريف صوابه في ب وس.

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من مصادر شعر أبي العلاء.

<sup>(</sup>٤) في ب « \* . . . لا تخبا ولا تخبو » . سُدُفاً : حُجُباً من الظلام . لا تخبا : لا تُخبا ، وسهل الهمزة لضرورة الوزن ، تخبو : تنطفئ .

<sup>(</sup> ٥ ) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من مصادر شعر أبي العلاء.

<sup>(</sup>٧) في الأصل « \* ما ينفك . . . » وهو تصحيف صوابه في ب وس . الخطب ـ هنا ـ: الخطبة للزواج .

<sup>(</sup> ٨ ) في ب « تعد فتخطب . . . \* » وهو تحريف . تخطب: من الخِطْبة للزواج . الخَطب: المصيبة .

<sup>(</sup>٩) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من مصادر شعر أبي العلاء.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وس « \* . . . في دنياك . . . » وهو تحريف صوابه في ب، وفي الأصل « \* . . . بالضاب » وهو تصحيف صوابه في ب وس . والصابي : من صبا يصبو ، أي حنَّ واشتاق . والصاب : عصارة شجر مُرِّ ، كما تقدم .

لله قسومٌ يعتسري لهُم ما بينَ حاضرة وأعْراب (١) كم فيهم مِنْ سَيِّد نَدُسٍ يَنْفي قَراضِبَةً بِقِرْضَاب (٢) أو حافرٍ جابَ القَليبَ ضُحَّى بالقَلبِ وَهْوَ كحافرِ الجاب (٣) / يدعونَ هابٍ في الوغى وهلاً والنَّقعُ فوقَ رماحِهِمْ هَاب (٤)

القرْضابُ: السَّيفُ، والقراضبةُ: السُّرَّاقُ، والقَليبُ: البئرُ (°)، وأراد به ها هنا؛ الطَّعنة؛ لأنَّها تَحْفُرُ بالسِّنانِ، وجابَ أي: خَرَقَ، وبالقَلْبِ أي: قلبُ الإِنسانِ، وحافِرُ الجَابِ: الذي يَحْفُرُ به المَغْرة.

وقال (٦): [الكامل]

إِنْ أَمُّ لَيلَى أَذْهَبَتْ قَدَحاً لَكُمُ وفَضَّضَتِ الحِجى فَذَهَبْ (٧) فابخلْ بلُبُكَ فَهْوَ أفضلُ ما أعطى المليكُ عَبيدَه ووهبْ والعيشُ مُنْصَرِمٌ له دُولٌ فَأْتِ الجميلَ إِذَا نَسيمُكَ هَبْ (٨)

وقالَ في «لزومِ ما لا يلزم» (٩): [الطويل]

<sup>(</sup>١) في ب « ... تعتري ... \* والكلمة مطموسة في س. يعتري لهم: أي يعتريهم ويطلب عطاءهم. والحاضرة: أهل الجضر. والأعراب: أهل البادية.

<sup>(</sup>٢) ندُس ـ بضم الدال وكسرها ـ: السريع الفهم.

<sup>(</sup>٣) الجاب: الجأب، سهلت الهمزة للضرورة، والجأب: المغرة ـ بفتح الميم ـ: وهي الطين الأحمر، والحافر: ما يحفر به، وأراد به هنا سنان الرمح؛ لأنه يحفر جسم المطعون. والمعنى: أنه يردّ اللصوص أيضاً برمح يشبه محفار الطين، وتبدو طعنته في القلب وكأنها بئر؛ لسعتها وعمقها.

<sup>(</sup>٤) هابُ: زجر للإِبل عند السُّوْق، يقال لها: هاب هاب ، وهلا: زجر للخيل. والنقع: غبار المعركة. والهابي: الساطع المنثور على وجه الأرض.

<sup>(</sup> ٥ ) في ب «النهر» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من مصادر شعر أبي العلاء.

<sup>(</sup> ٧ ) في ب « \* للمرء فضضت . . . » .

القدح: آنية تُروي الرجلين، أو اسم يجمع الصغار والكبار. فضضت: فضَّت وكسرت. والحجي: العقل. وهناك تورية في فضضت وذهب.

<sup>(</sup> A ) في ب « فالعيش . . . \* » ، وفي س « . . . منضو . . . \* » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٩) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ١/ ٩٢.

يُخلِّفُهَا عمَّا قليلٍ ويذهبُ(١) إِلَيْهِ فما حَظِّي بانِّيَ مُتْرِبُ(٢)

طُولَ الحياةِ وما لِلْقَوْمِ ألبابُ(٤)

إِلا وهُمْ لِرُؤوسِ القومِ أعْجَابُ (٢) أَن يفعلَ الخيرَ مُنَّاعٌ وحُجَّابُ (٧) فَكَمْ مَضَتْ بِكَ أَصْفَارٌ وأرْجَابُ (٨)

أَتُذْهَبُ دارٌ بالنُّضارِ وَرَبُّها إذا كانَ جسمي مِنْ تُرابٍ مِآلُهُ وقالَ(٣): [البسيط]

إِلْبَابُهُمْ كان باللَّذَّاتِ مُتَّصِلاً وقالَ(°): [البسيط]

يا صاح ما ألف الإعجابُ مِنْ نَفَرٍ ما ألف الإعجابُ مِنْ نَفَرٍ ما لَلكَ المحجوبَ يَمْنَعُهُ فَرَجَّبَ اللهُ صَفْراً من محارِمه

رَجَّبَهُ: عَظَّمَهُ، وأصفارٌ وأرجابٌ؛ جَمْعُ صَفَرٍ ورَجَبٍ.

### وقالَ (٩): [الوافر]

تَنَابَّى أَنْ يَنِيءَ الْسَخَيْرُ يَوْماً وأنتَ لِيَوْمِ غُفرانِ تَبَبُّرُ (١٠) وإنَّ النَّاسَ، طِفْلٌ أَوْ كَبِيرٌ يَشْبُ على الغواية أو يَشْبُ وما يحميكَ عِزٌّ أَنْ تُسَبَّى ولو أَنَّ الظَّلامَ عليك سِبُّرُ (١١)

(١) في س «أتذهب داراً ... \*». وأذهب الشيء: طلاه بالذهب.

(٢) ورد هذا البيت في مقطوعة أخرى في لزوم ما لا يلزم ١/ ٩٣، وهو مسبوق بقوله: «غدوت على نفسي أثرب جاهداً \* وأمثالها لأم اللبيب المثرب». والمترب: الغني، ومَنْ مالُه عدد التراب.

- (٣) ورد البيت في لزوم ما لا يلزم ١ / ٩٨.
- (٤) إلبابهم: ملازمتهم، أي لازم الناس اللذات طول حياتهم.
  - (٥) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ١/ ٩٩.
- (٦) في هامشَ الديوان: « الإعجاب: الكبر، والأعجاب: الأذناب، واحدها عَجْب (بالفتح)».
  - (٧) رواية اللزوميات: « . . . المحبوب . . . \* » ورواية الأصل أجود.
  - ( A ) في الأصل وس « . . . من محاربه \* » وهو تحريف لا معنى له، صوابه في ب واللزوميات.
    - (٩) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ١/١٠١.
- (١٠) في الأصل « \* ... تئيب » وهو تحريف صوابه في ب وس واللزوميات. ورواية اللزوميات: « ... أن تجئ... ». وتأبى: ترفض، تئب: تتهيأ.
- (١١) أضافت ب قبل هذا البيت كلمة «وقال». وفي هامش الديوان: «تسبى: تلعن»، قلت: ولم أجدها في كتب اللغة بهذا المعنى، وفي اللسان: «وسباه الله يسبيه: لعنه وغربه وأبعده، والسِّبُّ: الستر».

وقالُ(١): / ٢٧ / ب [الخفيف]

سلكَ النَّجْدَ في قطارِ المنايا قطريٌّ ونَجْدَةٌ وشبيبُ(٢) شَب فَي فِطارِ المنايا قطريٌّ ونَجْدةٌ وشبيبُ(٣) شَب فِكْر الحَصِيفِ ناراً فما يحسنُ يوماً بعاقِل تشبيبُ(٣) النَّجْدُ: الطَّريقُ في غِلَظٍ مِن الأرضِ، وقطريٌّ ونجدةٌ وشبيبٌّ: رؤساءُ الخوارجِ. وقالَ(٤): [البسيط]

أما تُبالي إِذا عَلَّتْ لَ عَاني فَاني فَاني مِنْ كُوبِها الرَّاحَ أَنْ أَصْبَحْتَ منكوبا (°) أَثْرَى أَخُوكَ فلم يسكُب ْ نوافلَهُ وَجلَّ رُزْءٌ فظلَّ الدَّمْعُ مسكُوبا (۲)

. وقالَ<sup>(٧)</sup>: [الخفيف]

والجُسُومُ الترابُ تحيا بسُقْيا فلهذا قُلْنَا: سُقِيتَ السَّحابا(^) كَمْ أَمِيسٍ أُمِيرَ في عاصفات بعدما حابَ في الحياة وحابى(٩)

حابَ: مِنْ الحَوْب (١٠)، وهو الذّنبُ. وحابى: من المحاباة.

والقطار: القافلة. وقطري بن الفجاءة ونجدة بن عويمر وشبيب بن يزيد الشيباني من زعماء الخوارج كما سيأتي.

<sup>(</sup>١) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ١/ ١١٩.

<sup>(</sup>٢) في ب «سلك النحل ... \*» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الحصيف: الجيد الرأي والعقل.

<sup>(</sup>٤) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ١/ ١٣٨.

<sup>(</sup> ٥ ) في ب « . . . غنتك . . . \* » بالغين المعجمة وهو تصحيف لا يستقيم به ما بعده . وفي الأصل وس « \* من كوبة الراح . . . » وهو تحريف صوابه في ب واللزوميات .

وفي هامش الديوان: «علَّتك: سقتك مرة بعد مرة. الغانية: المرأة المستغنية بجمالها عن الزينة أو زوجها. المنكوب: الذي أصابته النكبة».

<sup>(</sup>٦) جاء هذا البيت في ب وس واللزوميات سابقاً للبيت الأول. وفي الأصل « ... فلم تسكب ... \*» وهو تصحيف صوابه في ب وس واللزوميات. وفي اللزوميات: « \* وحل رزء... » وهي رواية جيدة. والنوافل: العطايا.

<sup>(</sup>٧) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ١ / ١٤٨.

<sup>(</sup> ٨ ) الجسوم التراب: أي جسومنا من تراب.

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصل ( \* بعدما جاب . . . » وهو تصحيف صوابه في ب وس . وفي هامش الديوان: ( أمير: أي أصبح تراباً تثيره العواصف، من أمارت الريح التراب: إذا أثارته » .

<sup>(</sup> ١٠ ) في الأصل « جاب من الجوب، وهو الذنب » وهو تصحيف صوابه في ب وس.

#### وقالُ (١): [المتقارب]

كريح أنساب ومسا أنسبا حبا الشُّيْخُ لا طامعاً في النُّهوض [ولم يَحْبُني أحدٌ نعمةً

نَصَحْتُكَ فاعْمَلْ به دائماً

## وقالَ (٦): [الطويل]

فإِنَّ الذي في التُّرْبِ يُدْفَنُ شَخصُهُ يقولُ الفتي: أُخْلصْتُ غيّاً ولم أُرَحْ وقال (٩): [الطويل]

متى عَدَّدَ الإنسانُ لُبًّا وفطْنَـةً فَغُفْرَانَكَ اللَّهُمَّ! هل أنا طارحٌ

وأنساهُ طُولُ المدى زَيْنبا(٢) نقيضَ الصَّبيِّ إذًا ما حبا(٣) ولكنَّ مولى الموالي حبا](٤) وإن جاء مَوْتٌ فقُلْ: مرحبا(٥)

وشائب فودي بالتُّورُّع شائبي (٨)

وأسراره مدفونة في التَّرائب(٧)

فلا تَسَليني عنهما وسَلي بي(١٠) بمكَّةَ في وَفْدِ ثيابَ سَليبِ(١١)

- (١) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ١/ ٥٥٥.
  - (٢) أناب: تاب. أنَّبه: لامه وعذله.
- (٣) ورد هذا البيت وما يليه مع مقطوعة أخرى منفصلاً عن البيت الأول في اللزوميات ١/ ١٥٧.
  - (٤) البيت كله زيادة من ب.
  - ( ٥ ) في ب وس « . . . له دائباً \* » . ورواية الديوان: « . . . له دائماً \* » .
    - (٦) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ١/ ١٦٧.
- (٧) في ب واللزوميات: «فأين الذي . . . \* » وهي رواية جيدة. وفي س « . . . تدفن . . . \* » وهو تصحيف. الترائب: عظام الصدر، يريد أن أسراره تدفن في صدره.
- ( ٨ ) في الأصل « . . . عياً . . . \* . . فؤادي بالتوزع . . » وفي الرواية تصحيف وتحريف . وقد صوّبت الشطر الأول من الديوان، والشطر الثاني من ب والديوان. وفي ب « . . عزماً . . \* » بدل «غيا » وهو تحريف لا معنى له هنا. وفي س « وساويت فودي . . \* » وهو تحريف أيضاً . في هامش الديوان : « أخلصه : جعله خالصاً صرفاً . غيا : أي ضلالاً من الفتي. والمعنى أن الفتي يزعم ضلالاً أنه قد خلص من العيوب والآثام، وأن الشيب في فوديه ـ أي جانبي رأسه ـ جعل الورع يخالط قلبه. ومع ذلك فإنه لم يعرف طعم الراحة. وشابه بكذا: أي خلطه به ١٠.
  - (٩) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ١/ ١٧٢.
- (١٠) في ب « \* ... فلا تسلني ... » وهو تحريف مفسد للوزن. ورواية اللزوميات: « ... عدد الأقوام... \* فلا تساليني . . . » وسلي بي : أي اسالي عني .
- (١١) في هامش الديوان: « ثيابَ سليب: أي ثياباً سلبتها من غيري، وكان من عادتهم في الجاهلية أن يطوفوا عراة، والسادة منهم يتركون ثيابهم لمن يريدها ».

### وقال (١): [البسيط]

الحظُّ لي ولأهْلِ الأرْضِ كَلَهمُ قد كنتُ صَعْباً ولكنْ أرهَقَتْ غِيرٌ / اسْتَنْبَطَ العُرْبُ لَفْظاً وانْبرى نَبَطٌ ضَرَبْتَني بحُسامٍ أوْ بقاطعة ما شَدَّ رَبُّكَ أَزْراً بي فَيَنْقُصَني أسرى بي الأمَلُ اللاهي بصاحبه

وقال (٧): [البسيط]

انْفُضْ ثيابَكَ من وُدِّي ومَعْرِفَتي وَوَعُرِفَتي وَوَعُرِفَتي وَقَدْ نَصَحْتُكَ فَاحْذَرْ أَنْ تُرى أُذُناً

ألا يراني أُخْرى الدَّهْرِ أصحابي (٢)
حتَّى تبيَّنَ كلُّ النَّاسِ إِصْحابي (٣)
يخاطبُونَكَ مِنْ أَفُواهِ أَعْرَابِ (٤)
مِنْ مَنْطِقٍ وعَنِ الجُرْحَيْنِ إِضْرابي (٥)
مِنْ رَتْبَةً لِي مَنْ بالقَوْلُ أَزْرى بي (٢)
حتَّى ركبتُ سراباً بينَ أَسْراب

فإِنَّ شخصي هباءٌ في الثَّرى هابي ( ^ ) تَرْمي إِلى السَّهْب إكثاري وإِسْهابي ( ٩ )

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ١/ ١٨٣.

<sup>(</sup> ٢ ) أخرى الدهر: آخر الدهر، وفي الأساس « ولا أكلمه آخر الدهر وأخرى المنون » ولعله أنُّث « أخرى » ضرورة.

<sup>(</sup>٣) رواية اللزوميات: « . . . أرهفت غير \* » .

وفي هامشها «صعباً: أي صعب المقادة، منيع الجانب. الغِير - بالكسر -: صروف الزمان، إصحابي: إذلالي ».

<sup>(</sup>٤) ورد هذا البيت وما يليه في اللزوميات منفصلاً عن سابقيه في مقطوعة أخرى ١/ ١٨٤. وفي هامش اللزوميات: «النبط: العرب الذين سكنوا القرى في العراق وغيرها ففسدت ألسنتهم».

<sup>(</sup>٥) في الأصل « ... وعلى الجرحين». وفي ب « \* ... وكلا الجرحين» وآثرت رواية الديوان؛ فهي أكثر ملاءمة للسياق.

إضرابي: في الأساس: « أضرب عن الأمر: عزف عنه » والمعنى: سواء كان جرحك إياي بالسيف أو بالكلام الجارح، فإنى عازف عن مقابلتك بالمثل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل « ... فتنقصني \* » وهو تصحيف صوابه في ب وس. وفي ب « \* ... من بالقوم ... » وهو تحريف لا معنى له هنا.

<sup>(</sup>٧) ورد البيتان في اللزوميات ١/ ١٨٦.

<sup>(</sup> ٨ ) في ب « . . . بنانك . . . \* »، ورواية اللزوميات : « \* . . . في الضحا . . . » . هاب: منثور .

<sup>( 9 )</sup> في الأصل وس « أذبا \* . . . المسهب » وهو تحريف صوابه في ب والديوان . وفي هامش الديوان : « السُّهب : الفلاة ، والإسهاب : الإكثار في القول » .

وقالُ(١): [الكامل]

مَنْ يخضبُ الشَّعرات يُحْسَبُ ظَالماً

كم غَادَة مثل الثُّريَّا في العُلا ولعُجْبها ما قَرَّبت مرآتَها وقالَ أبو الجوائز الواسطيُّ (°): [المتقارب]

طَـرَقْـتُ بـه دار خـمَـارة فـما زال يَـشْري شرابي بما وقالُ ( ^ ): [الكامل]

لَـمُّا تَعَرُّضَ للهـوى وعـذابه واغتالَهُ قبلَ الجوى بتواصل يسطُو فَيُسْكرُ لحظُهُ وإِذا رَضِيْ

وقال (٣): [الكامل]

والحُسْن قَدْ أضحى الثَّري من حُجْبهَا نَزُّهْتُ نفسي عَنْ مقالي عُجْ بها(٤)

ويُعَدُّ أخْرَقَ كالظُّليم الخاضب(٢)

مُنَبُّهةِ لعُيـون التَّصابي(٦) ملکت علی أن شَرى بي شرابي (٧)

أوْصى به الضرَّاءَ منْ أوْصابه أضرى به الجبناء من أضرابه (٩) في الحين عن أصحابه أصْحى به(١٠)

(١) في لزوم ما لا يلزم ١/ ١٩٥.

- (٢) في الأصل « \* . . . الكاضب » وهو تحريف صوابه في ب وس . والظليم الخاضب: ذكر النعام الذي تحمر ساقاه إذا اغتلم في الربيع.
  - (٣) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ١ / ١٩٨.
- (٤) رواية الديوان: ٧ ه نزهت خلى . . . ٥ وهي رواية جيدة. والمعنى: نزهت صاحبي أن أقول له: عج بنا إليها. وعاج المكانُ: مال إليه، أو لوى زمام بعيره للوقوف.
  - (٥) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.
- (٦) في الأصل « \* هُشَبِّهَة . . . » وهو تحريف صوابه في ب وس. وفي ب « . . . دير . . . » وهو تحريف أيضاً ، لأن الدير محل الرهبان ولا يسمى خمّارة ، وإن كان النزلاء به يسقون الخمر. ومنبُّهة: أي لا ينام أهلها. والتصابي: إتيان ما يدخل في جهلة الفتوة.
  - (٧) شرى بى شرابى: أي ملكنى وذهب بعقلى واستعبدني.
    - ( ٨ ) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.
  - (9) في الأصل وس (... treload \*) ورواية ب أعلى. وفي ب (... lkago ... \*). الجوى: شدة الحزن. وأضرى به: أغرى به. وأضرابه: الذين يماثلونه فيما هو فيه.
    - (١٠) في ب «أسطو ... \*» وهو تحريف مفسد للمعني. رضى: أسكن الياء من « رضى » لضرورة الوزن. أصحى به: أعاده صاحياً.

وقالُ(١): [الخفيف]

إِنَّ وجْدي بميَّة قد سَرَى بي مِنْ أباطيلِ وعدها في سراب (٢) ردَّني هجرها وكفِّي مأكو لي بين الورى ودَمْعي شرابي / ٢٨ /ب وقالَ سَيْدُوكُ الواسطيُّ (٣): [مخلع البسيط]

خُلْدِي حلياتي بلا علذاب يا نُورَ عليني ونارَ قلبي وَلَاخَالِدِيَّيْنِ (٤): [الكامل]

آلت عُذوبتُه إلى تَعذيبه(٥) نَفَساً يُشيِّعُهُ بِفَيْضِ غُروبِهِ(٦) للدَّيرِ تاهَ بِحُسْنِهِ وبطيبهِ وسَكِرْتُ بَيْنَ شروقهِ وَغُرُوبِهِ(٧) زَمَنُ الصِّبا بينَ الحِمى وكثيبهِ غَرَبَتْ أَهِلَّتُه فَأَتْبَعها الهوى واسْتَشْرَفَتْ نَفْسي إلى مُسْتَشْرَف فَنَعِمْتُ بَيْنَ رِياضِه وغِياضِه

وقالَ أبو الفرج الببَّغاءُ( ^ ): شَهِدْتُ الْحَالِدِيُّيْنِ في مجلسِ سيفِ الدُّولةِ بْنِ حمدانَ،

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى البيت فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٤) هما أبو عثمان سعيد بن هاشم، وأبو بكر محمد بن هاشم بن وعلة بن عرام، شاعران أديبان، اشتهرا بالحفظ والبديهة، كانا من خواص سيف الدولة الحمداني، وولاهما خزانة كتبه، وكانا يشتركان في نظم الأبيات أو القصيدة فتنسب إليهما معاً، واشتركا في تصنيف بعض الكتب منها: «الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين» ويعرف بحماسة الخالديين، توفي أبو عثمان سنة ٢٧١هـ، وتوفي أبو بكر نحو مدم الأدباء ٢١/ ٢٠٨، وبغية الوعاة ٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup> o ) ورد البيتان الثالث والرابع دون الأول والثاني في ديوان الخالديين، ص ٢٩، جمع وتحقيق: الدكتور سامي الدهان، من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٩م.

<sup>(</sup>٦) غُروبه: جمع غَرب، وهو الدمع، أو انهلاله من العين، أو هو عرق في العين يسقي ولا ينقطع (القاموس الحيط).

<sup>(</sup> ٧ ) في الأصل وب وس « \* . . . بين سكوره وغروبه » وهو تصحيف صوابه في الديوان .

<sup>(</sup> ٨ ) هو عبدالواحد بن نصر بن محمد المخزومي، أبو الفرج المعروف بالببغاء، يقال: لقب بالببغاء للثغة فيه، وهو شاعر مشهور، وكاتب مترسل من أهل نصيبين، وهو من شعراء سيف الدولة الحمداني، أقام في بلاطه أكثر=

وأبو عثمانَ يُنْشدُهُ، وأخوهُ يُداخلُهُ، وَرُبُّما أنشدَ عَنْهُ، وكانَ ما مَدَحاهُ به(١) في ذلك قصيدةً، هذه الأبيات أوائلُها، ثُمَّ ختماها (٢) بقوله:

وَوَجَدْتُ حظِّيَ منكَ هذا وقتُهُ فجعلتُها سبباً إلى تسبيبه فضحكَ سيفُ الدُّولة، وقالَ: تُسبَّبُ لهما رُسُومُهُما السَّاعةَ.

ولهما أيضاً (٣): [البسيط]

ولا تُحَيِّ كثيبَ الحَيِّ من كَثَب (٤) تسمح لسرْب المها بالواكف السُّرب(٥) قلبي وكان إلى اللَّذَّات مُنْقَلَبي(٦)

لا تُطْنبَنْ في بكاء النُّؤْي والطُّنُب ولا تُجُدُ بغمام للغمميم ولا رَبْعٌ تعفَّى فأعفى منْ جَوًى وأسِّي ومنها(٧):

ألحاظُهُ للمعاصي أوكَدُ السَّبَب(^) بها خضابان للعُنَّاب والعنَب(٩)

يَسْقِيْكَها مِنْ بني الكُفَّار بدرُ دُجًى يُومي إِلَيْك بأطراف مُطرَّفَة ِ

من عشرين عاماً، ثم دخل الموصل وبغداد، ونادم الملوك والرؤساء، توفي سنة ٣٩٨هـ ( وانظر: اليتيمة ١ / ٢٩٣، وتاريخ بغداد ١١/ ١١، والوفيات ٣/ ١٩٩، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>۱) في ب «مما مدحاه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل وس «ختمها» وهو سهو صوابه في ب.

<sup>(</sup>٣) وردت الأبيات في ديوانهما، ص ٢٣-٢٤ منسوبة لأبي بكر محمد بن هاشم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وب وس « لا تطنبا ... \* » وآثرت رواية الديوان لمناسبتها للشطر الثاني « ولا تحيُّ ... » حيث يخاطب مقرراً، وفي ب «ولا تجئ. . . » وهو تصحيف.

<sup>(</sup> ٥ ) الغمام: السحاب الرقيق، ولعله أراد به الدمع، والغميم: اسم مكان، وفي معجم البلدان: «الغميم: واد ٍ في ديار حنظلة من بني تميم ٤، والواكف السرب: الدمع السائل.

<sup>(</sup>٦) في س «ريع ... »» وهو تصحيف. وفي ب « ... وأعفى ... »». وتعفّى: عفا ودرس.

<sup>(</sup>٧) ورد البيتان في ديوان الخالديين، ص ٢٥.

<sup>(</sup> ٨ ) في ب «يشقيكما... \*» وهو تصحيف.

<sup>(</sup> ٩ ) سهلت الهمزة في « يومى » الواقعة في صدر البيت لضرورة الوزن. أطراف مطرفة: أي أصابع مخضبة، والعُنَّاب: ثمر معروف أحمر اللون.

/ ٢٩/أ وقالَ أبو إِسحاقَ الصَّابيُّ (١): [المتقارب]

إِذَا مَا شَجِيتُ بِنَدُلِّ الْمُحِبِّ وَتِيْهُ عِلَيهِ الْعُقُولُ وَيِّهُ عَلَيهِ الْعُقُولُ فَعَد جَدَّتِ النَّفْسُ وَجُداً بِه

وقالُ (٥): [الخفيف]

مُرُّ ما مَرَّ بي مِنَ آجْلِكَ حُلْوٌ وقالَ يهجو(٧): [البسيط]

الظُّلْمُ كالظَّلْمِ في فِيْهِ إِذَا خرجت وقالَ (٩): [الخفيف]

أنتَ أعلى من أن تَسُوءَ وضيعاً بَدرَتْنا منه بُودٍ

تشاجى عَليَّ بِدَلِّ الحبيبِ(٢) وعُجب إلى عاشقيه عجيبِ(٣) وقَضَّيْتُ نحبي بطُولِ النَّحيبِ(٤)

وعذابِي في حُبِّ مثلكَ عَذْبُ(٦)

فيهِ أوامرُه والضَّرْبُ كالضَّرَبِ (^)

هل ينالُ الذُّبَابَ حَدُّ ذُبَابِ(١٠) آبَ منها كانونُ في شَهرِ آبِ(١١)

شجيت: من الشجى وهو الحزن، تشاجى: تظاهر بالحزن.

آبَ (الأولى): فعل بمعنى رجع. آب (الأخيرة): هو الشهر الثامن من شهور التقويم الشمسي للسنة الميلادية، وهو شهر حار. وكانون: هو شهر كانون الثاني، وهو أول الشهور في التقويم الشمسي، يريد أن البرد بسبب برودة ذلك المهجو، جاء مبكراً في شهر آب فكأنه شهر كانون.

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) في س ٥ ... يدل ...\*، وهو تصحيف.

<sup>( \* )</sup>  في الأصل ( ... يتيه ... \* ) وهو تصحيف صوابه في ( \* )

<sup>(</sup>٤) جدُّت: استجدت.

<sup>( ° )</sup> ورد البيت في اليتيمة ٢ / ٣٠٤، ومعاهد التنصيص ٢ / ٦٧، وأنوار الربيع ١٤ / ٩٧، وهو مسبوق بقوله: «لست أشكو هواك يا من هواه كل يوم يروعني منه خطب»

<sup>(</sup>٦) في ب واليتيمة: « \* ... في مثل حبك ... ».

<sup>(</sup>٧) لم أهتد إلى البيت فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> ٨ ) الظُّلْم: ماء الأسنان وبريقها. الضَّرَب: العسل الأبيض.

<sup>(</sup>٩) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>١٠) حد داب: يريد ذباب السيف، أي طرفه.

<sup>(</sup>۱۱) في س «بددتنا... \*».

#### [وقال: [الخفيف]

عَبَّرَتْ عن صَبابتي عَبَراتي وجَنَتْ إِذْ جَنَتْ على وَجناتي](١)
وقالَ أبو القاسم عَبْدُ الله بنُ محمد [بن عليً ](٢) الخُوارِزْمِيُّ - وكانَ يسكنُ
«زاوْطا»(٣) - قريةٌ بالبطائِح - في كتاب الرِّحَلِ [الذي صنَّفهُ](٤) يصفُ بخيلاً : إِنَّه(٥)
لا يزيدُ في الذَّرَة على الذَّرَة (٦)، ولا يبذُلُ في الحَبَّة (٧) أكثرَ من الحَبَّة .

وقال آخرُ في مقامة له يَصِفُ واعظاً: فرجَعَ من اخْتِلابِ ضمائِرِ الجُنُوبِ(^)، إلى الجتلاب ضمائم (٩) الجُيُوب.

وقالَ الحريريُّ (١٠): فَعَسَفَتْ الجُنُوبُ، وَعَصَفَتْ الجَنُوبَ.

وقالَ ابنُ خلفٍ في المنثور البهائيِّ: يُجِيبونَ المُهِيبَ إلى الخَطْبِ المَهِيْبِ.

وقالَ الخالديَّان (١١) في الصَّابيِّ: [الطويل]

فَمُشْكِلَةٌ يَلْقى بِها فَيُبِينُها وشاكلةٌ يرمي بها فيُصيبُها(١٢)

- (٢) ما بين القوسين زيادة من ب.
- (٣) زاوطا: بلدة بين واسط وخورستان والبصرة.
  - (٤) ما بين القوسين زيادة من ب.
- (٥) وردت العبارة في تكملة خريدة القصر، القسم العراقي، ص ٨١٠.
- (٢) في ب « لا يزيد في الدَّرَة إلا الذَّرة» وعبارة الخريدة: « لا يزيدك على الذَّرة في الذَرة ». والذرة (الأخيرة): الصغير من النمل.
- (٧) في الأصل وس «في الجنة» وهو تصحيف صوابه في ب والخريدة. وفي ب والخريدة: «ولا يبذل لك في . . . » . والحبة (الأولى): الحاجة، والحبة (الأخيرة): البذرة من الحبوب وغيرها.
  - ( ٨ ) الجُنُوب بالضم -: جمع جَنْب، وهو أحد شقى الإنسان.
    - ( ٩ ) في ب «ضمائر» وهو تحريف.
  - (١٠) وردت العبارة في المقامة العمانية، ص ٢٩٨ شرح المقامات الحريرية. ويقصد بالجُنوب ـ هنا ـ: جُنوب السفينة أي أطرافها. والجَنوب ـ بالفتح ـ: ريح تخالف الشمال.
    - (١١) لم يرد البيت في ديوانهما.

والصابي: هو أبو إسحاق الصابي.

( ۱۲ ) في ب « ... تلقي بها فتبينها \* ... ترمي بها فتصيبها ».

<sup>(</sup>١) البيت كله زيادة من ب، ولم أهتد إليه فيما رجعت إليه من المصادر.

وقالَ السَّرِيُّ الرَّفَّاءُ(١): [الوافر]

سَلِ المُلَحِيُّ كيفَ رأى عقابِي رقاني الهاشِمِيُّ فَسَلَّ ضِعْنِي وَشَيْخِ طابَ أخلاقاً فأضحى

وكيفَ ـ وقدْ أثابَ ـ رأى ثوابي (٢) وأغْمَدَ عَنْه تَأْنيبي ونابي (٣) أحبُّ إلى الشَّبابِ مِنَ الشَّبابِ (٤)

/ ٢٩ /ب وقالَ الوَأُواءُ(٥) في الجَرَبِ(٦): [مجزوء الرمل]

في حسبيب ومُحبُّ(٧) حُسبُّه دَبُّ بسقَالُسبي(٨) واشتكائى حَرَّ حُبِّ(٩) عِلَةٌ خَصَّتْ وَعَصَّتْ وَعَصَّتْ دُبَّ في كَفَّصِيْهِ مِامِنْ فَي كَفَّصِيْهِ مِامِنْ فَي كَفَّصِيْهِ مِامِنْ فَي هُو يَصْدَّ حَبِّ

وقالَ أبو الجوائزِ(١٠): [مجزوء الكامل]

(١) وردت الأبيات في ديوانه، ص ١٥-٤٦.

( ٢ ) رواية الديوان: « \* . . وقد أبي رأي الصواب » .

وجاء في هامش الديوان: ٥ الملحي هو: علي بن العصب الملحي الشاعر٥.

- (٣) في الأصل وس «رفاني .. \*» وهو تصحيف صوابه في ب والديوان. ورواية الديوان: « \* . . نائبتي ونابي » . رقاني: من الرقية، وأراد أنه رقاه بالعطاء فكف عنه حقده وهجاءه .
  - (٤) رواية الديوان: «وشيخاً .. \*».
- ( ° ) هو محمد بن أحمد الغساني الدمشقي، ويكنى أبا الفرج، ويعرف بالواواء، وهو شاعر مطبوع، في معانيه رقة وعذوبة، توفي سنة ٣٨٥هـ ( وانظر: اليتيمة ١ / ٣٣٤، والمحمدون ص ٥٤، والفوات ٣/ ٢٤٤ ).
- (٦) وردت الأبيات له في ديوان الوأواء، ص ٥٧، تحقيق: سامي الدهان، مطبوعات المجمع العلمي بدمشق، ١٣٦٩هـ/ ١٩٥٠م. وفي اليتيمة ١/ ٣٤٤، والأخيران فقط في الفوات ٣/ ٢٤٥، ونسبت جميعاً لابن الحجاج في معجم الأدباء ٢٣/ ٣٤. وسترد ترجمته في الصفحة التالية.
- (٧) روايتا الديوان واليتيمة: « . . عمت وخصت \* » . ورواية الأصل ومعجم الأدباء: « \* لحبيب ومحب » . وروايتا ب وس وسائر المصادر أصوب .
  - ( ٨ ) في ب « . . . ماء \* مزجه دبُّ بقلبي » .
  - ودبُّ في كفه: أراد أثر الجرب في كفه من ألم وحرقة ونحوهما.
- ( 9 ) رواية معجم الأدباء: «أنا أشكو . . \* وهو يشكو برد حبي » وفي عجز البيت تحريف «حر » إلى «برد » مما لا يلائم سياق الأبيات . ورواية الأصل «واشتكاني» وهو تحريف .
  - (١٠) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

مازلت أرْقُب كم وقل بي مِنْ تلونيكُمْ يَجِبْ (١) حَتَّى إِذَا عَالِيت قَدْ نَ الشَّمْسِ مُنْحَدِراً يَجِبْ (٢) أقعد دُتُ أطماعي وقم تُ من الإياسِ بما يحبْ وقالَ (٣) أبو عبدالله بنُ الحجّاج (٤): [الخفيف]

يا غِناءَ العَرُوبِ فوقَ بزوغ بأبي أنْتَ لا غناءُ عَريبِ (°) وقالَ أيضاً: [مجزوء الكامل]

وسعُكْبُرا فيها يطي ب غناءُ أَجْنحةِ العَروب(٦)

إِن العَرُوبَ غنا عَريبِ (٧) وقالَ أيضاً: [المجتث]

أصبحت غير مُصيبِ بل أنتَ جِدُّ مُصابِ(^) [ وقالَ: [ مخلع البسيط ]

أنْتَ مصابُّ بغيرِ عقل ولا برأي ٍ - أيضاً - مصيب ](٩)

(۱) يجب: يخفق، من وجب يجب.

(٢) قرن الشمس: حاجبها وطرفها، ويجب مهنام: يغيب.

(٣) لم أهتد إلى سائر أبياته التالية فيما رجعت إليه من المصادر.

- (٤) هو أبو عبدالله الحسن-وقيل: الحسين-بن أحمد بن الحجاج النيلي البغدادي، شاعر فحل من كُتَّاب البويهيين، غلب عليه الهزل والمجون، اتصل بالوزير المهلبي وعضد الدولة وابن عباد، ووفاته سنة ٣٩١هـ، (وانظر: البتيمة ٣/ ٣٥، والوفيات ٢/ ١٦٨، والنجوم ٤/ ٢٠٤).
- ( ° ) في الأصل « يا عناء... » وهو تصحيف صوابه في ب وس، وفي الأصل وب وس « ... الغروب... \* ... غريب » وهو تصحيف صوابه ما أثبته.

وعريب هي: عريب المأمونية، شاعرة ومغنية، قيل: هي بنت جعفر بن يحيى البرمكي، نشأت في قصور خلفاء بني العباس، اشتهرت بطيب صوتها وجمالها، وأخبارها كثيرة. توفيت سنة ٢٧٧هـ ( وانظر: الأعلام ٢ / ٢٢٧ ). العُروب: يبدو أنها قينة تجيد الغناء.

- (٦) في الأصل وس ( \* . . . الغروب ) وهو تصحيف صوابه في ب .
  - وعكبرا: بليدة بينها وبين بغداد عشرة فراسخ.
- ( ٧ ) في الأصل وس « . . . الغروب . . . \* . . . غريب » وهو تصحيف صوابه في ب .
  - ( ۸ ) فی ب « ... جدّ ... \*».
    - (٩) البيت كله زيادة من ب.

- 111-

وقالَ: [الهزج]

ويهوى الصَّلْبَ في اللَّيلِ وقالَ: [مجزوء الكامل]

صب يبجود على الأحب وقال يهجو وزيراً: [مجزوء الكامل] اصدر عن المستدر فسما تُصم اجتنبه يُغتسل

[وقال: [مجزوء الخفيف]

سلسمه لي سلامسة وقال أبو تمّام الطّائيُّ (٢): [الكامل] وقال أبو تمّام الطّائيُّ (٢): [الكامل] ولَهُ إِذَا خَلُقَ التَّخَلُقُ أَوْ نبا ضربَتْ بِهِ أَفْقَ الثَّناء ضرائب ضمّ الفَتَاء إلى الفُتُوة بُرْدُهُ

على نَـقْنَقةِ الصُّلْبِ(١)

ـة في الهوى بدَم صبيب (٢)

فــــيك كه مِنْ أرب (٣) مِنْك اغــتـسال الجُنب (٤)

مشلما حَرْبُهُ حَرَبْ](٥)

خُلُقٌ كرَوْضِ الزَّهْرِ أو هُو أَطْيَبُ (٧) كالمسكِ يُفْتَقُ بالنَّدى ويُطَيَّبُ (٨) وسقاهُ وَسْميُّ الشَّبابِ الصَّيِّبُ (٩)

- (١) الصُّلب: عظم من لدن الكاهل إلى العَجْب. النقنقة: صوت الضفدعة إذا ضوعف.
- (٣) اصدر: فعل أمر من صدر بمعنى تَنعَ، أصله من صدور الوُرَّاد عن الماء بعد سُقْياهم، والصدر: أعلى مقدم كل شيء، وأراد به صدر المجلس؛ لأن المهجو وزير.
  - (٤) يغتسل: يصبح مغسولاً نظيفاً.
  - (٥) البيت زيادة من ب. الحَرَب: ضد الأمن، من حربَه حرباً إِذا سلبه ماله.
  - (٦) وردت الأبيات في ديوانه ١/ ١٢٧، ١٢٨، ١٣٢، وهي من قصيدة في مدح الحسن بن وهب.
    - (٧) رواية الديوان: « \* . . . كروض الحَزْن أو هو أخصب » .
    - خَلُق: بلي وأصابه التخلق. نبا: من نبا السيف إذا لم يَقْطَعْ، وأراد هنا: إذا ساء الخلق.
      - (٨) سقط هذا البيت من ب.
- ضربت به: أوصلته. ضرائب: جمع ضريبة؛ وهي الخليقة والطبيعة، يُفْتَق: من قولهم: « فتقت المسلك بغيره » وهو مأخوذ من فتق الثوب، كأن رائحته وسيعت بما فعل بها.
  - ( 9 ) في ب « \* . . . الطيب ، . الفتاء : حداثة السن . الفتوة : المروءة في الخلق . الوسمي : المطر في أول الربيع .

[وقالُ(١): [الوافر]

سَقَتْ جُوداً توالى منك جَوْداً ورَبْعاً غيرَ محتجبِ الجنابِ]

/ ٣٠/ وقالَ القيسرانيُّ (٢) ـ وأنشدَنيْه بباب بالس ـ (٣): [الطويل]

وأهْوَى الذي أهْوَى لَهُ البَدْرُ ساجِداً أَلَسْتَ ترى في وجهِهِ أَثْرَ التُّرْبِ (٤)

وقالَ أبو فِراس (٥): [الوافر]

مَنَحْنَاها الحرائِبَ غَيْر أَنَّا إِذَا جارَتْ مَنَحْنَاها الحِرابا(٢)

وقالَ البُسْتيُّ (٧): [مخلع البسيط]

هـمَّتُهُ لـلسِّماكُ سَمْكُ وخَدُهُ لـلتُّرابِ تِرْبُ (٨)

آخرُ حَرْف الباء (٩).

(١) البيت زيادة من ب، وهو في ديوانه ١/ ٢٨٢، من قصيدة يمدح فيها محمد بن الهيثم بن شبانة، من أهل مرو، والرواية فيه « . . . جوداً نوالاً منك \* . . . غير مجتنب . . . » ورواية « توالى » أجود . والجود : المطر الغزير .

(٢) تقدمت ترجمته ص ٤٢.

(٣) بالس: بلدة بشط الفرات.

(٤) ورد البيت في الوفيات ٤ / ٢٠٠، والإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، محمد بن علي بن محمد الجرجاني، ص ٣١٣، تحقيق: الدكتور عبدالقادر حسين، دار نهضة مصر، القاهرة، ١٩٨١م، وفي المقتطف من أزاهر الطرف، لابن سعيد الأندلسي، ص ١٠٠، تحقيق: الدكتور سيد حنفي حسنين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٤م، ومرآة الجنان ٣ / ٢٨٧، ونسب في معاهد التنصيص إلى ابن رشيق ٣ / ٧٣.

( ٥ ) ورد البيت في ديوانه، ص ١٦، تحقيق: الدكتور إبراهيم السامرائي، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، ط١، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

(٦) في الأصل وس « \* إذا جازت . . . » وهو تصحيف صوابه في ب والديوان .

وجارت: من الجور وهو الظلم. والحرائب: جمع حريبة؛ وهي ما يعتاش به من المال. والحراب: واحدتها حربة؛ وهي النصل المعروف، والطعنة.

(٧) ورد البيت في ديوانه، ص ٢٢٩، وهو مسبوق ببيتين في الحكمة.

( ٨ ) السِّماك: اسم لنجمين نيّرين هما الأعزل والرامح. والسَّمْك ـ بالفتح ـ: السقف. التّرب ـ بالكسر -: الملاصق، وترب الرجل: من يماثله سناً.

(٩) لم ترد هذه العبارة في ب وس.

# بلبُ ما جاءً مؤلِّفاً على حرف ِالنَّاءِ مِنهُ (١)

قال الشَّيخُ أبو الوفاءِ عليُّ بنُ عَقيلِ الحنبليُّ (٢) [ في كتابِ الفنون ] (٣) و نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّه -: إِذَا كَانَ التَأَمُّلُ عَنْ فَكْرَةً صحيحة ، وقريحة غيرِ قَريحَة (٤) ؛ كشف عنْ الحقائق ، وأبَانَ عَنْ قُدرة الخَالِق ، فانظُرْ إِلَى البُخارِ الْمركَّب مِنْ ماء ونار ، إِنَّهما لو تكافآ لما صعد (٥) مُتوانياً ، فأوْ جَبَتْ الحِكمةُ أَنْ جعَلَ (٦) الأجزاءَ النَّارِيَّةَ فيه أَوْفَى لِتَرْقَى الأجسامُ المائيةُ إلى الأجواء ، فإذا رَقَتْها فارقَتْها ، فراراً مِنْ قرارِ حَبْسِها ، إلى مكان جنسها ، فعادت المائيةُ مُهَذَّب أَب السمصاعدة إلى ثَدْي الوالدة (٧) ، لِما قَدَّرَهُ مُقَدِّرُ الأقواتِ في الأوقاتِ ، من إرضاعها لبنات النَّبات .

هذا الفصلُ أصْلَحْتُهُ ونَقَّحْتُهُ لاستحسانِ النَّادرِ، ولإحسانِ الآخرِ(^).

وقالَ الحريريُّ في بعضِ رسائله (٩): هذا، وأنا مع المُغالاةِ في المُوالاة (١٠)، وعلى هذه الصِّفَاتِ في المُصافاةِ، أشْفَقُ من اشتِبَاهِ سِمَتِي، لِتراخي خِدْمَتي، وأعْتَرِفُ (١١) بوجوب مُعاتبتي، لقُصُور مُكاتبتي.

- (١) في ب «باب» ما جاء منه على حرف التاء».
- (٢) هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، قاضي القضاة، وشيخ الحنابلة في بغداد، كان بحراً في المعارف والفضائل، له تصانيف أعظمها «كتاب الفنون» وهو يقع في أربعمائة جزء، توفي سنة ١٥ ٥- ( وانظر: البداية والنهاية ١٢ / ١٨٤ ، والمنتظم ١٧ / ١٧٩ ، وسير أعلام النبلاء ١٩ / ٤٤٣ ، وطبقات الحنابلة، لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى ٢ / ٢٥٩ ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، بدون تاريخ).
  - (٣) ما بين القوسين زيادة من ب.
  - (٤) غير قريحة: أي غير مقروحة، فهي سليمة لم تفسد فطرتها، استعار القروح لها.
- ( ٥ ) في الأصل «ما صعدا » وهو غلط وصوابه في ب وس؛ لأن الضمير يعود على «البخار » وفي الأصل وس «متراقياً » وهو تحريف صوابه في ب.
  - (٦) في ب « ... الحكمة جَعْل ».
  - (٧) استعارها للسحاب التي ترضع وتغذي بماء المطر جميع المخلوقات الحية، ومنها النبات.
    - ( ٨ ) في الأصل « والإحسان » وهو سهو صوابه في ب وس.
    - (٩) ورد النص في خريدة القصر، قسم العراق، الجزء الرابع، ٢ / ٢٢٦.
      - (١٠) في ب «مع الموالاة في الموالاة» وهو سهو.
        - (۱۱) في ب «فأعترف».

وقالَ أيضاً (١): وإذا أهَّلني لِتَكْرِمَة مُؤتَّلَة (٢)، وخِدْمَة مُمْتَثِلَة (٣)، سَعَيْتُ وَبَاهَيْتُ ، وَفِي الشُّكْرِ تناهَيْتُ .

وقالَ أيضاً (°): لِلَّه (<sup>7</sup>) القَلَمُ الفُلانيُّ (<sup>۷</sup>)! فما / ۳۰/ب أَبْدَعَ توشيتَهُ! وأحسَنَ نشأتَهُ! وأمضى في البَراعَة والبَلاغَة مشيئتَهُ!

وقالَ أيضاً: الفَخْرُ الذي عَزَّتْ مُساماتُهُ (٨)، واعتَزَّتْ به سمَاتُهُ.

وقالَ أيضاً: نشرَ اللَّهُ في الخافِقَيْنِ أعلامَ دَعْوَتِه، وحَلَّل تواريخَ السِّيرِ بِمَناقِبِ سِيْرَتِهِ، وحَقَّقَ آمالَ المُسْتَشْفعينَ (٩) والمُسْتَضْعَفينَ في إِسعافه ونُصرَته.

وقالَ أيضاً: الخادمُ مُسْتَمِرٌ على مَحَجَّتِهِ في إِخْلاصِ الولاءِ الذي يَتَدَيَّنُ بِلزومِ مَدْرجَته، وتَوَقُل(١٠) دَرَجَته.

وقال أيضاً: وهوَ مُتَظَلِّمٌ مِنْ يَدِ الدَّهْرِ في تَقييدِ خُطوتهِ عن تحديد حُظوته.

وقالَ أيضاً: لَمْ يزل(١١) يسْتَمْلي مِنْ أنباءِ المفاخِر(١٢) الباهِرَةِ، والمآثِرِ الزاهِرَةِ، والمكارمِ الظَّاهِرَةِ، والفضائلِ المُتظاهِرَةِ، ما يودُّ لَوْ سَعِدَ بِرُؤْيَتِهِ، وَقَرَّبَ إِسْنَادَهُ في روايته.

وقال أيضاً: وأقْدَرَهُ اللَّهُ على تنْفيس الكُرُباتِ، والمنافسة في القُرُباتِ.

<sup>(</sup>١) ورد النص في خريدة القصر، قسم العراق، الجزء الرابع، ٢٨ / ٦٢٩.

<sup>(</sup>٢) مؤثلة: مؤصلة عظيمة.

<sup>(</sup>٣) عبارة الخريدة: « . . مؤملة » .

<sup>(</sup>٤) في ب «وناهيت» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ورد النص في الخريدة، قسم العراق، الجزء الرابع، ٢ / ٦٢٨- ٦٢٩.

<sup>(</sup>٦) في ب «يالله».

<sup>(</sup>٧) عبارة الخريدة: « . . . القلم السديدي».

<sup>(</sup> ٨ ) المساماة: المفاخرة والمنافسة.

<sup>( 9 )</sup> في ب «المستسعفين».

<sup>(</sup>١٠) التوقل: الصعود.

<sup>(</sup>١١) في ب «ولم يزل».

<sup>(</sup> ١٢ ) في ب «المُفاخرة» وهو تحريف.

وقالَ أيضاً في تَعْزِيَة (١): أيَّةُ ديانَة رُمسَت (٢)؟ وَشَمْسٍ طُمِسَت ؟ ومُرُوءَة دُرِسَت ؟ وَشَهْ وَكَرَمٍ كَفُّ كُفَّت ؟.

وقالَ الأميرُ أبو الغَيْثُ [البصريُّ](٤) مِنْ رِسَالة كتَبَها إِلَى القاضي أحمد بن بخُتيارَ(٥) الماندائيِّ، وقَرَأتُها عَلَيه(٦): سلامٌّ كنشر المسْك نَسَمَ فَتيتُهُ، وبِشْرِ الحِبِّ(٧) بَسَمَ شَتيتُهُ(٨)، ضمْنَ مَفاتِحه فُتِحَتْ في العَيْنِ أبوابُ القُرُور(٩)، ومُنحَتْ منْ القَلْبِ بَسَمَ شَتيتُهُ(٨). فوقفتُ على براعتِها، وسَرَّحْتُ الطَّرْفَ في تحابير يراعتها(١٠).

وقالَ فيها يمدحُهُ: لو باراهُ سَحْبانُ (۱۱) لسحبَ (۱۲) ذيلَ الخَجَلِ، أو ماراهُ صَعْصَعَةُ (۱۳) لضَعْضَعَ قَلبَهُ من الوَجَلِ، أو بَارزَهُ الفِرْرُ فَزَرَ سَحرَهُ (۱٤)، أو جاراهُ

- (١) ورد النص في خريدة القصر، قسم العراق، الجزء الرابع، ٢ / ٢٥١.
  - (٢) رمست: دفنت.
- (٣) الشِّقْشِقة ـ بكسر الشين ـ: شيء كالرئة يخرجه الجمل من فيه إذا هاج وهدر، وتضاف إلى الإنسان، فيقال: هدرت شقشقة فلان، أي ثار، أو أفصح في كلام.
  - (٤) ما بين القوسين زيادة من «ب» وقد تقدمت الترجمة لأبي الغيث ص ٥٣.
- ( ° ) هو أحمد بن بختيار بن علي بن محمد الماندائي، أبو العباس الواسطي، كانت له معرفة بالنحو واللغة والأدب، قرأ الأدب على الحريري، وولي قضاء واسط والكوفة، وقدم بغداد، وتوفي بها سنة ٢٥٥ه. (وانظر: معجم الأدباء ٢ / ٢٣١، والوافي ٣ / ١٧٦، وبغية الوعاة ١ / ٢٩٧).
  - (٦) في ب «وقرأتها على المانداني».
    - (٧) الحبّ ـ بكسر الحاء ـ: المحبوب.
  - ( ٨ ) الشتيت: الثُّغر المفلَّج، أي البعيد ما بين الأسنان.
- (٩) القُرور بضم القاف -: من قولهم: قرت عينه تَقِر بالكسر والفتح قَرَّة وتضم وقُروراً: بردت وانقطع بكاؤها، أو رأت ما كانت متشوفة إليه.
  - (١٠) في ب « تحاير » وهو تحريف لا معنى له. والتحبير: التجويد في الكتابة، واليراعة: قصبة الكتابة.
- ( ١١ ) أراد سحبان بن زفر بن إياس الوائلي، من باهلة، كان خطيباً يضرب به المثل في البيان، عاش في الجاهلية، وأدرك الإسلام، توفي سنة ٤٥هـ، (انظر: ثمار القلوب، ص١٠٢، والأعلام ٣ /٧٩).
  - (۱۲) في ب ﴿ سحب ﴾ .
- (١٣) أراد صعصعةً بنَ ناجية بن عقال، من أشراف تميم في الجاهلية والإسلام، وأول من قام في تميم بإنقاذ بناتهم من الوأد؛ وهو جد الفرزدق الشاعر، توفي سنة ٩هـ ( وانظر: الأعلام ٣ / ٢٠٥ ).
- ( ١٤ ) الفزر: لقب سعد بن زيد مناة وافي الموسم بمعزى، فأنهبها، وقال: من أخذ واحدة فهي له، ولا يؤخذ منها فزر؛ وهو الاثنان فأكثر، (وانظر: القاموس المحيط مادة / ف ز ر). السَّحْر: الرئة.

ابنُ بَحْرٍ (۱) غاضَ بحرُهُ، يهزمُ المنهزمينَ صَولُهُ (۲)، ويقفِّعُ بنانَ ابنِ المُقَفَّع (۳) قولُهُ، ويُصوِّحُ (٤) رَوْضَ / ٣١ / أابنِ صُوْحانَ (٥) رِيحُهُ، ويُهْرِمُ كُلَّ هَرِمٍ صريحُهُ (٦)، ويشرحُ صدرَ شُرَيحٍ (٧) قضَاؤُهُ، ويُساورُ سَوَّاراً (٨) فيغلبُهُ مضاؤُهُ، ويزيدُ على قِسْمَة زيد (٩) نَسَبُهُ (١١)، ويشُقُّ بصرَ الشِّقاقِ (١١) حسبُهُ، ويزفرُ زُفَرُ من بَاسِهِ (١٢)، ويقلَعُ رأسَ

(١) هو محمد بن بحر الأصفهاني الكاتب، يكني أبا مسلم، كان كاتباً بليغاً، كثير الجدل والكلام، توفي سنة ٣٢٢هـ. (وانظر: معجم الأدباء ١٨/ ٣٥).

- (٢) في ب «المهزمين».
- (٣) هو عبدالله بن المقفع، من أئمة الكُتَّاب، كان مجوسياً فأسلم، وولي الكتابة في ديوان المنصور، اتهم بالزندقة، فقتل سنة ١٤٢هـ. (وانظر: الأعلام ٤ / ١٤٠).
  - (٤) تصوُّح: تشقق ويبس.
- (٥) ابن صوحان: هو صعصعة بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدي، من سادات عبد القيس، كان خطيباً بليغاً عاقلاً، شهد صفينَ، ومات بالبحرين نحو ٥٦هـ (وانظر: الأعلام ٣/ ٢٠٥).
- (٦) في ب «ويهزم». وهرم: هو هرم بن سنان، من بني مرة من ذبيان، من أجواد العرب في الجاهلية، وهو ممدوح زهير بن أبي سلمي، اشتهر وابن عمه الحارث بدخوله في الإصلاح بين عبس وذبيان، ومات هرم قبل الإسلام، نحو ١٥ ق. هـ (وانظر: الأعلام ٨ / ٨٢).
  - والصريح: الخالص من كل شيء، ولعله أراد نسبه.
- (٧) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام، ولي قضاء الكوفة زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية، وكان ثقة في الحديث، له باعٌ في الأدب والشعر، مات بالكوفة سنة ٧٨هـ ( وانظر: الأعلام ٣/ ١٦١ ) .
- ( ٨ ) لعله أراد به سوار بن عبدالله بن سوار التميمي المعروف بابي عبدالله العنبري، قاضٍ من أهل البصرة، له شعرٌ رقيق، وعلمٌ بالفقه والحديث، توفي سنة ٢٤٥هـ ( وانظر: الأعلام ٣ / ١٤٥ ). ويساور: يواثب.
- (٩) يريد أنه ضليع بعلم المواريث ولكنه أرفع نسباً من زيد بن حارثة. وهو زيد بن حارثة بن شرحبيل، أو شراحيل، الكلبي، صحابي، اختطف صغيراً، فاشترتْه خديجة بنت خويلد ووهبته للنبي ﷺ حين تزوجها، واستشهد في مؤتة سنة ٨هـ. (وانظر: الأعلام ٣/ ٥٧).
  - (۱۰) في ب «كسبه».
  - (١١) كذا ورد في الأصل وب وس، ولم أهتد إلى ترجمته.
  - ( ١٢ ) في الأصل وب وس «من بؤسه» وهو تحريف لا معنى له.

يريد زفرَ بن الحارث بن عبدالعزيز بن معاذ الكلابي، أبو الهذيل، أمير من التابعين، كان كبيرَ قيس في زمانه، شهد صفينَ، وشهد مَرْجَ راهط مع الضحاك بن قيس، وحين قتل الضحاك فر إلى قرقيسيا، وظل فيها إلى أن مات نحو ٧٠هـ. (وانظر: الأعلام ٣ / ٤٥).

الدَّبوسيِّ بدَبُّوسهِ (۱)، ويسبُّ سيبَوَيْهِ (۲) نَحْوُهُ، وَيطفئُ نارَ نِفْطَويهِ مَحْوُهُ (۳)، ويخُلُّ لسانَ الخليلِ (٤) في عينه، ويَدْرَدُ (٥) فمَ ابنِ دُرَيْد (٢) في جَمْهَرَتِه بإِظْهَارِ مَيْنِه (٧)، ويفرُسُ (٨) ابنَ فارس (٩) في مُجْمَلِه، ويُبَرِّدُ ذهنَ المُبَرِّدِ (١٠) في كَامِلِه، ويَهْشَمُ أنفَ أبي هاشم (١١) في اعتزالِه، ويَتَجَنَّبُ الجُبَّائِيُّ (٢٢) صَوْلةَ نزالِه، ويكسو الكِسَائيُّ (١٣)

- (۱) هو أبو زيد عبدالله بن عمر بن عيسى، أول من وضع علم الخلاف، وأبرزه إلى الوجود، كان فقيها باحثاً، ونسبته إلى «دبوسية» بين بخارى وسمرقند، له مصنفات عدة، توفي سنة ٤٣٠هـ. (وانظر: الأعلام ٢/ ١٠٩). والدبوس: جاء في القاموس: «واحد الدبابيس للمقامع، كأنه معرب».
- (٢) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب بسيبويه، إمام النحاة، توفي بالاهواز سنة ١٨٠هـ. (وانظر: الأعلام ٥/ ٨١).
- (٣) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكي، أبو عبدالله، إمام في النحو، كان فقيهاً، ثقةً في الحديث، تبع مذهب سيبويه في النحو فلقبوه «نفطويه»، توفي سنة ٣٢٣هـ. (وانظر: الأعلام ١/ ٦١). والمحو: المطر، والمحوة: المطرة التي تُذهب الجدب.
  - (٤) أراد الخليلَ بنَ أحمد الفراهيدي، وقد تقدمت ترجمته ص ٦٧، ومن أشهر كتبه: «كتاب العين».
    - (٥) يدرد فمه: يقتلع ما فيه من أسنان.
- (٦) هو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، أبو بكر، من أثمة اللغة والأدب، تقلد ديوان فارس لآل ميكال، وله كتاب «الجمهرة» توفي سنة ٣٢١هـ. (وانظر: الأعلام ٦/ ٨٠).
  - (٧) المين: الكذب.
    - ( ٨ ) فَرسَ : قتل.
- (٩) أراد أحمد بن فارس بن زكريا، القزويني، أبو الحسين، أحد أئمة اللغة والأدب، من أشهر تصانيفه كتاب «المجمل»، توفي سنة ٩٥هـ. (وانظر: الأعلام ١/ ١٩٣).
- (١٠) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي، أبو العباس المعروف بالمبرد، إمام العربية في زمانه، وأحد أثمة الأدب والأخبار، وله كتاب «الكامل في اللغة والأدب»، توفي سنة ٢٨٦هـ ببغداد. (وانظر: الأعلام / ١٤٤).
- ( ١١ ) هو أبو هاشم عبدالسلام بن محمد الجُبَّائي، متكلم مشهور من كبار المعتزلة، توفي ببغداد سنة ٣٢١هـ. ( وانظر: الوفيات ٣ / ١٨٣ ، والبداية والنهاية ١١ / ١٧٦ ).
- (١٢) هو أبو علي محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجُبائي، من أئمة المعتزلة، ورئيس علماء الكلام في عصره، وإليه نِسْبة الطائفة (الجبائية)، توفي سنة ٣٠٣هـ. (وانظر: الوفيات ٤/ ٢٦٧، والبداية والنهاية ١١/ ٥٢٥).
- (١٣) هو علي بن حمزة الكوفي، أبو الحسن الكسائي، من علماء اللغة والنحو والقراءة، له تصانيف عدة، توفي سنة ١٨٩هـ. (وانظر: الأعلام ٤ / ٨٢٣).

الحياءُ عندَ إِمالته (١)، ويَحْمزُ (٢) فؤادَ حمزةَ (٣) في مدِّه وإطالته (٤).

وقال رجلٌ لبُهْلُولٍ ° ): أتعرفني؟ قالَ: نعم. وأنْسِبُكَ! أنتَ كالكَمْأة (٦) لا أصْلٌ ثابتٌ، ولا فَرْعٌ نابتٌ (٧).

وقال آخرُ( ^ ) : إِذَا ابْتُليتَ بالبَيات ( ٩ )، فعليكَ بالثَّبَات .

وقالَ الصَّاحبُ (١٠): أبناءُ الغايات، ولُيوتُ الغابات.

وقالَ أيضاً (١١): إِذا بقيَ ما قاتَكَ (١٢)، فلا تَأْسَ على ما فَاتَكَ.

(١) إمالته: أي إمالته الألف في قراءة القرآن.

(٢) حمز: قبض أو لذع.

(٣) أراد به: حمزة القارئ، وهو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمي ولاء، أحد القراء السبعة، كان من الموالي، توفي بحلوان سنة ٥٦هـ. (وانظر: الأعلام ٤ / ٧٧).

(٤) مدّه وإطالته: أي في قراءة القرآن أيضاً.

(٥) هو بهلول بن عمرو الصيرفي، أبو وهيب، من عقلاء المجانين، له أخبار وشعر ونوادر، توفي نحو ١٩٠هـ. (وانظر: الفوات ١/ ٨٢).

(٦) في ب «كسبه»، وهو تحريف لا معنى له.

(٧) ورد الخبر في المتشابه، ص ١٢، ووردت العبارة فقط دون الخبر في التمثيل والمحاضرة، لأبي منصور عبدالملك الثعالبي، ضمن رسائل منتخبة من مؤلفات الثعالبي، ص ٤٧، تصحيح: أمين الخانجي، مطبعة الجوائب، القسطنطينية، ١٣٠١هـ. ووردت دون عزو في سحر البلاغة وسر البراعة للثعالبي، ص ٧٥. كما وردت دون عزو أيضاً في كتاب الآداب، لجعفر شمس الخلافة، ص ٨١، مطبعة السعادة، ١٣٤٥هـ/ ١٩٣٠م. وورد الخبر معزواً في جنى الجناس، للسيوطي، ص ١٨٤.

( ٨ ) وردت العبارة في المتشابه، ص ١٣ .

(٩) البيات: من بيَّت الأمر: عمله أو دبُّره ليلاً، وبيَّت القوم العدوُّ: أوقعوا بهم ليلاً دون أن يعلموا.

(١٠) هو الصاحب بن عباد، وتقدمت ترجمته ص ١٤.

وقد وردت العبارة في رسائل الصاحب بن عباد، تحقيق: عبدالوهاب عزام وشوقي ضيف، ط ١، دار الفكر العربي، بدون تاريخ. وفي المتشابه، ص ١٧.

(١١) وردت العبارة في رسائل الصاحب، ص ١٦٣، ووردت للبستي في الإعجاز والإيجاز للثعالبي، ص ١٢٠، والمتشابه، ص ١٧، وفي جنى الجناس، ص ١٨٧، وهي بلا عزو في كتاب الآداب، لجعفر شمس الخلافة، ص ٧٧.

(١٢) ما قاتك: أي أقام أودك.

وقالَ البديعُ الهمذانيُّ (١): أنديةٌ قد مَنَّ اللهُ معها على السُّقُوفِ بالوقوفِ، وعلى البيوت بالثُّبوت(٢).

وقالَ التَّعالبيُّ: ما ألطفَ صَنْعَتَهُ، وأحسنَ صِبْغَتَهُ(٣)!

وقالَ أيضاً (٤): رُبُّ عَيْنِ إِذا رَنَتْ زَنَتْ.

وقال أبو أحمد العسكريُّ (°) في ذمِّ صُحبةِ السُّلطان: فكم تَخَيَّرْتُ وتبدَّلْتُ، حتى تَحيَّرتُ وتبدَّلْتُ، حتى تَحيَّرتُ وتَبلَّدْتُ.

وقالَ أبو الحسنِ بنُ الصَّابيِّ: الحمدُ لله الذي أعطَى الإِنْسانَ بفضيلةِ النَّطْقِ مزيَّةَ السَّبْقِ، وجَعَلَ له من العقلِ الصَّحيحِ، واللِّسَانِ الفصيحِ مُبيناً / ٣١/ب عن نَفْسه، ومُخْبراً عمَّا وراءَ شخصِهِ، فأضحى بذلك قويّاً على استنباطِ المستنبطاتِ، واستخراجِ المستبطنات.

وقالَ في صفةِ أصْحابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : وأقامها (٦) قُواماً لمَلَّتِهِ، وقُوَّاماً على أمَّتِهِ. وقالَ : في صفةِ أصْحابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : وأقامها (٦) لَمَا أسدَيْتَهُ، وعُرْفِ واليْتَهُ لَمَّا أوليتَهُ، [و]

الصبغة: الفطرة، ولعله أراد بها الطبع والسجيّة.

<sup>(</sup>۱) هو أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني، من أئمة الكُتَّاب في القرن الرابع الهجري، وصاحب المقامات المشهورة، ولد في همذان، ثم استقر بنيسابور، حيث التقى بابي بكر الخوارزمي، فناظره، مما أدَّى إلى شهرة الهمذاني، وله ديوانُ شعرٍ صغيرٌ ورسائل، توفي في هراة مسموماً سنة ٣٩٨هـ. (وانظر: معجم الأدباء ٢/ ١٦١، والوفيات ١/ ١٢٧، والبداية والنهاية ١١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) ورد النص في رسائل الهمذاني، أحمد خيري، ص ١٧٩، بدون تاريخ، وفي يتيمة الدهر ٤ / ٣٠٧، وسحر البلاغة، ص ١٧، والمتشابه، ص ١٨، وزهر الآداب ١ / ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) في ب «صنيعته».

<sup>(</sup>٤) وردت العبارة في المتشابه، ص ٢١.

<sup>(</sup>٥) هو أبو أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد بن إسماعيل العسكري، فقيه أديب، انتهت إليه رئاسة التحديث والإملاء والتدريس في بلاد خوزستان في عصره، ولد في عسكر مكرم، من كور الأهواز، وإليها نسبته، له مؤلفات شتى، وهو خال أبي هلال العسكري وأستاذه، من أشهر مؤلفاته «المصون»، توفي سنة ٣٨٢هـ، (وانظر: الوفيات ٢/ ٨٣، ومعجم الأدباء ٧/ ٢٣٣، والبداية والنهاية ١١/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٦) في ب «فأقامها».

<sup>(</sup>٧) أسنيته: أي سهِّلته ورفعته.

عن مُهجة (١) حويتَها لَمَّا أحْيَيْتَهَا، وحُشاشَة ملكتَها لمَّا تداركتَها، فإِنَّ الحُرْمَةَ (٢) إِذا تمكَّنت تَمَلَّكت ، والثِّقَةَ إذا اسْتَحكَمَت تَحكَّمت .

وقالَ المعريُّ في «كتاب الفصولِ والغايات»(٣): مولاي زهِّدْني في طلب (٤) الخُبْرَةِ (٥)، ورغِّبْني في طيب الخَبَرِ، وأرْضِني (٦) بعَيْشِ الخبيرِ (٧) بمشي (٨) في الخَبَار (٩)، ويشربُ منْ الخَبرَات (١٠).

وقال أيضاً (١١): لا لَيْتُ بَعَثَر (١٢)، ولا مُثيرٌ لعِثْيرَ (١٣)، ولا مَنْ على الْملْكِ عثرَ (١٤)، يبقى منه أثرٌ أو عَيْثَرٌ (١٥)، فاستغفر ربَّك (١٦) مُقيلَ العثرات.

وقالَ أيضاً (١٧): الفضَّةُ تفضُّ خاتَمَ الدِّيَانةِ، والدُّرُ يُدرُِّ المعصيةَ، والنُّضارُ يتركُ الأوجهَ غيرَ نضرات.

<sup>(</sup>١) في الأصل «كما أوليته، مثله، عن مُهجة...» ومن الواضح أن «مثله» مقحمة لأن العبارة متصلة ولا يعقل أن تبدأ العبارة الجديدة بقوله «عن مُهجَة» دون وجود متعلق للجار والمجرور. والواو زيادة أثبتَها لتستقيم العبارة.

<sup>(</sup> ٢ ) في س «الخرمة» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) وردت هذه العبارة في الفصول والغايات، لأبي العلاء أحمد بن سليمان المعري، ١/ ٩٩، ضبط: محمود حسن زناتي، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، بيروت، بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٤) عبارة الفصول والغايات: «طيب».

<sup>(</sup> ٥ ) في الفصول والغايات: «الخُبرة: الأدم؛ يقال للثريد واللحم: خُبرة».

<sup>(</sup>٦) في ب «ورضّني».

<sup>(</sup>٧) في الفصول والغايات: «الخبير: الأكَّار» أي: الفقير.

<sup>(</sup> ٨ ) في ب « يمسي » وهو تصحيف .

<sup>(</sup> ٩ ) في الفصول والغايات: « الخبار: أرض فيها شقوق » .

<sup>(</sup>١٠) في الفصول والغايات: «الخبرات: جمع خبرة؛ وهو قاع ينبت فيه السدر».

<sup>(</sup> ١١ ) وردت العبارة في الفصول والغايات ١ / ١٠٣ .

<sup>(</sup> ١٢ ) في الفصول والغايات: «عَثَّر: موضع يوصف بكثرة الأسد».

<sup>(</sup>١٣) في ب «لعثير»، والعثيرُ: التراب. وفي الفصول والغايات: «مثير العثير ـ ها هنا ـ : الفارس».

<sup>(</sup>١٤) عثر: اطَّلع.

<sup>(</sup>١٥) في ب وس والفصول «منه أثر ولا عثير»، وفي الفصول: «العيثر: الشخص».

<sup>(</sup>١٦) في ب «فاستغفرو ربكم».

<sup>(</sup>١٧) وردت العبارة في الفصول والغايات ١/ ١١٧.

وقالَ أيضاً (١): ربِّ أبلغني هوايَ، وارْزُقني منزلاً لا يلجهُ سوايَ، مَنْ دخلهُ أمِنْ، فهو كَعِنْدَ، وأنا كَمِنْ (٢)، ولا تجعلني كواو الخَزْمِ (٣) الثَّابتةِ في الجِذْمِ (٤)، وأثبتْ اسمي في ديوان الأبرار مع الأسماء المتمكِّناتِ.

وقال أيضاً (°): أجد عملك، وجد فيه، وجُد (٢) على طالب رِفْدِك، ومُعْتَفيه، وأجد ثوباً للآخرة تكتسيه (٧)، فالمرء رهن أيَّام نحسات.

وقال أيضاً (^): أبِنْ (<sup>9)</sup> بِديارِ المُتَّقِينَ، وابْنِ داركَ في الآخرةِ، وَأَبِنْ فِعلكَ من فِعلِ الْجرم، وَأَبِنْ (١١) المتقدمات.

وقال أيضاً (١٢): مَنْ عَبَدَ وَدَّالَا)، لَمْ يجد عند اللهِ وُدَّا، والدَّسْرُ لمعظَّمِ نَسْرٍ (١٤)، وصاحِبُ سُواعٍ (١٠)، ليس بواع، ما أغاثهم يغوثُ (١٦)، بَلْ عَوَّقَ

- (١) وردت العبارة في الفصول والغايات ١/١٢٢.
- (٢) في الفصول والغايات ١/ ١٢٣: «عند: لا يدخل عليها من الحروف شيء غير «من» أي لا يلج داره سواه».
  - (٣) في الأصل «كواو الجزم» ولم أجد لها معنى مناسباً للسياق، فآثرت رواية الفصول. والخزم: زيادة في الشعر لا يعتد بها في التقطيع، وهي من حرف إلى أربعة.
- ( ٤ ) في الأصل «الثابئة في الحرف» وفي ب والفصول «الثابئة في الجزم» ولم أجد لعبارة الأصل وهاتين الروايتين معنى مناسباً. والجذم: الأصل، ولعل المعنى أنه يدعو الله ألا يكون كواو الخزم التي هي ثابئة بمعنى الفائنة ما دامت لا يعتد بها في وزن البيت مع أنها ثابئة في أصل العبارة، وإنما خصَّ الواو؛ لأنها أكثر الحروف التي ترد في الخزم.
  - (٥) وردت العبارة في الفصول والغايات ١/٣١٠.
    - (٦) في ب والفصول «واجد».
  - ( ٧ ) في الأصل « تكتسبه ». وروايتا ب والفصول أكثر مجانسة.
    - ( ٨ ) وردت العبارة في الفصول والغايات ١ / ١٤٣ .
      - ( ٩ ) أبن: أقم.
  - (١٠) أبِّن نفسك: من التأبين، وهو ذكر الرجل بخير بعد موته، وقيل بل حياً وميتاً.
    - (١١) في ب وس «بالأمم»، وعبارة الفصول: «فكلنا يلحق بالأمم...».
      - (١٢) وردت العبارة في الفصول والغايات ١ / ١٤٨.
        - (١٣) ود ـ بفتح الواو وضمها \_: من أصنام الجاهلية .
    - (١٤) الدَّسر: الطعن والدفع الشديد. ونسر: صنم آخر من أصنام الجاهلية.
      - (١٥) سواع: صنم آخر.
      - (١٦) يغوث: صنم آخر.

خيرَهُمْ يعوقُ (١)، وأذلَّت عِزَّتَهُمْ العُزَّى (٢)، ولاتتْ القَوْمَ اللاَّتُ (٣).

/ ٣٢ / أ [وقالَ (٤) أيضاً ] (٥): لقد بقيَ اسْمٌ، وذهبَ (٦) رَسْمٌ، [كُنِّيْتُ ] (٧) وأنا وليدٌ بالعلاء، فكأنَّ العُلاَ ماتَ (٨)، وبقيتْ العلاماتُ.

وقال (١): وُسِمَت (١١) الأرضُ ثُمَّ وُلِيَت (١١)، وعلى أجساد بَلِيَت (١٢)، عَلَتْ في الحياة (١٢) وعُلِيَت (١٢) وعُلِيَت (١٢) وعُلِيَت (١٤) وعُلِيَت (١٤) وعُلِيَت (١٤) وعُلِيَت (١٤) وقَلَت الحاجة [إليها] (١٦) فَقُليَت (١٢)، وقالَ: تُخفي مِقَتَكَ وَمَقْتَك (١٨)، وتأخذُ (١٩) بِقضاءِ الْمُلْك (٢٠) وقتَكَ.

<sup>(</sup>١) يعوق: صنم آخر، وكل هذه الأصنام وردت في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لا تَذَرُنَ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَ وَدًا وَلا سُوَاعًا وَلا سُوَاعًا وَلا سُوَاعًا وَلا سُواعًا وَلا سُواعًا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾ آية ٢٣ من سورة نوح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «وأذل عزهم»، وعبارة الفصول: «وأذلَّت العزَّى، وهي ذليلة مَنْ جعلها من الطاغوت...». والعزى: صنم آخر.

<sup>(</sup>٣) لاتت: من قولهم: «لاته يليته ويلوته» أي حبسه عن وجهه وصرفه. يريد أن اللات صرفتهم عن عبادة الله وحده، واللاَّت: صنم آخر من أصنام الجاهلية.

<sup>(</sup>٤) وردت العبارة في الفصول والغايات ١/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة من ب وس.

<sup>(</sup>٦) في الفصول والغايات: «ودرس».

<sup>(</sup>٧) سقطت هذه الكلمة من الأصل وس فأثبتها من ب.

<sup>(</sup> A ) في الفصول والغايات: « فكأن علاء...».

<sup>(</sup>٩) ورد النص في الفصول والغايات ١/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>١٢) في ب والفصول: «قد بليت».

<sup>(</sup>١٣) في الأصل وس «على الحياة» وهو سهو صوابه في ب والفصول.

<sup>(</sup>١٤) عُليت أي: علا غيرها عليها.

<sup>(</sup>١٥) سُليَت: أي سلاها أهلها وتناسوها.

<sup>(</sup>١٦) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>١٧) وقليت: أي أبغضت، والقلى: أشد البغض.

<sup>(</sup>١٨) المقة: الحب. والمقت: الكره.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل «ويأخذ» وهو تصحيف صوابه في ب.

<sup>(</sup>۲۰) في ب «المليك».

وق الَ أيضاً: نَبَحْتَ في جهلك (١)، وعَوَيْتَ (٢)، وعَوَيْتَ (٣) في سربك (٤)، وغَوِيْتَ (٣) في سربك (٤)، وغَوِيْتَ، هَوِيْتَ العَاجِلَةَ فَهَوَيْتَ (٥).

وقال (٢) قَابُوس (٧) في رسالة (٨): الإنسانُ خُلِقَ أَلُوفاً، وطُبِعَ عَطُوفاً، فَما لِسَيِّدي لا يُجْنَى عودُهُ، [ولا يُرجَى عَوْدُهُ] (٩)، ولا تُخالُ (١١) لِفَيْئِهِ (١١) مَخِيْلَةٌ (١١)، ولا يُحَالُ تنكُّرُهُ بحيْلَة !؟

وأنشدني محمدٌ [المذكورُ الأبلهُ](١٣) المُولَّد(١٤) لنفْسهِ مِنْ قصيدَة (١٥): [المديد] زارَ مَنْ أحسيسا بِزُورَتِه والدُّجَى في لَوْنِ طُرَّتِه (١٦) قَمَسرٌ يَثْنِي بُرُدَتِه (١٢) قَمَسرٌ يَثْنِي مُعانِقُهُ بِالنَّةَ في ثِنْي بُرْدَتِه (١٧) بِتُ أستَجْلِي المُدامَ على غِسرَّة السواشي وغُسرَّتِه

- ( ١ ) في الأصل وس « في جهل » وعبارة ب أكثر مجانسة.
  - (۲) في س «وغويت».

وعوى ـ هنا ـ: أصدر صوتاً يشبه العواء .

- (٣) عوى الرجل: بلغ ثلاثين سنة.
- (٤) في ب « شرتك ». والسرب: النفس أو الجماعة من القوم.
- (٥) هُويت: من الهوى، وهو الحب. وهُوَيت: من الهُويّ؛ وهو السقوط من عَل.
- (٦) ورد النص في كمال البلاغة (مجموع رسائل شمس المعالي قابوس بن وشمكير)، ص ٣.
  - (۷) تقدمت ترجمته ص ٥٦.
    - ( ٨ ) في ب « من رسالة » .
  - (٩) سقطت العبارة من الأصل فأثبتها من ب وس.
    - ( ۱۰ ) في ب « يخال » .
  - (١١) عبارة كمال البلاغة: «لفيئته». والفيئة: الرجوع.
  - (١٢) المخيلة ـ هنا ـ: استعارة من السحابة التي تحسبها ماطرة .
    - (١٣) ما بين القوسين زيادة من ب مع إسقاط كلمة المولد.
- (١٤) في الأصل «أبو محمد المولد» وهو خطأ صوابه ما أثبته، وقد تقدمت الترجمة للأبله المذكور ص ٦٩.
  - (١٥) الأبيات في بداية المخطوط الورقة ١٢٤–١٢٥.
- (١٦) الطرة بالضم : جزء من الثوب. وطرة الجارية: «أن يقطع لها من مقدم ناصيتها كالعلم أو كالطرة تحت التاج» لسان العرب (مادة / طرر).
- ( ١٧ ) رواية المحمدون والوافي وأنوار الربيع: « . . . معاطفه \* بانةٌ . . . » . ورواية الوفيات : « \* . . . طيّ بردته » وهي والأصل بمعنّى .

يالها من زَوْرَة قَصُرَت فأ [حينَ حلَّت عِقْدَ مُصْطَبَري عُقَ ليس آسي الصَّبِّ منه سوى آسِ وبعيد أن يَبُسلَّ فهل حو آهِ مِنْ خَصْرٍ لهُ وعلى خَد

فأمات ْطُولَ جَفْوَتِهِ عُقَدٌ مِنْ سِحْرِ مُقْلَتِهِ](١) آسِ خَلَدٌيْهِ وخُلِضْ رَتِهِ حيلةٌ في بلِّ غُلَتِهِ(٢) خصر مِنْ بَرْدِ رِيقَتِهِ

وقالَ العَبَّاديُّ: لا تظُنُّوا أنَّ حَيَّاتٍ تجيءُ إلى القُبُورِ من خارجٍ، إِنَّمَا أفعالُكُمْ أفعى لكم، وحيَّاتُكم ما أكَلْتُم من الحَرام أيَّامَ حياتِكُمْ.

وقالَ أيضاً في قوله تعالى (٤): ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ... ﴾ نظرَ إلى حِمارِهِ، متبدِّدَ الأجزاء، مُتَفَتِّتَ الشَّعارِ والشُّعُورِ والشَّعَراتِ (٥).

وقالَ أيضاً: عَمَلُ الميت (٦) يَصيْرُ إِمَّا حَيَّةً وإِمَّا جُنَّةً (٧)؛ تلكَ لِلَّسْع، وهذه للدَّفْع، فيقفُ العَبْدُ على حَافَّتَي قَبْرِهِ بين عُذْرِهِ وغَدْرِهِ، وَجُرْمِهِ وَحَزْمِهِ (٨)، وَدَيْنِهِ وَذَنْبِهِ، وَتِبْرِهِ، وَجُرْمِهِ وَحَزْمِهِ (٨)، وَخَيْرِهِ وخُبْرِهِ (١١)، وعَبْرتِهِ وعِبْرَتِهِ وعِبْرَتِهِ (١١).

<sup>(</sup>١) البيت زيادة من ب.

<sup>(</sup>٢) يُبل: يشفي من المرض، بَلَّ غلته: أروى عطشه.

<sup>(</sup>٣) رواية الوفيات والشذرات: « \* رشفة من . . . » . الخصر: البرودة؛ وهي مما يوصف به ريق المرأة .

<sup>(</sup>٤) آية ٢٥٩ من سورة البقرة.

<sup>(</sup> ٥ ) الشَّعار: لعله أراد به ما يكون على ظهر الحمار من جلال ونحوه. والشُّعور: جمع شعرة؛ وهو الشعر الذي على جلد الحمار، والشعرات: جمع شعرة. ولعله أراد به ما يكون كالفرو على عنق الحمار من الأعلى.

<sup>(</sup>٦) سقطت هذه الجملة من ب.

<sup>(</sup>٧) الجُنة ـ بالضم ـ: الدرع.

<sup>(</sup> A ) في الأصل « جزمه » وهو تصحيف صوابه في ب وس.

<sup>(</sup>٩) سقطت هذه العبارة من ب.

التُّبر ـ بالكسر ـ الذهب والفضة، وبالفتح: الكسر والهلاك.

<sup>(</sup> ١٠ ) في ب « وخيرته ». والخُبْر - بالضم - هنا: ما اختُبر من أعماله.

<sup>(</sup> ۱۱ ) في ب «وعثرته وعبرته».

وقالَ رُؤْبَةُ بنُ العَجَّاجِ (١): / ٣٢/ب [الرجز] أحْضَرْتُ أهلَ حَضْرَمَوْتَ مَوتاً (٢)

وقالَ [آخرُ](٣): [البسيط]

إِذَا تَرَخَّصَ كُلُّ فِي مَكَاسِبِهِمْ بَكُلِّ وَجُهِ جَمِيلٍ واقتطاعات (٤) فلا قضى اللهُ لي أمراً يُعَوِّقني عن كسبِ مَكْرُمَةٍ أَو وقت طاعات (٥) وقالَ ابنُ نصر الكاتب (٦): رَفْعُ الحَقِّ وإِنَارَتُه، وَقَمْعُ الباطل وَإِبَارَتُه (٧).

وقالَ المَافَرُّوخِيُّ (^) الكاتبُ: تَحَلَّى بهذه الحِلية، وجلّى ( <sup>9 )</sup> في هذه الحَلْبَةِ، [ وتباهى بهذه الزِّينة ] ( <sup>( ١ )</sup> )، وتناهى في هذه الرُّتبة .

وقالَ العَبَّاديُّ [في قوله تعالى] (١١): ﴿ وَلْيَطُّونُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ (١٢): [طَوْفُ] (١٣) المؤمن طَوقُ البَيت.

<sup>(</sup>١) هو رؤبة بن العجاج بن رؤبة التميمي السعدي، أبو الجحاف، وقيل: أبو محمد، راجز من الفصحاء، عاصر الدولتين الأموية والعباسية، أُخذت عنه اللغة واحتُج بشعره، توفي سنة ١٤٥هـ. (وانظر: الشعر والشعراء ٢/ ٥٩٤، والوفيات ٢/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) لم أهتد إلى البيت في مجموع أشعار العرب المشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج، عناية: وليم بن الورد اليروس، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط٢، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة من ب. ولم أهتد إلى قائل البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٤) في ب وس « . . . قوم في . . . \* . . . ذميم . . . » .

<sup>(</sup> ٥ ) في ب « \* أوقت بطاعات » وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «ابن نصير»، وهو تحريف صوابه في ب وس. وهو علي بن نصر الكاتب الذي تقدمت ترجمته ص ٥٥.

<sup>(</sup>٧) إبارته: إهلاكه وإبادته.

<sup>(</sup> ٨ ) هو علي بن عبدالعزيز المافروخي حسبما سيرد في ص ٣٠٢، ولعله هو نفسه أبو الوفا المافروخي، الذي ذكر صاحب الدمية طرفاً من شعره، وترجم له دون أن يذكر اسمه الكامل (وانظر: الدمية ١ / ٢٣٨ ).

<sup>(</sup>٩) جلَّى: أي أتى مجلياً، والمجلِّي: هو الأول في السباق.

<sup>(</sup>١٠) مابين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>١١) سقطت هذه العبارة من الأصل فأثبتها من ب وس.

<sup>(</sup>١٢) آية ٢٩ من سورة الحج.

<sup>(</sup>١٣) سقط ما بين القوسين من الأصل فأثبته من ب وس.

وقالَ الباخرزي(١): نتخطَّى (٢) رقابَ الأحياء إلى رُفات الأموات (٣). وقالَ آخرُ: ألجأتُهُ إِلَى مجلسِ الحُكم وقاضَيْتُهُ، حتى فاصلتُهُ الأمرَ وقاضَبْتُهُ (٤). وقالُ(٥) القاضي النُّعْمانيُّ(٦): [الخفيف]

سَلَبَتْني بحُسْنها حسناتي(٧)

رُبَّ خـوْد عَـرَفْتُ في عـرفـات حَرَّمَتْ حِينَ أَحْرَمَتْ نومَ عَيْني واستباحَتْ دمي بذي اللَّحظات(٨) وأفاضت مع الحجيج ففاضت من جفوني سوابق العَبَرات (٩) لَمْ أَنَلْ مِنْ مِنِّي مُنِّي النَّفْسِ حِتَّى خِفْتُ بِالْخَيْفِ أَنْ تَكُونَ وَفَاتِي (١٠)

وقالَ أبزونُ في النَّرجس(١١): [مجزوء الرمل]

وأضاف في البديع وجنى الجناس بعد البيت الأول قوله:

«ورمتْ بالجمار جَمْرَةَ قلبي أيُّ قلب يَقْوى على الجَمَرات »

(٦) نسبت الأبيات في اليتيمة إلى القاضي أبي عبدالله محمد بن النعمان، ولم يذكر الثعالبي سوى اسمه (وانظر: اليتيمة ١/ ٤٦٦). ولم يذكر الباخرزي في دميته سوى لقبه (القاضي النعماني)، بينما نسبها ابن خلكان إلى على بن النعمان بن محمد بن منصور، أبي الحسن بن أبي حنيفة قاضي الحرمين وغيرهما، الذي تولى القضاء للمعز العبيدي سنة ٣٣٦هـ إلى أن توفي سنة ٣٧٤هـ. وكان مفتّناً في عدة علوم، منها: علم القضاء، والفقه، والعربية (وانظر: الوفيات ٥ / ٤١٨).

> (٧) رواية النتيمة: « \* . . . في حسنها . . . » . الخود: الشابة الحسنة الخلق الناعمة.

- ( ٨ ) رواية الدمية: « \* . . . لدى اللحظات »، ورواية اليتيمة: « . . . يوم . . . \* واستباحت حماي باللحظات » ، ورواية البديع في نقد الشعر « \* . . . حماي . . . » .
  - (٩) رواية اليتيمة: « \* من جفوني سواكب . . . »، ورواية البديع: « \* من دموعي . . . » .
- (١٠) رواية البديع في نقد الشعر وأنوار الربيع: « . . . لكن \* » . منّى والخيف: أماكن قربة مكة . ومنى: من مناسك الحج. والحيف: قريب من الجمرات، وفيه مسجد الخيف.
  - (١١) لم أهتد إلى البيتين في المصادر التي رجعت إليها. وقد تقدمت الترجمة لابزون ص ٥٩.

<sup>(</sup>١) وردت العبارة في دمية القصر ١/ ٣٤.

<sup>(</sup> ٢ ) في ب « تخطى ... »، وفي الدمية « يتخطي ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل وس «إلى رقاب الأموات»، وهو تصحيف صوابه في ب والدمية.

<sup>(</sup>٤) في ب « وقاصيته » وهو تحريف ظاهر. وقاضيته: يريد قطعت باطله.

<sup>(</sup>٥) وردت الأبيات في اليتيمة ١/ ٤٦٧، والبديع في نقد الشعر، لأسامة بن منقذ، ص ١٤، ودمية القصر ١/ ٣٨٤، والوفيات ٥/ ٤١٥، ووردت بدون عزو في جنى الجناس، للسيوطي، ص ٢٧٠.

أنْت با نَرْجسَة الروْ ضِ لِما في الروْضِ سِتُ ودليل المقدولِ فيه الروْضِ سِتُ ودليل المقدولِ فيه الروّاق المونُ بن علي الخُوارزمي (٢): [الطويل]

شفانيَ أَنْ أَفَشَيْتُ سِرَّكَ في الهوى كَذَلكَ أَسرارُ الهوى إِنْ فَشَتْ شَفَتْ وقال آخرُ: عَدَل عن مُحاملتِهِ إلى مُخاشنتِهِ، وعن مُجاملتِهِ إلى مُحاملتِهِ (٣).

وقيل لبعضِ العربِ: ما بقيَ مِنْ نِكاحِك؟ فقالَ: ما يقْطَعُ حُجَّتَها، ولا يبلغُ حاجتَها.

وقال / ٣٣/أ العَبَّاديُّ: إِذا وَصَلَ المؤمِنُ إِلَى النَّارِ، يقولُ الرَّبُّ: لا تخفْ، فإِنَّها تَحْرِقُ ذَنْبَكَ لا دينَكَ، وَعَظْمَكَ لا عَظَمَتَكَ، وهيئتَكَ لا هَيْبَتَك، ومكانَكَ لا مكانتَك.

وقال الأصمعيُّ: حضرنا مِلاكاً (٤)، ومعنا أعرابيٌّ فقالَ: اللَّهمَّ الثَّباتَ (٥) والنَّباتَ، والبنينَ والبناتِ اللَّهِمُّ الثَّباتَ (٥) والنَّباتَ (٥) والنِّباتِ (١) والنَّباتِ (١) والنَّباتِ (١) والنَّباتِ (١) والنَّباتِ (١) والنِّباتِ (١) والنَّباتِ (١) والنَّباتِ (١) والنِّباتِ (١) والنَّباتِ (١) والنَّباتِ (١) والنِّباتِ (١) والنِّباتِ (١) والنِّباتِ (١) والنَّباتِ (١) والنِّباتِ (١) والنِّباتِ (١) والنَّباتِ (١) والنَّباتِ (١) والنِّباتِ (١) والنِّباتِ (١) والنِّباتِ (١) والنِّباتِ (١) والنَّباتِ (١) والنَّباتِ (١) والنِّباتِ (١) والنَّباتِ (١

وقالَ آخرُ: اسْتَعِنْ بالصَّمْتِ على حُسْنِ السَّمْتِ (٦). وقالَ آخرُ: يُهابُ مِنْ جميع جِهاتِه، ويُهابُّ (٧) مِن عامَّةِ مُتَوَجَّهاتِهِ. وقالَ آخرُ: جِوارُهُ جَنَّتُنا، وحِوارُهُ جُنَّتُنا (٨).

« تكلَّفتُ كِتماني هواك فلم أطق ولم يَسْتَقمْ للنفس ما قَدْ تكلَّفتْ »

( ٢ ) في ب «الخوافي» وهو تحريف.

وهو أبو بشر المأمون بن علي بن إبراهيم الخوارزمي، فاضل، سمح البديهة، حاد المزاج، أورد له الباخرزي عدة أبيات ( وانظر: دمية القصر ٢ / ٦٥٥ ).

- (٣) سقطت هذه العبارة من ب.
  - (٤) في ب «إملاكاً».

والملاك والإملاك واحد؛ وهو: الزواج أو العقد.

- ( o ) في ب « اللهم بالثبات » .
  - (٦) السُّمت: الهيئة.
- (٧) ويهابُّ: لعله يريد أنه يثار ويهيج للحرب من حيث توجه.
- ( ٨ ) جُنتنا ـ بالضم ـ : أي درعنا الذي نحتمي به، لعله يريد أنه يحاور منافسيهم فيغلبهم بالحجة.

<sup>(</sup>١) ورد البيت في دمية القصر ١/ ٢٥٦، وقد سُبق بقوله:

وقالَ آخرُ: قد حملَ الإِخوانَ سدادُهُ (١) للخَلَّةِ، وسَدادُهُ في الإِخاءِ والخُلَّة (٢). وقالَ آخرُ: استوى على فريع قُلَّتِه (٣)، واستولى على رفيع قُنَّتِه (٤). وقالَ آخرُ: فوقهُمْ أعلامٌ تخفُقُ بالنَّصر راياتُها، وتنطقُ بالقهر (٥) آياتُها.

وقالَ المافروخيُّ (١) في وصف كتاب جَمَعَهُ: مِنْ جمعِ السَمَقْدُورِ (٧) عليه، وضَمِّ ما يجيشُ به الخاطرُ إليه، مِنْ شُفافاتِ (٨) البديهة والرَّويَّة، وسُلافاتِ (٩) العقولِ الرَّويَّة، وسُلافاتِ (١٠) الحِكَمِ المرويَّة، وتطايرِ شذورِ النُّحُورِ، وضمائرِ أصدافِ البحور (١١)، وصُبابات (١٠) الحِكَمِ المرويَّة، وتطايرِ شذورِ النُّحُورِ، وضمائرِ أصدافِ البحور (١١)، وبيْضِ ليالي البُدُورِ، ومُخَدَّراتِ الخُدُورِ (١٢)، جُلِيَتْ، وجُللَتْ حُللُها وحُليَت (١٣)، وانتُقيَت ، ونُفيَت أدناسُها ونُقيِّت (١٥).

وقالَ آخرُ: لا يُخْلفُ عدَتَهُ (١٦)، ولا يخالفُ عادتَهُ.

الخَلة ـ بفتح الخاء ـ: الثغرة والثقب، وتستعار لكل ما انثلمَ من الأمر ـ وبالضم ـ: الصّداقة والمودة.

<sup>(</sup>١) السِّداد ـ بكسر السين ـ: من سدٌّ يسد الثغر سداً ـ وبالفتح ـ: الرشاد والاستقامة.

<sup>(</sup>٢) سقطت كلتا العبارتين من ب.

<sup>(</sup>٣) فريع: عال، القُلة ـ بضم القاف -: أعلى الرأس والسنام والجبل وكلِّ شيء.

 <sup>(</sup>٤) في ب ١٠٠٠ رفيع، ... فريع».
 والقُنة ـ بالضم ـ: الجبل الصغير.

<sup>(</sup>٥) القهر: يريد به قهر الأعداء وإذلالهم.

<sup>(</sup>٦) تقدم ذكره ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٧) في ب «المقدر عليه» وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup> ٨ ) الشفافة: بقية الماء في الإِناء، استعارها لما تحفظه البديهة.

<sup>(</sup>٩) السلافة: الخمر، استعارها لما تنتجه العقول من بدائع.

<sup>(</sup>١٠) الصبابة: بقية الماء واللبن، استعارها لما انحدر إليه من بقايا الحكم.

<sup>(</sup>١١) ضمائر أصداف البحور: خفاياها؛ أي لآلئها.

<sup>(</sup>١٢) في ب «السجوف».

<sup>(</sup>۱۳) في ب ١ . . . حلبت، وجليت حللها وحليت ١٠.

<sup>(</sup>١٤) المقصورة: المرأة المحبوسة في البيت لا تُترك أن تخرج، واستعار المقصورات للعبارات النفيسة عن الابتذال على الألسنة.

<sup>(</sup>١٥) سقطت كلتا العبارتين من ب.

<sup>(</sup>١٦) العِدة ـ بالكسر ـ: الوعد .

وقال آخرُ في غلام التحكي (١): دولةُ حُسْنِهِ انْقَضَتْ، وعهودُهُ قد انْتَقَضَتْ، وأعمدتُهُ قد تقوَّضَتْ.

وقالَ آخرُ: إِخوانُكَ مُذْ غِبْتَ كَعِقْد نُزِعَتْ (٢) واسطِتُهُ، وعُرْسٍ تَأخَّرَتْ ماشطتُهُ (٣)، وشبابِ سُلبَ جدَّتَهُ، ومُثْرِعَدمَ جِدَتَهُ (٤).

وقالَ آخرُ: تنبو المعاولُ عَنْ صَفاته، وتكبو(٥) المَقَاولُ(٦) دونَ صفاته.

وقالَ آخرُ: بِجاهِكَ / ٣٣/ب أتمكَّنُ من إِظهارِ ما نويتُ، وأستظهرُ (٧) على مَنْ ناوَأْتُ (٨).

وقالَ آخرُ (٩): قُصاراه أَنْ يَنْصبَ تَخْتَهُ [ تَحْتَهُ ] (١٠)، ويُوطئَ اسْتَهُ دَسْتَهُ (١١). وقالَ آخرُ (١٢): يبرزُ في ظاهرِ أصحابِ السَّمْتِ (١٣)، وباطِنِ (١٤) أربابِ السَّبْتِ (١٥). [ وقالَ آخرُ: نوائبُ حَلَّتْ ثُمَّ تَجَلَّتْ، وتوالتْ ثُمَّ تَوَلَّتْ ] (١٦).

<sup>(</sup>١) وردت العبارتان بلا عزو في سحر البلاغة، ص ٣١.

<sup>(</sup>۲) في ب «انتزعت».

<sup>(</sup>٣) الماشطة: المرأة التي تزين العروس، وأصلها من تمشيط الشعر.

<sup>(</sup>٤) عدم جدته ـ بكسر الجيم -: أي عدم ما كان يجد لديه من المال.

<sup>(</sup> ٥ ) في س «وتنبو». تكبو: من كبا الفرس، إذا انكبَّ على وجهه.

<sup>(</sup>٦) المقاول: جمع مقول؛ وهو من يجيد المقال والكلام.

<sup>(</sup> ٧ ) في الأصل « واستظهرت » وعبارة ب أكثر ملاءمة للسياق.

<sup>(</sup> ٨ ) ناوأت: عاديت.

<sup>( 9 )</sup> ورد النص للبديع الهمذاني في رسائله ومقاماته، ص ٩٤، أحمد خيري، وجاء بلا عزو في سحر البلاغة، ص ٧١.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>١١) التخت: السرير أو المقعد المريح، وكذلك وعاء تصان فيه الثياب. الدّست: المخدة الوثيرة. يكني عن قلة مروءته وكسله.

<sup>(</sup>١٢) ورد النص للبديع الهمذاني في رسائله ومقاماته، ص ١٠٨، وتمام النص: «في حاكم يبرز ...».

<sup>(</sup>١٣) أصحاب السمت: أي هيئة أهل الخير والصلاح.

<sup>(</sup> ۱۶ ) في ب «وناظر...» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٥) أرباب السبت: اليهود.

<sup>(</sup> ١٦ ) ما بين القوسين زيادة من ب.

وقالَ آخرُ: بَلَغَتْني (١) شكَايَتُكَ فارتَعْتُ، ثُمَّ عَرَفْتُ خِفَّتَهَا (٢) فارتَحْتُ.

وقالَ آخرُ: الحمدُ للهِ [الذي جَعَلَ](٣) العافِيَةَ عاقِبَةَ ما تَشَكَّيْتَ، والسَّلامَةَ عِوَضاً مَّا عَايَنْتَ وعانَيْتَ.

وقالَ آخرُ: لَيْتَ المنايا قَدَّمَتْ منَّا مَنْ أخَّرَتْ، قبلَ أنّ أقْدَمَتْ (٤) على مَنْ تَخَيَّرَتْ.

وقالَ [آخرُ](°): إِنْ لَمْ يَكُنْ كَعْبَةَ الحَاجِّ(٦)، فهو كَعْبَةُ المُحْتَاجِ، وَمِشعَرُ الكَرَمِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْعَرَ الحَرَمِ، ومُنَى الضَّيْفِ، إِن لَمْ يَكن مِنى الخَيْفِ، وَقِبْلَةُ الصِّلاتِ، إِنْ لَمْ يَكنْ مِنى الخَيْفِ، وَقِبْلَةُ الصِّلاتِ، إِنْ لَمْ يَكنْ قَبْلَةَ الصَّلاةَ(٧).

[وقالَ آخرُ: الكَريمُ قليلُ الهَنات، كثيرُ الهبات](^).

وقالَ آخرُ (٩): لقاءُ الصَّديقِ رُوْحُ الحياةِ، وفراقُهُ سُمُّ الحَيَّاتِ.

وقال آخرُ: لا زلْتَ مَحْبُوّاً (١٠) بما وُلّيْتَ، مَحْبُوباً بما أولَيْتَ.

وقالَ آخرُ: ضَبَابَةٌ (١١) لَنْ تَنْكَشِفَ إِلا بِمُحَاوِرتِكَ، وَصَبابَةٌ (١٢) لَنْ تَسْكُنَ إِلا بمُجاوِرتك (١٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل وس «بلغني».

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل « جفتها » وهو تصحيف لا معنى له، وصوابه في ب وس.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٤) في س «أقدمت».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة من ب وس.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «لعبة الحاج» وهو تحريف صوابه في ب.

<sup>(</sup>٧) ورد النص دون عزو في سحر البلاغة وسر البراعة، ص ١٤٦. وللبديع الهمذاني في يتيمة الدهر ٤/ ٢٩٧، والوفيات ١/ ١٢٨، وأنوار الربيع ٦/ ٢٥٧، مع اختلاف في روايات تلك المصادر: «حضرته التي هي كعبة المحتاج، لا كعبة الحجاج، ... لا مشعر الحرم...، لا منى الخيف...، لا قبلة الصلاة».

<sup>(</sup> A ) ما بين القوسين زيادة من ب. والعبارة فيها: « . . . قليل الهبات » وهو سهو صوابه ما أثبته .

<sup>(</sup>٩) وردت العبارة للثعالبي في المبهج، ص ١٧ (ضمن رسائل منتخبة من مؤلفاته).

<sup>(</sup>١٠) محبواً: من الحباء، وهو العطاء، يريد: ما زلت ممتعاً بما وليته.

<sup>(</sup>١١) في الأصل «صبابة» وعبارة ب أصوب. والضبابة ـ هنا ـ بمعنى: الغمة والجفوة.

<sup>(</sup> ۱۲ ) في س «وضبابة». والصَّبابة: الشوق والوله.

<sup>(</sup>۱۳) في ب «لم تنكشف... لم تسكن».

وقالَ آخرُ: هُمْ أبناء غارات، وليوثُ غابات، وفُحولُ عانات (١)، وسُبَّاقُ غايات. وقالَ آخرُ: فُلَتْ شَبَاتُهُمْ (٢)، فحانَ شَتَاتُهُمْ .

وقالَ آخرُ(٣): العَجَمُ مَلَكَتْ لمَّا تصاولَتْ (٤)، والعربُ مَلَكَتْ لما تواصَلَتْ.

وقالَ ابنُ المُوصَلايا الكاتبُ: أمْطَاهُ اللَّهُ غوارِبَ (°) العُلا وصَهَواتِها، وأعطاهُ (٢) مطالبَ المُنكى وشهواتها.

وقالَ بعضُ العلماء (٧): اشْتغلْ عَنْ لَذَّاتِكَ بِعِمَارَةِ ذاتِكَ .

وقالَ آخرُ: صائبُ الرَّأي والرَّاية، وافرُ القَدْر والقُدْرَةِ.

ومن ترصيع الخطيب الفارقي (^) - رحمه الله - الحمد لله الجميل سَتْره ، الجليل قَدْره ، الوبيل مَكْره ، السَمَقْبُول أَمْره ، الَّذي استوى في علمه الشَّاهد / ٣٤ / أ والغائب ، وجرى (٩) بحكمه النَّافذ والآيب ، فَحكمه (١١) بوَحدانيَّته ناطَقَة ، ونعَمه (١١) ببريَّته لاحقة ، وأقضيتُه بكل كائن سابِقة ، وعدته بكل بائن (١٢) صادقة ، وأشهد أن لا إِله إِلا الله وحدة لا شريك له ] (١٣) شهادة وطَّد الإيمان أركانها ، وشيَّد الإيقان بُنيانها ، ومهَّد الإِدْعان أوطانها ، وأكّد البُرهان إدمانها ، وأشهد أنّ مُحَمَّداً [صَلَى الله عليه وسَلَم] (١٤)

<sup>(</sup>١) عانات: جمع عانة، وهي القطيع من حمر الوحش.

<sup>(</sup>٢) شباة السيف: حده.

<sup>(</sup>٣) ورد النص مع اختلاف يسير لبديع الزمان في رسائله ومقاماته، ص ١٧٠، أحمد خيري.

<sup>(</sup>٤) تصاولَتْ: سَطَتْ واستطالت .

<sup>(</sup>٥) غوارب الشيء: أعاليه.

<sup>(</sup>٦) في س «فأعطاه».

<sup>(</sup>٧) في ب «الحكماء».

<sup>(</sup>٨) ورد النص في ديوان خطبه، ص ٤.

<sup>(</sup> ٩ ) في ب « واستوى » .

<sup>(</sup>۱۰) في ب «فحكمته».

<sup>(</sup>۱۱) في ب «ونعمته».

<sup>(</sup> ۱۲ ) بائن: بعيد.

<sup>(</sup> ۱۳ ) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>١٤) ما بين القوسين زيادة من ب.

عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَه والكفرُ زاخِرٌ تيَّارُهُ، ظاهرٌ منَارُهُ، قاهرٌ جَبَّارُهُ، طائرٌ شَرارُهُ، عامرةٌ ديارُهُ(١)، مُتَضَافِرَةٌ أنصَارُهُ(٢)، فَأَخْرَسَ به شَقَاشِقَها(٣)، وَأَخْنَسَ ٤٤) به مُنافِقَها، وبَوَّاهُ مَغَالِقَهَا، ووَطَّأَهُ (٥) مَفَارِقَها، وَجَدَعَ بِسُلْطَانِه مَعَاطِسَها، وقَمَعَ بأعوانه أَبالسَها، وكَشَف مَغَالِقَهَا، ووَطَّأَهُ (٥) مَفَارِقَها، وَجَدَعَ بِسُلْطَانِه مَعَاطِسَها، وقَمَعَ بأعوانه أَبالسَها، وكَشَف بغُرُّتِه حنادسَها (٢)، واخْتَطَفَ بأسْرَتِه (٧) فوارسَها. أيُّها الناسُ! إِنَّ الدُّنيا مُحالٌ (٨)، يَقْتَفيه مآلٌ، يحتذيه وبَالٌ، فما بَقَاءُ مَنْ تَقْرُضُهُ الأيَّامُ قَرْضاً (٩)، وتَرُضُّه الأسَّالِف، والسَّالِف، والسَّالِف، والسَّالِف، والسَّالِف، والسَّالِف، والسَّالِف، والحاصِلُ بالتَّالِف، بصَيْحَة تَنْشُرُ الرُّفَاتَ، وتَحْشُرُ الأَهُواتَ ، وتَحْشُرُ الرُّفَاتَ، وتَحْشُرُ الأَهُارِف، والجاهِلَ بالعارِف، والجاصِلُ بالتَّالِف، بصَيْحَة تَنْشُرُ الرُّفَاتَ، وتَحْشُرُ

وقالَ آخرُ: حُمدُوا على حُسنْ الثَّبَات، وَخُلُوص النِّيَّات.

وقالَ الصَّابِيُّ (١٤): رَوْضَةُ الدَّهْرِ وَزَهْرَتُهُ، وَمرادُ الطَّرْفِ وَنُزْهَتُهُ، وَخُلْسَةُ العَيْشِ وَنُوْدَاهُ، وَأَرْهُ وَالْمُرْفِ وَنُوْهَتُهُ، وَخُلْسَةُ العَيْشِ وَنُهْزَتُهُ (١٥)، وأَرْيَحيَّةُ السُّرُور وهزَّتُهُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وس «عامر دياره» وهو سهو صوابه في ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وس «متظافر أنصاره» وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) شقاشقها: أي أصواتها، واحدتها شقشقة، وهي في الأصل شيء كالرئة يخرج من فم البعير إذا هدر، استعارها للكلام الذي يهذر به صاحبه ولا غناء فيه.

<sup>(</sup>٤) أخنس: أخّر الشيء أو الرجل عن مكانه.

<sup>(</sup> ٥ ) في ب وس « وأوطأه » .

<sup>(</sup>٦) الحندس - بالكسر -: الليل المظلم، والظلمة.

<sup>(</sup>٧) أسرته: رهطه الذين يتقوَّى بهم.

<sup>(</sup>٨) محال: متغيرة متحولة.

<sup>(</sup> ٩ ) في ب وديوان خطبه « قرضاً قرضاً ».

<sup>(</sup>١٠) سقطت هذه العبارة من ب، وفي ديوان خطبه: « . . . رضاً رضاً ».

<sup>(</sup> ۱۱ ) في ب وديوان خطبه «ركضاً ركضاً».

<sup>(</sup> ۱۲ ) في ديوان خطبه: «متى يلحق...».

<sup>(</sup>١٣) سقطت هاتان العبارتان من ب.

<sup>(</sup> ١٤ ) في س « ابن الصابي » .

<sup>(</sup>١٥) النهزة: الفرصة.

وقالَ آخرُ: الدُّنيا فانيَةٌ فائتةٌ، والآخرَةُ(١) باقيَةٌ ثابِتَةٌ.

وقالَ القاسمُ بنُ عليِّ البصريُّ (٢): فَلَمَّا حَضَرتُ الواليَ وقد خَلا مجلسُهُ، وانجلَى تَعَبُّسُهُ، أَخَذَ يَصِفُ أَبا زَيْدٍ وفَضْلَهُ، ويذُمُّ الدَّهرَ لَهُ (٣)، ثُمَّ قالَ لي (٤): نَشدْتُكَ / ٣٤ /ب اللَّهَ، أَلَسْتَ الذي أَعَارَهُ الدَّسْتَ (٥)؟! فقلتُ: والذي أَجْلَسَكَ (٦) في هذا الدَّسْتُ (٧)، ما أنا بصاحب ذَلكَ الدَّسْت، بَلْ أنتَ الذي تَمَّ عليه الدَّسْتُ (٨).

وقال (٩): [مخلع البسيط]

وكم تناهيت في التَّخَطِّي إلى الخطَايا ومَا انْتَهَيت (١٠) وقال (١١): وهَا أنا اليوم يا سَادَتِي، سَاعِدِي وِسَادَتي، وَجِلْدَتِي بُرْدَتِي، وَحَفْنَتِي وَفْنتي.

وقالَ الميكاليُّ: حالِي حالُ الطَّالِبِ أدركَ الوَطَرَ، فَتَسَنَّمَ رُتْبَتَهُ، والغريبِ شارَفَ الوطنَ، فَتَنسَّمَ تُرْبَتَهُ. وقالَ (١٢): ما هُو إِلا صفيحةُ فَضْلٍ طُبِعَتْ مِنْ سِكَّتِكَ، وسبيكَةُ مَجْدٍ ضُربَتْ على شكَّتكَ (١٣).

<sup>(</sup>١) في ب «والأخرى».

<sup>(</sup>٢) هو الحريري صاحب المقامات، وقد ورد النص في المقامة الشعرية، ص ١٧٨ من شرح المقامات.

<sup>(</sup>٣) في س «ويذم الوالي له» وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup> ٤ ) عبارة المقامات: « ثم قال ».

<sup>(</sup>٥) الدُّست: اللباس.

<sup>(</sup>٦) عبارة المقامات « ... لا والذي أحلك ...».

<sup>(</sup>٧) الدُّسنتُ ـ هنا ـ: صدر المجلس.

<sup>(</sup> ٨ ) الدَّست ـ هنا ـ: الدَّست في القمار، وهو يكون حين يخيب قدح أحدهم فيقال : تم عليه الدست . والمعنى هنا : انطلت عليه الحيلة .

<sup>(</sup>٩) نسب البيت لمحمود الوراق في زهر الأكم في الأمثال والحكم، للحسن اليوسي، ١/ ٣٣٦، تحقيق: محمد المحجي ومحمد الأخضر، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط١، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م، من منشورات معهد الأبحاث والدراسات للتعريب.

<sup>(</sup>۱۰) في ب ۱۱ \* ... وما ونيت ١٠

<sup>(</sup>١١) ورد النص في المقامة الكرجية، ص ١٩٠ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup>١٢) وردت العبارة في يتيمة الدهر ٤ / ٤١٧.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل وب وس «سكتك» وهو تصحيف صوابه في اليتيمة. والشكة: مختلف الأخلاق والطباع.

وقالَ (١) أبو بكر القُهُ سْتَانيُّ يهجو عالماً بغي (٢): [الطويل]

ليُعْلَى فقالَ: العلْمُ يُؤتَى ولا يأتي(٣)

لَنَا عَالَمٌ يُؤتى فيأتى بحُجَّة على ذَاكَ من أخبار علم وآيات فَقُلْنَا له: الإسلامُ يعلُو ولم يكنُّ

وقالَ فيه أيضاً (٤): [الكامل]

يأتي إلى الأحرار يقعُدُ فوقَهُمْ وينامُ منْ تَحْت العبيد ويُؤتي (٥)

ووصف الباخرزيُّ رجلاً (٦): له همَمُّ (٧) تنطَحُ الجوزاءَ بالقمَم، وَمَحَلٌّ يَعْصرُ عُنقودَ التُّريَّا تحت القَدَم (^)، وفي بقائه تُدْرَكُ الفَوائدُ والفَوائتُ (٩).

وقالَ الحريريُّ: ونستغفرُكَ منْ سَوْق الشَّهَوات، إلى سوق الشُّبُهات، كما نستغفركَ منْ نَقْل الخَطوات إِلى خطَط الخطيئات(١٠).

وقالَ (١١): يَتَقَلَّبُ في قواليب الانتساب، ويخْبطُ (١٢) في أساليب الاكتسَاب، فَيَبْرُزُ طَوراً في شعَار الشُّعَراء، ويلْبَسُ حيْناً كبْرَ الكُبَراء، بَيْدَ أَنَّهُ مَع تلَوُّن حاله، وتَبَيُّن مُحَاله(١٣)، يَتَحلّى برُواء(١٤)، ورواية، / ٣٥/أ ومُداراة ودرَاية، فكانَ لمحاسن آلاته،

- - (۲) في ب «بغّاء».
- (٣) رواية الدمية: «وقلنا... \*» وقوله: «ولاياتي» الأصل: لا يأتي، وسهلت الهمزة لمناسبة حرف الردف. قلت: وفي أبيات القهستاني غثاثة وبذاءة، وإنما أوردناها على مضض واستكراه.
  - (٤) ورد البيت في الدمية ٢/ ٧٨٨، وورد بلا عزو في معاهد التنصيص ٢/٠٠.
    - ( ٥ ) رواية الدمية: « \* . . . فيوتي » بتسهيل الهمزة .
- (٦) وردت العبارة في الدمية ٢/ ٧٩٢، وهو يصف بها شيخ الدولة ثقة الحضرتين أبا الحسن على بن محمد بن عيسى البركردزي.
  - (٧) في الذمية: «همة».
  - ( ٨ ) في الدمية: «بالقدم».
  - (٩) في ب «الفوائد الفوائت»، وعبارة الدمية: «وفي بقاء أيام الصاحب نظام الملك تدارك للفوائد والفوائت».
  - (١٠) في الأصل «الخطيات» على عادة الناسخ في تسهيل الهمزة، والعبارة في مقدمة شرح المقامات، ص ١٣.
    - (١١) ورد النص في المقامة الحلوانية، ص ٢٤ من شرح مقاماته.
    - (۱۲) في س «ويتخبط»، وفي ب «ويخيط» وهو تصحيف ظاهر.
      - (١٣) المحال بالضم -: المكر والكذب.
        - (١٤) الرواء: حسن المنظر والهيئة.

يُلبَسُ على عِلاتِهِ، وَلِسَعَة روايته، يُصْبَى إلى رُؤْيَتِهُ، ولِخِلابة عارضَتِه (١)، يُرْغَبُ عَنْ مُعارَضَتِه، ولَعُذُوبة إِيرادهِ، يُسْعَفُ بِمُرادهِ، فَتَعَلَّقْتُ بِأَهْدَابِهِ، لخصائص آدَابِه، ونافسْتُ في مُصافاته، لنَفَائس (٢) صِفَاتِه.

وقالَ أبو الفتحِ البُسْتِيُّ (٣): [السريع]
يا أيُّها النَّاهِبُ في مَكْرِهِ
عليكَ بالصُّحْبَةِ فَهْيَ التي

إِنْ لَم تَكُنْ نِيَّتِي مُصَوَّرَةً فَاقبلْ ثَنائي فإِنَّهُ عَلَنٌ وَالَ (^): [البسيط]

إِذَا جَلَسْتَ إِلَى قَوْمٍ لِتُؤْنِسَهُمْ فلا تُعيدَنْ حَديثاً إِنَّ طَبْعَهُمُ

مَهْلاً فَما المَكْرُ مِنَ المَكْرُماتُ تُحيِي فتُحْييكَ إِذا المَكْرُ ماتُ (٤)

ولم تَكُنْ واثقاً بناحيتي (٢) دَلَّتْ على نِيَّتِي علانيتي (٧)

بِمَا تُحَدِّثُ مِنْ ماضٍ ومِنْ آتِ(٩) مُوكَّلُ بِمُعَاداةِ السَمُعاداتِ(١٠)

<sup>(</sup>١) الخلابة ـ بكسر الخاء ـ: سبي العقل بما يشبه السحر.

والعارضة: البيان واللَّسن.

<sup>(</sup> ٢ ) في ب «ونفائس».

<sup>(</sup>٣) ورد البيتان في ديوانه، ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وس وب «عليك بالصحة. . . \* » وهو تصحيف صوابه في الديوان.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة من ب، والبيتان في ديوانه، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٦) في ب «إذا لم..\*».

ومصورة: أي واضحة الصورة.

<sup>(</sup>٧) في ب « \* تشهد على نيتي . . . »، ورواية الديوان: «فسل بياني . . . \* ». ورواية الأصل أجود . . .

<sup>(</sup> ٨ ) ورد البيتان في ديوان البستي، ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٩) في الأصل وب «إذا جلست لقوم..» وهو تحريف مفسد للوزن وصوابه في س، ورواية الديوان: «إذا تحدثت في ... \* ... وعن آت».

<sup>(</sup>١٠) في الديوان: «فلا تعدن ً... \*» وهي رواية محرفة. والمعادات: أي الأقوال المعادة.

فأمًا حلائله العاهرات وأمَّا ذَخَائِرُ أمرواله وقالُ (٤): [السريع]

دَعْنى فَلن أخلق ديباجتي مَنْزلَتي يحفظُها مَنْزلي وقالُ(٦): [البسيط]

كَأَنَّ فَاهُ إِذَا مِا الرَّاحُ قَبَّلَهُ فَهْوَ المُرادُ وقُوتي بَرْدُ ريقَته وقال (٩): [الخفيف]

كَيْفَ تُرْجَى ديمومةٌ وتَبَاتُ / ٣٥/ب وقالَ (١٠): [السريع]

وقالَ (١): [المتقارب]

فمشغولةٌ بهبات الهَنات(٢) فمحروسَةٌ عن هَنَات الهبات(٣)

ولست أبدي للورى حاجتي وباجَتى تُكْرهُ ديباجتي(٥)

مسْمارُ تبْرِ جرَى في سَمِّ ياقوت(٧) إِذَا نأى ساعةً ناديْتُ يا قوتي (٨)

وعَليْنَا لدَهْرنَا وَتَسَاتُ

<sup>(</sup>١) لم يرد البيتان في ديوان البستي.

<sup>(</sup>٢) في ب « \* فمشغولة بهبات الهبات ، وهي رواية مصحفة.

<sup>(</sup>٣) في ب « \* فمخزونة عن هبات الهنات ».

<sup>(</sup>٤) لم يرد البيتان في ديوان البستي، وهما في اليتيمة ٤ / ٣٧٩.

<sup>(</sup>٥) رواية اليتيمة: « \* . . . تحفظ . . . » .

والباجة: جاء في هامش اليتيمة: «أي ما يخصني » ولم أجدها في كتب اللغة، ولعلها فارسية. والديباجة: الوجه، وتطلق على شرف النفس.

<sup>(</sup>٦) سقط البيتان من ب، وهما في ديوان البستي، ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٧) رواية الديوان: «كأن فاها... قبلها \* ... حرى في سم... » وهي رواية مصحفة. مسمار تبر: مسمار من الذهب. والسُّم: الثقب. شبُّه الخمرة بالذهب في لونها، وشبُّه فم المحبوب بالياقوت لحمرة شفتيه.

<sup>(</sup> ٨ ) رواية الديوان: «قوتي بفيها وعيشي برد ريقتها \* ... ريقها ناديت يا قوتي » ورواية الأصل أجود. والقوت: ما يتقوَّت به من الطعام.

<sup>(</sup>٩) لم يرد البيت في ديوان البستي.

<sup>(</sup>١٠) لم يرد البيتان في ديوان البستي.

من بعد عزٌّ وثَبَات ثُبات (١) وغُوفصَتْ في ليْلهَا بالبياتْ (٢)

كَمْ عُصْبِة صَيَّرهُمْ دَهرُنا ومنْ بسيوت أمننت ْ يَـوْمَـهَـا وقالَ(٣): [المنسرح]

وَدَّعْتُ إِلْهَى وَفِي يَدِي يَدُهُ مِثْلُ غِرِيقِ بِهِ تَمَسَّكْتُ (٤) وَرُحْتُ عَنْهُ وراحَتِي عَبَقَتْ كَأنني بَعْدَهُ تَمَسَّكْتُ(٥)

ومًّا جاءَ مُرَصَّعاً قولُ الخطيب الفارقي(٦): الحمدُ للَّه الشَّديد محالُهُ(٧)، السَّديد مَقالُهُ، الجيد جلالُهُ، العتيد نَوالُهُ، الذي طَفئَتْ (٨) أفكارُ المُتَخَيَّلينَ عندَ التماس (٩) معرفة ذَاته، وَحَسَرتْ (١٠) ثَواقبُ أبصار المُتأمِّلينَ دونَ الوصول إلى تحصيل إِثباته.

وقال (١١): شربُوا الخُمورَ، وارتكبوا الفجورَ، وتسامَرُوا بالغيبة، وتفاخَرُوا بالرَّيبة، وباعُوا الأمانات، وأضاعُوا الصَّلوات، واتَّبعوا الشَّهَوات، واستمعوا القَيْنَات.

<sup>(</sup>١) ثَباتَ ـ بالفتح ـ : من ثبت يثبت، وتُبات ـ بالضم -: أي متفرقين، وهي جمع ثبة، وهي الجماعة القليلة

<sup>(</sup> Y ) في الأصل « \* وعوفصت . . . » وهو تصحيف صوابه في ب وس. وغوفصت: من قولهم: «غافصه» أي: فاجأه وأخذه على غرة. البيات: من قولهم: بيَّت العدو، إذا أوقع به لىلا.

<sup>(</sup>٣) ورد البيتان في ديوان البستي، ص ٢٣٥، ونسبا في يتيمة الدهر ٤ / ٤٧٠، والأنيس في غرر التجنيس، ص ٤٤٢ ، لأبي منصور أحمد بن محمد اللجيمي، وقد عرَّف به الثعالبي بأنه أديب وكاتب شاعر، خدم الصاحب ومدحه ورثاه.

<sup>(</sup>٤) رواية الديوان: «ودَعت حبى ... \*».

<sup>(</sup> ٥ ) في ب « وعدت عنه ... \* ». ورواية الديوان: « ... وراحتي عَطر \* » ورواية الأصل أجود. ورواية الأنيس: « فرحته .... عطرت \* ».

<sup>(</sup>٦) ورد النص في ديوان خطبه، ص ١١٨.

<sup>(</sup>٧) المحال: القوة.

<sup>(</sup>٨) طَفئت النار: ذَهَب لهبها.

<sup>(</sup> ٩ ) في ب «عن التماس».

<sup>(</sup>۱۰) في ب وديوان خطب ابن نباتة: «وخسئت».

وحسر البصر يحسر حسوراً: إذا كلُّ وانقطع عن طول المدى، وهو حسير ومحسور.

<sup>(</sup>١١) ورد النص في ديوان خطب ابن نباتة، ص ١٢٤.

وقالَ(١) [أيضاً ](٢): أيُّها النَّاسُ! اتَّقوا اللهَ فيما ألزمَ، واشكُرُوهُ على ما أنعَمَ، فإِنَّ نِعَمَ الله لامِعَةٌ لَكُمْ بُرُوقُها، هامِعَةٌ عليكم فُتُوقُها(٣)، ما شُكرَ مِنْهَا أَتْجَمَ (٤)، وما كُفرَ منها أَنْجَمَ (٥)، فَزُمُّوا(٢) بالشُّكرِ شواردَها، وأُمُّوا بالذِّكرِ مواردُها، ولا تُهْمِلُوها فَتُسلَبُوا بَهْجَتَها، ولا تُخملُوها فَتُحربوا(٧) مَحَجَّتَها.

وقالَ (^): أَحْمَدُهُ حمداً يَنْظِمُ منثورَ هِبَاتِهِ، ويُبرِمُ منشورَ عُداتِهِ (<sup>٩)</sup>، وَيَحُوطُ مَذخُورَ صلاته (١٠)، ويُميطُ مَحْذُورَ نَقَماته.

وقال (۱۱): فبينا (۱۲) هُو راكضٌ في حَلَبَات (۱۳) لَعبِه، خائضٌ في غمرات أربِه، مُعارِضٌ صدْق أجَله بكذبه، ناهضٌ في غَيْر ما أمر به، إِذ قطع الزَّمَانُ منه ما وصله، وارتجع عليه فيما وهب له ، يَا لَه مُبَضَّعاً (۱۲) بافواه / ٣٦ / المَنون، مُشَيَّعاً بامواه العُيُون، مُرْتَحلاً إلى مُعسكر سالف القُرُون، قليلاً بُطْؤُه ، جليلاً رُزْوُه ، ثَقيلاً عبْوُه ، ذليلاً سَطُوه ، مُحْتَمَلاً على مَرْكَب مِنْ مَراكِب الأهوال، تَتَهاداه مَناكِب الرِّجال، إلى دار (١٥) الأموات، ومَدار الآفات.

<sup>(</sup>١) ورد النص في ديوان خطبه، ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٣) هامعة: ممطرة. والفتوق: جمع فتق؛ وهو شقوق السحاب.

<sup>(</sup>٤) أثجم: دام.

<sup>(</sup>٥) أنجم: أقلع وزال.

<sup>(</sup>٦) زمُّ: شد وجمع.

<sup>(</sup>٧) تُحربوا: أي تسلبوا.

<sup>(</sup> ٨ ) ورد النص في ديوان خطبه، ص ٤٦٠.

<sup>(</sup>٩) عُداته: واحدها العادي، أي العدو.

<sup>(</sup>١٠) في ب «ويجدد من حور صلاته».

<sup>(</sup> ۱۱ ) ورد النص في ديوان خطب ابن نباتة، ص ١٣١، ١٣١.

<sup>(</sup>۱۲) في ب «فبينما».

<sup>(</sup>۱۳) عبارة ديوان خطبه: «ميدان».

<sup>(</sup>١٤) بضع: قطع، أي مقطعاً.

<sup>(</sup>١٥) في ب وديوان خطب ابن نباتة: « إلى ديار...».

وقالَ أبو الفضل الميكاليُّ<sup>(١)</sup>: [المنسرح]

خَالَسْتُهُ قُبْلةً على ظمأ فَذُقْتُ ماءَ الحياة مِنْ شَفَتِهُ فَارْفَضَ مِن فَرط خَجْلة عَرَقاً فصارَ خدِّي بديلَ مَنْشَفَتهُ

وقالَ القاضي أبو منصور الهَرويُ (٢): [الوافر]

رَجَوْتُ ندى أبي العبَّاسِ لمَّا رأيْتُ غصونَهُ وَرِقَتْ وَرَقَتْ وَرَقَتْ وَرَقَتْ وَرَقَتْ وَرَقَتْ وَرَقَتْ وَجَفَّتْ (٣) فَخِبْتُ وكنتُ أرجو النُّصحَ مِنْهُ وَقَدْ نَشِفَ النَّدى وجفَتْ وَجَفَّتْ (٣) علَى أنِّي أَصَبْتُ لديه غُنْمي بتجربة إِشَفَتْ وكَفَتْ وكَفَتْ وكَفَّتْ (٤)

وقالَ ابنُ دُوسْتَ (٥): [البسيط]

إِذَا تَبَسَّمَ عَنْ دُرِّ وياقُوت (٦) فَفيمَ تمنعُ منِّي القُوتَ يا قوتي (٧)

قُولا لعشمانَ في أيَّامِ طيبَتِهِ إِنِّي أراكَ تَبيعُ النَّاسَ قُوتَهُمُ

وقالَ ( ^ ) أبو القاسِمِ ( ٩ ) الإِسكافيُّ ( ١٠ ): [السريع]

<sup>(</sup>١) ورد البيتان في ديوان الميكالي، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) هو أبو منصور الأزدي العلامة المحدث، القاضي محمد بن محمد بن عبدالله بن حسين الهروي، من ذرية المهلب بن أبي صفرة، كان رأس الشافعية في عصره، مات بهراة سنة ١٠٤هـ ( وانظر: سير أعلام النبلاء ١٧ / ٢٧٤)، وهو غير القاضي منصور الهروي، المكنى بأبي أحمد.

ولم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٣) في ب وس « . . . النصح فيه \* » .

وجفت: من الجفاء، وجفّت: من الجفاف، ولعله يعيد الضمير إلى غصون الندي، ولذلك أنَّتُهُ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل « \* لتجربة ... » ورواية ب أجود. وكَفَتْ: من الاكْتفاء، وكَفَّتْ: من الكَفِّ عن الشيء.

<sup>(</sup> ٥ ) ورد البيتان للبستي في ديوانه، ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٦) رواية ديوان البستى: «قولا لمولاي في أوقات خليته \*».

<sup>(</sup>٧) في ديوان البستي: « \* ... عني ...».

<sup>(</sup> ٨ ) ورد البيتان بلا عزو في زهر الأكم، للحسن اليوسي ١ / ٣٥٢.

<sup>(</sup>٩) هو علي بن محمد بن القاسم الإسكافي، من أهل نيسابور، كاتب فاضل، عالي الرتبة حتّى شُبّه بالجاحظ، وكان من أكتب الناس في الرسائل السلطانية، عاصر أبا عبدالله الحسين بن العميد والد أبي الفضل بن العميد ونافسه في ديوان الرسائل. مات شاباً، ورثاه الأبيوردي الشاعر (وانظر: معجم الأدباء ١٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>١٠) في ب «الميكالي».

ف اصبر (إذا نابَتْكَ مِنْ خُطَّةٍ وأَرْهِفِ العَرْمَ فليسَ الظُّبا وقالَ القاضي الحشيشيُّ(٣): [الوافر]

أَأَنْ فُرُ مِنْ سُلَيْمى أَنْ فَرَتْني وأَسْلُو عَنْ هَواها أَنْ سَلَتْني / أَطَلْتُ لَهَا المُقامِ فَكَلَّ مَتْني ولوْ سَمَحَتْ بوصل أوْ دَعَتْني ولو قولاً وفَتني أوْ فَدَتْني

شَافَهَ كَافَهُ كَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ مِهِيارُ (^): [الكامل]

وقالَ آخرُ (٦): [مجزوء الكامل]

وإِذَا عَدَدْتِ سِنِيِّ لَم أَكُ صَاعِداً وَأَلامُ فِيكِ وَفَيكِ شِبْتُ عَلَى الصِّبَا

فَهْيَ سواءٌ والتي وَلَتِ(١) تمضي وتَفْرِي كالَّتي كَلَّتِ(٢)

بِسَيْف صدودها أوْ أنفرتني إِذًا تَبِّاً لأمِّ أَنْسَلَتْني (٤) وما عطفت عليَّ فكلَّمَتْنِي (٥) ٣٦/ب لَهُ، كانت جميلاً أوْدَعَتْني لكنت بالكرامة أوْفَدَتْنِي

بِـقُبْله مِا شَـفَتِ(٢) يَـاليْتَ كَـفِّي شَـفَتِي

عَدَدَ الأنابيبِ التي في صَعْدَتي (٩) يا جَوْرَ لائمتي عليك ولمَّتي (١٠)

- (١) في ب «اصبر ... \* ... والذي ». ورواية زهر الأكم: « ... إذا نائبة حَلَّت \* ».
- (٢) في ب « \* تقضي وتمضي ... ». ورواية زهر الأكم: «واستنهض... \* تبري ... ».
  - (٣) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.
    - (٤) في ب « \* ألا تباً... ».
- ( ٥ ) في ب « أطلت بها . . . \* » . وفي الأصل « \* . . . وكلمتني » ورواية ب أكثر مجانسة . كلِّ : ضعف ، المتن : الظهر .
- (٦) ورد البيتان للبستي في ديوانه، ص ٢٣٣. ونسبا للميكالي أيضاً في ديوانه، ص ٦٣.
  - (٧) شافه كفي: أي مسُّها بشفته عندما قبَّلها. والرشأ: الغزال الغرير.
    - ( ٨ ) ورد البيتان في ديوان مهيار ١ / ١٥٤ .
      - (٩) الصعدة: القناة.
- (١٠) الجور: الظلم. واللَّمة: الشعر المجاور لشحمة الأذن، والشاعر هنا يشكو ظلم عاذلته، وظلم الشيب الذي أصابه قبل أوانه.

وقالَ آخرُ(١): [مجزوء الرمل]

إِنَّ لي زوج ـ ـ ـ ـ قَ سـ وء و النا احت جت السيا

وقالَ آخرُ (٤): [البسيط]

مضى زَمانٌ وَلَمْ أَسْعَدْ بوصلِكُمُ إِذَا قَضَى اللهُ ذَاكَ البُعْدَ وَاقْتَرَبَتْ وقال (٦) العميدُ الفيَّاضُ (٧): [السريع] باقعيةُ السدَّهْ بروعلاَّمتُهُ تقاربتْ أقسامُ تَرْكيبه

بِخُلِیْقٍ مَا کَسَتْنِي (٢) في فسراشٍ ماکستْني (٣)

يحولُ ما بيننا بُعْدُ المسافاتِ بِنا الدِّيَارُ فَقُمْ بَعْدَ المسا، فاتِ(°)

فُلانُ لَكِنْ لَوْمُهُ لامتُهُ(^) فقلَّ عن هِمَّتِهِ هامَتُهُ(٩) أَخْبَرهُ عَنْ شُؤْمَه شامتُهُ(١٠)

- (١) لم أهتد إلى معرفة قائل البيتين ولا إليهما فيما رجعت إليه من المصادر.
  - (٢) في ب « ... روضة سوء ... » وهو تحريف لا معنى له . والخليق: تصغير الخَلق، وهو الكساء البالي . وكستني : ألبستني .

مُدوَّرُ الكَعْبَيْن مَنْ يَلْقَهُ

- (٣) في الأصل «إليها لفراش . . . » وروايتا ب وس أجود. ماكسه: شاجه وخاصمه.
  - (٤) لم أهتد إلى قائل البيتين ولا إليهما فيما رجعت إليه من المصادر.
- ( ° ) في ب وس «وإذا قضى . . . \* منّا . . . »، وفي الأصل «فأتي . . . » بإشباع الكسرة، والأوْلى حذفها ليتم التناسق مع قافية البيت الأول لفظاً وكتابة .
  - وقوله: «فات» أصلها «فأت» وسهل الهمزة إلى الألف، لتكون حرف ردف فيتناسب البيتان.
  - (٦) جاءت الأبيات في ب منثورة، وكأنها عبارات مسجوعة. ولم أهتد إليها فيما رجعت إليه من المصادر.
- (٧) هو محمد بن أحمد بن الحسين الفياض الأصبهاني، أديبُ نظامِ الملك، الحسنِ بن إسحاق، كان شاعراً مجيداً، جرت بينه وبين الخطيب التبريزي مساجلة أوردها ابن خلكان حين ترجم للخطيب (وانظر: الوفيات 7 / ١٩٤، والمحمدون، ص ٧٤).
  - ( ٨ ) في الأصل « \* . . . لأمنه » ولابد من تسهيل الهمزة لتصبح الفا تطابق حرف الردف في البيتين التاليين . . . باقعة الدهر: الرجل الداهية ، والذكي الذي لا يفوته شيء . واللامة : الدرع .
    - ( ٩ ) في الأصل « \* تقل عن همته » وعبارة ب أجود .
    - فَقَلٌ عن همته هامته: أي قصرت همته عن مدى رأسه. (١٠) في ب «يخبره» وهو تصحيف لا يستقيم به الوزن.
      - (١٠) في ب «يخبره» وهو تصحيف لا يستقيم به الوزن. مدور الكعبين: كناية عن العائن. الشامة: العلامة.

وقالَ ابنُ أسد (١): [الوافر]

قديماً كانَ في الدُّنيا أُناسٌ فلما غالَ فعْلَ الخيرِ دهـرٌ وقالَ(٤): [الطويل]

تَمنَّتْ أموراً فيكَ نفسي فَمنْ لها / فلا تك كالدُّنيا تَضِنُّ على الفتى

وقَالَ: [مجزوء الكامل]

لو نظرت عيناك في [نفاق مَنْ طَوّل في فلا يَعِنْ عَنْ طَوّل في فلا يَعِنْ عَنْ طَوّل في فلا يَعِنْ عَنْ هنذه الله ولا يُعِنْ هنذه الله ولا يُعِنْ هنده الله كُدنْ سامريّاً لا تكنْ فللستَ - إِنْ زُخْرُفُها

بهم تحيا العلا والمكرُماتُ(٢) به عاشَ الخنا والمكرُ، ماتُوا(٣)

قُبَيْلَ الردى لو أَدْركَتْ ما تمنَّت (°) بنائلها حتَّى إِذا ماتَ مَنَّت 1/٣٧

> هـ ذا الـ ورى أيْ قَ نَ تَ ا صَلاتِه أو قَ نَ تَ ا](٦) سبب الله قَدْ سَبَ تا(٧) نياله قَدْ سَبَ تا(٨) مِ مَنْ إليها التفتا(٩) ماولْتَ - في النّاسِ فتى(١٠)

> > (١) ورد البيتان في مرآة الزمان ١/ ٢٢٤.

(٢) جاءت كلمة «تحيا» مصحفة في الأصل، فأثبتُها من ب. وفي س « \* بهم يحيا . . . » .

(٣) الخنا: الفاحشة.

(٤) لم أهتد إلى سائر الأبيات التالية فيما رجعت إليه من المصادر.

( ° ) في ب « \* . . . أو أدركت » وهو تحريف لا تستقيم به العبارة .

(٦) البيت زيادة من ب.

(٧) السبال: الشعرات التي تحت الشفة، وسبت السّبال: أي استرسل ولم يحلق.

( ٨ ) كفِّيُّ: َ مثنى كفٍّ، يريد كفِّ اليد. سبتا: من سباه يسبيه، يريد أن الدنيا سلبت عقله ودينه.

- (٩) قوله: «كن سامرياً»: أي منفرداً عن الناس كالسامري الذي عَبَدَ العجلَ زمن موسى، وكان عقابه كما جاء في القرآن: ﴿قَالَ فَاذْهُبْ فَإِنْ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لا مِسَاس ﴾ آية ٩٧ من سورة طه. أي لا تمس الناس ولا يمسونك (وانظر: مختصر تفسير ابن كثير ٢/ ٤٩٢، اختصار وتحقيق: محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت).
- (١٠) في البيت تقديم وتأخير يلبسان المعنى، وهو يريد؛ لست فتى كامل الفتوة إِن أغراك زخرف الدنيا فحاولت التمتع بها. وترتيب عجز البيت في الأصول جميعاً «حاولت في الناس فتى» وقد آثرت الترتيب على ما أثبته حتى يكتمل الجناس مع عجز البيت السابق «التفتا».

#### وقالَ: [الطويل]

عدمتُ احتيالي فيكَ لمّا اقتنصتني وما صادَ البابَ الألبَّاءِ في الهوى

## وقالُ (٣): [الطويل]

وإِنْ نِلْتَ من دُنياكَ شياً فَفُرْ بِهِ فَإِنْ نِلْتَ من مُشَتًّ لم يُصَيِّفْ بأهله المَّامِدِ المَّامِ المَّامِدِ المُعْمِدِ المَّامِدِ المَامِدِ المَامِدِ المَّامِدِ المَّامِدِ المَامِدِ المَّامِدِ المَامِدِ المَامِدِ المَّامِدِ المَامِدِ المَامِدِ المَامِدِ المَامِدِ المَامِدِ المَّامِدِ المَّامِدِ المَامِدِ المَامِدِ المَامِدِ المَامِدِ المَامِدِي المَامِدِ المَامِدِي المُعْمِدِي المَامِدِي المَامِدِي المَامِي

وقالَ: [مخلع البسيط]

ضَلَّ امرؤُ لللنَّانِ أَنْسَا وللكووسِ التي عليه بُعداً لرأي الغُواةِ فيها [والمُدمنيها إِذا عليها يرعُمُ شُرَّابُها سَفاهاً بانَّم شُرَّابُها سَفاهاً بانَّه ارأسُ كُلِّ عَيشٍ ورَعْمُهُم وَصْفَها مُحالٌ كَمْ قتلتْ مُسرِفاً عليها وكمْ به أظهرتْ سفاها

بلَحْظِكَ إِذ لَيسَ اختيارٌ كحيلَهُ(١) وأعوزَهُم صبراً كعينٍ كحيلَهُ(٢)

فإِنَّ لجمع الدَّهْرِ من صَرفِهِ شَتَّى (٤) وَآخَرَ لَمْ يُدرِكُهُ صيفٌ وقد شَتَّى

ثُمَّ لسها بَعْد ذاك زَفَّتْ(٥) منها عَرُوسُ السمُدامِ زُفَّتْ(٢) منها عَرُوسُ السمُدامِ زُفَّتْ(٢) ومَنْ إلىها عُييْنه لُهُ لَفَّتْ ](٨) ملاحفُ الأزدلين لُفَّتْ ](٨) إذا لهم نُظِمتْ وصُفَّتْ (٩) قد أخلَصتْ لُهُمْ وَصَفَّتْ (٩) فيها فلاحَتْ لهم وشَفَّتْ (١٠) فأنحَلَتْ جسْمَهُ وَشَفَّتْ (١١) فأفرَحَتْ حاسداً وشَفَّتْ (١١)

<sup>(</sup>١) في ب «عدمت فيك احتيالي . . . \*» .

<sup>(</sup>٢) الألباء: جمع لبيب، وهو العاقل.

<sup>(</sup>٣) سقط البيتان من ب. وهما في مرآة الزمان ١ / ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) في س « \* .... لجميع ...» وهو تحريف مفسد للوزن. ورواية مرآة الزمان: «إذا .... \* ».

<sup>(</sup> ٥ ) أنشأ: الأصل «أنشأ» ولكنه سهل الهمزة لإقامة الوزن. زفَّت: أي ختم عليها بالزفت وهو القار.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وب «والكؤوس التي ... \* » وهو تحريف صوابه في س.

<sup>(</sup> ٧ ) في ب «بعداً لرأي الرواة فيها \* »، وفي ب «عيينه... » وهو تحريف.

<sup>(</sup> ٨ ) البيت زيادة من ب.

<sup>(</sup>٩) في ب «فإنها . . . \* قد أخلصت . . . » وهو تحريف مفسد للوزن .

<sup>(</sup>١٠) البيت زيادة من ب، ورواية الشطر الأول: «لوصف» وهو تحريف مفسد للوزن.

<sup>(</sup>١١) البيت ساقط من ب.

<sup>(</sup> ١٢ ) في الأصل وس « \* فأحرقت . . . » وهو تحريف صوابه في ب .

[وقال (١): [مخلع البسيط]

أَنْصِفْ إِذَا ما حكمتَ حُكْماً ولا تُصَعِّرُ للنَّساسِ خداً

وقال: [البسيط]

هَل مِنْ سبيل إلى خلِّ أخي ثِقَة فقد معمن من مداجاتي بني زمن وقال (°): [المديد]

ساحرُ الألحاظِ أقلقني للسيتَ شعري مَنْ عليَّ به ليتَ شعري مَنْ عليَّ به إِنْ أَمُتْ وَجْهِ الْفَالِيُ قَدَمٌ اللَّحاظُ دَمي أَوْ تُرِقْ تلكَ اللَّحاظُ دَمي لي جُنُوبٌ عن مضاجعها [مِنْ جفون في لواحظها

واعددِلْ إِذَا إِمرةً وَلِسيستَا منك لَما نِلْتَهُ ولِيْتَا](٢)

عليمِ نفسٍ بما في الوُدِّ قَدْ تاتي (٣) ما فيهمُ غيرُ جافي الطَّبعِ قَتَّاتِ (٤)

وَهْ و في خَفْص وفي دَعَة مِنْ دَواعي حُسبّه دَعت مِنْ دَواعي حُسبّه دَعت بِي إلى حَتْف الهَوَى سَعَت (٢) فَسهْيَ في حِلِّ وفي سَعة فَسهْيَ في حِلِّ وفي سَعة تستجافي إذْ بها نَبت (٧) باترات قَطُّ ما نَبت ](٨)

<sup>(</sup>١) البيتان زيادة من ب وس.

<sup>(</sup>٢) التصعير: إمالة العنق كبراً، اللِّيت: صفحة العنق.

<sup>(</sup>٣) قد تاتي: الأصل « تأتي » وسهل الهمزة لمناسبة حرف الردف في البيت التالي.

<sup>(</sup>٤) القتّات: النمّام.

<sup>(</sup>٥) ورد البيتان الثالث والرابع دون عزو في زهر الأكم ١ / ٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وس « \* إلى حتف العدا... » ورواية ب أجود.

<sup>(</sup>٧) جُنوب: جمع جَنْب؛ وهو شق الجسم. ونبا المضجع: كان نابياً لا يرتاح النائم عليه.

<sup>(</sup>٨) البيت زيادة من ب.

الباترات: السيوف الماضية.

نبت: من قولهم: «نبا السيف» إذا انقلب في يد الضارب ولم يقطع.

وقال (١) أيضاً (٢): [الخفيف]

جْ ربقاءٌ في حالَة وثباتُ (٣) ٣٧/ب يه كُلَّ يَوم وللجوى وثباتُ

/ ليس للقلب في هواكَ على الهَجْ كيف يبقى وللغرام عَليه

وقالَ الحسنُ بن عبدِ اللهِ العُثْمانيُّ (٤): [البسيط]

وبعد ذاك لِتَفعلْ كُلَّ ما فعلَتْ (°) لا نُها نازعتْها في العُلا فَعَلَتْ

لا تَعْلُونَ على السُّلْطانِ طائِفَةُ لا تَحرقُ النارُ إِلا كُلَّ نابِتَةٍ

وقالَ الخطيبُ الفارقيُّ (٦): فَهُمْ صَرْعَى بأنواعِ المَثْلاتِ، هَلْكي في بقاعِ الفلواتِ.

وقالَ المعريُّ(٧): [السريع]

فيها، ولا عِرْسٌ ولا أخْتُ (٨)

بِنْتُ عَنِ الدُّنيا ولا بِنْتَ لي وقالَ (٩): [الطويل]

فتمنحُني قُوتاً لتأخذ قُوَّتي (١٠) فما لمتابي ليس يَغْسلُ حُوَّتِي (١١) عذيري مِنَ الدُّنيا عَرَتْني بظُلمِها وما زالَ حُوتي راصِدي وَهْوَ آخذي

<sup>(</sup>١) ورد البيتان في البلغة، للفيروز آبادي، ص ٨٢.

<sup>(</sup> ٢ ) في هامش ب « وقال غيره ».

<sup>(</sup>٣) رواية البلغة « . . . من هواه . . . \* . . . في حبه وثبات » .

<sup>(</sup>٤) هو أبو علي الحسن بن عبدالله العثماني، أثنى عليه الباخرزي في دميته بأنه: «واسطة عقد نيسابور... وعين إنسانها... والمخصوص بزينتها، والمنصوص من بينها» (دمية القصر ٢/ ١٠٠٨).

<sup>(</sup>٥) ورد البيتان في الدمية ٢ / ١٠١٤.

<sup>(</sup>٦) وردت العبارة في ديوان خطبه، ص ٨٨.

<sup>(</sup>٧) نثرت ب الأبيات نثراً.

<sup>(</sup> ٨ ) ورد البيت في لزوم ما لا يلزم ١ / ٢٥٧.

بنت عن الدنيا: ابتعت عنها، يريد: زهدت فيها.

<sup>(</sup>٩) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ١/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>١٠) عذيري: أي من يعذرني. عرتني: أصابتني.

<sup>(</sup> ١١ ) في الأصل وس « . . . وهو آخذ \* » ورواية ب أنسب .

الحوت: السمكُ الضخم، وبرج في السماء، يريد به ـ هنا ـ: الموت. الحوة: السواد، ويقصد سواد الذنوب.

وَجَدتُ بِها دِيني دَنِيّاً فَضَرَّني رَبِّ النَّاسِ فيها مُتابِعاً وقالَ (٢): [الطويل]

نُوائبُ إِنْ جَلَتْ تولَّتْ سريعةً ودُنياكَ إِنْ قَلَتْ أَقَلَتْ، وإِنْ قَلَتْ غَلَتْ وَأَوْحشتْ غَلَتْ وأَوْحشتْ وَصَلَّتْ سُيُوفُها وَصَلَّتْ سُيُوفُها أَزَالَتْ وَزَلَّتْ بالفتى عن مَقَامِهِ أَزَالَتْ وَزَلَّتْ بالفتى عن مَقَامِهِ

فأَضْللتُ منها في مُروتٍ مُروَّتي (١) هوايَ فويحي يومَ أَسْكُنُ هُوَّتي

وإِمَّا توالتُ في الزَّمانِ تولَّت(٣) [فَمِنْ قَلَت] في الدِّيْنِ نَجَّتْ وعَلَّت(٤) وحَاشَتْ ومالَتْ واسْتَمالتْ ومَلَت(٥) وسَلَّتْ حُساماً من أذاة وسَلَّت(٢) وحَلَّتْ فَلَمَّا أُحْكِمَ العَقْدُ حَلَّت(٧)

(١) رواية اللزوم: ٥ \* وأضللت ... ٥ . المروت: القفار، واحدتها مرت. المروة: المروءة، سهل الهمزة المفتوحة وأدغمها في الواو التي قبلها ليتَّسق حرف الردف.

(٢) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ١/ ٢٧١.

( $^{\circ}$ ) في  $^{\circ}$  ( $^{\circ}$ ), بسرعة  $^{\circ}$ , ورواية اللزوم:  $^{\circ}$  ( $^{\circ}$ ).

(٤) سقط ما بين القوسين من الأصل وس فأثبته من ب واللزوم.

وفي هامش اللزوم: «قلَّت: قلُّ فيها المال.

أقلَّت: حملت ورفعت، قلت: من القِلَى، وهو البغض. والقَلْت: الهلاك أو التعرض له. علَّت: رفعت، من العلو والرفعة، يقال: أعلاه وعلاه».

(  $\circ$  ) في  $\mathbf{v}$  « \* وحاشت وحشت . . . » . ورواية اللزوم : « \* وحشت وحاشت . . . » .

وفي هامش اللزوم: «وغَلَتْ: أي بالغت في الخلوم. أغالت: أرضعت ولدها بلبن الغيل، وهو ضار به. والغيل: أن تحبل المرأة وولدها لايزال رضيعاً. غالت: أهلكت.

أوحش المكان: أقفر. وأوحش الدهر الرجل: تركه وحيداً حين أهلك أقرانَه أو أبعدَهم. حاشي: من المحاشاة؟ وهي الاستثناء.

ملَّت: من الملال وهو الضجر، وملَّ الشيء في النار: شواه بها ٥.

(٦) في الأصل وب وس « \* . . . أناة » وهو تحريف.

صَلَتْ: أي أحرقتْ. صلّت السيوف: سمع لها صليل. سلُّ السيف: جرّده. وسلّت (الأخيرة): من التسلية.

(٧) أزالت: أهلكت. زلت به عن مقامه: أنزلته عن مكانته.

حلَّت: زينت بالحلي. حلَّت: (الأخيرة): فكَّت.

وقالَ [الميكاليُّ](١): أنتَ إِذا مَزَحْتَ أَزَحْتَ كَرباً، وإِذا جَدَدْتَ جَدَّدْتَ حُباً، وإِذا / ١/ ١٨ أَوْجَزْتَ أَعْجَزْتَ، وإِذا أَطْنَبْتَ أَطْرَبْتَ، وإِذا أَطَلْتَ (٢) أَطَبْتَ.

وقالَ أيضاً (٣): كلامٌ (٤) سَلَبَ الماءَ رقَّتَهُ، والنَّحْلَ ريقتَهُ.

وقال (°) الحَسَنُ (<sup>۲</sup>) البَاخرزيُ (<sup>۷</sup>): الكريمُ مُرتجي، وإِنْ كانَ بابُهُ مُرتجاً (<sup>۸</sup>)، والنُّفوسُ موقنةٌ بانْ سَتُسَرُّ بهِلالِ طَلْعَتِهِ وإِنْ اسْتَسرَّ، والسَّماءُ إِذَا احْتَجَبَتْ أرجاؤُها، وَجَبَ ارتجاؤُها، وسَلَازِمُ حاجبَهُ، حَتَّى يقضي مِنْ أمري واجبَهُ، وأرتضي سُدَّة بابه مقاماً، حتَّى النَّقضي مُدَّةُ (۹) حجابه تماماً، ولا أفارق حَضْرَتَهُ حتَّى يفارق الآسُ (۱۰) خُضْرَتَهُ.

وقالَ أبو العلاء المعريُّ (١١): نعْمَ النِّسَاءُ المُعتزلات (١٢)، وأبعَدَ اللهُ المُتَغَزِّلات (١٣).

وقال الحريريُّ (١٤): [فلم أزَلْ زيراً للغيد، وأذُناً للأغاريد، إلى أنْ وافي النَّذير، ] (١٥)، وولَّى العَيْشُ النَّضير ثمَّ أخَذْتُ في تلافي الهَفُواتِ (١٦) قبلَ الفواتِ، فَمِلْتُ عَنْ مُغاداة

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من ب وس.

<sup>(</sup>٢) في س «أطللت».

<sup>(</sup>٣) وردت العبارة في اليتيمة ٤ / ٤١١.

<sup>(</sup>٤) عبارة اليتيمة: «كتاب...».

<sup>(</sup>٥) ورد النص في الدمية ٢ / ١٢٤٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «وقال أبو الحسن...» وهو سهو صوابه في ب وس.

<sup>(</sup>٧) هو الشيخ أبو على الحسن بن أبي الطيب الباخرزي، والد على بن الحسن الباخرزي صاحب الدمية، وقد ترجم لأبيه في دميته، وذكر طرفاً من منثوره ومنظومه (وانظر: الدمية ٢/ ١٢٤٥).

<sup>(</sup> A ) عبارة الدمية: « . . . وإن يلف بابه . . . » .

مرتجى: أي مأمول. مرتج (الأخيرة): مغلق.

<sup>(</sup> ٩ ) عبارة الدمية: « تقضى عنى مدة . . . » .

<sup>(</sup>١٠) الآس: نوع من النبات دائم الخضرة.

<sup>(</sup>١١) وردت العبارة في تعريف القدماء بأبي العلاء، ص ١٥٥ نقلاً عن مرآة الزمان، لسبط ابن الجوزي.

<sup>(</sup> ۱۲ ) في ب ومرآة الزمان: «المغتزلات». والمغتزلات: اللواتي يشتغلن بالمغزل.

<sup>(</sup>١٣) المتغزلات: من الغَزَل.

<sup>(</sup>١٤) ورد النص في المقامة التنيسية، ص ٣١٤ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup> ١٥ ) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>١٦) عبارة المقامات: «ثم أخذت في كسع الهنات بالحسنات، وتلافي الهفوات...».

الغَادات، إلى مُلاقاة التُّقَات (١)، وعن مُقاناة القَيْنَات، إلى مُداناة أهل الدِّيانات.

وقال (٢): هَجَمَ علينا هِمٌّ، عليه هِدْمٌ، ثُمَّ قال (٣): يا بدورَ المَحَافِلِ، وبحورَ النَّوافِلِ (٤)، قَدْ بَانَ الصُّبْحُ لذَي عَيْنَيْنِ، ونابَ العِيانُ مَنابَ عَدْلَيْنِ (٥)، فماذا تَرَوْنَ فيما تَرَوْنَ ؟! أَتُحْسنُونَ العَوْنَ، أَمْ تَنْأُونَ (٦) إِذْ تُدْعَوْنَ؟! فقالَ لهُ (٧) واحدٌ: تالله لقد غِظْتَ، ورُمْتَ أَنْ تُنْبِطُ (٨) فَغِضْتَ (٩). فأخذَ (١٠) يتنصَّلُ من هَفُوتِه، ويَتَنَدَّمُ على فَوْهَتِه. [وقالَ أيضاً: لأتَّخذَهُ نَجدةً في الظُّلامات، وجَذْوَةً في الظُّلامات] (١١).

وقال ابنُ خلفٍ في المنثورِ البهائيِّ: ساحَ ماءُ الكرمِ في ساحتِهِ، وراحَ جَوْدُ (١٢) الجُودِ في راحتِهِ، وقال أيضاً: حرسَ اللهُ للمكارمِ مُدَّتَهُ، وصانَ من المكارِهِ سُدَّتَهُ.

وقالَ أبو الفتح البُستيُّ (١٣): [البسيط]

/ مَنْ رَاقِبَ العَزْلَ فليُخْضِعْ ولايَتَهُ إِذا استقلَّ نظامٌ في ولايتِهِ (١٤) ٣٨ /ب

<sup>(</sup>١) عبارة المقامات: « . . . التقات » وهو تصحيف أو غلط طباعي .

<sup>(</sup>٢) وردت العبارة في المقامة النجرانية، ص ٣١٨ من شرح المقامات. والهم -بالكسر -: الشيخ الفاني. والهدم -بالكسر -: الثوب البالي.

<sup>(</sup>٣) ورد النص في المقامة النجرانية، ص ٣١٨ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup>٤) النوافل: جمع نافلة؛ وهي العطية.

<sup>(</sup>٥) عدلين: يريد شاهدي عدل.

<sup>(</sup>٦) في ب «أم تأبون».

<sup>(</sup>٧) عبارة المقامة: «فقالوا...».

<sup>(</sup> ٨ ) تنبُّط الكلام: استخرجه، من قولهم: «أنبط البئر» إذا استخرَجَ ماءَها.

<sup>(</sup>٩) في الأصل «فغضيت» وهو تصحيف صوابه في ب وس. وغضت: من قولهم: «غاض البئر» إذا ذهب ماؤه.

<sup>(</sup>١٠) في المقامة: «وأخذ».

<sup>(</sup>۱۱) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>١٢) الجَوْدُ: المطر.

<sup>(</sup>١٣) لم يرد البيت في ديوان البستي.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل «إذ» وهو سهو أو تحريف. العزل - في اللسان والمحيط -: «ما يورد بيت المال تقدمة غير موزون ولا منتقد إلى محل النجم»، ولعل قوله: «إلى محل النجم» أي إلى وقت استحقاق أداء هذا المال؛ لأنهم كانوا يعرفون أوقات السنة بالأنواء، أي بسقوط نجم وظهور آخر مكانه. ولايته - بفتح الواو -: لعله يريد مَنْ تَولَى عليهم من رعيته. والولاية - بالكسر -: هي البلد الذي يولى عليه أو مدة إمارته عليه.

وقالَ أيضاً (١): [الطويل]

سَقَى اللهُ يومَ الأربعاءِ فإِنَّني وكنتُ هجرتُ الكَأْسَ عندَ فراقِهِ وقالَ(٤): [مجزوء الكامل]

يا مَنْ يُسقَبِّلُ راحتي وقالَ(°): [السريع]

طُوبى لِمَنْ زالتْ مُهاجاتُهُ يساربٌ من أوبَقه ذَنْبُهُ وقالَ [أيضاً](٧): [الخفيف]

جئْتُ أشكو فاستوقَفَتني إلى أنْ وفدَتْني من السَّقام ولكنْ

لقيتُ أبا إِسحاقَ رَوْحي وراحتي (٢) فقدْ نَشَطَتْ للراح رُوحي وراحتي (٣)

اعْسسلَمْ بسسأنَّك راحَستِي

وطال لله مناجاته وطاله منجاته (٦)

كَلَّ مَتْني مِنْ قبلِ أَنْ كلَّمتني أَنْ فَدَتْني (^)

وَمِنْ كلامِ الصَّابِيِّ (٩): وما شيءٌ من صوابِ كلامِكَ، وصائبِ سهامِكَ، وقعَ إِلا في حقيقة ما رميتَ، وشاكلة ما أصمَيْتَ (١٠).

وقالُ(١١): ظهرتْ خياناتُهُ، وتتابعتْ جناياتُهُ.

<sup>(</sup>١) لم يرد البيتان في ديوان البستي.

<sup>(</sup> ٢ ) في ب « \* . . . راحي وراحتي » .

روحي: فرحي وما يروح عني. والراحة: ضد التعب.

<sup>(</sup>٣) الرَّاح: الخمر، والرُّوح: النفس، والرَّاحة: راحة اليد.

<sup>(</sup>٤) لم يرد البيت في ديوان البستي.

<sup>(</sup> ٥ ) لم يرد البيتان في ديوان البستي.

<sup>(</sup>٦) أوبقه: أهلكه.

<sup>· (</sup>٧) ما بين القوسين زيادة من ب. ولم يرد البيتان في ذيوانه.

<sup>(</sup> ٨ ) أنفدتني: أهلكتني، وأنفدت عمري.

<sup>(</sup>٩) يقصد أبا إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي، وقد تقدمت ترجمته ص١٧.

<sup>(</sup>١٠) في ب «ما أصبت» ورواية الأصل وس أكثر ملاءمة لسياق السجع.

<sup>(</sup>١١) وردت في الإعجاز والإيجاز، للثعالبي، ص ١٠٥ عبارة مشابهة لأبي الصقر إسماعيل بن بلبل وزير المعتمد والموفق وهي: «الخيانات تؤدي إلى الجنايات».

وقال (١) ـ وقد أُهْ دِيَ دَوَاةً ـ: دَواةٌ تُداوي [مرض] (٢) عُفَاتِهِ، وتُدُوي (٣) قلوبَ شُناته، على مَرْفَعِ يُؤذنُ بدوامِ رفعتِهِ، وارتفاعِ النوائبِ عن ساحتِه (٤٠).

وقالَ المعريُّ: الدُّنيا إِذا ساعَفَتْ، زادتْ شرورُها وتضاعفتْ (°)، فلا تأسفنَّ على ما فاتَكَ، إِنَّما حاجتُكَ ما قاتَكَ (٦).

### وقالُ(٧): [المتقارب]

وأره قَتِ الحربُ جالوتَها(^) وما تُخلِدُ الأرضُ طالُوتَها بابلَ تطلبُ هاروتَها(٩) نواسِكَ تهجرُ ماروتَها(١٠) طوائف تُعطمُ تابوتَها ١٢٩٥ أجلُّوا من الغيِّ طاغوتَها(١١) أجالُوا تَفَكُّرَهُمْ في اللِّقاءِ أطالُوا تحائم أطفالِهمْ وهارُوا تَوابِعَهُمْ أَنْ ترومَ ومارُوا تخالُ قِياناً لهم ومارُوا تظنُّهُمُ للخشوعِ / وتابوا تظنُّهُمُ للخشوعِ وطاغُو تِهامَةَ فيما مضى

<sup>(</sup>١) وردت العبارة في سحر البلاغة وسر البراعة، للثعالبي، ص٥٦. وخاص الخاص ص١١. وإحكام صنعة الكلام، لذي الوزارتين أبي القاسم محمد بن عبدالغفور الكلاعي، ص٥١، تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الثقافة، بيروت، ١٦٦٦م.

<sup>(</sup>٢) زيادة لا تستقيم فاصلة السجع إلا بها، وهي في سحر البلاغة، مع جعل الضمير للمخاطب.

<sup>(</sup>٣) في إحكام صنعة الكلام: «وتذوي». وتُدُوي: أي تُمرض، وتُصيب بالداء.

<sup>(</sup>٤) عبارة الخاص « . . . عداته ، . . . عفاته ، . . . على مرفع يؤذن برفعته . . . » .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل « زاد شرورها وضاعفت » وعبارة ب أصوب.

<sup>(</sup>٦) قاتك : أي كفاك من القوت.

<sup>(</sup>٧) وردت الأبيات في ب على هيئة النثر، ولم أهتد إليها فيما رجعت إليه من مصادر شعره.

 $<sup>( \</sup>wedge )$  في  $\psi ( * )$  وألفت  $( \wedge )$  وهو تحريف  $( \wedge )$ 

<sup>(</sup> ۹ ) فی ب « \* . . . ببابل . . . » .

<sup>(</sup>١٠) في ب « ... قنايابهم \* » وهو تحريف لا معنى له.

<sup>(</sup>١١) في ب وس « \* أحلوا ... ». طاغو تهامة: جمع طاغ، جَمَعَه جمع مذكر سالم وحذف النون للإضافة، يريد الطاغين في تهامة، وقد وردت «طاغو تهامة» في الأصل وسائر النسخ بإثبات الألف الفارقة وهي طريقة الناسخ الملائمة لزمنه مما يوهم أنها فعل، وليس في اللغة «طاغ»، وتهامة عنا من المحدد مكة، وأجلُّوا: عظموا من الإجلال.

وزاروا مع الشُّعْث باغوتَها(١) وإِنْ نالت الكفُّ ياقوتَها نَ راحَ الشُّقَاةِ وحانوتَها(٢) د هابُوا الملوكَ وناسُوتَها(٣)

وباغُو تعبُّدهِمْ بالعراقِ فيا، قُوتُهم من نَبَاتِ البلادِ فحانُوا تؤاماً وهم يجهلو وناسُو تَيَقُّنِهِم للمعا

يُقَالُ: «هَارَّهُ بِكَذَا» إِذا رَمَاهُ بِهِ، وهو منْ العَيْبِ. ومارُوا: أَيْ ذَهَبُوا وَجَاؤُوا. وتابُوتَها: تَابُوت السَّكينَة (٤). والبَاغُوتُ: [بَيْت ](٥) كَانَ بالحِيرة تزورُهُ النَّصارى؛ والأوَّلُ مُضَافٌ (٦). وحَانُوا: من الحَيْنِ. وَتُؤاماً: اثنين اثنين. ونَاسُو: جمعُ نَاسٍ [مِنْ النِّسيان](٧). النِّسيان](٧).

(۱) في س « \* وأردا... » وهو تحريف. وفي الأصل وس « وباعو... \* ... باعوتها » بالعين المهملة ، وهو تصحيف لا شك فيه ، صوابه في ب ؛ لأن المعري في هذا البيت والأبيات السابقة يعمد إلى جناس الاشتقاق يقيمه في أول البيت وآخره . كذلك لا يرد احتمال أن تكون «باعوا» فعلاً من البيع ؛ لأن الناسخ - كما قدمت في حاشية البيت السابق - يثبت الألف الفارقة على طريقة الكتابة في زمنه ، وإنما يمنع هذا - أي قبول رواية «باعوا» - فعلاً من البيع ؛ لأن الجناس لا يتم مع آخر البيت وهي كلمة «باغوتها» ، بينما ليس في اللغة «باعوت » وإنما هي «باغوت » أو «باغوث » كما جاء في اللسان ، ولما كان روي الأبيات تاء أثبت رواية «باغوت » .

جاء في اللسان (مادة / بغ ت): «والباغوت: أعجمي معرب، عيد للنصارى، وفي حديث صلح نصارى الشام، ولا يظهر باغوتاً، قال ابن الأثير: كذا رواه بعضهم، وقد روي باعوثاً بالعين المهملة والثاء المثلثة »، وفي القاموس: «الباغوت: عيد للنصارى»، وسيرد شرحها في متن الكتاب بعد قليل.

والشعث: جمع أشعت؛ وهو الأغبر الرأس أو المتفرق الشعر أو المتلبّد الشعر.

(٢) في ب وس «وحانوا...\*».

وحانوا: هلكوا. والحانوت: مكان بيع الخمر، الخمارة.

(٣) في ب « ... تيقظهم ... \* ... ».

وناسو تيقنهم: جمع ناس، كما سوف يذكر المؤلف بعد قليل، ولكن الناسخ أثبتها هنا في البيت وشرحه بالألف الفارقة كما فعل في الأبيات السابقة. الناسوت: الطبيعة الإنسانية.

- (٤) تابوت السكينة: هو التابوت الذي ذكره المفسرون أنه صندوق التوراة، وذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبِكُمْ ﴾ آية ٢٤٨ من سورة البقرة.
  - ( ٥ ) سقطت الكلمة من الأصل وس فأثبتها من ب.
  - (٦) قوله: «والأول مضاف» يريد: اللفظ الأول من البيتين السادس والسابع والأخير.
    - (٧) ما بين القوسين زيادة من ب.

وقَولُهُ: «فَيَا قُوتُهُمْ» يَا: للنِّدَاءِ، وقوتُهُم: ابتداءً، والمعنى: فيا قَومِ، قُوتُهُم، كما قالَ (١): [البسيط]

والطُّيِّبينَ على سمعانَ مِنْ جَارِ(٢)

يا لَعْنَةُ اللهِ والأقوامِ كُلِّهمُ [أيْ: يا قَوْم، لَعْنَةُ اللهِ](٣).

وقالَ أيضاً (٤): [السريع]

رمتك بالهم وما سَلَت ويح لها دَلَّتُك إِذْ دَلَّتِ(°) ما حَلَّتِ العَيْشَ ولا حَلَّتِ فليتها في حالة عَلَّتِ

سَلَّتُكَ من غمدكَ مَحبُوبَةً والنفسُ دلَّتُكَ على مَهْلَكٍ والنفسُ دلَّتُكَ على مَهْلَكٍ حَلَى عَلى غِرَّةً عَلَى غِرَّةً عِلَى غِرَةً عِلَى غِرَةً عِلَى غِرَةً عِلَى غِرَةً عِلَى غَرَةً عِلَى غِرَةً عِلَى غَرَةً عِلَى غِرَةً عِلَى غِرَةً عِلَى غِرَةً عِلَى غِرَةً عِلَى غِرَةً عِلَى غَرَةً عِلَى غِرَةً عِلَى غِرَةً عِلَى غِرَةً عِلَى غِرَةً عِلَى غِرَةً عِلَى غِرَةً عِلَى غَرَةً عِلَى غِرَةً عِلَى غَرَةً عِلَى غَرَةً عِلَى غَرَةً عِلَى غَرَةً عِلَى غِرَةً عِلَى غِرَةً عِلَى غَرَةً عِلَى غِرَةً عِلَى غَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى غِرَةً عِلَى غَلَى عَلَى غَلَى عَلَى غَلِي عَلَى غَلِي عَلَى غَلْكُ عِلَى عَلَى غَلِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى غَلِي عَلَى غَرَةً عِلَى غَلِقًا عِلَى عَلَى عَل

سَلَّتُكَ: مِنْ السَّلِّ، والآخرُ مِنْ التَّسلِيَةِ. ودَّلَتْكَ: من الدَّليلِ، والآخَرُ مِنْ التَّدْلِيَةِ. وَحَلَّتْكَ: من الدَّليلِ، والآخَرُ مِنْ الحِليَةِ. وَعَلَّتْكَ: سَقَتْكَ مِنْ العَللِ، وَعَلَّتْ (٢): منْ العَللِ، وَعَلَّتْ (٢): منْ العُلُوِّ.

/ ٣٩/ب وقالَ أيضاً (٧): [الكامل] راقتْكَ بالنُّطْقِ البليغِ وصمْتِها الوَصْمَةُ: العَيْبُ (٨).

فحظيتَ أنَّكَ بالمَقَالِ وَصَمْتُها

<sup>(</sup>١) ورد البيت في الكتاب لسيبويه ٢/ ٢١٩، تحقيق: عبدالسلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٢، ١٩٧٩م، وأمالي ابن الشجري ١/ ١٥٤، ٣٢٥، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٢) في الكتاب والأمالي: « \* والصالحين... »، وفي الأصل وب وس: « \* ... على سكان... » وهو تصحيف لا معنى له وصوابه في سائر المصادر.

<sup>(</sup>٣) سقطت هذه العبارة من الأصل وس فأثبتُها من ب.

<sup>(</sup>٤) لم أهند إلى الأبيات فيما رجعت إليه من مصادر شعر أبي العلاء.

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل « \* . . . أن »، وفي س « \* . . . إن » وهو تحريف صوابه في ب .

<sup>(</sup>٦) في الأصل «وعلَّتك» وهو غلط صوابه في ب لأنها لم ترد في عجز البيت.

<sup>(</sup>٧) لم أهتد إلى البيت فيما رجعت إليه من مصادر في شعر أبي العلاء.

<sup>(</sup> ٨ ) في الأصول « . . . البليغ وصمته » وهو تحريف لا يستقيم به المعنى فهو يقول : راقتك ناطقة وصامئة . وما أثبتناه أكمل للجناس .

## وقالَ أيضاً (١): [البسيط]

بُريتُ للأمرِ لمْ أَعْرِفْ حقائقَهُ فليتني مِنْ حِسابِ الله بُرِّيتُ (٢) أَرى خَيَالُ إِزَارٍ حَمَّهُ قَدَرٌ ظَهَرْتُ مِنْهُ قليلاً ثُمَّ وُورِيتُ السَّبارِيْتُ تطويهَا السَّبارِيْتُ (٣) لا يَصْبرَنَّ فقيرٌ تحتَ فاقَتِهِ إِنَّ السَّبارِيتَ تطويهَا السَّبارِيْتُ (٣)

السَّبَاريتُ الأول: القفار، والثاني: الفقراء.

# وقال (٤): [الكامل]

كُمْ بَكَّتَ الموتُ الحريصَ على الذي والنَّفْسُ شَكَّتْ في يقينِ الأمر وال ما انفكَّتا ولديهما سَبَبُ المُنَى لَمْ يَشْفِ ذنبي المكتانِ وإنَّ لِي

يأتي فَسَحَّتْ مُقلتاهُ وبَكَّتَا (°) كَفَّانِ إِنْ رَمَتا قَنيصاً شَكَّتا (٦) تتمسَّكانِ به إلى أنْ فُكَّتا (٧) شَفَتين أخلاف المعيشة مكَّتا (٨)

مَكَّ الفصيلُ ضِرْعَ أُمِّهِ؛ إِذَا استقصى (٩) مَصَّهُ.

وجابت وطوت بمعنى: قريب. الفاقة: العوز الشديد، يريد أن الضرب في الأرض يذهب بالفاقة.

(٤) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ١/ ٢٦٤.

( ٥ ) في ب « \* تأتي . . . » .

بكُّت (الأولى): أنَّب، وبكّتا (الأخيرة): أي بكتا بكاء شديداً.

- (٦) القنيص: ما يقنص ويصاد. وشكّه بالرمح ونحوه: طعنه به.
- (٧) في الأصل وب وس « \* يتمسكان . . . » وهو سهو صوابه في اللزوميات . والسبب : الحبل، وفكتا: أي تراخت الكفان بالموت .
- ( ٨ ) في ب «لم يشف ديني ... \* » وهو تصحيف لا معنى له. وفي اللزوميات: « ... المكتين ... \* شفتان ... » وهو غلط أو سهو، مما جعل الشارح يخبط في شرح البيت خبط عشواء.

المكتان: أراد مكة والمدينة، من باب التغليب. يقول: لم يذهب حجي إلى مكة وزيارتي للمدينة بذنبي. والأخلاف: جمع خلف؛ وهو حلمة الضرع.

( ٩ ) في الأصل وب وس « استقضى . . . » وهو تصحيف ظاهر .

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ١/ ٢٣٩.

<sup>(</sup> ٢ ) براه: خلقه، كبرأه. وبرَّاه وبرَّاه: خلَّصه. وقد سهَّل الهمزة في «بريت» و «بُرّيت».

<sup>(</sup>٣) رواية اللزوميات: «لا يصبرون ... \* إِن السباريت جابتها السباريت». وفي قوله: «لا يصبرون» تحريف واضح.

#### وقال (١): [الكامل]

قَد أصبحَتْ ونُعاتُها نُعَّاتُها وكذلكَ الدُّنيا تخيبُ سُعاتُها (٢) كَـرَّارَةٌ أحــزانُــهَا ضَـرَّارةٌ سُكانها مَرَّارَةٌ ساعاتُها (٣) لا تَتْبَعَـنَّ الغانياتِ مُماشياً إِنَّ الغوانِيَ جَمَّةٌ تَبِعَاتُها (٤) كَمْ أُوقدَت لشموعها صُبْحيَّةٌ في الليل ثمَّت أُطْفئت شمعاتُها

الشُّمُوعُ (٥): المرأةُ الشابَّةُ، والصُّبْحيَّةُ: الشَّمْعَةُ التي تبقى إلى الصُّبْح.

وقالُ(٦): [الكامل]

والمرءُ مثلُ النَّارِ شَبَّتْ وانتهتْ

/ ٤٠/أ وقالَ (^): [الوافر]

وَتَسْنَحُ بالضُّحى ظَبْياتُ مَرْدٍ خُواطٍ خُواطٍ وقال (١١): [الوافر]

قَـدحْنَ زنَـادَ شَـوق مِنْ زُنُـود

فَخَبَتْ وأفلحَ في الحياةِ المُخْبِتُ(Y)

بكلِّ عظيمة مِّتَمرِّداتُ (٩) لِكُلِّ كبيرة مِّتَعمداتُ (١٠)

بنار حُليِّهَا مُتَوقِّدات

نعاة (الأولى): جمع ناع؛ وهو ـ هنا ـ العائب. نُعَّاتها (الأخيرة): واصفوها بالحسن والجودة.

(٣) كرُّ: إذا هجم بعد تراجع. مرَّارة: سريعة المرور.

- (٦) لم أهتد إلى البيت فيما رجعت إليه من مصادر شعر أبي العلاء.
  - (٧) المخبت: الخاشع المتواضع لله.
  - ( ٨ ) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ١ / ٢٤٦، ٢٤٦.
    - (٩) المرد: ثمر الأراك الغض، أو أرض فيها رمال.
- (١٠) في ب « \* ... متعجلات ». خواطئ: يقصد أنَّهُنَّ خاطئات ولكن أسهم أعينهن لا تخطئ.
  - (١١) كذا في الأصل وس، وهي عبارة مقحمة لم ترد في ب واللزوميات.

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ١/ ٢٥٢، ٢٥٣.

<sup>(</sup> ۲ ) في ب « \* فكذلك . . . » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل وس « . . . تماشياً »، وهو على الغالب تحريف صوابه في ب واللزوميات. وفي ب « \* إِن المغاني . . . » وهو تحريف واضح .

<sup>(</sup> ٥ ) في القاموس: «الشُّموع ـ كصّبور ـ: المزاحة اللعوب ». وقوله: «أطفئت شمعاتُها » يريد: انقضت سنوات عمرها فماتت شابة.

### وقالُ(١): [مخلع البسيط]

القَوْلُ في جُمْلَةِ العَوافي قَدْ خَفَتَ القَومُ فاستراحوا أرى انكفاتي إلى المنايا ومنْ صفات النّساء قدماً ومَن صفات النّساء قدماً ومَا يَبِينُ الوفااءُ إلا وقالَ(٢): [الوافر]

أولاتُ الظَّلْمِ جِئنَ بِشَرِّ ظُلْمٍ وِسَامٌ مَا اقتَنَعْنَ بِحُسْنِ أصل وما البجاراتُ إلا جارياتٌ وكمْ جَنَت المعاصمُ منْ معاص

لا الكُوْنُ في جُملَة العُفاة (٢) آه مِنَ الصَّمْتِ والخُفات (٣) أغنى عَنِ الأُسرة الكُفَاة (٤) أنْ لَسْنَ في الوُدِّ مُنْصِفَات (٥) في زَمَن الفَيقَسدِ والبوقاة

وقد واجهننا مُتَظَلِّمَات (٧) فَجِئْنكَ بالخِضابِ موسَّمات (٨) بِعَیْنكَ إِنْ وُجِدْنَ مُهَیْمنات (٩) تعود بها المعاضد مُعْصمات (١٠)

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في اللزوميات ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) رواية اللزوميات: «الكون . . . \* » . العوافي : الدوارس ، والعفاة : الفقراء وطالبو العطاء .

<sup>(</sup>٣) خفت خفاتاً: مات فجأة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وس «إن انكفائي ... \* »، وآثرت رواية ب واللزوميات لأنها أكثر مجانسة للكفاة في آخر البيت. والانكفات: من قولهم: كفت الشيء فانكفت، أي ضمّه إليه وقبضه، والأرض كفات لنا؛ لأنها تضم إليها الناس بعد موتهم. والكُفاة: جمع كاف، وهو الذي يكفيك ما تريد.

<sup>( ° )</sup> في ب « \* ... أن ليس ... » .

<sup>(</sup>٦) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ١/ ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٧.

<sup>(</sup>٧) في الأصل وب وس « ألات الظلم ..» والصواب كما أثبتها لأنها مؤنثة «أولو». وفي الأصل وس جاءت كلمة «بشر» مصحفة فأثبتها من ب واللزوميات.

أولات الظُّلم: صاحبات الظُّلم؛ وهو: الزينة المموهة بالذهب، وهو كذلك الماء الجاري على الأسنان.

<sup>(</sup> ٨ ) وسام: جمع وسيمة، وهي المرأة الجميلة. موسمات: يضعن خضاب الوسمة؛ وهو نبت أسود يصلح للتخضيب.

<sup>(</sup>٩) في ب «بعيبك» وهو تصحيف. وفي اللزوميات: « \* ... مهيمات ». ومعنى «جاريات بعينك » أي يحملنك على البكاء؛ لأنهن يغرينك بالتعلق بهن ثم يتخلِّين عنك ويبخلن بالوصال.

<sup>(</sup>١٠) المعصم: موضع السوار من اليد. المعاضد: الحرز يشد في العضد. أعصمه: هيأ له شيئاً يعتصم به ويمتنع.

وقالُ(١): [الكامل]

وعلى كرام الشُّرْب نَمَّتْ بالذي فَتَكَتْ بِشارِبِهِا السُّلافَةُ عَنْوَةً حَنْوَةً حَتَّى ثَنَتْ حيَّ النُّفُوس كَمَيْتِها حُملَتْ كُمَيْتاً تحت أدهَمَ لَمْ يَزَلْ

يُخْفُونَهُ وإلى الكُرُوم نَمَيْتها(٢) في الأشهَبَيْن مُقَصِّراً بكُمَيْتها(٣)

اسُ عليها أنَّها ما صفتْ

وقد مضى آملُها ما التَفَتْ

وبينما يَدأبُ فيها خَفَتْ(٧)

وكم ديار لأناس عَفَت (٦) ٤٠ /ب

الكُمَيْتُ: الخَمْرُ، والأدهم: الليلُ، والأشهبان (٤): كانونان.

## وقالُ(٥): [السريع]

منْ صفَة الدُّنيا التي أجْمَعَ النه / كمْ عَفَّة ما عَفَّ عنها الرَّدَى التَفَّست الآمسالُ منَّسا بسها خَفَّتْ لها نَفْسُ الفَتَى جاهداً

وقالَ أبو الجوائز الواسطيُّ ( ^ ): [ الخفيف ]

فاسألي عن خلائقي الفيح نُدما

ني إذا الخمْرةُ السَّبيئةُ فاحَتْ(٩)

(١) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ١/ ٢٩٣، ٢٩٤.

(٢) نميتها: أي نسبتها إلى الكروم القريبة في اشتقاقها من الكرم. والخطاب - هنا - للمفردة المؤنثة؛ حيث بدأ الأبيات بقوله:

« كُفّى شموسَكَ فالسِّرار أمانة حُمِّلتها، ومتى ثملت رميتها».

- (٣) الكميت (الأولى): الخمر لونها بين الحمرة والسواد. والكميت (الأخيرة): فسرها المؤلف بالحمر، ولعله يريد أن هذه الخمر تحمل في ليل الشتاء في كانون الأول والثاني، فما تستطيع الحمر أن تسرع؛ لبرودة الليل في هذين الشهرين.
- (٤) في ب. «والأشيبان» وإنما وُصفَ الكانونان بأنهما أشهبان؛ لأن الأرض فيهما تصبح شهباء اللون لا نبات فيها.
  - (٥) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ١/ ٢٩٦.
  - (٦) عَفَّة: امرأة عفيفة، عفت: زالت آثارها ودرست.
  - ( Y ) في الأصل وس « \* . . . يدأب منها . . . » وهو تحريف صوابه في ب . خفّت: أسرعت، خَفَتَ: مات.
    - ( ٨ ) لم أهتد إلى سائر أبياته التالية فيما رجعت إلى من المصادر.
- (٩) الفيح: الواسعة، يريد سعة صدره وسماحة خلقه. السبيئة: الخمر المشتراة لتشرب. فاحت: سطعت رائحتها.

وقالَ: [السريع]

ووهَتْ عُرى الميثاقِ والثِّقَةِ (١) كَشَجى التَّراقِي كُلَّمَا ارْتَقَتِ (٢) تَلْمَا الرَّتَقَتِ تَلْقاهُ إِنْ رقدَتْ لَـما التَقت

أَبْدلْتُ منه المقتَ بالمِقةِ وبقيتُ مُشتملاً على حُرَقِ لولا أمانيُّ السجُفونِ بأنْ وقالَ أبو الحسن النُّعَيْمي (٣): [الكامل]

لمَّا تَجنَّى مُعرِضاً وجننى: ته (٤) لمَّا تَجنَّى مُعرِضاً وجننى وجناته للما جننته العينُ مِنْ وجناته

قالتْ له الأبصارُ من شَغَف بِهِ فَلَئِنْ جَنَى للقلبِ أشجاناً بِهِ

وقالَ [الشريفُ أبو يعلى] (٥) بن الهبَّاريَّةِ (٦): [الهزج]

 تعالى اللهُ ما أضعَ في أن من الله عن في أن الله عن اله

(1) في الأصل (\* ... | 4 الميثاق بالثقة (1)

المقت: الكره. المقة: الحب. وهت: ضعفت.

(٢) الشجى: ما يغص به، يقال: شجي بالعظم وغيره. والتراقي: جمع ترقوة؛ وهي مقدم الحلق في أعلى الصدر حيث يرقى النُّفُس.

- (٣) هو أبو الحسن علي بن أحمد أو (محمد) بن الحسن بن نعيم البصري النعيمي، حافظ شاعر عارف، وهو أحد شعراء اليتيمة، توفي سنة ٤٢٣هـ أو ٤٣٣هـ (وانظر: تتمة اليتيمة ١/ ٧١، والبداية والنهاية ١٢/ ٢٧، والمنتظم ١٥/ ٢٣١، والنجوم ٤/ ٢٧٧).
  - (٤) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر. تجنّى عليه: اتهمه ظلماً. جنّى: من الجناية. ته: فعل أمر من تاه، يريد تكبّر.
  - ( ٥ ) ما بين القوسين زيادة في ب. وقد حرف فيها إلى «بن يعلى» وهو سهو أو غلط.
- (٦) هو أبو يعلى، نظام الدين محمد بن محمد بن صالح العباسي، المعروف بابن الهبارية، شاعر هجًّاء. ولد في بغداد وأقام مدة بأصبهان، وفيها ملكشاه ووزيره نظام الملك، وله مع الوزير أخبار، وتوفي في كرمان سنة ٩ ٥هـ. من كتبه: «الصادح والباغم ط»، و«نتائج الفطنة في نظم كليلة ودمنة ط» وغيرهما. (وانظر: الوفيات ٤ / ٢٥٠، والخريدة، القسم العراقي ٢ / ٧٠، والوافي ١ / ١٣٠، والنجوم الزاهرة ٥ / ٢١٠).
  - (٧) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر. البخت: الحظ، كلمة فارسية.

وقالَ أبو الحسين أحمدُ بنُ منير الشَّاميُّ(١): [الرمل]

أَنْكُرتُ مُقْلَتُهُ سَفْكَ دَمِي وعلا وجْنَتَهُ فاعتْرفَتْ لا تَخالُوا خالَه في خَدّه قَطْرَةً من صبْغ جَفْن نَطَفَتْ (٢)

تلك من نار فُوادي جُذوة فيه ساخت وانطَفَت ثُم طَفَت (٣)

/ ٤١ /أ وقالَ البُستيُّ (٤): [المتقارب]

يقولُ لغلمانه: أبشرُوا فإنّي إِذا رُمْتُ أمراً عَدَلْتُ ولا تَحسبُوني ظَلُوماً فإنّي أشارطُكُمْ إِنْ فَعَلْتُ انْفَعَلْتُ(°)

وقالَ ابنُ خلف الهمذانيُّ في الرِّيحِ نثراً (٦): تَسُّرُّني كلَّ وقت إِذا سَرَتْ، وتُجيرُني مِنْ كلِّ هَمٍّ إِذا جَرَتْ.

وقالَ: اصْبرْ على عاقبَة ما أتيْتَ، وعُقُوبَة ما جنَيْتَ.

وقال أبو الجوائز في وزير $( ^{ \vee } )$  : [ المجتث ]

ياليتني حُلْتُ لَمَّا وُزِّرْتَ عَمَّا قَصَدْتُهُ وَلَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(١) وردت الأبيات في شعر ابن منير الطرابلسي، ص ١٣٧، وفي الوفيات ١/ ١٥٨، وخريدة القصر، قسم الشام ١/ ٨٠، وورد البيتان الأخيران فقط في جني الجناس، للسيوطي، ص ٢٦١.

انه، ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) في ب « \* ... نطقت » وهو تصحيف ظاهر. ورواية الوفيات: « \* ... من دم جفني ... ». ورواية الخريدة: « \* نقطة ... ». ورواية جنى الجناس: « \* قطرة من صبغ مسك لطفت ». نطفت: قطرت.

<sup>(</sup>٣) في الوفيات: «ذاك من نار . . . \* » . وفي الأصل وس « \* فيه ساحت . . . » بالحاء المهملة ، وهو تصحيف صوابه في ب والوفيات والخريدة . وفي ب « \* . . . حين طفت » . وفي جنى الجناس «فيه شبت وانطفت ثم انطفت » . والتصحيف ظاهر في «انطفت » الأخيرة .

<sup>(</sup>٤) ورد البيتان في ديوانه، ص ٣٣٦.

<sup>(</sup> ٥ ) رواية الديوان: « ولا تحسبني . . . \* » مع نون التوكيد الثقيلة .

<sup>(</sup>٦) وردت العبارة في المنثور البهائي، لابن خلف (رسالة دكتوراه) ٢ / ٢٠١.

<sup>(</sup>٧) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

# بابُ مَا أَلُفَ مِنهَ عَلَىٰ حَرِفِ الثَّاءِ<sup>(١)</sup>

قالَ الصاحبُ بنُ عَبَّادِ (٢) ـ رحمه اللهُ ـ: الغَيثُ لا يَخلُو مِنْ العَيْتِ.

وقالَ الحريريُّ البصريُّ (٣): وكانَ يَتَرَقُّبُهُ تَرَقُّبُهُ المُجْدِبِ الغَيْثَ، والملهوف الغَوْثَ.

وقالَ ابنُ الصَّابِيِّ في تعزية (٤): مَنْ كانَ الموتُ لهُ رائداً (٥)، وبه وارداً، والدَّهرُ لهُ رافداً، وبه وارداً، والدَّهرُ لهُ رافداً، وبه وافداً (٢)، فذلكَ الذي يَعْلَقُ وهنهُ، ويَعْلَقُ رَهْنُهُ (٧)، ويَحُرُّ فَقْدُهُ، ويحرُّ وقدهُ، ويكونُ زوالُ (٨) المَنيَّةِ لَهُ مُحدِثاً، ولسانُ الرَّزِيَّةِ [به] (٩) مُحَدِّثاً.

وسُئِلَ العَبَّادِيُّ [رحمهُ الله](١٠) عَنْ كلامِ قالهُ: أهذا حديثٌ؟ [يَعْني عن النَّبي صلى الله عليه وسلم](١١)، فقال: هذا حديثٌ. [أي مُحْدَثٌ قُلْتُهُ الآن](١٢).

في نهاية الأرب في فنون الأدب، لشهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري، ٣/ ١١٥، دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط٣، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م، ووردت دون عزو في تحسين القبيح وتقبيح الحسن، لأبي منصور عبد الملك الثعالبي، ص ١١١، تحقيق: شاكر العاشور، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الجمهورية العراقية، ط١، ١٠١هـ/ ١٩٨١م. وسترد هذه العبارة عجزاً لبيت لابن أسد الفارقي، ص ١٨٩٠٠

العيث: من عاث يعيث، إذا أفسد وخرَّب.

(٣) وردت العبارة في خريدة القصر، قسم العراق، ٢/ ٢٥٧.

- ( ٤ ) في ب وس «من تعزية ».
- ( ٥ ) في الأصل وس « ما كان الموت له زائداً » وهو تصحيف صوابه في ب.
- (٦) في الأصل وس «والدهر له وافداً وبه رافداً» وهو تحريف صوابه في ب.
- (٧) غلق الرهن كفرح -: استحقه المرهن، وذلك إذا لم يفتكك في الوقت المشروط.
  - ( A ) في الأصل « دور المنية » وهو تحريف صوابه في ب.
    - (٩) ما بين القوسين زيادة من ب.
    - (١٠) ما بين القوسين زيادة من ب.
    - (١١) ما بين القوسين زيادة من ب.
    - (١٢) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>١) في ب «باب المؤلّف منه على حرف الثاء».

<sup>(</sup>٢) وردت العبارة في رسائله، ص ٢٨٨، ونسبت للبستي في سحر البلاغة، ص ٢٠٠، والمتشابه، ص ١٧، وخاص الخاص، ص ١٢، واليتيمة ٤ / ٣٤٨، وجنى الجناس، ص ١٧٨، ووردت للبستي أيضاً عجزاً لبيت قاله:

لا تَرْجُ شيئاً خالصاً نَفْعُه فالغيث لا يخلو من العيث »

وقالَ المعريُّ: ما اقتنعتُ بتَفْضيله على الأحداث، دونَ سُكَّان الأجداث(١). وقالَ ابنُ نُباتة: فيا فرائسَ الأحداث، ويا عرائسَ الأجداث (٢). وقالَ آخرُ (٣): ضَميرُهُ خُبْتٌ، ويمينُهُ حنْتٌ.

وقالَ آخرُ: لا تدرى [أ](٤) حَدَّثَ أَمْ أَحْدَثَ؟.

وقالَ آخرُ: هَجَمَ / ٤١ /ب بسُكْر الحداثَة على سكرات الحوادث.

وقال آخر: أحداثٌ لَمْ تُهَذِّبْهُمْ الأحداثُ.

وقالَ ابنُ أسد الفارقيُّ (°): [الكامل]

سجدت ثعالب إذ دعا ودلاهت (٦) إِنْ سارَ في مَهَلِ وعاودَ لاهثُ(٧) لا تعجبَنْ لنُبُوِّ مَسْمَع أحمق فالكلبُ من خَورِ ونَبْوَة مُنَّةٍ

وقالَ: [الخفيف]

بِ وإنْ طالَ عشْرةً وحديثا مَ تراهُ عندَ المُحبِّ حديثا(^)

ليتنى أقطعُ الزَّمانَ مع الح فحديثُ الحبيب حُسني وإِنْ دا

فرائس: جمع فريسة. والأحداث: أراد بها المصائب الحادثة.

نبو المسمع: عجزه عن السماع الصحيح، استعاره من قولهم: نبا السيف، إذا ضرب به فلم يقطع. سجد: لعلها من قولهم كما جاء في الأساس: «سجد البعير وأسجد: طامن رأسه لراكبه. والدلاهث: جمع دلهث وهو الأسد.

( Y ) في الأصل وس « . . . من جور . . . \* » وهو تصحيف صوابه في ب.

الخور: الضعف، والمنة: القوة.

ونبوة المنة: أراد بها ضعف القوة وذهابها.

( A ) في الأصل وس « . . . حسناً . . . \* » ورواية ب أجود .

<sup>(</sup>١) سقطت العبارة كلها من ب. الأحداث: حديثو السن. والأجداث: القبور.

<sup>(</sup>٢) وردت العبارة في ديوان خطبه، ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) وردت العبارة للصاحب بن عباد في المتشابه، ص ١٦، ودون عزو في سحر البلاغة، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٤) الهمزة زيادة من ب.

<sup>(</sup>٥) لم أهتد إلى سائر أبياته التالية فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٦) وفي ب « لا تعجبنُّ لسوء مسمع ... \* ».

#### وقال: [الخفيف]

لَمْ أُفِقْ من خُمَارِ بَيْنِكَ إِذْ بِنْ [ولقد أضحت العزائم للقل

وقالَ: [الكامل]

غرَّ الزَّمانُ طماعةً أبناءَهُ فَصَحَوا وقَدْ كَذَبَتْهُمُ آمَالُهُمْ وقالَ: [السريع]

ارثُوا لِمنْ ليسَ له إِرْثُ يا باغيَ الخُلْد ألستَ الذي وعِشْتَ عَيشًا بعضُه لَيِّنٌ أصلح إذا أصلح دهرٌ، وإنْ وقالَ(٩): [السريع]

ليت لل خُرْق ولا لُولَة عَلَيْثٌ بلا عَيِث إِذا مِا هَمَى

تَ ولا ذاقتِ الجُفونُ حُثاثًا (١) من وإنْ رام أنْ تَقرَّ خُثَاثًا ](٢)

سَكِرَتْ بها الأشياخُ والأحداثُ(٣) فيها وقَدْ صَدَقَتْهُمُ الأجداتُ(٤)

وأبِّنُوهُ، وله فارثوره (°) غُذِّيْ بما جاورَهُ الفَرثُ (٦) سَهْلٌ وبعضٌ خَشِنٌ وَعْثُ (٧) أَفْسَدَ فانهضْ مُفسِداً وَاعْثُ (٨)

والخُرْقُ واللُّوثَةُ في اللَّيْثِ (١٠) والغَيثُ لا يخلو من العَيْثِ (١١)

<sup>(</sup>١) في هامش ب «الحثاث: النوم القليل».

<sup>(</sup>٢) البيت كله زيادة من ب. والرواية فيها: «للقلب إِن رام...» وهو تحريف لا يستقيم الوزن به. والحثاث: من الحث، وهو غثاء السيل.

<sup>(</sup>٣) في ب «غرَّ الزمانُ الناسَ غرَّ طماعة \*».

<sup>(</sup>٤) في س « ... الأحداث \*» وهو تصحيف ظاهر.

 <sup>(</sup>٥) في ب ﴿ \* ولا ابن وله... » وهو تحريف مفسد للوزن.
 وارثوا (الأولى): أشفقوا. وارثوا (الأخيرة): من الرثاء بالشعر.

<sup>(</sup>٦) في ب وس « \* . . . فرث » . والفرث : ما يكون في الأمعاء .

<sup>(</sup>٧) الوعث: العسير البالغ الخشونة.

<sup>(</sup> ٨ ) في ب « . . . فإن \* » ، وفي س « \* . . . فاعث » . واعث: من عثا يعثو إذا فسد .

<sup>(</sup>٩) ورد البيتان في مرآة الزمان ١ / ٢٢٤.

<sup>(</sup>١٠) في ب ﴿ \* . . . لليث ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في س «بلا غيث ... \* ... عيث » والتصحيف والتحريف ظاهران.

/ ٤٢ / أ وقالَ الخوافيُّ (١): [الوافر]

ولمّا أنْ ملكتُ هوايَ منها فعافتْ عِفّتي إِلا حَديثًا (٢) حديثًا (٣) حديثًا (مُعَادً] أوَّله حَديثًا (٣)

وقالَ الحسنُ بنُ [ أبي ] الطيّبِ الباخَرْزِيُّ (٤): [ المتقارب ]

شرابٌ عتيقٌ ونقلٌ حديث ومثلُ أغانِي الغواني حديثُ (°) فَسُوفًا إِليَّ الشَّرابَ العتيقَ فَغَيري يُساقُ إِليه الحديثُ (٦)

وقريبٌ منه قولُ الآخرِ<sup>(٧)</sup>: [الطويل]

هُمَا وَهُمَا لَمْ يبقَ شيءٌ سواهما حديثُ صديقٍ أو عتيقُ رحيقِ وإِنِّيَ مِنْ لَـذَّاتِ دَهـري لـقانعٌ بحُلُو حديثٍ أو بِمُرِّ عتيقِ (^)

وقالَ بعضُهُمْ: رُبَّ حديثٍ يَجُرُّ الحوادثَ.

وقالَ المعريُّ (٩): [المتقارب]

عافت: تركت، يريد: لقد جعلتني عفَّتي أترك ما تسول لي نفسي بعد أن سكن جماع الحب وثاب إليًّ رشدي، فاقتصرت على الحديث مع مَنْ أحب.

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>۲) في ب « \* وعافت...».

<sup>(</sup>٣) في ب «حديث ... \* » بالرفع على الاستئناف، والتقدير: هو حديث، والنصب في رواية الأصل وس على أنه توكيد منصوب، وفي الأصل وس « ... هاج أخراه ... \* »، وما بين القوسين زيادة من ب وس .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين زيادة أخلَت بها الأصول. وقد ورد البيتان ضمن قصيدة له في الدمية ٢/ ١٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) الشراب العتيق: الخمر المعتَّقة.

والنَّقل: ما ينتقل به على الشراب، وقد يضم، أو ضمُّه خطأ (القاموس). يقول: اجتمع له الشراب والنقل والحديث الذي يطرب كأنه غناء الغواني.

<sup>(</sup>٦) رواية الدمية: « . . . الشراب القديم \* »، وهو يشير إلى المثل: « مَهْ، إليك يُساق الحديث » .

<sup>(</sup>٧) لم أهتد إلى قائل الأبيات ولا إليها فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> ٨ ) في ب « . . . دهري قانع \* » بفتح ياء المتكلم وإسقاط اللام المزحلقة . والرحيق والعتيق: الخمر .

<sup>(</sup>٩) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ١/ ٣١٣.

نِ يكرهُهُ شيخُنا والحَدَثُ ووسُعُنا الجِمامِ وسُكْنَى الجدَثُ(١)

ت فأقلل ما اسطعت من ذا الحديث (٣)

إذا البرى غِيْثَ البراغيثا( ") نيسانُ لا جِيدَ ولا غِيثا( ٦)

وتابُوا من مُصانعة الحوادث وأذعن للمقادة كلُّ ناكث (٧) ٤٢ /ب

وسطوا على أحداثه أحداثا(٩)

وكمْ حَدَث مِنْ صُرُوفِ الزَّما مِرَاسُ الأذَى ولباسُ الضَّنى مِرَاسُ الأذَى ولباسُ الضَّنى وقالَ الصَّابيُّ الكاتبُ (٢): [الخفيف] يابْنَ نَصْر إِذَا تَحَدَّثْتَ أَحْدَثُ وقالَ أبو الجوائز الواسطيُّ (٤): [السريع] أشكو إلى الله وحسبي به أشكو إلى الله وحسبي به جادَ لنا لمَّا استَغَشْنَا به وقالَ: [الوافر]

تَأبَّـوا مِنْ مُوادعة اللَّيالي / فَأَصْحَبَ للهوادة كُلُّ طاغ وقالَ أبو تمام الطائيُّ (^): [الكامل] رَدَعوا الزَّمانَ وهُمْ كُهولٌ سادةً

<sup>(</sup>١) سقط البيت من ب. والضني: المرض.

<sup>. )</sup> لم أهتد إلى البيت فيما رجعت إليه من المصادر .

<sup>(</sup>٣) أحدثت: وقعت في الحدث الأصغر. في الأصل وب «استطعت...» وهو تحريف مفسد للوزن، وصوابه في س.

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلى هذين البيتين وما بعدهما فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٥) البرى: التراب.

غيث : أي نزل به الغيث، وهو المطر. ويبدو أن لدغ البراغيث يكثر في هطول المطر إِذ تغشى البيوت فراراً من البلل فتؤذي الناس في بيوتهم.

<sup>(</sup>٦) جاد لنا نيسان: من قولهم: جادت السماء بالمطر، والجَوْد: المطر. لا جيد ولا غيثا: دعاء على شهر نيسان ألا يصاحبه المطر.

<sup>(</sup>٧) في ب وس «فأصحب للحوادث كل باغ \*». الناكث: ناكث العهد.

<sup>(</sup>٨) ورد البيت في ديوانه ١/ ٣١٨.

<sup>(</sup> ٩ ) رواية الديوان: « وزعوا الزمان وهم كهول جلة\*».

وقلتُ في كتاب (١): وقد كنتُ بِقُرْبِهِ بُرْهةً من الدَّهْرِ، في نُزهةٍ من الزَّهْرِ، [حتى غارَ القدرُ فأغارَ، ونكثَ من الحبل ما أغار (٢)، وفُقِدَ عليَّ ](٣) المغيرُ المنجِدُ (٤)، وبكي (٥) عليَّ الغائرُ المنجِدُ (١)، وليس بناجٍ مَنْ عَلِقَتْهُ ضوابتُهُ (٧)، وطرقَتْهُ حوادثُهُ.

(١) ورد النص للمؤلف في خريدة القصر، قسم العراق، ٢/ ٨٨.

المنجد: المعين والناصر.

<sup>(</sup>٢) أغار الحبل: شدُّ فتله.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة من ب. وعبارة الخريدة: «ونقد عليَّ...». وفي هامشها تعليق المحقق بأنها ربما: «نقر علي»: أي غضب.

<sup>(</sup>٤) المغير: الذي يأتي الغورَ؛ أي منخفض الأرض. والمنجد: الذي يأتي «نجداً». (انظر: هامش الخريدة).

<sup>( ° )</sup> في الأصل وس «ويلي » وهو تحريف صوابه في ب والخريدة.

<sup>(</sup>٦) الغائر: الذي يحمل الميرة إلى أهله.

وفي العبارات السابقة تحريف في سائر الأصول، وقد اجتهدت في إِثبات ما رأيته أقرب إلى الصواب.

<sup>(</sup>٧) الضوابث: الأحداث الضارية. يقال: «ضبثه» أي ضربه، وضبث به: بطش به.

# بلبُ ما جاءَ منهُ مؤلَّفاً على حرف ِالجيمِ ( )

قالَ الميكاليُّ: مكارمُ نَهَجْتَ جَدَدَهَا (٢)، وَجَدَّدْتَ منهجَهَا.

وقالَ: كتابُهُ سَرَّ وأَبْهَجَ (٣)، وجدَّدَ من عهد الوُدِّ ما أنهجَ (٤).

وقالَ (°): إذا أحْصنَت المرأةُ فَرْجَها، فقد أحْسنَت ، فَارْجُها (٢).

[وقالَ الثَّعالبيُّ: شَرُّ الزَّمان ما يُزْجَى، ولا يُرجَى ](٧).

وقالَ الحريريُّ البصريُّ(^): أقْسَمَ بالبحر العَجَّاج، والهواء(٩) والعَجاج(١٠).

وقالَ البُستيُّ (١١): بابُهُ غيرُ مُرْتَجٍ عَنْ كلِّ مُرْتَج.

وقالَ (١٢): [السريع]

لِيَقْتُدي فيه بِمِنْهاجي (١٣) فيهل لمنهاجي مِنْ هاج (١٤)

يا أيُّها السائلُ عن مذهبي منهاجيَ العَدْلُ وقمعُ الهوى

(١) في ب «باب ما قيل منه على حرف الجيم».

(٢) الجَدَد: الطريق.

( ٣ ) في ب « فأبهج » .

(٤) أنهج الثوب: أخلقه.

( ٥ ) وردت العبارة في خاص الخاص، للثعالبي، ص ١٦ .

(٦) فَارْجُها: أي ارْجُ منها الخيرَ لأنها عفيفةٌ حَصَانٌ.

(٧) ما بين القوسين زيادة من ب وس. وقد وردت العبارة في المتشابه ص ٢٠.

يزجى: يدفع ويساق، يريد شرَ الزمان ما يدافع فيه الإنسان الأيامَ متمنَّياً سرعة انقضائها؛ لأنه غير سعيد فيها.

( ٨ ) وردت العبارة في المقامة الدمشقية، ص ٩٥.

(٩) في الأصل «والهوى» وهو تحريف ظاهر.

(١٠) البحر العجّاج: الثائر الذي ارتفع موجه، العجاج ( الأخيرة ): الغبار والدخان.

(١١) وردت العبارة بلا عزو في سحر البلاغة، للثعالبي، ص ٦١، وله في جني الجناس ص ١٨٠.

( ١٢ ) ورد البيتان في ديوانه، ص ٢٣٩.

(١٣) في ب «أيها السائل» وهو سهو مفسد للوزن، وفي الديوان: «يا أيها الباحث عن مهجتي ... \*»، وفي «مهجتي» لا معنى له هنا، وفي ب وس «لتقتدي».

(١٤) في س « . . . وقمع العدا \*».

وقالَ أبو محمد الخازنُ الأصفهانيُّ (١): [الطويل]

لئن كنتُ في بُرْدٍ مِنَ العيشِ مُبْهِجِ لقدْ صِرْتُ في بُرْدٍ مِن الشَّيْبِ مُنْهِجِ (١) وقالَ الحسنُ بنُ [ أبي ] الطَيِّبِ الباخرزيُّ (٣): [ المتقارب ]

عشا الشيخُ عن حُسْنِ منهاجهِ فكاشِفْهُ إِنْ شئتَ أو داجه (٤) فقد كاد شوقاً ذُبابُ الحُسامِ يطير أُ إِلى دَمِ أَوْداجِهِ (٥) / ٤٣ / أوهذه استعارةٌ بديعةٌ، وتجنيسٌ مليحٌ (٦).

وقال آخر: بِضاعَةٌ صَنَاعٌ (٧)، وهي مُضَيَّعَةٌ ضَيَاعٌ، ورأسُ مالِهِ خراجٌ، وهو جرَّاحٌ وخرَّاجٌ (٨)، يجرحُ ولا يجترحُ (٩).

[ ووقَّعَ طاهرُ بنُ الحسينِ (١٠) في قصَّة محبوسٍ، فقالَ: يُخْرَجُ ولا يُحْرَجُ (١١)](١٢).

- (١) هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن أحمد الخازن، من حسنات أصفهان وأعيان أهلها في الفضل والشعر. كان من خواص الصاحب بن عباد، يتولى خزانة كتبه، ثم حدثت بينهما جفوة، فانطلق متنقلاً بين الأقطار، ثم عاد إلى الصاحب ثانية يستعطفه ويمدحه (وانظر: اليتيمة ٣/ ٣٧٩).
- (٢) ورد البيت ضمن قصيدة يمدح فيها فخر الدولة في اليتيمة ٣/ ٣٩٢. ورواية اليتيمة: « \* ... في طمر ... ». مُنْهَجٍ: بال.
- (٣) ما بين القوسين زيادة أخلت بها الأصول. وقد أثبتُها؛ لأن هذا هو اسمه. وورد البيتان في الدمية ٢ / ١٢٦١.
  - (٤) في ب « . . . عن سمت . . . \* »، ورواية الدمية : « . . . من حسن منهاجه \* » وفيها تحريف ظاهر .
    - (٥) في الأصل « \* . . . إلى ذم . . . » وهو تصحيف صوابه في ب وس . وذباب الحسام : حد السيف . والأوداج : جمع ودُج ؛ وهو عرق في العنق .
- (٦) يشير بالاستعارة إلى قوله «يطير شوقاً»، ويشير بالتجنيس إلى قوله: «أو داجه» في البيت الأول، وهي من المداجاة، و«أوداجه» في البيت الثاني.
  - (٧) في ب «بضاعته ... »، وفي الأصل وب وس «ضباع» وهو تصحيف لم أجد له معنى مناسباً. وبضاعة صناع: جيدة.
    - ( ٨ ) في الأصل وس « وهو جراح » وهو تصحيف لا تستقيم به فاصلة السجع، وصوابه في ب.
      - ( ٩ ) في ب « يجرح ولا يجرح » وهو تصحيف ظاهر.
- (١٠) هو أبو الطيب طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق الخزاعي بالولاء، الملقب «ذا اليمينين»، كان من أكبر أعوان المأمون، يمتاز بالشجاعة والأدب، توفي بمرو سنة ٢٠٧هـ ( وانظر: الوفيات ٢ / ٥١٧ ).
  - (١١) لا يحرج: أي لا يُضيُّق عليه، من الحرج بمعنى الضيق.
    - (۱۲) ما بين المعقوفتين زيادة من ب.

وقالَ آخر(١): دارٌ أَنْهَضَ (٢) الدَّهْرُ سُكَّانَها، وأَقْعَدَ حيطانَها، فشاهِدُ اليأسِ منها(٣) ينطقُ، وقَلْبُ الوَحْشةِ منها(٤) يَخْفِقُ (٥)، [و](٦) كأنَّ عُمرانَها يُطْوَى ويُدْرَجُ، وخرابَها يُنْشَرُ ويَدْرُجُ (٧).

ومن الترصيع السَّهلِ قولُ الخطيبِ الفارقي (^): ألزَمَ بإِرسالِهِ الحُجَّةَ، وقوَّمَ باعتدالِهِ الحَجَّةَ، فلم يزلْ -صلى اللهُ عليه -لِمَنْ تابَعَهُ سراجاً، وعلى مَنْ نازَعَهُ عَجَاجاً (٩).

وقالَ أيضاً (١٠): إِنَّ أَوْضَحَ الوَعْظِ مِنهاجاً، وأفصحَ اللَّفظِ ازدواجاً.

وقالَ الأهوازيُّ يصِفُ حَرْباً: اسْتَقْبَلُوا السِّهامَ، واستَعجلوا الحِمامَ، وانحَدَرُوا انحدارَ السَّيْلِ، وانتشروا انتشارَ اللَّيلِ، وتَدَرَّعُوا بالجِلادِ، وتجمعوا للجهادِ، وحرَّضوا(١١) على السَّيْلِ، وانتشروا انتشارَ اللَّيلِ، وتَدَرَّعُوا بالجِلادِ، وتجمعوا للجهادِ، وحرَّضوا(١١) على المُحاربةِ، وركضوا للمُضاربةِ (١٢)، واستقبلوا الأسلَ (١٣)، واستعجلوا الأجلَ، فحيلَ بينهم وبين الهربِ والخلاص، وبَيْنَ (١٤) المطلبِ والمناص، واختراط (١٥) القواضِب، واختلاط الكتائِب، تَبِعنا آثارَهُمْ، وكسَعْنا (١٦) أَدْبارَهُمْ، أَضْحَوا بَيْنَ مَقْبُورٍ بلا لَحْد

- (١) وردت العبارة بلا عزو في سحر البلاغة للثعالبي، ص ٢٧.
  - (٢) في سحر البلاغة: «قد أنهض ...». وأنهض: أقام.
- (٣) في سحر البلاغة: «شاهد . . . » وفي ب «اليأس فيه» وهو تصحيف صوابه في الأصل وس .
  - (٤) في ب «منهما».
  - ( ° ) لم ترد العبارة الأخيرة في سحر البلاغة، وزاد الثعالبي: « وحبل الرجاء فيها يقصر ».
    - (٦) سقط حرف الواو من الأصل وس وسحر البلاغة فأثبته من ب.
- (٧) في ب وس «يُدْرَج» بالبناء للمجهول مكررة، وقوله: «يدرج» ساقط في العبارة كلها في سحر البلاغة.
  - (٨) ورد النص في ديوان خطبه، ص ٣٣١.
    - (٩) في ب «أجاجاً».
  - (١٠) وردت العبارة في ديوان خطبه، ص ٨٩.
  - ( ١١ ) في ب وس « وحرصوا » وهو تصحيف كما يدل عليه السياق.
  - (١٢) في ب وس «ونكصوا عن المضاربة» وهو غلط؛ لأن المعنى لا يستقيم بها.
    - (١٣) الأسل: الرماح والنبل.
    - ( ١٤ ) وردت العبارة في س بإسقاط «بين».
  - (١٥) في الأصل « واختلاف »، وفي س « واختلاط » وفي الروايتين تحريف لا يناسب السياق. واخترط السيف: سلَّه ليضرب به.
    - (١٦) كسعنا أدبارهم: ضربناهم.

وماسُورٍ بلا عَهد، و[بَيْنَ](١) قتيلٍ لا يُقْبَرُ، ودَليلٍ لا يُنْصَرُ، حَطَطْناهُمْ(٢) من السُّرُوجِ، وبَسَطْنَاهُمْ على المُروج.

وقال آخرُ: عاجَلَ فَعَالَجَ.

وقالَ البُسْتيُّ (٣): [الوافر]

وليس لـذلكَ المنـهـاجِ هـاجِ وهل يَــرْقَى إِلى الأبـراجِ راجِ(٤) لَهُ في النَّاظُمِ مِنْهَاجٌ بديعٌ معانيه بُروجٌ عالياتٌ وقالَ الأديبُ الغَزِّيُّ(٥): [الخفيف]

صُدُوراً شَغَلَتْهُمْ عنَّا صُدُورُ الدَّجاجِ(٦)

وصُدُورٍ لا يسرحُونَ صُدُوراً

/ ٤٣ /ب وقالَ أبو بكرٍ اليوسفيُّ (٧): [المتقارب]

إلى الفتح من بابي المُرْتَج (^) بحررف أمون الخطى مُدْمَج (٩)

أبا الفَتْحِ يا قِبلةَ المُرتَجي فإِنْ لم أزُرْ كعبةَ القاصدينَ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «حططنا بهم» وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٣) ورد البيتان في ديوانه، ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وب وس «معاليه ...» وهو تحريف صوابه في الديوان. وفي الديوان: « ... بروج ليس ترقى ... \* » وهي رواية جيدة.

<sup>(</sup>٥) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن محمد الغزي، نسبته إلى غَزَّة هاشم في فلسطين، وبها ولد، ثم استقر بدمشق، ثم انتقل إلى بغداد وخراسان، فلاقى شعره رواجاً وعَلَتْ شهرته، أورد له العماد أشعاراً كثيرة في خريدته، توفي ببلخ سنة ٢٥هه. (وانظر: الخريدة، قسم الشام ١/ ٣، والوفيات ١/ ٥٥، والمنتظم ٧/ ٢٥٠، ومرآة الجنان ٣/ ٢٣٠، والنجوم ٥/ ٢٣٦، وسير أعلام النبلاء ١٩/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٦) ورد البيت في الخريدة، قسم الشام، ١/ ٣٠، معجم البلدان ٢/ ٣٢٣.

ويقصد بالصدور (الأولى): الحكام وصدور الناس.

<sup>(</sup>٧) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٨) في ب « \* أبا الفتح . . . »، وفي س « \* أبى الفتح . . . ».

<sup>(</sup>٩) « ... أصون الخطى ... » وهو تحريف لا معنى له.

والحرف - هنا -: الناقة العظيمة، وهي من الأضداد. أمون الخطى: وثيقة الخَلْق، يريد أنها قوية لا يضعفها السير الطويل. مدمج: قوية محكمة الخَلْق.

فإِنِّي سأقصدُ شَمْسَ الكُفاةِ بحرفَ أمينِ الخَطا مُدْرَجِ(١) وقالَ طاهرٌ المستوفي (٢): [مخلع البسيط]

ظلمة كُفْرٍ ويأسُ راج (٣)

فنافقي الحُسّادَ أو داجي (٥) معترضاً ما بين أو دَاجي (٦) أمُّوا - بطيءُ السَّيْرِ أو دَاجِ (٧) عنفا لإخلاق وإنهاج (٨) إنْ حاسدٌ شانَ وإنْ هاج (٩) إنْ أعوزَ الصاحبُ أوْ نَاجي (١٠)

ظُلْمَتُكَ الليل يا سراجي وقال ابنُ اسد الفارقيُّ (٤): [السريع] يا نفسُ، إِنَّ الحِلْمَ لي صاحبُّ فإِنَّني الهُونُ لَهُمْ والشَّجى فإِنَّني الهُونُ لَهُمْ والشَّجى والليْلُ في أوجُهِهِمْ - حَيْثُما إِيساكِ والهُونَ لَبُسردي إِذا إِيساكِ والهُونَ لَبُسردي إِذا في أَنْ في مَنْ لَبُسردي إِذا في أَنْ في مَنْ لَبُسردي إِذا إِيساكِ والهُونَ لَبُسردي إِذا في أَنْ في مَنْ لَبُسردي إِذا في أَنْ في مَنْ لَبُسردي إِذا في أَنْ في مَنْ لَبُسردي إِذا في أَنْ في أَنْ في أَنْ في أَنْ في أَنْ لَبُسردي إِذا في أَنْ في أَن

(١) الحرف ـ هنا ـ: حرف الكتابة، وأراد به القصيدة. أمين الخطا: مأمون من الخطأ، وسهل الهمزة في «الخطا» لضرورة الوزن. مدرج: مطوي، أراد طَيَّ الصفحة التي سيكتب فيها قصيدته.

- (٢) هو العميد طاهر المستوفي، من شعراء الدمية، أورد الباخرزي شعراً له، وقد ذكره ضمن ترجمته لأحد الشعراء الذين ذكرهم في دميته، وهو أبو القاسم عبد الصمد بن علي الطبري، كان يعمل في خدمته سنة ٥٤٥هـ. (وانظر: الدمية ١/ ٢٥٢، ٢/ ٢٠٦٣).
- (٣) ورد البيت في خاص الخاص، للثعالبي، ص ٢٢٤. ونسب في تتمة اليتيمة ٥/ ٢٥٠، للعميد أبي سهل أحمد بن الحسن الحمدوئي.
  - (٤) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.
    - ( ٥ ) في ب «إن الحكم . . . \*» وهو تحريف ظاهر.
  - (٦) في ب «فاتَّني . . . \* » وهو تصحيف مفسد للوزن .

الهون: الذل. والشجى: الحزن. ونصب «معترضاً» على الحال. والأوداج: جمع وَدَج؛ وهو عرق في العنق.

- ( ٧ ) في ب « . . . حيثما \* أبوا . . . » .
- بطيء السير: يريد أن الليل طويل. داج: مظلم.
- ( A ) في الأصل « . . . ليردي . . . \* » وهو تصحيف.
- الهون: الهوان. عفا: امّحي. الإخلاق: من أخلق الثوب إذا بلي، ومثلها الإنهاج.
- (٩) قوله: «فيه»: لعل الضمير يعود إلى الليل، والأكرومة: الفعل الكريم. شان: عاب. هاج: من الهجاء.
  - (١٠) سامري: من يسامرني، والياء ياء المتكلم. ناجي: فعل أمر من المناجاة.

ناجية رَحْلَكِ أَوْ ناجِ(١) بنَفْسهِ الغاياتِ أو ناجِ(٢)

إِذَا ادْلَهَمَّ ظلامٌ حالكٌ ودَجا(٤) حتَّى تخالَ بعيني دامياً وَدِجا(٥) مِنْ نارِ حُبِّكَ في الأحشاءِ قد ولجا إليكَ قد فرَّ من تعذيبه ولَجا(٦)

> فبابُكَ مفتوحٌ وليسَ بـمُرْتج (^) وسَيْبُكَ موفورٌ على كل مُرْتَج (٩)

وإِنْ نَسبَتْ أَرضٌ فَسُسدِّي على فَالسَّدِّي على فالسَّمرةُ إِما هالكُّ إِنْ رَمى وقالَ (٣): [البسيط]

يا تاركي ونجوم الليل أرقبها أبكي فإن عزّني دمعٌ بكيتُ دماً هَجَرْتَني ظالماً لمّا علمت بما ولستُ جَلْداً على الهجران فارْثِ لِمَنْ وقالَ الخوافيُّ (٧): [الطويل]

إِذَا غُلِّقَتْ أبسوابُ قسومٍ أراذل وهمُّكَ مقصورٌ على طلب العُلا وقالَ أبو الفتح البُستيُّ (١٠): [السريع]

<sup>(</sup>١) في الأصل وس « \* ناحية . . . » وهو تصحيف، صوابه في ب.

نبت الأرض: لم تطب الإقامة فيها.

الناجية: الناقة القوية، تنجو بصاحبها. والناجي: الجمل القوي.

<sup>(</sup>٢) في ب « \* . . . الغارات . . . » .

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> ٤ ) في ب « . . . ونجوم الأفق . . . \* » .

<sup>(</sup>٥) في ب ( \* ... يعني ... » وهو تحريف.

دامياً: أي عِرْق دام.

وَدِجاً، أي: عِرِقاً مقطوعاً، وفي القاموس: «الوَدَج: عرق في العنق، والوَدْج: قطع الوَدَج».

<sup>(</sup>٦) ولجا: الأصل « ولجأ » من اللجوء، وسهل الهمزة ضرورة.

<sup>(</sup>٧) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٨) في ب «إذا أغلقت... \*».

ليس بمرتج: ليس بمقفل.

<sup>(</sup>٩) السيب: العطاء. مرتج: ارتجى يرتجي ارتجاءً.

<sup>(</sup>١٠) لم يرد البيتان في ديوانه، وهما بلا عزو في جني الجناس، للسيوطي، ص ١٣٣.

عوَّضنا بالوَرْدِ نارَنْجَنا(١) إِذا جنى النَّارَنْجَ ـ ناراً جنى(٢)

نَشْرَ الحبيبِ فحبَّذا النَّارَنْجُ (٤) وعَظَتْ فقالتْ باسمها: النارَ انْجُ (٥)

شَبيهِ الصُّدْغِ مِنْهُ بِلامِ زاجِ (٧) وداداً في هـواهُ بلا مِرزاج (٨)

إِنْ عازنَا الوردُ زماناً فقد يَحسَبُهُ الجاني - وفي كَفّهِ وقالَ (٣): [الكامل]

نارنجة حمراء يحكي نشرها وكأنها لما بدت في كفه وقال (٦): [الوافر]

ومَعْشُوق يَتِيهُ بِوَجْهِ عاجِ إِذَا اسْتَسْقَيْتُهُ راحاً سقاني

(١) رواية جنى الجناس: «إن ذهب الورد ... \* أبدلنا البستان نارنجنا».

عازنا: من عازه الأمر يعوزه إذا احتاج إليه. وقوله: «نارنجنا» مضاف ومضاف إليه، والنارنج: ضرب من الليمون يميل لونه إلى الحمرة، ورائحته نَفَّاذة منعشة.

(٢) في الأصل وس « ... في كفه \* » بإسقاط الواو، وهو سهو يفسد الوزن وصوابه في ب. وقوله: «وفي كفه» يريد: وهو في كفه. جني: قطف.

- (٣) لم يرد البيتان في ديوان البستي.
  - (٤) النشر: الرائحة.

النارنج: ضرب من الليمون أحمر اللون، كما تقدم في بيتي البستي قبل هذا البيت مباشرة.

( ٥ ) في ب «فكأنما . . . \* » .

النار انج: نصب النار على التحذير. يريد: احذر النار، انج منها.

- (٦) ورد البيتان في ديوان البستي، ص ٢٣٨، وهما له في الأنيس في غرر التجنيس، ص ٤٤٥، ونسبا للميكالي في ديوانه، ص ٦٨، ولمحمد بن عبدالله التنيسي في نظم الدر والعقيان، القسم الرابع، ص ٢٠٣، تحقيق: نوري سودان، مصورة في بيروت، ١٤٠١هـ/ نوري سودان، مصورة في بيروت، ١٤٠١هـ/ ١٩٨٠م.
- (٧) رواية الديوان: « \* كأن الصدغ منه لام . . . »، وفي نظم الدر: « \* . . . يتيه الدل منه . . . . . . . . . . . . وفي الصباغ وجه عاج: أي وجه ناصع البياض كالعاج. ولام زاج: كناية عن العذار . الزاج: ملح يستعمل في الصباغ (معرب عن الفارسية ) .
- ( ٨ ) في الأصل وب وس « . . . ناراً سقاني \* » وهو تحريف لا معنى له ، وصوابه في نظم الدر . ورواية الديوان : « سقاني خمرة من مقلتيه \* وخمر المقلتين . . . » ، ورواية الأنيس : « \* رضاباً كالرحيق . . . » وهي رواية جيدة ، وفي نظم الدر : « \* رحيقاً كالرضاب بلا . . . » وهي رواية جيدة أيضاً .

وقالَ المعريُّ التَّنوخيُّ (١): [مجزوء الخفيف]

لا تَـــلُــجَّنَّ في الخــصــا وقال الصَّابيُّ(٣): [الخفيف]

لَمْ تَلُعْني لَوائِعُ الأحداجِ بَلْ شَجَتْني عَظائمٌ من زمانٍ وقالَ آخرُ(٢): [المتقارب]

كفى المرء مَرُّ سنيه عليه إذا قوَّمتْهُ اللَّيالِي أقام إذا قوَّمتْهُ اللَّيالِي أقام فلو كان يُصغي إلى حُجَّة الحُجَحْ الحُحَلُ رأياً مُضيءَ الحُجَحْ وقالَ الرئيسُ أبو الجوائز (٩): [الخفيف] وبكفً الأمير ريٌّ إذا زا

م ففي حُفْرَة تَلجُ (٢)

بينَ طَرْفٍ شاجٍ وطَرْفٍ ساجٍ (٤) لِعظامِ الشُّؤونِ هُنَّ شواجِ (°)

حجيجاً لَهُ لَوْ أطاعَ الحُجَجْ مُصراً على ما به من عوَجْ مُصراً على ما به من عوَجْ ويهديه صُبْحٌ إِذا ما انْبلَجُ (٧) إذا ما اسْتَشَارَ مُضيءَ الحَجَجْ (٨) ٤٤/ب

د عجيجُ الكُمَاة تحتَ العَجاجِ(١٠)

<sup>(</sup>١) لم أهتذ إلى البيت فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) لا تلجن: لا تبالغ فيه، والنون للتوكيد. وتلج: تدخل.

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وس «لا تلعني ...» وقد آثرت رواية ب لأن رواية الأصل لا تلائم الاستدراك في البيت الثاني. لم تلعني: من قولهم: لاعه الحب أي أمرضه. الأحداج: جمع حدج، وهو مَرْكب للنساء كالمحفة، الطَرْف: العين. شاجٍ: من الشجن وهو الحزن. وساجٍ: من السجو، وهو إدامة النظر.

<sup>( ° )</sup> في الأصل وب وس « \* للعظام الشؤون . . . » وهو تحريف صوابه ما أثبته .

الشؤون: موصل قبائل الرأس، يريد عظام الرأس. شواج: من شجه يشجه: إذا كسر عظم رأسه. وشواج: أصلها من شواج جمع شاجة.

<sup>(</sup>٦) لم أهتد إلى قائل الأبيات ولا إليها فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٧) في ب ( \* ... ما بلج ( ٠

<sup>(</sup> ٨ ) الحجج (الأولى ): جمع حجة، وهي البرهان، قوله: «مضيء الحجج» يريد صاحب حجة غالبة في الاستدلال، وفي تاج العروس: «الحجة بالضم -: مصدر بمعنى الاحتجاج والاستدلال».

<sup>(</sup>٩) لم أهتد إلى البيت فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>١٠) العجيج: الصِّياح. العجاج: الغبار.

## بابُ الواردُ منهُ على حرف الحاء(١)

قالَ القاسمُ بن علي الحريريُّ(٢): وصلَ الكتابُ(٣) الفلانيُّ، دامَ مُمْليه (٤)، مُتلاَلئةً لآليه، حاليَة معاليه، مُهْتَزَّةً (٥) عَواليه (٢)، مُعْتَزَّةً مَواليه، فَتَلَقَّيْتُهُ كما تتلَقَّى يَدُ الإِنسانِ صُحُفَ الإِحسانِ، وصِكاكَ العطايا الجِسانِ، لا، بل كما تَتَلَقَّى أناملُ الرَّاحِ (٧)، كاساتِ الرَّاح (٨)، منْ أيدي الصِّباح، في نسمات الصَّباح.

وقالَ الشريفُ أبو يعلى بنُ الهبَّاريَّةِ ( <sup>٩ )</sup>: [المتقارب]

لقَدْ ساهَرَتْني عيونُ الدُّجي وقد نِمْنَ عني عيونُ الـملاحِ إِذا ما شكا الليلُ هجرَ الصَّباحِ شكوتُ إلى اللَّيلِ هَجْرَ الصِّباحِ

وقالَ عمرُ بنُ الخطابِ [رضي الله عنه](١٠): لو كنتُ تاجراً لما اخْتَرتُ على العطرِ شيئاً (١١)، فإنْ فاتنى ربحُهُ، لم تَفُتْني(١٢) ريحُهُ.

وقالَ الصاحِبُ بن عبَّادٍ (١٣) ـ رحمه اللهُ ـ: سعادَةٌ تَدَعُ الدُّورَ صحاصِحَ (١٤)، والبحورَ ضَخاضحَ (١٥).

<sup>(</sup>١) في ب «باب ما ألف منه على حرف الحاء».

<sup>(</sup> Y ) في ب «البصري». وقد ورد النص في خريدة القصر ١ / ٦٢٧.

<sup>(</sup>٣) في الخريدة: «الجواب».

<sup>(</sup>٤) في ب « دام تمكينه».

<sup>(</sup> ٥ ) في ب «مغترة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) العوالي: الرماح.

<sup>(</sup>٧) الرَّاح ـهنا: راحات اليد، جمع راحة.

<sup>(</sup>٨) الرَّاح: الحمر.

<sup>(</sup>٩) البيتان في ديوانه ص ٨١، جمع وتحقيق: محمد فائز سنكري.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين زيادة من ب، وفي س «رحمه الله». وقد ورد النص في المتشابه، ص ١٢، ومطالع البدور في منازل السرور، لعلاء الدين الغزولي، ص ٦٢، مطبعة الوطن، ط١، ٩٩١هـ. ونسب إلى علي بن أبي طالب في جنى الجناس، ص ١٨١، وبدون عزو في أنوار الربيع ١/ ١٨٠.

<sup>(</sup>١١) رواية مطالع البدور: «ما اخترت غير المسك».

<sup>(</sup>١٢) في الأصل وب «لم يفتني» وعبارة س أصوب.

<sup>(</sup>۱۳) وردت العبارة في رسائله، ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>١٤) الصحاصح: واحدتها الصحصح، وهي الأرض الجرداء المستوية ذات الحصى الصغار.

<sup>(</sup>١٥) الضحاضح: واحدتها الضحضح والضحضاح؛ وهو الماء القليل يكون في الغدير وغيره.

وقال الثعالبيُّ: بُستانٌّ خَضِرٌّ، وماءٌّ خَضِرٌ (١)، وتُفَّاحٌ نَفَّاحٌ (٢). وقال آخر (٣): مولاي يوليني عفو عفوه، ويوليني صَفْحة صَفْحِهِ. وقال القاضي أبو بكر الأرجاني (٤): [السريع]

أمَّ لْتُهُمْ ثُمُّ تَأمَّ لْتُهُمْ فلاحَ لي أن ليس فيهمْ فلاحْ(٥)

وقال(٦) قابوسُ(٧): الكريمُ إِذا ضَمِنَ لَمْ يُخلَفْ، وإِذا نَهَضَ لفضيلة لَمْ يَقفْ، وما دامَ هو للفُرصَة مُتَرَصِّداً (٨)، ولإِنجازِ ما نواهُ معتقداً (٩)، كانَ الرَّجاءُ كنَوْرٍ في كِمامٍ، والوفاءُ كنُورِ في ظَلامٍ، ولابُدَّ لِلنَّوْرِ أن يَتَفَتَّحَ، وللنُّورِ أن يتوضَّحَ.

وقالَ العباديُّ: التمالُكُ / ٤٥ / أعن المرحِ عند تَمَلُكِ الفرحِ، قَدْحٌ في القدْحِ (١٠). وزارَ بعضهُمْ صديقاً لَهُ، فوجدَهُ سكرانَ، فكتبَ عند رأسهِ: رُحنا إليكَ وقد راحَتْ بكَ الرَّاحُ.

وقالَ أعرابي من ورَصَّعَ -: الطَّالبُ للصَّلاحِ، كالضَّارِبِ بالقداحِ. ولَسَعَتْ رجُلاً عقربٌ، فَمَرَّ على مَدَنِيًّ (١١)؛ فقال لهُ: أتَعرِفُ لهذا دواءً؟ فقالَ: نَعَمْ! قالَ: وما هو؟ قالَ: الصِّياحُ إلى الصَّباح (١٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل «حصر» وهو تصحيف، صوابه في ب وس. والماء الخصر: البارد.

<sup>(</sup>٢) تفاح نفاح: طيب الرائحة.

<sup>(</sup>٣) وردت العبارة في رسائل الصاحب بن عباد، ص ٤.

<sup>(</sup> ٤ ) في ب «الجرجاني».

<sup>(</sup>٥) ورد البيت في ديوانه ١/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٦) وردت العبارة في كمال البلاغة، للبزدادي، ص ٣٩. وفي سحر البلاغة، ص ١٨٥، مع اختلاف العبارة: « . . . إذا وعد . . . ، بفضيلة . . . ».

<sup>(</sup> Y ) في الأصل وس «أبو قابوس» وهو غلط صوابه في ب.

<sup>(</sup> ٨ ) في الأصل «مترصد » وهو غلط صوابه في ب.

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصل «معتقد» وهو غلط صوابه في ب، وعبارة كمال البلاغة: «فيه مرصداً، ولإنجاز ما نواه معتقداً». ووردت العبارة مع خلاف يسير في اليتيمة ٤ / ٦٧. ولم ترد هذه الفقرة وسابقتها في سحر البلاغة.

<sup>(</sup>١٠) قدح فيه: طعن، والقدح: السهم قبل أن يراش وينصل. وقدح في القدح: خرقه بسنخ النصل.

<sup>(</sup> ١١ ) في ب «مديني». وقد ورد الخبر مع اختلاف يسير في البصائر والذخائر، لأبي حيان التوحيدي ٤ / ٧٣.

<sup>(</sup>١٢) في بوس «حتّى الصباح».

وقالَ آخرُ: يومٌّ راقَ شبابُهُ، ورقَّ شرابُهُ، أفَضْنا فيه بالقداح، فأفضَيْنا فيه (١) إلى الأقداح.

وقالَ آخرُ: هَبَّتْ أرياحُ الرَّبيع، على أرياحِ الجميعِ (٢)، بالرَّوحِ (٣) والرَّاحةِ، وآذنتْ أنفاسُهُ في النُّفُوس بالتَّوَدُّع والاستراحةِ .

وقالَ آخرُ (٤): نسيمُ الرِّيحِ، نَسِيبُ الرُّوحِ.

وقالَ آخرُ: يومٌ خفيفُ الرُّوح، ساكنُ الرِّيحِ، رقيقُ الرَّاحِ، كثيرُ الرَّوحِ.

وقالَ آخرُ: [يومٌ ](٥) وشَجْنا راحَنا براحه(٦)، ورَوَّحْنا أرواحَنا بنسيم أرواحه.

وقالَ آخرُ: باحَ الرُّوضُ النَّفَّاحُ(٧)، بِسِرِّ التُّفَّاحِ.

وقالَ آخرُ: عصفتْ رياحُ الرَّاحِ، وانْقَدَحَ شَرَرُها في الأقداحِ.

وقالَ آخرُ: شَوْقٌ يُجيلُ قداحَهُ، ويُديمُ اقْتداحَهُ.

وقالَ آخرُ: خبرٌ كادَتْ لهُ القلوبُ تطيرُ، والعقولُ تطيشُ، والنُّفوسُ تطيحُ.

وقالَ آخرُ: شَوْقٌ جَرَحَ جوارحي، وجَنَحَ على جوانحي.

وقال آخر: الفاضلُ لا يَسْلمُ منْ القَدْح(^).

(١) في ب «فأفضينا إلى...».

وقوله: «أفضينا فيه بالقداح» أي: أجَلْنا قداح الميسر. وأفضينا إلى الأقداح: أي أقداح الشراب.

(٢) كذا الرواية في الأصل وب وس، ولم أجد وجهاً لقوله: «أرياح الجميع»، ولعل صحة العبارة: «هبت أرياح الربيع على أرواح الجميع».

والأرياح: جمع ريح، يريد نسائم الربيع، والأرواح: جمع روح.

- (٣) الرُّوح ـ بالفتح ـ: الراحة.
- (٤) وردت العبارة للثعالبي في سحر البلاغة، ص ١١، مع إضافة كلمة «الورد نسيم...»، وهي أيضاً بدون عزو في المصدر نفسه، ص ١٤. ونسبها الثعالبي في الإعجاز والإيجاز إلى قابوس بن وشمكير، وذكر أن قابوس اقتبسها منه لاستحسانه إياها. ووردت بلا عزو أيضاً في مطالع البدور في منازل السرور، للبهائي الغزولي 1/ ٤٩. والنسيب: القريب.
  - (٥) ما بين القوسين زيادة من ب وس.
  - (٦) وشجنا: وصلنا وربطنا. والراح: راحة الكف، والراح (الأخيرة): الخمر.
    - (٧) النَّفَّاح: العبق الرائحة.
    - ( ٨ ) القَدْح: الطُّعن، وهنا بمعنى الإِنقاص من شأنه.

وقالَ آخرُ: قُوَّةُ الوسيلة (١) جناحُ النَّجاحِ. وقالَ كاتبٌ في فَتحٍ: فتحٌ مستطيلُ الأوضاح، مستطيرُ الصَّباح، مُستنيرُ المصباح.

وقالَ آخرُ: صحراء واسعة المسارب والمسارح (٢) وشاسعة المطارد والمطارح.

وقالَ (٣) العَبَّاديُّ [رحمهُ اللهُ ] (٤) - وصحَّفَ فأفصحَ (٥) - وذكر النَّبيَّ - صلَّى اللهُ / ٤٥ ب عليه - ومولدَهُ: انْفَلَقَتْ بيضةُ العَرَب، فخرجَ من فَرْج الفَرَج فَرْخُ الفرح.

وقالَ مَرَّةً أخرى وقد قُرِئ بين يَديْه: ﴿ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴾ (٦). وقُرِئً أيضاً: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (٧): دَخَلَ قَوْمٌ مِنْ وَفْدِ القدس، فَوْجٌ من وراء طليعة القدر، على إبراهيم عليه السلام فقالَ: مَنْ أنتُمْ ؟ قالُوا: نحنُ مِنْ حزب الله نمضي إلى [حَرْب] (٨) أعداء الله. مُضيَّنا إلى لُوط شَوْكٌ، وبشارتُنا بإسحاقَ وَرْدٌ، فقالت سارةُ: كيفَ يَنْبُتُ في مزرعة باطني ولَدٌ، وقناةُ الطبيعة قد جَفّتْ ؟ وما بقي لنَعْلِ بَعْلِي أديمٌ، نَعْلَ بَعْلِي صَبْحٌ (١١)، وَزَوْجِي شيخٌ، مِنْ بين سَبْحٌ وشيخٍ وشيخٍ سنخٌ! ؟ (١٢) ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ [ وَالأَرْض] ﴾ (١٢).

<sup>(</sup>١) سقطت هذه العبارة من ب.

<sup>(</sup>٢) المسارب والمسارح بمعنِّي، وهو: المرعى، واحدتهما مسربة ومسْرَح.

<sup>(</sup>٣) ورد النص في جنان الجناس، للصفدي، ص ٢٣١، ومرآة الزمان، لسبط ابن الجوزي ٨ / ٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup> ٥ ) قوله: «وصحّف فأفصح»: أي أتى بجناس التصحيف.

<sup>(</sup>٦) آية ٧٢ من سورة هود، وأول الآية: ﴿ قَالَتْ يَا وَيُلْتَى أَأَلِلُهُ ... ﴾.

<sup>(</sup>٧) وردت هذه الآية في ثلاث سور هي: الآية ١ من سورة الحديد، والآية ١ من سورة الحشر، والآية ١ من سورة الحديد، الصف.

<sup>(</sup> A ) سقطت هذه الكلمة من الأصل وس فأثبتها من ب. وبينها وبين «حزب» يتم جناس التصحيف.

<sup>(</sup>٩) نَعْلَ: فسد.

النعل: يريد به . هنا ـ الأديم. يكني عن التقدم في السن.

<sup>(</sup>١٠) في ب «نعلُ بعلى نَغلٌ ». والعبارة كناية عن تقدمه في السن.

<sup>(</sup> ١١ ) الأرض السُّبخَة: الجافة التي تعلوها ملوحة.

<sup>(</sup>١٢) سنْحُ الشيء: أصله، أي يخرج أصل جديد.

<sup>(</sup>١٣) ما بين القوسين زيادة من ب. والشاهد من الآية الأولى من سورة الحديد والحشر والصف.

ومن التجنيسِ النَّفيسِ والتَّرصيع الصَّنيعِ قولُ (١) أبي الحسنِ التِّهامِيِّ (٢): [الكامل] بِيْضٌ يُلَحِّفُها الظَّلامُ بجُنْحِهِ كالبَيْضِ الحَفَهُ الظَّليمُ جناحا (٣) [وقالَ ابنُ الرُّوميِّ (٤): [الكامل]

نفَّاعُ جارِ حِفاظهِ مَنَّاعُهُ نَفَّاحُ ضَيْفِ سَماحِهِ مَنَّاحُهُ](°)
وقالَ ابنُ عبيدِ الله العلويُّ البَلْخيُّ (٦): الإِجمالُ في الطَّلَبِ، والمُداراةُ للنُّوبِ،
يُومِئانِ (٧) إِلَى النَّجاحِ، ويُؤمِنانِ من الافتضاحِ.

وقالَ آخرُ ( ^ ): [السريع]

هوايَ في صَهْباءَ يسعى بها ساق بما أهوى مليءٌ مَليحْ فَإِنْ تَقُلُ مِنهُنَ أَوْ مِنْهُمُ أَقُلْ وأعْنِيكَ: صَبِيٌّ مُبيحْ(٩) وقالَ الخطيبُ الفارقيُّ(١٠): أرسلَهُ وغمراتُ الشِّرْكُ طافحةٌ، وجمراتُ الشَّكِّ

<sup>(</sup>١) ورد البيت في ديوان أبي الحسن علي بن محمد التهامي، ص ١٤٢، تحقيق: الدكتور محمد بن عبدالرحمن الربيع، مكتبة المعارف، الرياض، ط١، ٢٠٢هـ/ ١٩٨٢م.

<sup>(</sup>٢) هو علي بن محمد بن نهد التّهامي، أبو الحسن، شاعر مشهور، من أهل تهامة، زار الشام والعراق، وولي الخطابة في الرملة، سجن في مصر، وقتل في سجنه سنة ٢١٦هـ (وانظر: الوفيات ٣/ ٣٧٨، والبداية والنهاية ٢٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) رواية الديوان: « . . . كالبيض لِحُفهُ . . . » .
ويقصد بالبيض حنا منا منا عنا عنا عنا عنا عنا عنا النعامة .
الظليم: ذكر النعام .

<sup>(</sup>٤) ورد البيت ضمن قصيدة طويلة في مدح القاضي الحسن بن إسماعيل بن إسحاق في ديوان ابن الرومي ٢ / ٥٢٧ه، تحقيق: الدكتور حسين نصار، مطبعة دار الكتب، ١٩٧٤م.

<sup>(</sup> ٥ ) البيت كله زيادة من ب، ورواية الديوان: « دفاع جار حفاظه . . . \* » .

<sup>(</sup>٦) ورد النص في دمية القصر ٢ / ٧٤٤.

<sup>(</sup> ٧ ) في الدمية: «يوميان» بتسهيل الهمزة.

<sup>(</sup> ٨ ) نسب البيتان لمحمد بن أبي نصر بن عبدالله في الدمية ١ / ١٣١٨ . وقد عرف به الباخرزي بأنه قريبه، وصديقه، ناطق باللسانين العربي والفارسي ( وانظر: الدمية ٢ / ١٣١٤ ).

<sup>(</sup>٩) رواية الدمية: «وإن ... \* ... وأغنيك ...».

<sup>(</sup>١٠) ورد النص حتى قوله « . . . لافحة » في ديوان خطبه، ص ٣٥٣.

لافحة (١)، أرسلَهُ ببوالغ الحِكم (٢)، وَجَلَّلَهُ بِسوابِغ النِّعَمِ، وأوطأهُ رِقابَ الأمم، وبَوأهُ جنابَ الحَرَم، فلم يَزَلْ بزناد الإيمان قادحاً، ولعُبَّادِ الأوثانِ مُكافحاً.

وقالَ يصفُ الدُّنيا(٣): دارٌ حُلُوها مُمِرٌ، وَصَفْوُها مُضِرٌ، وأحلامُها تَغُرُّ، وأيَّامُها تَمُرُّ، ونوائبُها تكرُّ، / ٤٦ / أ وعواقبُها لا تسرُّ، حتوفُها عتيدةٌ، وصروفُها مبيدةٌ، وعداتُها مُخْلفَةٌ، وحياتُها مُثلفةٌ. العاجزُ (٤) مَنْ اسْتَنْصحَها، والفائزُ مَنْ اطَّرَحَها.

وقالَ (°): هنالكَ تُخرَسُ الألسنُ الفصيحةُ، وتُطْمَسُ الأعينُ الصحيحةُ، فَرَحِمَ (٦) اللهُ امرأً خَفَضَ من جناحه (٧)، وَقَبَضَ منْ مراحه (٨).

وفي مقامات الحريري<sup>(٩)</sup> وهو من عجيب التَّجنيس قولهُ: ظَعَنْتُ إلى دمياطَ، عام هياط وَمياط (١٠)، وأنا يومئذ مرموقُ الرَّخاء، موموقُ الإِخاء، مع صَحْب قد شَقُوا عصا السِّقاق (١١)، وارْتَضَعُوا أفاويق (١٢) الوفاق، فحينَ مَلَلْنا السرى، ومِلْنَا إلى الكَرى، صادفْنا أرضاً مُخْضَلَةَ الرُّبا، مُعْتَلَّةَ الصَّبا، فلمَّا حَلَّها الخليطُ، وهدأ بها الغَطيطُ (١٣) والأطيطُ (١٤)، سَمِعْتُ صَيِّتاً (١٥) مِنْ الرِّجالِ، يقولُ لِسَميرِهِ في الرِّحالِ: كيفَ حُكْمُ

<sup>(</sup>١) عبارة ديوان خطبه: « ... الشك طافحة، ... الشرك لافحة ».

<sup>(</sup>٢) وردت العبارة في ديوان الخطب، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) ورد النص في ديوان الخطب، ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) عبارة ديوان خطبه: «كالعاجز..».

<sup>(</sup> ٥ ) ورد النص حتى قوله: «الصحيحة» في ديوان خطبه، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٦) وردت العبارة في ديوان خطبه، ص ٤٢٦.

<sup>(</sup>٧) خفض من جناحه: أي تواضع.

<sup>(</sup> ٨ ) المراح - بكسر الميم -: شدة الفرح، يقصد أمسك عن الفرح الشديد.

<sup>(</sup>٩) ورد النص في المقامة الدمياطية، ص ٣٤ من شرح المقامات.

<sup>(</sup>١٠) الهياط والمياط: الإقبال والإدبار.

<sup>(</sup>١١) عبارة المقامات: «فرافقت صحباً قد شقوا...».

<sup>(</sup>١٢) الأفاويق: اللبن الذي حلب لتوه، جمع فيقة.

<sup>(</sup>١٣) الغطيط: الشخير في النوم.

<sup>(</sup>١٤) الأطيط: صوت الإبل.

<sup>(</sup>١) الصيِّت من الرجال: ذو الصوت الأجش.

سيرتك، مع جيلك وجيرتك؟ فقال: أرعى الجار ولو جار، وأبذُلُ الوصال لِمَنْ صالَ، وأحتَملُ الخليط، ولو أبدى التخليط (١)، وأودُ الحميم، ولو جَرَّعني الحميم (٤)، وأفضلُ الشَّفيق، على الشَّقيق، وأفي للعشير، وإن لَمْ يُكاف (٣) بالعشير (٤)، وأستَقلُ الجزيلَ للنَّزيلِ، وأغْمرُ الزَّميلَ بالجميلِ، وأودعُ مَعَارِفي عوارِفي (٥)، وأولي مُرافِقي مَرَافِقي (١)، وألينُ مقالي للقالي (٧)، وأديمُ تَسْآلي عن السَّالي، وأرضى من الوفاءِ باللَّفاء (٨)، وأقنعُ من الجُزاءِ باقلُ الأجزاءِ، ولا أتظلُم (٩) حين أُظلَمُ، ولا أنْقِمُ، ولو لدغني الأرْقم (١٠). فقالَ صاحبُهُ (١١): لكنّي لا آتي (١٢) غيرَ المُواتي، ولا أسمُ العاتي (١٣) بمُراعاتي، ولا أصافي مَنْ يأبي إنصافي، ولا أواخي (١٤) مَنْ يُلغِي الأواخي (١٥)، ولا أمالي (١٦) مَنْ يُلغِي الأواخي (١٥)، ولا أمالي (١٦) مَنْ يُلغِي الأواخي (١٥)، ولا أمالي (١٦) مَنْ يُلغِي الأواخي (١٥)، ولا أمالي (١٥) مَنْ يُلغِي المُعادي، ولا أسمحُ بمواساتي، لمن يفرحُ بمساءاتي،

<sup>(</sup>١) التخليط: التلبيس والإفساد.

<sup>(</sup>٢) الحميم: الماء الحار.

<sup>(</sup>٣) في المقامات: « يكافيء »، وفي رواية الأصول سهل الهمزة إلى الياء ثم حذفها لدخول الجازم.

<sup>(</sup>٤) العشير: العشر.

<sup>(</sup>٥) عوارف: أعطيات.

<sup>(</sup>٦) المرافق: المنافع.

<sup>(</sup>٧) القالي: المبغض.

<sup>(</sup> ٨ ) اللفاء: الشيء القليل.

<sup>(</sup>٩) أتظلّم: أشكو الظلم.

<sup>(</sup>١٠) الأرقم: الثعبان المنقط.

<sup>(</sup>١١) في المقامات: «فقال له صاحبه: ».

<sup>(</sup>١٢) في ب والمقامات: «لكن أنا». (١٣) العاتي: المتكبر العاصي.

<sup>(</sup> ١٤ ) يقال: آخاه وواخاه، وفي القاموس: «وآخاه مؤاخاة وإِخاء وإِخاوة ووخاء، وواخاه: ضعيفة». قلت: وقد آثر الحريري «واخاه» على أنها لغة ضعيفة ليتم له الترصيع في السجع.

<sup>(</sup>١٥) الأواخي: جمع آخيّة، وهي الطنب.

<sup>(</sup>١٦) ولا أمالي: الأصل «أمالئ»، وقد سهلت الهمزة لتتفق فاصلة السجع.

<sup>(</sup>١٧) إيعادي: تهديدي، أي لا أسكت إذا أوعدني العدو.

ولا أخُصُّ بِحِبائي (١)، إلا / ٤٦ / ب أحبَّائي، ولا أستطبُّ لدائي، إلا أودَّائي (٢)، ولا أمَلِّكُ خُلَّتي، مَنْ لا يسدُّ خَلَّتي، ولا أفرغُ ثنائي، على مَنْ يُفرِّغُ إِنَائِي، وَمَنْ حكمَ امَلُكُ خُلَّتي، مَنْ لا يسدُّ خَلَّتي (٣)، ولا أفرغُ ثنائي، على مَنْ يُفرِّغُ إِنَائِي، وَمَنْ حكمَ بأنْ أذوبَ وَيَجْمدَ، وأذْكُو وَيَخْمَدَ (٤)، لا والله، بلْ نتوازَنُ في المقالِ وَزْنَ المَثْقَالِ، وانتحاذى في المقال، كحذو (٥) النِّعال، وإلا فَلمَ أَعُلَكَ (٢) وتُعلَّني (٧)، وأقلُكَ (٨) وتستقلُني (٩)، وأجترحُ (١١) لك وتَجْرحُني، وأسرَحُ إِليكَ (١١) وتُسرِّحُني ( (11) ).

وقال(١٣) في [مقامة](١٤) أخرى: فلمَّا ثَقُلَ حاذي (١٥)، ونَفَدَ رذاذي (١٦)، أمَّمْتهُ مِنْ إِرجائي برجائي، وَدَعَوْتُهُ لإعادة رُوائي (١٧) وإروائي، فَهَشَّ للوفادة وراحَ، وغدا بالإفادة وأراحَ (١٨)، فاستأذنتُهُ في المَرَاحِ (١٩) إلى المُراحِ (٢٠)، على كاهِلِ المِراحِ (٢١).

<sup>(</sup>١) حبائي: عطائي

<sup>(</sup> ٢ ) في ب والمقامات: « . . . لدائي غير أودائي». أودَّائي: الذين يودّوني وأودهم.

<sup>(</sup>٣) في ب « ... خلتي إلا لمن يسد ... ». والخُلة: الصداقة والمودة. والخَلَّة: النقص والعوز .

<sup>(</sup>٤) في س والمقامات: «تجمد . وتخمد » وهو تصحيف . وقوله: «وأذكو ويخمد » أي أحرق ولا يحترق ، يريد : أن أشقى وهو مستريح ، وذلك من قولهم : ذكت النار ، إذا اشتد لهيبها ، وأذكت الريح النار .

<sup>(</sup> ٥ ) في ب وس والمقامة: «حذو ٥.

<sup>(</sup>٦) أعُلُك - بضم العين -: أسقيك.

<sup>(</sup>٧) تعلُّني: تترك في علة أو مرضاً.

<sup>(</sup>٨) أقلك: أرفعك.

<sup>(</sup>٩) تستقلني: تستهين بقدري.

<sup>(</sup> ١٠ ) في الأصل وس « وأجرح »، وآثرت رواية ب والمقامة. و « أجترح » بمعنى: أصيد.

<sup>(</sup>١١) في س «لك». أسرح إليك: أقترب.

<sup>(</sup> ۱۲ ) وفي ب « وأشرح لك وتشرحني ». تُسُرَّحني: تصرفني.

<sup>(</sup>١٣) ورد النص في المقامة المراغية، ص ٥١ من شرح المقامات.

<sup>(</sup> ۱٤ ) ما بينُ القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup> ١٥ ) حاذي: ظهري.

<sup>(</sup>١٦) نفد رذاذي: فني زادي.

<sup>(</sup>١٧) الرواء: حسن المظهر.

<sup>(</sup> ۱۸ ) في ب « . . . للإفادة وراح » . وعبارة المقامة : « . . . وراح . . . » .

<sup>(</sup> ١٩ ) المراح - بالفتح -: الرواح من راح يروح.

<sup>(</sup> ۲۰ ) المراح - بالضم -: المأوى.

<sup>(</sup>٢١) المراح - بالكسر -: شدة الفرح من مرح يمرح.

وقال أيضاً (١): أنَخْتُ بملطِيَّة (٢) مَطِيَّة البَيْنِ، وحقيبتي ملأى من العَيْنِ (٣)، فَجَعَلْتُ أتورَّدُ موارِدَ المَرَح (٤)، وأتصيَّدُ شواردَ المُلَح.

وقالَ الحاكمُ بنُ دوستَ(٥): [الوافر]

ويوم إضحيان الوقت راح يحثُّ على اصطباح واقتراح (٢) يعنى الله الله واقتراح (٧) يعنولُ لأهله الله أنُ: انزلُوني فَقَدْ طابت لطيب الوقت راحي (٧) وقال (٨): [الوافر]

وليلٍ نابَ عن شمس بشمع فأغنى عن صباحٍ بالصِّباحِ فمصباحٌ وتفاحٌ وراحٌ صباحٌ في صباحٍ في صباحٍ وقالَ(٩): [السريع]

حُلَّ عُرَى السِّحْرِ فَقَدْ حَلَّ بي مِنْ سحرِ عينيكَ تباريحُ (١٠) كاتبني بالوعد جفناهما وكُلُّ ما قد كتباريحُ وقالَ أيضاً (١١): [المجتث]

(١) ورد النص في المقامة الملطية، ص ٢٧٥ من شرح مقامات الحريري.

<sup>(</sup>٢) في ب «أرخت» وهو تصحيف. ملطية: مدينة على الفرات، وهي تعرف اليوم باسم «ملاتيا» وتقع في الجنوب الشرقي من تركية.

<sup>(</sup>٣) العين: الدينار والذهب.

<sup>(</sup>٤) عبارة المقامة: «فجعلت هجيراي مذ ألقيت بها عصاي، أن أتورد موارد المرح...».

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته ص ٧٨، وورد البيتان له في الأنيس في غرر التجنيس، ص ٤٥٧.

<sup>(</sup>٦) يوم إضحيان: مشرق مضيء، الراح: الارتياح والنشاط. الاصطباح: شرب الخمر في الصباح. والاقتراح: أي يقترح ما يحسن أن يكون فيه من الغناء واللهو ونحوهما.

<sup>(</sup> ٧ ) رواية الأنيس « . . . ابزلوني \* » . انزلوني : وصل الهمزة لإقامة الوزن ، يريد أنزلوني من مكاني ليشرب ما فيً من الخمر . الدّنّ : وعاء الخمر .

<sup>(</sup> ٨ ) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> ٩ ) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>١٠) عُرى السِّحْر: أراد عقد السحر. والتباريح: الهموم والشدة، وتباريح الشوق: توهجه.

<sup>(</sup>١١) نسب البيت لأبي العلاء المعري في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، لأبي الحسن علي بن بسام، القسم الرابع، ١/ ٢٥٩.

ياقُوتُ، يا قُوتَ رُوحي [رُوحي] بِراحِ (١) وقالَ أبو بكر القُهُستانيُ (١): [مجزوء الكامل]

رُوحي إِليَّ في داكِ رُوحي 1/٤٧ وفَت لَةُ الغُصْنِ المَرُوحِ (٣)

تَهَشُّ كما هَشَّ الرجالُ ولا أضحى(°) على عاقلٍ أمسى بذي الدارِ أو أضحى

سقاها الحيا من ليلة وسكقى السُّفحا(٢) فإنِّى حَبَوْتُ السَّفْح منْ أدمعى السَّفحا(٢)

كالسُّمُّ في ضِمْنِ أصلابِ الذَّراريحِ (٩) من الحُطام هَبَاءٌ في ذَري ريح (١٠) / رُوحي إِليَّ فـــداكِ رُوحي لِليَّ فــداكِ رُوحي لكِ لَـفـتـةُ الطَّبْي الـمَرُوعِ وقالَ ابنُ أسد الفارقي (٤): [الطويل]

يقولونَ: لا في يوم فطرٍ لفرحة فَقُلتُ لهم: إِن السُّرورَ مُحَرَّمٌ

وقالَ: [الطويل]

ذكرتُ بأدْني ليلةِ السَّفحِ دونَه فقلتُ لجِفني: فضْ بسافحِ عَبْرَةٍ

دُنيا غوائلُها في ضمنِ زُخْرُفها وأهلُها في ذَراها والذي جمعوا

وقالَ أبو النَّجم مُسافرٌ القزوينيُّ (^): [البسيط]

(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل فأثبته من ب وس.

ياقوت: اسم الجارية. القوت: ما يقتات به. والروح (الأولى): هي التي تفارق البدن عن الموت. وروحي: فعل أمر من الرواح. براح (الأولى): أي بخمر، وبراح (الأخيرة): أي براحة الكف.

- (٢) تقدمت ترجمته ص ٧٩-٨، ولم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.
- (٣) لفنة الظبي: التفاتته. المروع: المذعور. وفتلة الغصن: التواؤه. والمروح: الذي تهزه الريح، يريد حركة الغصن عندما يداعبه النسيم.
  - (٤) لم أهتُد إلى أبياته التالية فيما رجعت إليه من المصادر.
  - ( ° ) في الأصل « \* يهش . . » وهو تصحيف صوابه في ب، وهي مصحفة في س، وأضحى -هنا -: أي عيد الأضحى .
    - ( 7 ) في الأصل (... بأذني ... \*) وهو تصحيف ظاهر صوابه في <math>+ وس.
      - (٧) جانس بين سفح الجبل وسفح الدمع بمعنى انسكابها من العين.
- ( ٨ ) هو أبو النجم مسافر بن محمد القزويني، من شعراء اليتيمة، أورد له الثعالبي بعضاً من أبياته (وانظر: تتمة البتيمة ١ /١٥٣ ). ولم أهتد إلى بيتيه فيما رجعت إليه من المصادر.
  - (٩) الذراريح: جمع الذُرَّاح، وهي دويبة حمراء منقَّطة بسواد تطير، وهي من السموم.
    - (١٠) في ذرى ريح: أي في مهب ريح تذري التراب في الفضاء.

وقالَ(١) الزِّنْجَفْرِيُّ(٢): [المنسرح] جالسنى الأوحشُ الثقيلُ فجا مَنْ قالَ: مثلُ الرَّحى الثقيلُ على الْـ

وقال (٣): [الوافر]

بلادُ الله واسعةٌ فضاءً فَقُلْ للقاعدينَ على هُوان: وقالَ ابنُ أَسَدِ الفارقيُّ (٥): [الوافر]

وإخوان بواطنهم قباحً حَسبْتُ مياهَ وُدِّهمُ عنداباً

ورزقُ الله في الدُّنيا فسيحُ(٤) إِذا ضاقتْ بكُمْ أرضٌ فسيحوا

وإِنْ أضحَتْ ظواهرُهُمْ ملاحا(٦) فلمَّا ذُقْتُها كانت ملاحا

نَبْتُ به مُذْ عرفْتُهُ الفرحا

ــقــلب فــإنى أراهُ ألفَ رَحي

/ ٤٧ / ب وقالَ أيضاً (٧): [مجزوء الكامل]

يا بَـدرَ تـمًّ مـا بـدا إلا وخساصم فسيه قسل

للنساس رَوْنَـقُـهُ ولاحـا ـبى كلَّ عُـذَّالـي ولاحى(^)

- (١) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.
- (٢) هو أبو عبدالله محمد بن عبيدالله بن أحمد بن عبدالملك الزنجفري من أهل بغداد، ذكره أبو بكر الخطيب في تاريخه بأنه شاعر صالح القول، مات سنة ٤٤٠هـ، وهو منسوب إلى (زنجفر) وهي مادة تنقش بها الأشياء وتسمى بالعربية «حجر الصوف» وهي من أنواع الزئبق. (وانظر: الدمية ١/٣٤٣، وتاريخ بغداد ٢/ ٣٣٨، والأنساب، لأبي سعيد عبدالكريم بن محمد السمعاني، ص ٢٧٩، عناية د. س مرجليوث، مطبعة المثني، بغداد، بدون تاريخ).
- (٣) البيتان للبستي في ديوانه، ص ٢٣٤، ونسبا في معجم الأدباء للطاهر الجزري ١١/ ٢٧١، ٢٧٢، وسترد ترجمته في موضعها من هذا الكتاب، وورد بلا عزو في الكشكول، للعاملي ٢/ ١٢٥.
  - (٤) رواية المعجم « ... فضاها \*».
- (٥) ورد البيتان في الخريدة، قسم الشام، ٢/ ٤١٩، ومعجم الأدباء ٧/ ٦٦، ومرآة الزمان ١/ ٢٢٤، والبلغة، للفيروزآبادي، ص ٨٢.
- (٦) في ب « \* ... وجوههم ... »، ورواية معجم الأدباء: « \* وإن كانت ... »، ورواية مرآة الزمان، « وإن أصبحت...\*» وهي رواية محرفة.
  - (٧) وردت الأبيات في الخريدة، قسم الشام، ٢/ ٤١٩.
    - ( ٨ ) لاحي: نازع، والمصدر: المُلاحاة.

لَمْ يُسبُّقِ لِي لَسمَّا نَسأَيْ عَسَرِيَّةَ راحَ لي عَسَرِيَّةَ راحَ لي وقالَ (١): [البسيط]

لا يصرفُ الهَمَّ إِلا شَدْوُ مُحسنَة والراحُ لِلْهَمِّ أنفاها فَخُدْ طَرَفاً بِكْرٌ تَخَالُ إِذَا مَا المَرْجُ خَالَطَها وقالَ(٤): [السريع]

يا صاح، إِنَّ الخمرَ قتَّ القَّ فانظُرْ فكمْ بينَ فتَّى طافِح فَخَلُها وانتف منها لِمَنْ فالحقُّ ما أوضَحْتُ مِنْ أمرِها

تُ الدَّهْ سرُ سُوْلاً واقْتراحا إِذْ لم أمُتْ في وقت راحا

أو منظرٌ حَسَنٌ تهواهُ أو قَدَحُ منها وَدَعْ أُمَّةً في شُرْبها قَدَحُوا(٢) سُقَاتَها أنهُمْ زَنداً بها قَدَحُوا(٣)

فأعْف عنها النَّفْس يا صاح من سُكْر كأس أو فتًى صاح (٥) يَجتلِبُ السراحَة بالسرَّاح (٢) والسحقُ لا يُسدُفعُ بالسرَّاح (٢)

وقالَ ( ^ ): [الطويل]

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في الخريدة ٢/ ٤٢٦، ومعجم الأدباء ٢/ ٧٣، والفوات ١/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) في ب «فالراح للهمّ... أنهاها \*» وفي الرواية تصحيف في: «أنهاها» صوابه في سائر النسخ والمصادر. وأنفاها: يريد: أن الخمر أقدر على نفي الهم من الغناء والمنظر الحسن.

أمة: طائفة من الناس.

قدحوا: طعنوا في شربها.

<sup>(</sup>٣) في ب «لكن تخال... \* ».

وقوله؛ زنداً قدحوا: يريد أن السقاة يمزجونها بالماء فتضيء كالنار.

<sup>(</sup>٤) وردت الأبيات في خريدة القصر، قسم الشام، ٢/ ٢٠١، ٢٢١.

<sup>(</sup>٥) رواية الخريدة: «وانظر ....\*».

<sup>(</sup>٦) في الأصل وس « ... كمن \* يحتلب ... » بالحاء المهملة، وهو تصحيف صوابه في ب والخريدة، والمعنى: اتركها لمن يجتلب الراحة بالخمر.

<sup>(</sup>٧) الرَّاح ـ هنا ـ: راحة اليد.

<sup>(</sup> ٨ ) ورد البيتان له في الخريدة، قسم الشام، ٢ / ٤٢٥، وجنان الجناس، ص ٢٤، ومعاهد التنصيص ٣ / ٢٢٢، وبلا عزو في جنى الجناس، ص ١٥٨، وأنوار الربيع، ١ / ١٠٧.

أماتت لنا أفهامنا والقرائحا(١) لتسأله عن حاله والقرائحا(٢)

يُدمْ لنفسي هَمّاً ولا فَرَحا تحت رحى مِنْ صُروفِهِ فَرَحى

عندي به غادية رائحه (٥) إليَّ كالمسكِ له رائحه (٦) جَرْيَ دمي جارحة جارحه كَطَرْف جارحة جارحه (٤٨ / ١

شيئاً يُسَرُّبهِ قلبي ولا لحا

وفي كلِّ ناحية نائحهُ في كلِّ جارحَهُ على اللهِ على المارحة الماركة

غَدَوْنَا بِآمِالٍ ورُحْنَا بِخَيْبَةٍ فلا تَلْقَ مِنَّا غَادِياً نِحوَ حاجةٍ وقالَ(٣): [المنسرح]

كَمْ ساءَني الدَّهْرُ ثُمَّ سَرَّ فلم القاهُ بالصَّبْرِ ثُمَّ يَعْرُكُني وقالَ(٤): [السريع]

أَفْدي بِنَفْسي مَنْ لَهُ ذُكرةً يُهْدي كَنَشْرِ الروضِ مِنْ نحوهِ ظُبْيٌ جرى في جسدي حُبُّهُ / يَجْرَحُني لَحظاً فَمَنْ ذا رأى وقالَ أيضاً (٧): [البسيط]

بِنْتُمْ فَمَا لَحَظَ الطَّرْفُ الولُوعُ بكمْ فَلُوْ محا فَيْضُ دَمْعٍ مِنْ تكاثُرِهِ وقالَ آخرُ(^): [المتقارب]

أتسيت إلى داره السبارحة وقد عَلِقَتْهُ أَكُفُ السَّنُونِ

<sup>(</sup>١) في الأصل «أماتت لها...» وهو تحريف صوابه في ب، ورواية جنى الجناس: « ... بأموال ... \*».

<sup>(</sup>٢) رواية أنوار الربيع: « \* ... عن حاجة ... ».

<sup>(</sup>٣) ورد البيتان في الخريدة، قسم الشام، ٢/ ٤٢٤، ومرآة الزمان ١/ ٢٢٥، والنجوم الزاهرة ٥/ ١٤١.

<sup>(</sup>٤) سقطت هذه الأبيات من ب.

<sup>(</sup>٥) وردت الأبيات في الخريدة، قسم الشام، ٢ / ٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) رواية الخريدة: « . . . بنشر الريح . . . \* ٥ .

<sup>(</sup>٧) ورد البيتان في الخريدة، قسم الشام، ٢ / ٢٢٤، ومعجم الأدباء ٢ / ٧٠.

<sup>(</sup> ٨ ) ورد البيتان للحسن بن أسد الفارقي في خريدة القصر، قسم الشام، ٢ / ٤٢٢، وفي مرآة الزمان ١ / ٢٢٤.

وقالَ الحريريُّ (۱): نَظَمَني وأخْداناً (۲) لِي ناد، لم يَخِبْ فيه مُناد، ولا خبا قَدْحُ زِناد (۳)، فَبَيْنَا (٤) نحنُ نتجاذبُ اطراف الاناشيد، ونتذاكرُّ (٥) طُرَف الأسانيد، إذْ وقف بِنا شيخٌ (٢)، فقالَ: يا أخاير الذخائرِ، وبشائر العشائر؛ عموا صباحاً، وأنعمُوا أصطباحاً، وانظروا إلى مَنْ كانَ ذا نَدِّيِّ ونَدىَّ، وجدة وجَداً (٧)، وعَقارٍ وقُرىَّ، ومَقارٍ وقرىً، فما زال به قُطوبُ الخطوب، وحروبُ الكروب، وشررُ شَرِّ الحسود، وانتيابُ النُّوب السُّود، وتَى استحالت الحال، وأعْولَ العيالُ (٨)، وألنا (٩) للدَّهرِ المُوقِع، والفَقْرِ المُدقِع (١٠)، إلى أن احتذينا الوجي (١١)، واغتذينا الشَّجا (١٢) واستوطأنا الومي (١٤)، واستطبنا الوهاد، واستوطأنا القَتادَ (١٥)، واستَطبنا الخَيْنَ (١٦)، واستَطبنا المُوقاد ، واستوطأنا القَتادَ (١٥)، واستَطبنا

وقالَ صاحبُ المنثورِ [البهائيِّ](١٧): وَمَنْ أنكرَ أن يكونَ القرآنُ عَلَماً (١٨) ظاهراً،

<sup>(</sup>١) ورد النص في المقامة الدينارية، ص ٢٨، ( دار صادر، بيروت).

<sup>(</sup>٢) في ب «وأخلانا» وهو تصحيف لا معنى له.

<sup>(</sup>٣) في المقامات: «ولا كبا قدُّح... ولا ذكت فيه نار عناد.

<sup>(</sup> ٤ ) في ب « فبينما ».

<sup>(</sup>٥) في ب والمقامة: «ونتوارد».

<sup>(</sup>٦) في المقامة: «شخص عليه سُمَل، وفي مشيته قزل»، والسمل: الثوب البالي، والقزل: نوع من العَرج.

<sup>(</sup>٧) الجدة: الغني. الجدا: المطر، ويقصد هنا العطاء.

<sup>(</sup>٨) أعول: احتاج؛ لشدة فقره.

<sup>(</sup>٩) في المقامة: «وآل بنا ...».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل «المتقع» وهو تحريف ظاهر صوابه في ب وس.

<sup>(</sup>١١) احتذينا: انتعلنا، والوجي: رقة القدم من كثرة السير، أي انتعلنا أقدامنا التي آذاها السير.

<sup>(</sup>١٢) الشجا: عظم يعترض في الحلق يمنع الإساغة.

<sup>(</sup>۱۳) الجوى: المرض والحزن.

<sup>(</sup>١٤) الطوى: الجوع.

<sup>(</sup>١٥) القتاد: شجر له شوك.

<sup>(</sup>١٦) الحَيْن: الهلاك.

<sup>(</sup>١٧) ما بين القوسين زيادة من ب، وقد ورد النص في المنثور البهائي، لابن خلف، ٢ / ٤٧٦.

<sup>(</sup>١٨) العَلَمُ: من معانيه: ما ينصب في الطريق ليهتدي به، والراية، والجبل العظيم.

ومُعْجزاً باهراً، فاعدل به عَنْ الكلام إلى الكلام (١)، وعنْ الحِجَاج إلى الشَّجاج، فليسَ جوابُ مَنْ أنكر الحُجَّة [الواضحة](٢) إلا الشَّجَّة المُوضحَة (٣).

وقالَ البُستيُّ (٤): [الوافر]

ولو باهَيْتُ لُقماناً ونوحا(°) 1/٤٨ بِرَبِّكُمَا عليَّ اليومَ نُوحَا(٦) / وأُقْسِمُ لا يواصِلُني لِحَيْني فَودَّعْتُ الحِياةَ وقلتُ: صَحْبي

وقالُ(٧): [السريع]

ذُو الفضلِ لا يَسْلَمُ من قَدْح ولو غدا أقومَ من قِدْح (٨)

وقالُ(٩): [الوافر]

لديك وخانني أمَلٌ فسيحوا(١٠) وأرضُ الله واسعةٌ فسيحوا(١٠) لَئِنْ كذَبَتْ ظُنوني في مُقامي في مُقامي في أُخالفُ قولَ رَبِّي:

<sup>(</sup>١) الكلام ـ بكسر الكاف -: جمع كلم، وهو الجرح.

<sup>(</sup>٢) سقطت الكلمة من الأصل فأثبتها من ب وس.

<sup>(</sup>٣) الشجة الموضحة: هي التي بلغت العظم فأوضحت عنه.

<sup>(</sup>٤) ورد البيتان في ديوان البستي، ص ٥٩-٣٠.

<sup>(</sup>٥) في ب «وأقسم لن يواصلني .. \* »، وفي س « \* ولا باهيت ... » وهو تحريف ظاهر، ورواية الديوان: « ... لا يكلمني ... \* وقد جاوزت في التعمير نوحا ». ويقصد بمباهاته لقمان ونوحاً أي في عمريهما.

<sup>(</sup>٦) رواية الديوان: «فقلت لصاحبيُّ: هلكت حتماً \* فقوما واندبا وعليُّ نوحا».

<sup>(</sup>٧) البيت زيادة من ب.

<sup>(</sup> ٨ ) لم يرد البيت في ديوان البستي.

القَدح ـ بالفتح ـ: الطعن والعيب.

والقدح ـ بالكسر ـ: السهم قبل أن يلصق به الريش.

<sup>(</sup>٩) ورد البيتان في ديوان البستي، ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>١٠) هنا اقتباس من آيتين؛ الأولى قوله تعالى: ﴿ وَأَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ الآية ١٠ من سورة الزمر. والثانية قوله تعالى: ﴿ فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهُ وَأَنَّ اللّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ﴾ الآية ٢ من سورة التوبة.

وقالَ أحمدُ بنُ سُليمانَ (١): [المتقارب]

رأيتُ الفتى يُلْتَحَى غُصْنُهُ

وقالُ (٣): [الطويل]

لقد سَنَحَتْ لي فِكرةٌ بارِحِيَّةٌ

[بِرَبَّةِ طَوْقٍ ما أقلَّ جناحُها

وقالُ(٦): [الوافر]

تَـجَـمَّعَ أهـلُهُ زُمُـراً إِلـيهِ

تُخاطِبُنا بأفواهِ المنايا

وقالَ أبو الجوائزِ في غلام اسْمُهُ (رَاحٌ)(^): [الهزج]

بنفسي أفتدي مسسًا غسرًا غسرًا

شَــمُـولاً مــاغَــدَتْ إلا

فَيَهْلِكُ مِنْ قبلِ أَنْ يَلْتَحي (٢)

وما زادني إلا اعتباراً سُنُوحُها (٤) جُناحاً وفي خُضْر الغصون جنوحُها ](٥)

وصاحتْ عِرْسُهُ: أودى! فصاحُوا(٢) مِنَ الأيامِ ألسنَةٌ فِصاحُ

يُحاذِرُ مالكي راحا(٩) ء صَيِّرَ خَدَّها راحا(١٠) رأينا الهمَّ قد راحا(١١)

(١) هو المعري. وورد البيت في لزوم ما لا يلزم ١/ ٣٨٤.

(٢) في الأصل ( . . . يلتجي . . . . . أن يلتجي ( وهو تصحيف صوابه في ب وس . ويلتحي غصنه : أي يقشر غصنه ، يريد تصيبه المصائب قبل أن تظهر لحيته .

(٣) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ١/ ٣٥٩.

(٤) في الأصل وس « \* ... اعتبار سنوحها » والصواب في ب.

سنحت: مرّت. فكرة بارحية: أي فكرة عارضة، وفي أساس البلاغة: «ومن الجاز: هذه فعلة بارحة، لم تقع على قصد وصواب».

(٥) البيت زيادة من ب.

وربة طوق: كناية عن الحمامة المطوقة، ما أقلُّ: لم يحمل، والجُناح: الإِثْم، والجنوح: الميل.

(٦) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ١/ ٣٦٤.

( V ) في الأصل وس « \* وصاحب . . \* وهو تصحيف صوابه في + .

(٨) وردت الأبيات في الخريدة، قسم العراق، ١/ ٣٤٤.

(٩) راح: اسم الغلام. ونصبه مفعولاً به لأفتدي.

(١٠) في الأصل وس « \* ... خدرها ... » وهو تحريف صوابه في ب. راحا: من الراحة .

(١١) راح ـ هنا ـ: من الرواح.

- 119-

وما سَكَنَتْ حشا شاك وإلا اشتاق أو راحا(١) لها ريح إذا بُزِلَتْ كعَرْف المسك إذ فاحا(٢) إذا ما جن ليل مِنْ هُمومٍ فَاقْتَبِسْ راحا(٣) وقالَ أحمدُ بن سليمانَ [المعريُ ](٤): [مخلع البسيط]

ال احمد بن سليمان [المعري] ( ٢٠): [محلع البسيط] للممَّا قصى رَبُّها اطِّراحي بادرْتُ أَتْقَالُها بطَرْح

لما قصى ربها اطراحي بادرت أثقالها بطرح إِنْ كَتُرَ الكاشحونَ حولي طويتُ عَمَّا يُقالُ كَشْحي(٥)

وسمعتُ أيَّامَ غَرَقِ بغداد [سنة أربعٍ وخمسين وخمسمائة](٦) بعضَ الملاحين يقول: الملاحُ له ما لاحَ(٧).

وهذا من بديع التجنيسِ.

وقالَ المعريُّ ( ^ ): [ الكامل]

فانصَحْ بكَفُكَ من قَميصكَ واهناً فَلَقَدْ مُنيتَ بقِلَةِ النُّصَّاحِ (٩) [قوله: فانْصَحْ: يعني فخِطْ، والنَّاصحُ: الخيَّاطُ] (١٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل ( \* ... أو واحا )، وفي س ( \* ... أرواحا ».

وراح ـ هنا ـ: من الارتياح.

<sup>(</sup>٢) رواية الخريدة: « \* . . . إذ راحا » . بزلت: أي ثقب إِناؤها ، يريد: فك رباط دنّها لتؤخذ منه الخمر .

<sup>(</sup>٣) الراح-هنا-: الخمر.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين زيادة من س، ولم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من مصادر شعره.

<sup>(</sup>٥) طويت كشحي عما يقال: أي انصرفت عنه ولم أُبالِ به.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين زيادة من ب.

وجاء في البداية والنهاية ( ١١ / ٢٤٠ ) هذا الخبر حيث ذكر أن دجلة زاد زيادة عظيمة فغرق بسببها محال كثيرة من بغداد، حتى صار أكثر الدور بها تلولاً.

<sup>(</sup>٧) قوله: ما لاح، لعله يريد: ما لاح طافياً على صفحة الماء فهو ملك للملاح له أن يأخذه.

<sup>(</sup> ٨ ) لم أهتد إلى البيت فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٩) في الأصل وس « . . . ذاهباً \* » وهو تحريف صوابه في ب . واهناً : أي على ضعف .

<sup>(</sup>١٠) العبارة زيادة من ب.

## / ١/٤٩ باب ما جاء منه على حرف إلخاء

قالَ ابنُ نصرِ الكاتبُ: تقريرٌ (١) لا يَعْتَرِضُه فَسْخٌ، ولا ينقضُهُ نَسْخٌ. وقالَ البُستيُ (٢): [الطويل]

إذا اعتَـزَّ بالمالِ الرِّجالُ فإننا نرى عِزَّنا في أن نجودَ وأن نسخو وعِزُّ الفتى بالجودِ ليسَ لهُ نَسْخُ وعِزُّ الفتى بالجودِ ليسَ لهُ نَسْخُ فإن سُخُ فإن سُخُ فإن سُخُ في شيءٍ تَعِزَّ بهِ فَسْخُ فإن سُخُ واسمَحْ ولا يكنْ لعَرْمِكَ في شيءٍ تَعِزَّ بهِ فَسْخُ وقالَ (٣) الأستَاذُ [العميدُ](٤) أبو إسماعيلَ الحسينُ بن علي الأصبهاني الطُّغرائيُ (٥): [الطويل]

فيا جيرةً شَطَّتْ بهمْ غُرْبَةُ النَّوى فلا عَهْدُهُمْ يُنْسى ولا الودُ يُنسَخُ<sup>(٢)</sup>
لكُمْ في جنوب الأرضِ مَسْرىً وَمَسْرَحٌ وللحُبِّ في جَنْبَيَّ مَرْسى وَمَرْسَخُ
وقالَ الخطيبُ الفارقيُّ(٧): أرْسَلَهُ والنَّاسُ إلى كلِّ ناعقة (٨) مُصيخونَ، وبكلِّ بائقة

مرسوخون<sup>َ(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل وب وس « تقريراً... » وهو غلط.

<sup>(</sup>٢) ورد البيتان الأول والثاني فقط في ديوانه، ص ٦١.

<sup>(</sup>٣) وردت الأبيات في ديوان الطغرائي، ص ١١٦، تحقيق: الدكتور علي جواد الطاهر، والدكتور يحيى الجبوري، سلسلة كتب التراث (٤٢)، منشورات وزارة الإعلام، الجمهورية العراقية، ١٩٧٦م.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٥) هو أبو إسماعيل الحسين بن علي بن محمد بن عبدالصمد، مؤيد الدين، الأصبهاني، الطغرائي، شاعر من الوزراء الكتاب، ولد بأصبهان، واتصل بالسطان مسعود بن محمد السلجوقي (صاحب الموصل)، فولاه وزارته، ثم حدثت فتنة بينهما، واتُهم الطغرائي بالإلحاد والزندقة كحجة لقتله، وقتل سنة ١٣هم، وقيل: ١٥هـ أو ١٨هم، ومن أشهر قصائده «لامية العجم». والطغرائي؛ نسبة إلى من يكتب الطغرى، وهي الطرة التي تكتب في أعلى الكتب فوق البسملة. (وانظر: معجم الأدباء ١٠/ ٥٧، والوفيات ٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٦) في الأصل « . . . عزبة . . . \* » وهو تصحيف ظاهر صوابه في ب. ورواية الديوان : « \* ولا عهدهم . . . » .

<sup>(</sup>٧) ورد النص في ديوان خطبه، ص ١١٦.

<sup>(</sup> A ) في ب «أرسله في كل ناعقة »، وفي س « . . . باعقة » وعبارة ب أجود .

<sup>(</sup> ٩ ) في س « مرصوخون »، وفي ب « مضروخون »، وفي ديوان خطبه: « . . . مرضوخون ».

# بلبُ ما جاءَ منهُ مؤلَّفاً على حرف الحَّالِ

قالَ أميرُ المؤمنينَ عليُّ بنُ أبي طالب مسلواتُ الله عليه -: المرءُ يَسْعى بِجِدِّه (١)، والسَّيفُ يقطعُ بِحَدِّه (٢).

ولمَّا نَزَلَ محمدُ شاهِ [السَّلجوقيُّ](٣) محاصراً لبغداد وطالَ مُقامُهُ (٤)، كتبَ إلى [أمير المؤمنينَ](٥) المقتفي لأمرِ اللهِ: ما تنتظر؟ فكتبَ إليه(٦): إمَّا سعادَة، وإمَّا شهادَةً (٧).

وقالَ الخليلُ بنُ أحمدَ ـ رحمه اللهُ ـ: دَخَلنا على أبي الدُّقَيْشِ الأعرابيِّ (^)، فقلتُ له: كيفَ تَجِدُكَ؟ (٩) قالَ: أجدُني أجدُ ما لا أشتهي (١٠)، وأشتهي ما لا أجدُ! ولقد أصبحتُ في زمانِ سَوْءٍ. قلتُ: وما زمانُ السَّوءِ؟ قالَ: مَنْ جادَ لَمْ يَجِدْ، ومَنْ وَجَدَ لم يَجُدْ (١١).

<sup>(</sup>١) في الأصل « . . . نجده » وهو تصحيف صوابه في ب وس.

<sup>(</sup>٢) وردت العبارة له في المحاسن والمساوئ، لإبراهيم بن محمد البيهقي، ١/ ٤٧٧، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، بدون تاريخ. وبدون عزو في التمثيل والمحاضرة (ضمن مجموعة رسائل منتخبة من مؤلفات الثعالبي) ص ٢٥. وهي له أيضاً في جني الجناس، ص ١٨١.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة من ب. وقد تقدمت ترجمته فيما سبق.

<sup>(</sup>٤) في ب « . . . على بغداد محاصراً لها » .

وقد حاصر الملك محمد شاه بغداد سنة ٥٥١هـ، وقيل: ٥٥٥هـ، بعد أن رفض المقتفي أن يخطب له، وظل محاصراً لها مدة، ثم غادرها في ربيع الأول سنة ٥٥٦هـ (وانظر: مرآة الجنان ٣/ ٢٩٩، وجاء الخبر مفصلاً في المنتظم ٨/ ٢١١، والبداية والنهاية ٢٢/ ٢٣٤، والنجوم الزاهرة ٥/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وس «فقال» وعبارة ب أنسب.

<sup>(</sup>٧) في ب وس «أو شهادة».

<sup>(</sup> ٨ ) هو أبو الدقيش القناني الغنوي، من الأعراب الذين دخلوا الحاضرة ( وانظر: إنباه الرواة ٤ / ١٢٠ ).

<sup>(</sup>٩) في ب «نجدك» وهو تصحيف.

<sup>(</sup> ١٠ ) في الأصل « . . . أجد في أجد ه وهي عبارة محرفة صوابها في ب وس .

<sup>(</sup>١١) ورد الخبر مع إغفال أسماء الأشخاص في أنوار الربيع، ٣/ ٣٤١.

وقالَ أبو نصرِ بنُ محمود الأوانيُّ (١) في رسالة للصَّيد (٢): حتَّى غَلَبَ الجوادُ، ولَغِبَ الجوادُ، ولَغِبَ الجوادُ. [الجوادُ: العَطَشُ، ولَغبَ: أعيا وتعب ] (٣).

وقالَ (٤) أبو طاهرٍ / ٤٩ /ب الخاتونيُّ (°) في أبي عليٍّ الزِّياديِّ (٦): [مخلع البسيط] أبا عَليٍّ الزِّياديِّ (٢) أبا عَليٍّ نُسِبْتُ ظُلْماً مسثلَ زيادٍ إلى النِّيادي (٢) أنتَ به مُلْسَحقٌ مَسنُسوطٌ كواحدِ النَّرْدِ في الزِّيادِ (٨)

وقال أبو نصرٍ بنُ حفصٍ الكاتبُ (٩): [الوافر]

كما أنا أستمد من المداد كما اختلف الموالي والمُعادي ويكتب بالبياض على سواد رأيتُ الدَّهرَ مني مستَمِدًاً لنا حالان مختلفان جَدًاً فأكتبُ بالسَّوادِ على بياضٍ

<sup>(</sup>١) هو أبو نصر محمد بن محمود الفروخي الأواني، كان كاتباً على أعمال السواد من قبل ابن هبيرة، وكان شيخاً نبيلاً حاذقاً من أهل (أوانا) بالقرب من بغداد، رسائله حسنة، وشعره جيد، توفي سنة ٥٥هه. (وانظر: المحمدون، ص٥٦، والخريدة، القسم العراقي ٢/٥، والوافي ٣/ ١٠٩، والفوات ٣/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>( ° )</sup> هو الأستاذ الموفق أبو طاهر الخاتوني، من صدور الدولة وأعيانها، كان مستوفياً لخاتون ثم انقلبت أحواله في آخر حياته، عرف بالفصاحة والحصافة، جمع في أدبه بين النظم والنثر. وقد صنف كتاباً أسماه «تنزير الوزير» يعدد فيه معايب أحد الوزراء (وانظر: تاريخ آل سلجوق، ص ٨٧، ١٠١).

<sup>(</sup>٦) لم أهتد إلى ترجمة الزيادي.

<sup>(</sup>٧) في ب « ... نشئت ... \* » وهو تصحيف. وقوله «مثل زياد » يريد زياد بن أبيه، وقصة استلحاق معاوية لزياد ابن أبيه مشهورة في كتب الأدب والتاريخ.

<sup>(</sup> ٨ ) منوط: متعلق. النرد: لعبة تعرف اليوم عند العامة بلعبة الطاولة، واللعبة فارسية الأصل، تعتمد على حجرين مكعبين مرقم كل منهما بالنقش، فإذا وجد حجر ثالث كان زيادة لا شأن لها.

<sup>( 9 )</sup> هو أبو نصر أحمد بن علي بن حفص العمروي، من أهل طوس، له أدب غزير، ومجد قويم، كما وصفه الثعالبي، وقد أورد طرفاً من أشعاره (وانظر: تتمة اليتيمة ٢ / ٢٢٥). ولم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

وفي مقامات أبي القاسم بن ناقيّا(١): إِنَّما أقطعُ اللَّقَمَ(٢) لأجمعَ اللُّقَمَ، وأسالُ(٣) مِنْ الطُّعْمِ، ولو كَقُذَّةِ السَّهْمِ (٤)، أو كَقَذاةِ الجَفْنِ، فإِمَّا سمحتُمْ بالرِّفْدِ، أو فَصَحْتُمْ

وقالَ ابنُ حيُّوس(٥): [الكامل]

فلوات لا نايٌ يروقُ وعودُ(٦) ويَرُوقُهُ نَأْيٌ وَعَوْدٌ يَقْطَعُ ال

تُرْبُ ولا يَخْضرُ فيها عُودُ(٧) عاشوا وما يخْضلُّ في حجراتهمْ

وقالُ ( ^ ): [الكامل]

أنَّى يَنَالُ مَحَلَّةَ الجَوْزَاء مَنْ لا يستطيعُ منْ الصَّعيد صُعُودا(٩) وقالَ ابنُ المُوصَلايا الكاتبُ (١٠): [الخفيف]

يا خليليَّ خلِّياني وَوَجْدي فمَلامُ العَذول ما ليسَ يُجْدي(١١)

م غَريمُ الغرام للدَّين عندي(١٢) وَدَعاني فقد دَعاني إلى الحُكْ

(١) في الأصل وب «بن باقيا» وهو تصحيف.

وهو أبو القاسم عبدالله بن محمد بن الحسين بن ناقيا، ويقال له: «البندار» شاعر مترسل لغوي، من أهل بغداد، كان كثير المجون، توفي سنة ٤٨٥هـ، وله مصنفات عديدة ( وانظر: الوفيات ٣/ ٩٨ )، ومقاماته مطبوعة، ذكر الزركلي في (حاشية الأعلام ٤ / ٢٦٧) أنها تسع مقامات طبعت في إِستانبول سنة ١٣٣١هـ مع مقامات الحنفي.

- (٢) اللَّقم ـ بفتح اللام ـ: معظم الطريق ووسطه.
  - (٣) في ب «وأسل».
  - (٤) قذة السهم: ريشة تلصق عليه.
  - (٥) ورد البيتان في ديوانه ١/ ١٦٠.
  - (٦) العُوْد: الجمل المسنُّ. العود: آلة الطرب.
- ( ٧ ) روايتا ب والديوان: « \* ولا يخضر فيهم . . . » . يخضل: يبتل. والحَجَرات جمع حَجرة، وهي الرمل.
  - ( ٨ ) ورد البيت في ديوان ابن حيوس ١ / ١٦٥ .
  - (٩) الصعيد: التراب. والجوزاء: نجم يعترض في جوز السماء، وقيل: هو من بروجها.
- (١٠) وردت الأبيات في خريدة القصر، قسم العراق، ١/ ١٢٦، ومرآة الزمان ٨/ ١٢، ووردت عدا الأخير في النجوم ٥ / ١٨٩.
  - (۱۱) في ب « . . . وبعدي \* ، وهو على الغالب تحريف .
  - ( ١٢ ) في الأصل وس « . . . إلى الكأس . . . » وهو تحريف صوابه في ب والخريدة ومرآة الزمان والنجوم .

فعساهُ يَرِقُ إِذْ مَلَكَ السرِّقَ بِنَقْدٍ مِنْ وَصلِهِ أَو بِوَعْدِ (١) ثُمَّ مَنْ ذَا يَجِيرُ مِنْ هِ إِذَا جَا رَومَنْ ذَا عَلَى تَعَدِّيهِ يُعْدِي (٢) وقالَ ابنُ الحريري (٣): أسعَدَ اللهُ جُدُودَهُ، وأجَدَّ سعودَهُ.

وقالَ الوزيرُ / ، ه / أ أبو شُجاعٍ محمدٌ بنُ الحُسينِ (٤): لا يُطرَدُ جارُهُ، ولا يُجارُ طَريدُهُ. وقالَ الحريريُّ: اعترافُ العَبْدِ بمزايا النِّعَمِ التي هو عليها مَحْسودٌ، وفي شُكرِها بأنواعِ الطَّاعة والاستطاعة مُجتهدٌ ومجهودٌ.

وقالَ أيضاً (°): دامت جُدودُهُ سعيدَةً، وسُعودُهُ جديدَةً، وعلياؤُهُ محسودَةً، وأعداؤُهُ محصودةً.

وقالُ (٦): أسيرُ (٧) مِنْ البصرةِ إِلى بغدادُ (٨)، [لكنْ ] (٩) أنَّى ينهض المُقْعَدُ؟ ومنْ له بأنْ يصْعَدَ فَيَسْعَدَ .

وقالَ (١٠): ولمَّا قَصُرَتْ خُطوةُ العَبْدِ، وحُرِمَ حُظُوةَ القَصْدِ. وقالَ (١١): أَكْمَلَ اللهُ سُعودَهُ، وأَكْمَدَ حَسُودَهُ.

<sup>(</sup>١) في ب « ... إِن ملك ... »، وفي الأصل وب وس « \* ... من عدله ... » وهو تحريف صوابه في الخريدة ومرآة الزمان والنجوم.

<sup>(</sup> ٢ ) في ب « . . . ذا منه يجير . . . » يعدي: أي يعين وينصر .

<sup>(</sup>٣) وردت العبارة في خريدة القصر، القسم العراقي، ٢ / ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن الحسين بن محمد بن عبدالله، أبو شجاع الروذراوري، الملقب بظهير الدين، وزير من العلماء، ولد بالأهواز، ولي الوزارة للمقتدي العباسي سنة ٤٧٦هـ، فعمرت العراق في عهده، وعزل سنة ٤٨٤هـ، وحج سنة ٤٨٧هـ فحمود وحج سنة ٤٨٨هـ فحمود وحج سنة ٤٨٨هـ وحمد سنة ٤٨٨هـ وحمد سنة وحمد والمدينة إلى أن توفي سنة ٤٨٨هـ، حسنت سيرته لوفرة عقله ونبله، له شعر رقيق، وعلم بالأدب، وصنف كتباً منها «ذيل تجارب الأمم لمسكويه». (وانظر: المحمدون ص ٢٤٥، والخريدة، قسم العراق، ١/ ٧٧، والوافي ٣/٣، والأعلام ٦/ ١٠١).

<sup>(</sup>٥) وردت العبارة في خريدة القصر، قسم العراق، ٢/ ٦٣٧.

<sup>(</sup>٦) ورد النص في خريدة القصر، قسم العراق، ٢ / ٦٣٧.

<sup>(</sup>٧) في ب «أستزيد» وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٨) لم ترد هذه العبارة في الخريدة.

<sup>(</sup> ٩ ) ما بين القوسين زيادة من الخريدة لا يستقيم المعنى إلا بها.

<sup>(</sup>١٠) وردت العبارة في خريدة القصر، قسم العراق، ٢/ ٦٣٧.

<sup>(</sup>١١) وردت العبارة في معجم الأدباء ١٦/ ٢٩١.

وقالَ: وأكتفي بشواهد تلكَ الألمعيَّة المُتَّقدة، والإصابة المُنتقدة. وفي أمثالِ الأطبَّاء (١): مَنْ لُزِمَ القَصْدْ، استغنى عنِ الفَصْدْ. وفي أمثالِ الأطبَّاء (١): مَنْ لُزِمَ القَصْدْ، استغنى عنِ الفَوَادَ. وقالَ الصاحبُ: شوقي إليكَ يَقُضُّ المهادَ، ويَعَضُّ الفُوَادَ. وقالَ (٢): شَوْقٌ قَد استنفَدَ جَلَدي، وملَكَ خَلَدي. وقالَ: مَنْ شايعة حَمدَ يومَهُ وغَدَهُ، ورعى مِنْ العيش أرْغَدَهُ. وقالَ: مَنْ شايعة حَمدَ يومَهُ وغَدَهُ، ورعى مِنْ العيش أرْغَدَهُ. وقالَ (٣): رَفَعَتْ الفتنُ أجيادَها، وَجَمَعَتْ أجنادَها. وقالَ (٤): مُصابُّ أذابَ الدُّموعَ الجامدة، وألهَبَ الهمومَ الخامدة. وقالَ البديعُ الهمذانيُّ (٥): الهرويُّ جَسَدٌ كُلُّهُ حَسَدٌ. وقالَ البديعُ الهمذانيُّ (٢): خُلْفُ الوَعْد، خُلُقُ الوَعْد. وقالَ الثعالبيُّ (٢): خُلْفُ الوَعْد، خُلُقُ الوَعْد. وقالَ الثعالبيُّ (٢): هو للأولياء كالغَيْثُ الغادي، وعلى الأعداء كاللَّيْثُ العادي. وقالَ (٧): هو للأولياء كالغَيْثُ الغادي، وعلى الأعداء كاللَّيْثُ العادي.

وقالَ المأمونُ ( ^ ) لرجُلٍ يُسمَّى عَبْدَ الصمدِ، كانَ يُناظرُ بينَ يديهِ ويرفَعُ صوتَهُ ( ٩ ):

(١) وردت العبارة في كتاب التمثيل والمحاضرة ص ١٨٠.

وقالَ: إذا تَرَعْرَعَ الولدُ، تَزَعْزَعَ الوالدُ.

(٢) وردت العبارة دون عزو في سحر البلاغة، ص ١٣١، وله في جني الجناس، ص ١٨٦.

(٣) وردت العبارة له في جنى الجناس، ص ١٨٧، ودون عزو في سحر البلاغة، ص ١٥٢.

(٤) وردت العبارة له في جني الجناس، ص ١٨٦.

(٥) وردت العبارة في رسائله ص ١٣٠، ويتيمة الدهر ٤ / ٣٠٠.

(٦) وردت العبارة له في سحر البلاغة ص ٢٠١، وفي الإعجاز والإيجاز، ص ٢٢، ونسبت إلى قابوس بن وشمكير، وذكر الثعالبي أن قابوس اقتبسها منه لاستحسانه إياها. كما وردت ثانية دون عزو في سحر البلاغة، ص ٨٣، والتمثيل والمحاضرة، ص ٦٦ (ضمن مجموعة رسائل منتخبة من مؤلفات الثعالبي).

(٧) وردت العبارة له في المبهج، ص ٥٧ (ضمن مجموعة رسائل منتخبة من مؤلفات الثعالبي).

( ٨ ) هو عبدالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور، أبو العباس، سابع الخلفاء من بني العباس، اهتم بالعلوم والآداب في عصره، توفي سنة ٢١٨هـ. (وانظر: تاريخ الخلفاء، للسيوطي، ص ٤٨٩).

( 9 ) ورد الخبر في الصناعتين لأبي هلال العسكري، ص ٣٦٤، ومحاضرات الأدباء، لأبي القاسم حسين بن محمد الراغب الأصفهاني، ١ / ٧٧، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، وقد وردت العبارة الأخيرة فيه منظومة كالتالى:

يا عبد الصَّمد! الصَّوابُ (١) في الأسدُّ لا في الأشدُّ.

وقالَ آخرُ: وقد أتَّاهُ منْ صُنْعِهِ ما قَرَّبَ مُرادَهُ، وأرْحَبَ مَسْرَحَهُ(٢) ومرادَهُ.

ولي في بعضِ / ٥٠/ب عُمَّالِ السَّوادِ(٣): [المتقارب]

وما اسْوَدَّ فَوْدُكَ حَـتَّى نَزَلْتَ مِنَ المُقْتَفِي في سواد الفُؤادِ (٤)

وَرَدُّكَ نِاظِرُهُ فِي السَّوا دِ إِذْ كُنْتَ ناظرَهُ فِي «السُّوادِ»(٥)

ولمَّا أراد اختبارَ الرِّجا لَ اللهي مُرادَكَ وفقَ المُرادِ(٢)

وقالَ آخرُ: ليلةٌ كواكبُها عقودٌ، وثُريَّاها(٧) عنقودٌ.

وقالَ آخرُ: كُلُّ ساعدُهُ، وقلَّ مُساعدُهُ.

وقالَ الحَصْكَفيُّ ( ^ ): [المتقارب]

بعيد القرين قرين البِعادِ

اليفُ الشَّناتِ شنيتُ الأليفِ وقالَ المعريُّ(٩): [الطويل]

<sup>= «</sup>لا ترفعنَ صوتكَ يا عبدَ الصمدُ إِن الصوابَ في الأسدُّ لا الأشدَّ»
ووردت العبارة دون الخبر في «عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة» لأبي الحسن علي بن
عبدالرحمن بن هذيل، ص ١٦، دار الكتب العلمية، ط٢، بيروت، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.

<sup>(</sup>١) في ب «إِن الصواب...».

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه الكلمة من ب.

<sup>(</sup>٣) وردت الأبيات في الخريدة، قسم العراق ٢ / ٥٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وب وس« ... سويداء الفؤاد» وهو تحريف لا يستقيم به الوزن إلا إِذا قصرنا "سويداء" وجعلناها: «سويدا الفؤاد»، ولا داعي لهذه الضرورة. والفود: جانب الرأس مما يلي الأذن. سواد الفؤاد: حبته. والمقتفي هو: الخليفة العباسي، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup> ٥ ) السواد (الأخيرة): ما يكتنف المدينة من قرى وريف. ومنه «سواد بغداد»، وذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار. والعرب تسمي الخضرة سواداً. و«ناظر» الأولى أراد بها النظر، و«ناظر» الثانية أراد بها القائم على أعماله

<sup>(</sup>٦) رواية الخريدة: « \* . . . فوق المراد » .

<sup>(</sup>٧) الثّريا: مجموعة من النجوم.

<sup>(</sup> ٨ ) ورد البيت في خريدة القصر، قسم شعراء الشام، ٢ / ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٩) ورد البيت في شروح سقط الزند ٤ / ١٧١٢.

سرى حينَ شيطانُ السَّراحينِ راقدٌ عديمُ قِرَى لم يَكْتحلْ برُقادِ (١) وقالَ الميكاليُّ: كتابي عن سلامة إِنْ صَفَتْ فلأرتديّهُ بضافي بُردها، ولأرتَويّهُ من صافي وردها.

وقالَ آخرُ: كَمَنَ وُدُّكَ في قلبي كُمُونَ الرَّحيقِ في العنقود، والحريقِ في العود. وقالَ العبَّاديُّ في قصَّةِ الذَّبيحِ(٢): وَقَفَ الخَليلُ(٣) أَمنيةً وَمَنيَّةً، وحديدَةُ الحِدَّة في يد الغَضَب، فلمَّا تَلَّ(٤) الولدَ للجبينِ، ووضعَ الخِنْجَرَ على الحَنْجَرَةِ، نَزَلتْ السكينةُ على سكِّينه، فزالت الحدَّةُ منْ حَدِّ الحديدة.

وَمِنْ ترصيعِ الأهوازيِّ: الحمدُ لله المنبئ (٥) بكُلِّ موعود، الغنيِّ عن كلِّ موجود، الذي لا يُضارِعُهُ مليكٌ، ولا ينازعُهُ شَريكٌ، مُنْشِئُ كُلِّ شيءٍ ومُبيدُهُ، ومُبْدِئُ كُلِّ حَيٍّ ومُعيدُهُ. وقالَ أيضاً: الذي علا عنْ الصِّفات المحدودة، وخلا من الجهات المعدودة.

وقالَ أيضاً: الذي عَلِمَ كُلَّ مكتومٍ، وفَهِمَ كُلَّ معلومٍ، وأعجزَ كُلَّ كيدٍ، وأبرزَ كُلَّ بد.

ورأى مُزَبِّدٌ(٦) خاتَماً مِنْ ذَهَبٍ في يد جارية، فقالَ: ناوليني خاتَمَكِ أَذْكُرْكِ به، قالتْ: هذا ذَهَبْ، وأخافُ أَن تذهبْ، ولكَنْ خُذْ العودَ / ٥١/أ فعسى أن تعودَ(٧).

<sup>(</sup>١) السراحين: جمع سرحان، وهو الذئب.

<sup>(</sup>٢) الذبيح: هو إسماعيل عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) الخليل: خليل الله إبراهيم.

<sup>(</sup> ٤ ) تلُّ: من قولهم: « تلُّه » أي صرعه، أو ألقاه على عنقه وخده، ويكون هذا عند الذبح.

<sup>( ° )</sup> في الأصل وب «المليء» وفي النسخ الأخرى «المليّ» ولا يستقيم المعنى على هاتين الروايتين، وما أثبتناه من مخطوطة س «الأسكوريال».

<sup>(</sup>٦) هو مُزبَد أبو إِسحاق المدني، أحد الظرفاء، كان كثير المجون، حلو النادرة، له أخبار كثيرة في البخل (وانظر: الفوات ٤ / ١٣٢، تحقيق: محمد علي قرنة، الفوات ٤ / ١٣٢، تحقيق: محمد علي قرنة، مراجعة: الدكتور حسين نصار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٥م).

<sup>(</sup>٧) ورد الخبر بتمامه في البصائر والذخائر، لأبي حيان التوحيدي، ٣/ ٦٤٧، ومع خلاف يسير في عيون الأخبار، لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ٢/ ٢٠٢، دار الكتاب العربي، (طبعة مصورة عن دار الكتب المصرية)، بيروت، ١٣٤٣هـ/ ١٩٢٥م، وأيضاً في المخلاة، لبهاء الدين العاملي، ص ٢٩٧، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط٢، ١٣٧٧هـ/ ١٩٥٧م. وورد بلا عزو في المنتخب والمختار في

لَبَذَّ نسيمَ العاصِفاتِ وئيدُها(٢) وصوَّحَ نَبْتُ الأرضِ أخْلَفَ جُودُها(٣) كواكبُ لكنَّ العطايا سُعودُها(٤)

بما كَتَمَتْهُ في السِّلمِ الغُمودُ إِذا لم يُمْضِهِ الرَّأيُ السَّديدُ

وإِنْ صَبَحَتْ فما ينجُو طَرِيدُ (٦) وَشِدْتَ من الهدى ما لم يشيدوا(٧) وما يَبْنُونَ آجُرٌ وَشيدُ (٨) وقالَ ابنُ عمَّارِ الكُوفيُّ (١): [الطويل]
يَدُّ لو تُباريها الرِّياحُ لغاية
إذا ماغوادي المُزنِ أَخْلَفَ جَوْدُها
كتائبُ لكن الرَّزايا نِبالُها
وقالَ ابنُ حَيُّوسٍ (٥): [الوافر]

وأيَّ حِمىً أباحُوا يـومَ باحوا وما البطشُ الشَّديدُ مُفيد عِزِّ ومنها في صفة الخيل:

إِذَا قَدَحَتْ فَما يدجو ظلامٌ سَدَدْتَ من العُلاما لم يسدُّوا

سَدَدْتَ من العُلا ما لم يسدُّوا بناؤك كُلُه أجْرٌ وَشُكْرٌ

بذًّ: سبق. الوئيد: في هامش الأصل «ضرب من السير».

- (٥) وردت الأبيات في ديوانه ١/ ١٨١، ١٨٧، ١٨٨.
- (٦) في ب « \* وإن ضحت . . . »، وفي س والديوان : « \* وإن ضجت » .

وقوله: قدحت: أي لشدة سرعتها في العدو، فهي تقدح الشرر على الأرض التي تعدو عليها. صَبَحَتْ: أغارت صباحاً.

- - ( ٨ ) الآجرّ: الطين المجفف. والشّيد ـ بكسر الشين ـ: الجص.

النوادر والأشعار، لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، تحقيق: الدكتور عبدالرزاق حسين، دار عمار،
 ط۱، عمان، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م. وكذلك في نثر الدر، للآبي، ٤/ ١٩٤.

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في الخريدة، القسم العراقي، ١/ ٢٣٦.

<sup>(</sup> ٢ ) في س « \* لبدًّ . . . » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) الغوادي: أمطار الغدوات. المزن: السحب. أخلف (الأولى): بمعنى تخلُّف، الجَوْد: المطر الغزير الذي لا مطر فوقه. صوَّح النبت: يبس حتى تشقّق. وأخلف (الأخيرة) بمعنى: خلف، أي كان خلفاً وعوضاً عنها.

<sup>(</sup>٤) سعود الكواكب: هي سعود النجوم العشرة، أربعة منها من منازل القمر، وستة ليست من المنازل، كل كوكبين منها بينهما في المنظر نحو ذراع.

### وقالَ أيضاً (١): [الطويل]

أضَفْتَ إلى الجَدِّ اجتهاداً ولم تكُنْ مُصَعْصَعة الأعوان نابية الشَّبا تُبالِغُ في بَسْطِ الرَّدَى غيرَ مُعْتَد عوائد في الأعداء كافلة بها

#### وقال (٦): [الخفيف]

مَنْ يَجِدْ مَطْلَباً بِجِدِّكَ لا يُكْ رُبُّ أمرٍ مُريسدُهُ لا يُناوَى فَلْيَزِدْ أمرُكَ المُطاعُ نَفاذاً

كُمَنْ تَرَكَ الجِدُّ اعتماداً على الجَدِّ (٢) مُضَعْضَعَة الأركان كابية الحَدِّ (٣) وتُسْرِفُ في بذل النَّدى غيرَ مُعْتَدِّ (٤) عَوَادٍ متى تَنْهَدْ إلى الشرِّ تنهَدِّ (٥)

دي وَمَنْ تُلْفَ رِدْأَهُ لَنْ يُكادا( ٢) جَرَّ أمراً وليدُهُ لا يُسنادى ( ٨ ) وَلْيَزِدْ كَيدُ شانئيكَ نَفادا ( ٩ )

- (١) كتبت هذه الأبيات في ب وكأنها نثر، وسقط منها البيتان الأخيران.
- (٢) وردت الأبيات عدا الأخير في ديوان ابن حيوس ١ / ١٨٩، ١٩٣، ورواية الديوان: « \* ... اتكالا... ». الجد \_بالفتح \_: الحظ.
  - (٣) في ب والديوان: « \* . . . كابية الزند » .
  - مصعصعة: متفرقة. الشبا: حَدُّ كل شيء.
  - مضعضعة: ضعيفة واهية. كابية الحد: مثلَّمة الحد.
    - (٤) في ب «يبالغ ... \* ويسرف ... ». معتد: من العدوان. ومعتَدًّ: من الاعتداد.
    - ( ٥ ) في ب « \* . . . إلى الشم . . . » وهو تحريف ظاهر .

عوائد: جمع عائدة، أراد بها ما اعتاد العدو أن يفعله، من محاولة الاعتداء. وعواد: جمع عادية، أراد بها الخيول التي تعدو في الحرب. تنهد: نهد الرجل: نهض.

- (٦) وردت الأبيات في ديوان ابن حيوس ١/ ١٤١، ١٤٤، ١٤٤ مع اختلاف ترتيبها.
- (٧) في س « ... بحدٌك ... »، وفي ب وس « ... ومن كنت... »، ورواية الديوان: «من يرد... ومن كنت » . لا يكدي: لا يفشل، والرِّدْء: العون والقوة والعماد. يُكادا: صيغة المجهول من كاد يكيد.
- ( ٨ ) سهلت الهمزة في « لا يُناوأ » الواقعة في صدر البيت لملاءمة الترصيع مع (ينادى)، والشطر الثاني مستمد من قولهم في المثل: « هذا أمر لا ينادى وليده » يضرب في الخير والشر، أي: اشتغلوا به حتى لو مدّ الوليد يده إلى أعز الأشياء لا ينادى عليه زجراً ( هامش الديوان ) .
  - ( ٩ ) رواية الديوان: «وليزد أمرك... \*». نفاذاً: مضياً. نفاداً: أي عُدماً، فلا يبقى من كيدهم شيء.

لُ ثناءً حتى المعاد مُعادا(١) ٥١ /ب كَ على أنَّها تجوبُ البلادا(٢) ت إليه وأحسن الإنتقادا(٣)

/ وسأبقى عليكَ ما أمكن القو في قواف ليستْ تُفارقُ مَغْنا قَدْ جَناها مَنْ أجْزَلَ النَّقْدَ إِذْ زُفَّ

وقالَ أيضاً (٤): [الطويل]

تَصَدَّتْ إلى أَنْ قُلْتُ: ما البخلُ دينَها

وَصَدَّتْ إِلِي أَنْ صِرْتُ لا أَنكرُ الصَّدَّا( ٥)

عَشيَّةَ قالوا: لا يَمُتُ بأنَّهُ

مقيمٌ على دعواهُ مَنْ لَمْ يَمُتْ وَجداً (٦)

وقالَ الأميرُ أبو فراس [بنُ حَمَدانَ ](٧): [الهزج]

فَعنْدي خصبُ رُوَّادِ وعندي ريُّ وُرَّاد (٨)

وقالَ البستيُّ (٩): [مجزوء الرجز]

يامنْ دَهاهُ شَعْرُهُ وكانَ غُصناً أَمْرَدا(١٠)

سيّان فاجا أمْرَدا في الخَدِّ شَعرٌ أمْ رَدى (١١)

<sup>(</sup>١) في ب « . . . ما نفع القول . . . » ورواية الأصل وب وس أجود . ورواية الديوان : «فسأبقى . . . \* » .

<sup>(</sup>Y) رواية الديوان: «بقواف...\*».

<sup>(</sup>٣) في ب «قد حباها... \*» أي حبا صاحبها بالعطاء، ورواية الأصل أجود. وفي الديوان: «قد حماها ... \* « وهو تحريف لا معنى له هنا.

<sup>(</sup>٤) ورد البيتان في ديوان ابن حيوس ١/ ١٤٥.

<sup>(</sup> ٥ ) رواية الديوان: « . . . ما الهجر . . . \* » . تصدَّت: أي عرضت له .

<sup>(</sup>٦) رواية الديوان: «عشية قالت:...\*».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين زيادة من ب. والبيت في ديوانه، ص٥٦.

<sup>(</sup> A ) رواية الديوان: « . . . خصب زُوَّار \* » .

<sup>(</sup>٩) لم يرد البيتان في ديوان البستي. وهما للميكالي في ديوانه، ص ٧٩.

<sup>(</sup>١٠) رواية الديوان: « \* ... غضًا... ». دهاه: فاجأه.

<sup>(</sup>١١) فاجا: فاجأ، سهّل الهمزة لضرورة الوزن، يقول: يستوي أن ينبت شعر الغلام في وجهه فيغدو قبيحاً وأن يَتَخَطُّفَه الموتُّ.

ووصفَ الجاحظُ شاعراً فقالَ(١): جريرٌ يُقادُ إِليه بجَرِيرِ<sup>(٢)</sup>، ولَبيدٌ عندهُ بليدٌ، وعبيدٌ لهُ من العَبيد<sup>(٣)</sup>.

وقالَ ابنُ الصَّابِيِّ: أولى ما رعاهُ مُحافظاً، ورعاهُ مُلاحظاً (٤)، وَتَبَّتَ غَرْسَهُ ممكناً، وقوَّى أُسَّهُ مؤكِّداً.

وقالَ: أوراها زَنْداً (٥)، وأرواها ورداً.

وقالَ: غَضَّ عنها(٦) العيونَ الحاسدَةَ، وفَضَّ منْ دُونها الجموعَ الحاشدَةَ.

وقالَ: وقد أعوزتهُمُ المذاهبُ، وأعجزتهم المهارِبُ، هنالكَ لا ترى (٧) إلا قتيلاً مُضرَرَّجاً بالدماءِ، وجريحاً في آخِرِ الذَّماءِ (٨)، وأسيراً قد أذلَّهُ الإِذعانُ والانقيادُ، وأوتَقَتْهُ الجوامعُ (٩) والأقيادُ.

وقالَ يصفُ حَرِباً: ونَكَصَتْ الأقدامُ هائبةً من الإقدامِ، [و](١٠) رأيتُ رؤوساً تُقْتَلَعُ، ونفوساً تُنْتَزَعُ، ودماءً سائِلَةً من الشِّعابِ(١١)، وصدوعاً قليلة الانشعابِ(١٢)، حينَ زَحَفَتْ الصُّفوفُ، فرَجَفَتَ الصُّدورُ، وخَفَقَتْ البُنودُ، فتحركتْ الحُقودُ. / ٢٥/أ

وقالَ: لمَّا نَزَّتْ (١٣) به البطْنَةُ (١٤) بما خَبُثَ منْ مطاعمها، وكَثُرَ منْ مطامعها،

<sup>(</sup>١) ورد النص بلا عزو من قوله « ولبيد . . . » في المتشابه ، للثعالبي ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل وس «بجريرة» وهو تحريف صوابه في ب. والجرير: الحبل.

<sup>(</sup> ٣ ) عبارة المتشابه: « وعبيد وأقرانه . . . » .

<sup>(</sup>٤) في ب وس «أولى ما رعاه ملاحظاً، وراعاه محافظاً ».

<sup>(</sup>٥) أوراها: أي أشدها اشتعالاً، الزُّند: ما تشعل به النار.

<sup>(</sup>٦) في ب «عنه».

<sup>(</sup> ٧ ) في ب « لا يرى ».

<sup>(</sup> ٨ ) سقطت هذه العبارة من ب. والذُّماء: بقية النفس.

<sup>(</sup>٩) الجوامع: واحدتها جامعة، وهي الغُلُّ.

<sup>(</sup>۱۰) زيادة من ب.

<sup>(</sup> ١١ ) قوله: « من الشعاب »: أراد من شعاب الرأس، أي من عظام الجمجمة.

<sup>(</sup>١٢) الانشعاب: الالتئام، وهي من ألفاظ الأضداد.

<sup>(</sup>۱۳) نزت به: أي: نازعته ورفعته.

<sup>(</sup>١٤) في ب «الفطنة». والبطنة ـ بالكسر ـ: البطر والأشر.

أتيحَتْ لَهُ الشِّقْوَةُ هادمَةً (١) لقواعده، وحَالَّةً لمعاقده، ومُغرِبَةً لشَمْسه، ومُطْلِعَةً لِنَحْسه، ومُطْلِعَةً لِنَحْسه، ومُطْلِعَةً لِنَحْسه، ومُطْلِعَةً لِنَحْسه، ومُطْلِعَةً لِنَحْسه، ومُطْلِعَةً لِنَحْسه، ومُطْلِعَةً لِجَسَدِّه (٣).

وقالَ: أدَّاهُ جهده إلى الإصرار على العناد، والإضرار بالعباد.

وقالَ: يَرْعُونَ عبادَهُ (٤)، ويُراعُونَ بلادَهُ.

وقالَ: شكري له مَقروءُ الصحيفة، نَقيُّ الصفيحة، صافي الورْدِ، صافي الودِّ(°)، [ضافي البُرْد](٦)، ثاقبُ الزَّنْد، طَيّبُ الرَّنْد(٧).

وقالَ: وهلْ إِليكَ أَمَدُّ( ^ ) مُقْتَرِبٌ ؟ أَوْ فيكَ ( ٩ ) أملٌ مُرْتَقَب؟ أم ليسَ إِلا اللَّهْفُ ( ١٠ ) الذي يُضعفُ الجَلَدَ، ويُضاعفُ الكَمَدَ؟!

وقالَ العَبَّاديُّ [رحمه الله](١١) في قوله تعالى: ﴿ وَأَدْخِلَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي ... ﴾ إلى قوله: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ (١٢)، وفي قوله (١٣): ﴿ سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِين ﴾ (١٤): الدُّخولُ والخلودُ واحدٌ بينهما قَلْبُ حرف؛ الدخُولُ بكَ والخلودُ منهُ؛ الخلودُ من الدائم، والدخولُ من المنقلِب، دُخولُكَ بإسلامك،

<sup>(</sup>۱) في ب «هادة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل «ومصرعة» وهو تصحيف صوابه في ب وس.

ومضرعة لخده: أي مذلة له، والضراعة: الذل.

<sup>(</sup>٣) مصرّعة: مغلقة. وصرّع الباب: أغلقه. الجَدُّ: الحظُّ.

<sup>(</sup>٤) في ب «يزعمون عباده» وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٥) العبارة ساقطة من س.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين زيادة من ب وس. وضافي البرد: أي سابغ البرد. والبرد: الثوب المخطط.

<sup>(</sup>٧) الرَّند: زهرٌ طيبُ الرائحة، والعود، والآس.

<sup>(</sup> A ) في الأصل وس « أمل » وعبارة ب أنسب.

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصل وس « فيه » وعبارة ب أنسب.

<sup>(</sup>١٠) اللَّهف: التلهف والتطلع.

<sup>(</sup>١١) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>١٢) آية ٢٣ من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>١٣) لم ترد هذه الآية في ب.

<sup>(</sup>١٤) آية ٧٣ من سورة الزمر.

وخلودُكَ بسلامه، إذا أسلَمْتَ فادخُلْ، وإذا سُلِّمَ عليكَ فاخلُدْ.

وقالَ ابنُ نَصْرٍ الكاتبُ: قَدْ هَزَّني الدَّهْرُ هزَّةً ضَعْضَعَتْ البَّسَدَ، وَزَعْزَعَتْ البَّكَادَ (١).

وقالَ: فَصَانَ رونقَ وجهه عَنْ كَلَف الصَّدِّ، ونَزَّهُ سَمْعَهُ عَنْ كُلَف الرَّدِّ.

وقالَ: وأبقاهُ في مُلْكِ لا تنقضي مُدَده، ولا ينقرضُ مَدَدهُ (٢).

وقالَ (٣) المافَرُّوخيُّ: [البسيط]

لَوْ لَمْ أُرِدْ شرفَ العلياءِ لَمْ أُرُدِ رَوْضَ المعالي وبَحْرَ الجودِ لم أُرِد (٤) وقالَ المعري (٥): صنيعةٌ غرست السُّرورَ في سريرتي، وعَلَّمت النَّفاسة نفسي، / ٢٥/ب وخَلَّدت الغبطة في خَلدي.

وقالَ الباخرزيُّ (٢): وأخُصُّ نبيَّه (٧) بتحياتٍ مُتَضاعِفاتٍ يُضْعِفُ الحاسِبَ تضاعُفُها، فَتَفوقُ الحَدَّ، وتَفوتُ العَدَّ(٨).

وقالَ: وَرَدَ فُلانٌ، فكانَ (٩) وُرودُهُ كورودِ الوَردِ، بعدَ انحسارِ برودِ البَرْدِ، فالكأسُ لنا ورْدٌ، والمشمومُ وَرْدٌ (١٠).

<sup>(</sup>١) في ب وس «زعزعت الجسد، وضعضعت الجُلَد».

<sup>(</sup> ٢ ) في ب «أمده».

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى البيت فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٤) «أُرِد» من الإرادة، من أراد يريد. و«أَرُد» من راد يرود المكان، و«أرد» من الورود إلى الماء.

<sup>( ° )</sup> ورد النص في رسائل أبي العلاء وشرحها، ص ٢٧ من رسالته إلى أبي القاسم المغربي المعروفة برسالة «المنيح».

<sup>(</sup>٦) ورد النص في دمية القصر ١/ ١٣.

<sup>(</sup> Y ) في الأصل وس «بنيه» وهو تصحيف صوابه في ب.

<sup>(</sup> A ) في الأصل وس « . . . فيفوق الحد، ويفوت العد» وعبارة ب أصوب .

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصل « وكان » وعبارتا ب وس أنسب.

<sup>(</sup> ١٠ ) وردت العبارة في دمية القصر ( ١ / ٤٣٠ ) في وصف الأستاذ الرئيس أبي نصر محمد بن عمر بن محمد الأصبهاني.

وقالَ (١): لَهُ نظمٌ أبهى مِنْ العُقودِ، ونثرٌ أحلى مِنْ المعقودِ، وكلاهما (٢) أطيبُ وأطرَبُ (٣) منْ ابن الغمام صاهر ابنة العنقود (٤): [الوافر]

فلا وَدُّوا لِسرأسِ العِزِّ شجّاً ولا شجُّوا بدارِ الهُوْنِ وُدَّا(٥) وشمَّ ابنُ المُعتز نَداً، فقالَ(٦): هذا نَدَّ(٧) عن النِّدِّ.

ودعا العبّاديُّ [رحمه الله](^) رجلاً من الصوفية إلى طعامِهِ فقالَ لأصحابِهِ: كلوا مِنْ هذا المُعَدِّ للمعَد.

وقالَ البحتريُّ (٩): [الطويل]

لسكمى سُلامان وعَمرة عامر وهند بني هند وسُعدى بني سَعْد وقيلَ لابنة الحُسِّ [الإِيادي](١٠): كيف زنَيْت معَ عَبْدك، وأنت سيِّدة قومِك؟

(١) وردت العبارة في دمية القصر (١/ ٥٢٦) في وصف كتابة أبي سعد بن خلف الهمذاني.

(٢) لم ترد هذه الكلمة في الدمية.

(٣) في ب «وأظرف».

(٤) ابن الغمام: هو المطر.
 وابنة العنقود: الخمر.

- (٥) ورد البيت منسوباً إلى الباخرزي في دمية القصر (١/ ٥٧٦). قلت: كذا جاء البيت مفرداً دون أن يسبق بعبارة: «قلت أو قال»، والمعنى: أنهم قوم راضون بما هم عليه، فلا يطمحون إلى الوثوب على من له العزة عليهم، ولا هم يثورون على الذل الذي يقيمون عليه.
- (٦) وردت العبارة منسوبة إلى الرشيد (الخليفة العباسي) في البديع في نقد الشعر، لأسامة بن منقذ، ص١٣٠.
  - (٧) النَّدُّ -بالفتح والكسر -: طيب معروف.

والندّ : مصدر ندُّ يندّ، بمعنى نفر وشرد، وقوله: هذا ندُّ عن الند، أي هو ندّ لا مثيل له، فهو ندُّ أن يكون كالندُّ المعتاد.

- ( ٨ ) ما بين القوسين زيادة من ب.
  - (٩) لم يرد البيت في ديوانه.
- (۱۰) ما بين القوسين زيادة من ب.

وهي هند بنت الحُس بن حابس بن قريط الإيادية، فصيحة جاهلية، كانت ترد سوق عكاظ، ولها أخبار وأقوال متناثرة في كتب الأدب (وانظر: سمط اللآلي، للبكري، ١/ ٤٧٥، وذكر أنه يقال: «الخُس والخص للنجوم التي لا تغرب»، وانظر أيضاً: سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، لابن نباتة، ص ٤٠٦).

فقالتْ: طولُ السِّواد (١) وقربُ الوساد (٢).

وقال ابنُ حَيُّوسِ (٣): [الوافر]

مَرامٌ شَطَّ مرمى العزمِ فيه فَدُونَ مَداهُ بِيدٌ لا تبيدُ ويروى أنَّ النبي عَلِيَّةً سألَ رجلاً عن قومه فقالَ(٤): [البسيط]

إِنِّي امرؤٌ حِمْيريٌّ حِينَ تَنْسِبُني ليستْ ربيعةُ أجدادي ولا مُضَرُ (°) فغضب رسولُ الله عَلِيُّ وقالَ: « ذاكَ والله ألامُ لجَدِّكَ، وأضرَعُ لِخَدِّكَ، وأفلُ لِحَدِّكَ » (٦). ودعا أعرابيٌّ فقال: اللهُمَّ إِنِّي أعوذُ بكَ أن تُعَفِّرَ خَدِّي، أو تُعَيِّرَ جَدِّي (٧)، أو تَفُلَّ حَدِّي. وقالَ آخرُ: الدُّنيا أمَدٌ، والأخرى (٨) / ٥٣ / أبَدٌ.

وأُشخِصَ عُروةُ بنُ عبداللهِ الزُّهريُّ(٩) في سلسلة إلى الرشيد (١٠)، ثم أمر بإطلاقه،

- (١) السّواد ـ بكسر السين ـ: المسارة والمراودة، وفي سرح العيون (ص ٤٠٦): «طول السّواد: السّرار، يقال: ساودته إذا ساررته، وفي الحديث «السّواد من السّحر»، وألحق بعض الرواة قولها: «وحب السفاد»؛ لأن أباها منعها من الزواج».
- (٢) ورد الخبر في الصناعتين، للعسكري، ص ٣٦٣، وفي سرح العيون ص ٤٠٦، وفي كتاب المحب، للسري الرفاء، ص ٧، وفي جني الجناس، ص ١٩٨، وفي البصائر والذخائر، لأبي حيان ١/ ٤٣٣.
  - (٣) ورد البيت في ديوانه ١/ ١٧٩.
- (٤) ورد الخبر مع اختلاف يسير في المحاسن والمساوئ، للبيهقي، ١/ ١١٨، وفي البديع لأسامة بن منقذ، ص٣١، وفي جني الجناس، ص ١٢٨، وجنان الجناس، للصفدي، ص ٢٩.
  - ( ٥ ) رواية المحاسن والمساوئ: « \* لا من ربيعة آبائي ولا مضر ».
- (٦) عبارة المحاسن والمساوئ «ذلك ألأم لك وأبعد من الله ورسوله». وزاد في جنى الجناس: « . . . وأقل لعدّك، وأبعد لك عن الله عَلَيْهُ .

أضرع لخدك: أي أذل لك، وقوله: أفل لحدك، أي: أشد إضعافاً لك، والحد: حد السيف، والفل: التثلم.

- ( ٧ ) في ب « تعف خدي، أو تغير جدي».
- ( A ) في الأصل وس « والآخرة » وعبارة ب أنسب.
- (٩) في ب ٥ عروة بن عبدالله الزبيري ٥ وهو غلط؛ لأن عروة بن عبدالله الزبيري قُتل مع أبيه عبدالله بن الزبير في حصار الحَجَّاج لمكة المكرمة. (انظر: جمهرة الأنساب، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، ص ٢٣٢، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار المعارف بمصر، ١٣٨٢هـ/ ١٩٦٢م). أما عروة بن عبدالله الزهري فلم أهتد إلى ترجمته فيما رجعت إليه من المصادر.
- (١٠) هو هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي، خامس خلفاء العباسيين في العراق وأشهرهم،=

وخلعَ عليه، فكانَ يجلسُ بالبقيعِ (١)، فيقولُ: أبقى الله أميرَ المؤمنينَ، خرجنا في الحديد، ورجعنا في الجديد.

وشكا رجلٌ (٢) إلى أبي العَيْناءِ (٣) ابناً له، ومدحَ ابنينِ آخَرَيْنِ، فقالَ لهُ أبو العيناء: لَقَدْ دَخَلِ في العَدَد، وخرجَ من العُدَد (٤).

وقالَ آخرُ: الشِّتاءُ هجمَ واردُهُ، وانهجم (٥) وافدُهُ، [يومٌ دارتْ أسُودُهُ، وزأرَتْ بِيْضُهُ وسُودُه، وزأرَتْ بِيْضُهُ

وقالَ آخر في مجلس (٧): رفيعُ المقاعد، وثيقُ المعاقد.

وقال آخرُ: إِن نُثرْتَ ففرائدُ الفوائد، وإِن نُظمْتَ فقلائدُ الولائد.

وفي الخطب النُّباتية (^) من بديع التَّرصيع قولُه: شهادةُ أنْ لا إِلهَ إِلا اللهُ يُرغَمُ ( <sup>9 )</sup> بها المنافقُ الجاحدُ، ويُعظَّمُ بها الخالقُ الواحدُ، شهادةٌ يَحْظى بها الشاهِدُ، ويَلْظى بها الجاحدُ.

<sup>=</sup> تولى الخلافة سنة ١٧٠هـ، وتوفي سنة ١٩٣هـ. (وانظر: البداية والنهاية، لابن كثير، ١٠ / ١١٠، وتاريخ الخلفاء، للسيوطي، ص ٤٥٢).

<sup>(</sup>١) البقيع: هو بقيع الغرقد في المدينة، وفيه قبور الصحابة رضوان الله عليهم.

<sup>(</sup>٢) ورد الخبر في ديوان المعاني، لأبي هلال العسكري ١ / ١٧٨، مع اختلاف يسير. وقد فسر أبو هلال العبارة أنه: «يعد في الحساب، ويخرج من عدد التحصيل».

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر الهاشمي بالولاء، أبو عبدالله المعروف بأبي العيناء، الأخباري، الأديب الشاعر، كان فطناً سريع البديهة، أصيب بالعمى بعد الأربعين، ولد بالأهواز، وتوفي ببغداد سنة ٢٨٣هـ وقيل ٢٨٦هـ. (وانظر: معجم الأدباء ١٨/ ٢٨٦، والوفيات ٤/ ٣٤٣، وفي نكت الهميان في نكت العميان، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، ص ٢٦٥، المطبعة الجمالية، بمصر، ١٣٢٩هـ/ ١٩١١هم).

<sup>(</sup>٤) العُدد ـ بالضم ـ: واحدتها العُدَّة؛ وهو ما يُعده الإنسان لحوادث الدهر.

<sup>( ° )</sup> في الأصل وب وس « وهنجم » ولم أجدها فيما رجعت إليه من كتب اللغة، ولعل الصواب ما أثبته، وهو من قوله في اللسان وتاج العروس: «انهجم العرق: سال»، فيكون قوله: «وانهجم وافده» أي: سال مطره في سحابه الوافد.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup> ٧ ) في الأصل « وقال آخر: يوم رفيع » وعبارة ب أصوب.

<sup>(</sup> ٨ ) ورد النص في ديوان خطب ابن نباتة الفارقي، ص ٧ .

<sup>(</sup> ٩ ) في ب: «شهادة يرغم بها...».

وفيها (١): وَهُمْ (٢) في مضاجع الهلكات راقدونَ، وفي بلاقع (٣) الفلوات خامدونَ.

وقولُهُ (٤): نادوا في أقطار الرُّبوع الهامدة، وآثار الجموع البائدة: يا منازلَ الأمم الخالية، ومعاقلَ أولي الهمم العالية، ما فعلَ سُكَّانُكِ الأوَّلُونَ؟ وأينَ تَحَمَّلَ قُطَّانُكِ المُتَحَمِّلُونَ؟ إِنَّ القومَ عَمرُوا البلادَ فشادُوا، وقهروا العبادَ فسادُوا، ثُمَّ قيدوا بخُطُم (٥) الحِمامِ فانقادوا، وجيدُوا (١) بسُجُم الانتقام (٧) فبادُوا.

وقالَ: الحمدُ للهِ مُبدئ الخَلْقِ ومُعيدهِ، ومُنشئ الرِّزق وَمُفيدهِ.

أيُّها الناسُ (^)! استدركوا سَوابقَ الحَوْباتِ (٩)، بلواحِقِ التوباتِ، واغسلُوا دَرَنَ التَّبعاتِ بُمُزْنِ العَبَراتِ (١٠)، وأديموا ذكر هادمِ اللَّذَّاتِ في مُواطنِ الخَلُواتِ، فإنَّه الآخِذُ بالكَظائمِ (١١)، الجابذُ إلى العظائمِ (١٢). / ٥٣ /ب أَسْرِعْ بِهِ مُنْفِقاً مَا ادَّخَرَ، ومُلْحِقاً لِمَنْ غَبَرَ (١٣)، بِمَنْ دَثَرَ، حتى لا يدَعَ (١٤) وصيداً (١٥) إلا قَرْعَهُ، ولا مَشيداً إلا ضَعْضَعَهُ،

- (١) وردت العبارة في ديوان الخطب، ص ٢١.
  - ( ٢ ) في س وب « فهم».
- (٣) بلاقع: واحدها بلقع وبلقعة، وهي الأرض القفر.
- (٤) ورد النص في ديوان الخطب، ص ٨٨. وقد سبق ورود العبارة الأولى في اللمح، ص ٨.
  - (٥) الخُطُم: جمع خطام، وهو كل ما يوضع في أنف البعير ليقتاد به.
    - (٦) جيدوا: أي أمطروا، والجَوْد: المطر.
    - وسُجم الانتقام: أراد سحابه الذي يسجم ماءه، أي يقطره.
  - ( ٧ ) عبارة ديوان الخطب « ... بشآبيب الانتقام ... » وهي رواية جيدة .
    - والشآبيب: جمع شؤبوب، وهو الدفعة من المطر.
      - (٨) ورد النص في ديوان الخطب، ص ١١٦.
      - (٩) الحوبات: واحدتها الحوبة، وهي الإِئم.
      - (١٠) عبارة ديوان الخطب « . . . بسجال العبرات » .
- ( ١١ ) الكظائم: جمع كظامة، وهي حبل يشد به أنف البعير، وفي الأساس: «أخذ بكظمه أي بمجرى النفس منه».
  - (١٢) عبارة ديوان الخطب «إلى مورد العظائم». جبذ: جذّب.
    - (۱۳) في ب «من غبر».
    - (۱٤) في ب «ولايدع».
    - (١٥) الوصيد: البيت المبني من الحجارة كالحظيرة.

ولا شَمْلاً إِلا صَدَعَهُ، ولا وَصلاً إِلا قَطَعَهُ، ولا مُعاراً إِلا ارتجَعَهُ، ولا جَبَّاراً إِلا صَرَعَهُ. وكأنْ قَد ْ حَرَّكَ على أَحَد كُمْ سواكنَهُ، وشَبَّكَ في انتزاعِ روحه براثنَهُ، فاستَعَرَت بنارِه مفاصله، وظَهَرت الاقتداره مقاتله، واختُطف رُقاده، ورَجَف فؤاده، واختَلف عُوَّاده، وأزف بعاده.

وقالَ في السَّحابِ(١): سحابَةٌ أمَرَها فارتَفَعَتْ مُسْتَقِلَةً، ونَشَرَها فاتَّسَعَتْ<sup>(٢)</sup> مُظلَّةً (٣)، أنطقَ بالبشارَة رَعدها، وحَقَّقَ بالنَّضارَة وَعْدَها.

وقالَ (٤): صلاةٌ لا انقطاعَ لمزيدها، ولا امتناعَ لمَديدها، ولا اتِّضاعَ لمَشيدها، ولا اللهُّكْرِ نَوادَّها (٧)، انصِياعَ (٥) لصُعُودها. إِنَّ (٦) مطايا النِّعَمِ وَحْشيَّةٌ، فاجْمَعُوا بإعلانِ الشُّكْرِ نَوادَّها (٧)، وإِنَّ رِزايا النِّقَم مَخْشيَّةٌ، فاقطعوا بإدمان الذِّكر مَوادَّها.

وقالَ ( ^ ): تسلكون سُبُلَ الفساد، وتتركونَ فَضْلَ الجهاد.

وقالَ آخرُ (٩): هذا الفناءُ خَضرُ المراد، فما بالي فيه عَسرَ المراد.

وقالَ آخرُ: الفاعِلُ المُريدُ، وإِنْ رَغِمَ الشيطانُ المَريدُ، إِذا وَعَد عبدَهُ فلا خُلْفَ عندهُ. وقالَ آخرُ: الفاعِلُ المُريدُ، وإِنْ رَغِمَ الشيطانُ المَريدُ، إِذا وَعَد عبدَهُ فلا خُلْفَ عندهُ. وقالَ ابنُ الصَّابِيِّ في صفّةِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً: أَزْكَاهُمْ عُوداً (١١)، وأَصَلَ دعوتَهُ بالتأبيد، وخَصَّ شريعتَهُ بالتأبيد.

وقالَ آخرُ: هذا ما انطبعَ حَدِيدُهُ، واتَّسَعَتْ حُدودُهُ.

الانصياع: أراد به هنا الاستقامة. وقوله: «لا انصياع لصعودها» أي صلاة متزايدة.

<sup>(</sup>١) ورد النص في ديوان خطب ابن نباتة، ص ٢٦٩.

<sup>(</sup> ٢ ) في ب « فأقشعت » .

<sup>(</sup> ٣ ) في ب « مطلة » .

<sup>(</sup>٤) ورد النص في ديوان الخطب، ص ٤٦٢. وهو مسبوق في الديوان بصلاة على النبي إذ يقول: «صلى الله عليه وسلم» لأنه بداية إحدى خطبه.

<sup>(</sup> ٥ ) في ب « ولا انضباع » وهو تصحيف لا معنى له.

<sup>(</sup>٦) ورد النص في ديوان خطب ابن نباتة، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٧) إبل نوادُ: شوارد.

<sup>(</sup> ٨ ) وردت العبارة في ديوان خطب ابن نباتة، ص ٢٨١ .

<sup>(</sup> ٩ ) وردت العبارة دون عزو في سحر البلاغة وسر البراعة، للثعالبي، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>١٠) أزكاهم عوداً: أي أطهرهم أصلاً وأعلاهم شرفاً.

<sup>(</sup>١١) وأذكاهم عوداً: أي كأن الثناء عليه أطيب من عرف العود الشذي.

وقالَ آخرُ: تجاوزَ في كلامه الحدَّ، فاستوجبَ (١) الحَدَّ.

وقال آخرُ: كَشَّرَ لَهُ الشَّيبُ عَنْ ناب الأسد، فأرشدَهُ إِلَى الطَّريق الأسدِّ.

وقال آخرُ: غادرتَني مِنْ بَعْدِكَ، أقاسي / ٥٤/أ ألم بُعدك.

وقالَ آخرُ: كأنَّهُ على ميعادٍ للإعدادِ (٢) للمعادِ، وقد (٣) رفضَ ما زادَ على الزَّادِ، وماءَ لمزاد.

وقالَ الباخرزي(٤): [الكامل]

أَقْوَتْ معاهدُهُم بِشَطِّ الوادي فَبَقِيتُ مَقتُولاً وشَطَّ الوادِي (٥)

وَسَكِرْتُ مِنْ خَمرِ الفِراقِ عَيني الدُّموعَ على غناءِ الحادي(٦)

وقالَ آخرُ(٧): ما عادَ عيدٌ، واخَضَرَّ عُودٌ.

وقال آخرُ (^): نَثْرٌ كالحديقةِ تَفَتَّحَتْ أحداق وردِها، ونَظْمٌ كالخريدة (٩) تَورَّدت أوراق خَدِّها.

وقالَ آخرُ: مَشْرَعٌ (١٠) يُمتعُ (١١) باردُهُ، ولا يُمنَعُ واردُهُ.

وقالَ آخرُ: نَكَّبَ عن السَّداد، وضَرَبَ في وَجْه المَعْدَلَة بالأسداد (١٢).

(١) في الأصل «واستوجب» وعبارتا ب وس أصوب.

(٢) في ب « من الإعداد».

( ٣ ) في ب «قد».

- (٤) ورد البيتان في «علي بن الحسن الباخرزي، حياته وشعره وديوانه»، ص ٩٠، تحقيق: الدكتور محمد التونجي، منشورات الجامعة الليبية، كلية الآداب، ١٩٧٣م.
  - - (٦) رواية الدمية والديوان: « . . . ورقُّصت \*».
    - (٧) وردت العبارة بلا عزو في سحر البلاغة وسر البراعة، للثعالبي، ص ١٨٤.
    - ( A ) سقطت هذه العبارة من ب، ووصل بين الفقرتين: « واخضرُّ عود، نثر كالحديقة».
      - ( ٩ ) الخريدة: البكر، أو الفتاة الخفرة الطويلة السكوت.
        - (١٠) المشرع: مورد الماء.
          - (۱۱) في س «ممتع».
  - (١٢) المعدّلة بفتح الدال أو كسرها -: العدالة. والأسداد: جمع سَدُّ بالفتح ويضم وهو الحاجز.

ومن الأمثال: الاعتدالُ في الجُود، أحْسَنُ من الاعتداء على الموجود. وقالَ آخرُ: الرِّزقُ مقسومٌ مَحْدُودٌ؛ فمرزوقٌ ومَحْدودٌ(١).

وقالَ آخرُ: وصلَ كتابُهُ فَتَصَفَّحْتُهُ عن فوائد العقولِ، [وفرائد العقود ] (٢). وقالَ ابنُ الصَّابيِّ: دَبَّرَ فقوَّمَ المائلَ، وسكَّنَ المائرَ (٣)، وثَقَّفَ المائدَ (٤).

وقالَ آخرُ ( ٥ ): [الطويل]

إلى رَوْضِ مَجْد بِالسَّماحِ مَجود (1) مجال سجود في مجالس جود (٧) أرى حَضْرَةَ السُّلطانِ تُفْضِي عُفاتُها فكمْ لجِباهِ الراغبينَ لديه مِنْ وقالَ المعرِّيُّ(^): [الكامل]

أسرارُ قلبكَ مثلَ أسرار اليك(٩)

أَكْتُمْ حديثكَ عَنْ أخيكَ ولا تكن

وقالُ(١٠): [الكامل]

وسَعادَةٌ لكَ هَجْرَةٌ لِسُعادِ(١١)

دَعَةٌ لِمِثلِكَ مَيْلُ دَعْد لِلنّوى

(١) المحدود: المحروم.

- (٢) سقطت هذه العبارة من الأصل وس فأثبتها من ب.
  - (٣) المائر: المضطرب الثائر.
  - (٤) المائد: الزائغ أو المتكبر.
- (٥) ورد البيتان لأبي حفص عمرو بن المطوعي في تتمة اليتيمة ١/ ١٩٣، وفي دمية القصر ٢/ ٩٧٥، وفي حسن التوسل إلى صناعة الترسل، لشهاب الدين محمود الحلبي، ص ١٨٩، تحقيق: أكرم عثمان يوسف، دار الرشيد للنشر، سلسلة كتب التراث (٨٦)، الجمهورية العراقية، وزارة الثقافة والإعلام، ١٩٨٠. وفي جنان الجناس، ص ٢٦، وأنوار الربيع ١/ ١٢٦، وهما في مدح الأمير مسعود بن محمود الغزنوي. وورد البيت الثاني له في معاهد التنصيص ٣/ ٢٤٠، وبلا عزو في جنى الجناس، ص ١٣٣.
- (٦) في الأصل « ... تُقضي ... \*» وهو تصحيف لا معنى له، وفي التتمة « ... يفضي ... \* »، وروايتا حسن التوسل وجنان الجناس: «أخو كرم يفضى الورى من بساطه \* ».
- (٧) في الأصل « ... لجباة ... \*»، وفي ب وس « ... لحياة ... \*» وهو تصحيف صوابه في تتمة اليتيمة وجنان الجناس، وفيهما « وكم ... ».
  - (٨) ورد البيت في لزوم ما لا يلزم ١/ ٥١٥.
    - (٩) أسرار اليد: خطوطها.
  - (١٠) ورد البيت في لزوم ما لا يلزم ١/ ٥٢٣.
  - (١١) في ب « ... ترك وعد ... \* ». ورواية اللزوميات: « ... ترك وعد للنوى \* » ورواية الأصل أعلى . الدّعة: الراحة .

[قال](١): [الكامل]

أرْوى دَمَّ قَلباً وتلكَ سَفاهَةً وقالَ (٣): [الكامل]

شِيمٌ مِنَ الدُّنيا [يُجازُ بها] المدى / واد مِنَ الموت الزُّوامِ وكُلُنا وأوادمُ الزَّمنِ الطُّويلِ [كثيرةٌ] وأمضُ مِنْ ثِقْلِ العِيادةِ للفتى لا تَفْجَعَنَّكَ والخطوبُ كثيرةٌ فطوارقٌ جاءتْهُمُ بطواردٍ

والدَّهـرُ مِنْ عَجَلٍ ومِنْ إِروادِ(٢)

سَتُسَاكلُ الأذواءَ بالأذواد<sup>(٤)</sup> أشفى ليُدفَعَ فوقَ جُرْفِ الوادي<sup>(٥)</sup> ٤٥/ب وأوادمُ الطَّعمِ الشَّهيِّ أوادي<sup>(٢)</sup> نُوبٌ تكونُ عواديَ العُوَّاد<sup>(٢)</sup> أنَّ الغوادرَ للفراقِ غوادي<sup>(٨)</sup> ونوادبٌ قامتْ لهمْ بنوادي<sup>(٩)</sup>

(١) ما بين القوسين زيادة من ب، واتصل البيتان في سياق الأصل وس بينما انفصلا في اللزوميات.

(٢) أروى: سقى. الإرواد: ضد العجلة. أي أن الدهر يعجل بإنسان ويتمهل بآخر.

(٣) لم ترد هذه الكلمة في ب، وقد اتصلت هذه الأبيات بالبيت السابق في اللزوميات.

(٤) سقط ما بين القوسين من الأصل وب وس فأثبتُّه من اللزوميات.

يجاز بها: يجتاز الناس بها أعمارهم. الأذواء: ملوك حمير، منهم ذو نواس وذو يزن وذو وجدن، وهم الذذون أيضاً. الأذواد: جمع ذود؛ وهو قطيع من الإبل من ثلاثة إلى تسعة.

( ° ) في اللزوميات: « \* . . . جرب الوادي » ورواية الأصل أجود .

الموت الزؤام: العاجل.

(٦) سقط ما بين القوسين في الأصل وس فأثبته من ب.

الأوادم (الأولى): جمع أدم، يقصد الليالي السود والأيام البيض، لأن الأدمة: السمرة أو البياض. و(الأخيرة): جمع إدام وهو من الطعام.

أواد: قاتلات أو مخادعات؛ من أدا يأدو بمعنى: ختل ليقتل ويصيد.

(٧) في ب «وأمد.. \* ثوب..».

عواد: أي صوارف للعواد عن زيارته إما يأساً من شفائه أو خوفاً على أنفسهم من العدوي.

( ٨ ) في ب واللزوميات « لا يفجعنك . . \* » .

الغوادر: النساء الغادرات. غواد: أي مبكرات.

( 9 ) الطوارق: جمع طارقة وهي التي تأتي ليلاً، يريد المصائب. طوارد: جمع طاردة وهي التي تدفع مَنْ أمامها وتلحق به. النوادي: المجالس. وقال القاسمُ بن عليِّ الحريريُّ(١): يَطْلُبُ جنى الأسمارِ، لا جنْيَ الشَّمارِ، ويبغي مُلَحَ الجُوارِ (٢)، لا مُلَحاءَ الجَوارِ، فَحَلُوا إِليَّ الحُبَا(٣)، وقالُوا: مرحباً مرحباً، يا هذا! إِنَّكَ حَضَرْتَ بَعْدَ العشاءِ، ولم يَبْقَ إِلا فضلاتُ العَشاءِ، [فإنْ كنتَ بها قَنوعاً، فما تجدُ فينا مَنوعاً] (٤). فقالَ: إِنَّ أخا الشدائد لَيَقْتَنِعُ بلُفاظاتِ الموائد، ونُفاضاتِ المزاودِ، فأمرَ كُلُّ عَبْدَهُ، أَنْ يُزَوِّدُهُ ما عنْدَهُ.

وقالَ (٥): فأقْبَلْنا على الحديث، نَمْخَضُ زُبْدَهُ، ونلغي زَبَدَهُ.

وقالَ، يُخاطِبُ قوماً سألهُمْ بُرْدَةً فبخلوا عليه (٢)،: يا يلامعَ القاع (٧)، ويرامعَ (^) البقاع! ما هذا الارتياءُ الذي يأباهُ الحياءُ؟ حتَّى كأنَّكم كُلِّفْتُمْ مَشَقَّةً لا شُقَّةً (٩)، واستُوهبتُم بَلْدَةً لا بُرْدَةً.

وقالَ (١١): فانْقَلَبْتُ إلى وَكْرِي بنُجحِ مَكْرِي، وقد حَصَلْتُ من صَوْغِ المكيدةِ، على سَوْغ الثَّريدة (١١)، ومنْ حَوْك القصيدة، على لَوْك العصيدة (١٢).

وقالَ ابنُ المُوصَلايا الكاتبُ: احْتَوتْ على الصِّدْقِ شواهدُهُ، واحْتَمَتْ مِنْ الرَّنْقِ (١٣) مواردُهُ.

حَلُوا له الحبا: أي قاموا له. الحُبا: جمع الحبوة؛ وهي جلسة يجمع فيها بين الظهر والساقين بعمامة أو نحوها.

<sup>(</sup>١) ورد النص في المقامة المغربية، ص ١٢١، ١٢٢ من شرح مقامات الحريري.

<sup>(</sup>٢) في المقامة «ملح الحوار . . ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «فحلوا له» وهو تحريف صوابه في ب والمقامات.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين زيادة م ب.

<sup>(</sup>٥) ورد النص في المقامة النصيبية، ص ١٤٦، من شرح مقامات الحريري.

<sup>(</sup>٦) ورد النص في المقامة الفارقية، ص ١٥٣ من شرح المقامات.

<sup>(</sup>٧) اليلامع: جمع اليلمع؛ وهو السراب.

<sup>(</sup> ٨ ) اليرامع: حجارة بيض لها بريق.

<sup>(</sup>٩) الشقة: الثوب غير المخيط.

<sup>(</sup>١٠) وردت العبارة في المقامة الحرامية، ص ٤٠٤ من شرح المقامات.

<sup>(</sup>١١) سوغ الثريدة: ابتلاعها.

<sup>(</sup>١٢) العصيدة: دقيقٌ يُلَتُّ بالسمن ويطبخ.

<sup>(</sup>١٣) الرنق في مورد الماء: الكدرة.

وقالَ القاضي أبو بكرِ الأرجانيُّ (١): [الطويل]

بنا وبهم والدَّارُ تنأى وَتَبْعُدُ عصاني، فلا رجْلٌ تُطيعُ ولا يَدُ وَمِنْ جَلَدِي لم يَبْقَ إِلا تَجَلُدُ (٢) ٥٥/أ

وفارقت أحبابي وقد شطّت النّوى متى ما أرُمْ خَطّاً وخَطْواً إليهم متى ما أرُمْ خَطّاً وخَطْواً إليهم / فَمنْ كَلَفي لَمْ يبق إلا تَكلّف وقالَ ابن حَيُّوس (٣): [الخفيف]

ءَ ولم يُلفَ هادماً ما شادا ومحالاً ونَجْدةً ونِجادا(٤) أبداً تُلْبِسُ النِّساءَ الحدادا يَفْعَلُ الدَّهْرُ جاهداً كُلَّ ما شا طُلْتَ طَوْلاً وهمَّةً وَمَحَلا وأبَتْ ما أبَيْتَ بِيْضٌ حِدادٌ وقالَ(°): [الطويل]

لباغي نَدًى يُحْيَا وباغي عِدًى يُرْدَى (٦) وَيَشْتَدُّ في كَسْبِ الثَّناءِ وما اشْتَدَّا (٧) لِعافٍ وعانٍ ذا يفاد وذا يُفْدى (٨)

بَقيتُمْ بني حَمْدَانَ ما بَقِيَ الورى تُحَلُّ الحُبَا للطِّفْلِ منكُمْ وما حَبا فعشت بها خمسينَ عاماً ومثلَها

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في ديوانه ٢/ ٤٦٩-٤٧٠. وهي في مدح سديد الدولة بن الأنباري، كاتب الإنشاء بالديوان.

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل « \* . . . إلا تجلدي » ورواية ب أصوب لبعدها عن الإقواء .

<sup>(</sup>٣) وردت الأبيات في ديوانه ١ / ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) المحال - بالكسر -: التدبير والكيد والقوة والشدة . النّجاد : حمائل السيف .

<sup>(</sup>٥) وردت الأبيات في ديوانه مع اختلاف في ترتيبها ١/ ٢٢٤، ٢٢٦. وهي في مدح ناصر الدولة بن حمدان.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وب وس « ... بني مروان ... » وهو خطأ صوابه في الديوان. ورواية الديوان: « ... وباغي ردى ... ».

<sup>(</sup>٧) في ب « يحل . . . \* » ورواية الديوان : « تفض . . . \* » .

تحل الحبا: أي يقوم الناس له إجلالاً.

حبا الطفل: بدأ المشي.

<sup>(</sup> ٨ ) في ب « \* . . . ذا يقاد . . . » وهو تصحيف، لأن العافي ـ وهو طالب العطاء ـ يفاد بما يعطى ولا يقاد كالأسير .

وأنْشدني (١) الشيخُ أبو محمد الخشَّابُ [النحويُّ ] (٢) لنفسه: [الكامل]
إِنْ غَارَ خِلُّكَ في الهوى أو أنجدا فَلرُبَّما مدَّ المُغيرةُ مُنْجِدا (٣)
أو صادَهُ رَشَا الصَّرِيمِ، فربَّما غشَّى بصارِمِه الهُمامَ الأصيدا (٤)

مُلِّكَ فالنَّاسُ لهُ أَعْبُدُ وظَرْفِهِ كُنْتُ لهُ أَعْبُدُ

وللظَّبْي عيناهُ وخَددًّاهُ للوَردِ وللظَّبْي عيناهُ وخَددًاهُ للوَردِ (٢) وإِنْ كُنْتُ مِقداماً على الأسدِ الوَردِ (٢)

أعيدي لنا منك وصلاً وعُودي (٩) به بين رَنَّة نساي وعُسود

والسادي المساع المور المساع الموري أو أنجدا إنْ غَارَ خِلُكَ في الهوى أو أنجدا أو صادة رُشَا الصَّريم، فربَّما وقالَ ابن أسد الفارقيُّ (٥): [السريع] تَيَّمَ قلبي شادِنٌ أغْيَد و لو جاز أن يُعْبَد في حُسْنه وقالَ (٢): [الطويل]

هُويتُ بديعَ الحُسْنِ للغُصنِ قَدُّهُ غزالٌ من الغِزلانِ لكنْ أخافُهُ وقالَ(^): [المتقارب]

أياليلةً زَارَ فيها الحبيبُ فإنّي شِهِدْتُكِ مُسْتَمْتِعاً

وهو أبو محمد عبدالله بن أحمد بن أحمد الخشاب، أعلم معاصريه بالعربية، ومن أهل بغداد مولداً ووفاةً. له عدة تصانيف منها: «شرح مقدمة الوزير ابن هبيرة في النحو»، و«المرتجل في شرح الجمل للزجاجي» وغيرها. توفي سنة ٢٥هه. (وانظر: إنباه الرواة ٢/ ٩٩، ومعجم الأدباء ١٢/ ٤٧، والوفيات ٣/ ١٠٢، وبغية الوعاة ٢/ ٢٩، والنجوم ٦/ ٦٥).

- (٣) في ب « \* . . . رد المغيرة » وهو تحريف . والمغيرة : صاحب الغارة .
  - (٤) الرشأ: الظبي إذا قوي على المشي.

الصريم: القطعة من معظم الرمل. الهمام: السيد الشجاع. الأصيد: الذي يميل عنقه تكبراً.

- (٥) ورد البيتان في خريدة القصر، قسم الشام، ٢/ ٤٢٠، ومعجم الأدباء ٧/ ٦٧.
- (٦) ورد البيتان في خريدة القصر، قسم الشام، ٢/ ٤٢١، ومعجم الأدباء ٧/ ٢٧، ٦٨.
  - (٧) الأسد الورد: الأسد الجريء.
  - ( ٨ ) سقط البيتان الثالث والرابع من ب.
  - (٩) وردت الأبيات في الخريدة، قسم الشام، ٢/ ٤٢٣، ومعجم الأدباء ٧/ ٦٨، ٦٩.

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من ب.

تَضَوَّعُ مَا بِينَ مِسْكِ وَعُودِ (١) بِهَا اخْضَرَّ يابِسُ عيشي وَعُودي ٥٥/ب في إخلاف دَهرٍ به في وُعُودي (٢)

بِبُعْدِكَ ناراً حَشوُ قلبي وَقودُها (٤) يكلُّ بها هوجُ المَهَارِي وَقودُها (٥)

مِنْهُ كشيري الغَدْرِ أوغادِ حرصاً على دُنياهُ أوْ غادِ ](٧)

بعد الجفا أحيا فميعادا ولا إلى الشكوى فمي عادا

وَطيب حديث كَزَهر الرِّياض السَّقَتُك السَّواعد من ليلة وَفِي لي بوعسد ولا تُخْلِفي وقال (٣): [الطويل]

بَعُدْتَ فقد أضْرَمْتَ ما بين أضلعي وكَلَّفْتَ نفسي قَطْعَ بيْداءَ لَوْعَةٍ وقالَ(1): [السريع]

إِنْ لَمْ تُنِلْني منكَ وَصلاً بِهِ لِن لَمْ تُنِلْني منكَ وَصلاً بِهِ لَو جُدْتَ لَمْ أعتبْكَ مِنْ بعدِها

<sup>(</sup>١) في الأصل وب وس « . . . كهز الرياض \* » ورواية الخريدة أجود.

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل وب وس والخريدة « \* بإخلاف دهر به لي وعودي » ورواية معجم الأدباء أجود.

<sup>(</sup>٣) ورد البيتان في الخريدة، قسم الشام ٢ / ٤٢٦، ومعجم الأدباء ٧ / ٧٣، وجوهر الكنز «تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة » لنجم الدين أحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبي، ص ٩٢، تحقيق: الدكتور محمد زغلول سلام، منشأة المعارف بالإسكندرية، بدون تاريخ، وأنوار الربيع ١ / ١٠١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل والخريدة ومعجم الأدباء: « \* . . . ناراً شجو قلبي . . . » ورواية ب أجود، وروايتا جوهر الكنز وأنوار الربيع: «بعدت وقد أضرمت . . . \* ».

<sup>( ° )</sup> في ب « \* . . . هوج الرياح . . . »، ورواية الأصل وب وس « يكل . . \* » وهو تصحيف صوابه في أنوار الربيع . هوج : جمع هوجاء، وهي الناقة المسرعة، والمهاري : جمع مهرية، وهي إبل منسوبة إلى مهرة بن حيدان، وهي نجائب سريعة تسبق الخيل .

والقود: جمع قوداء؛ وهي السهلة القياد.

<sup>(</sup>٦) ورد البيتان في الخريدة، قسم الشام، ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٧) سقط هذا البيت من الأصل وس فأثبته من ب.

<sup>(</sup> ٨ ) ورد البيتان في الخريدة، قسم الشام ٢ / ٢٠٠.

## وقالُ(١): [مخلع البسيط]

كم لك عندي بحسب حبي يقول للنَّفْس: حاولي ما إنْ سَرَّني في الزَّمان وَعْد دُّ الله عني الزَّمان وَعْد دُبُت هما مُذْ غاب عَني بقي بقي المردا وليس يبقى جسمي له كالهلال سُقْماً

وقالُ(^): [الطويل]

بَعُدْتَ فَأَمَّا الطَّرْفُ مني فساهدٌ فَسَلْ عن سُهادي أنجُمَ الليْلِ إِنَّها قَطَعْتُكَ إِذْ أنتَ القريبُ لشقُوتي / فيا أهلَ وُدِّي إِنْ أبي وَعْدَ قُربِنا

مِنْ سَبَبٍ في الهوى وكيد(٢) شئت سوى سَلْوَة، وكيدي(٣) فيك، فكمْ ساءَ مِنْ وعيد(٤) وجهُكِ يا نُزهتي وعيدي](٥) شيءٌ على الهمِّ كالفريد(٢) ودَمْعُ عينَي كالفريد(٢)

لشوقي وأما الطَّرْف منك فَراقدُ سَتَشْهَدُ لي يوماً بذاك الفَراقدُ<sup>(٩)</sup> وواصَلني قومٌ إِليَّ أباعدُ<sup>(١٠)</sup> زمانٌ فأنتمْ لي به إِنْ أبي عدُوا<sup>(١١)</sup> ٥٦/أ

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في الخريدة، قسم الشام ٢/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٢) سبب وكيد: أي مؤكد.

<sup>(</sup>٣) كِيدي ـ هنا ـ: بمعنى تَدَبَّرِي واحْتالي.

<sup>(</sup>٤) الوعد: يكون في الخير، والوعيد: يكون في الشر.

<sup>(</sup> ٥ ) البيت كله زيادة من ب وس، وفي ب « . . . ذهبت . . . \* » وهو تحريف صوابه في س، ورواية الخريدة : «قد ذبت غماً . . . \* » .

<sup>(</sup>٦) الفريد: الوحيد الذي لا مؤنس له.

<sup>(</sup>٧) سقط هذا البيت من ب، ورواية الخريدة: « . . . كانحلال . . . \* » ورواية الأصل أعلى . . الفريد: اللؤلؤ الذي لا مثيل له، شبه به دمع عينيه .

<sup>(</sup> ٨ ) وردت الأبيات له في خريدة القصر، قسم الشام، ٢ / ٤٣٥ ، ومعجم الأدباء ٧ / ٧١ ، وبالا عزو في جنى الجناس للسيوطي، ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٩) الفراقد: هما الفرقدان، نجمان عاليان في السماء.

<sup>(</sup>١٠) فُصلت الأبيات في الخريدة عن بعضها بقوله: «وله». وفي الأصل وب وس « . . . لشهوتي \* » وهو تحريف لا معنى له وصوابه في الخريدة ومعجم الأدباء.

<sup>(</sup>١١) عدُوا: فعل أمر للمخاطبين من وعد، يعد.

وقالُ(١): [مجزوء الكامل]

أفديك يا مَنْ طول إعراضه لست أبالي أحمام إذا وقال (٣): [مخلع البسيط]

لا تسطلبي في الأنسام خلاً فلو عَددت المذين خانُوا وقال (٢): [الطويل]

إلى كم أعاني الوَجْدَ في كُلِّ صاحب إذا كنتُ ذا عُدُم فَحَرْبٌ مُجانبٌ أحاولُ في دهري خليلاً مُصافياً وقالَ(^): [مخلع البسيط]

شَـــيّب رأسي وداد خللً مَـرضت من حُبه فـمـا إن أَتُلفت عَصر الشّباب فيه وقال (١٠): [مجزوء الكامل]

عنِّي قَدْ شَيَّبَني أمْرَدا(٢)

يُصْفيكِ وُداً وعنه عَدِّي(٤) فيهم عهودي أطَلْتُ عَدِّي(٥)

ولستُ أراهُ لي كَوَجْديَ واجدا(٧) وتَلْقاهُ لي سلماً إذا كنتُ واجدا وهيهاتَ خِلاً صافياً لستُ واجدا

سالَـمْتُهُ في الهوى وعادى لـحُـرُمَـتِي زارنـي وعادا يا حبَّذا لو مضى وعادا (٩)

<sup>(</sup>١) ورد البيتان في خريدة القصر، قسم الشام، ٢ / ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) في ب ( \* عنِّي ْ فقد . . . ) .

<sup>(</sup>٣) ورد البيتان في الخريدة، قسم الشام، ٢ / ٤٢٣.

<sup>(</sup>٤) عَدِّي: فعل أمر للمخاطبة المفردة من عدا بمعنى تجاوز.

<sup>(</sup> ٥ ) في ب والخريدة « \* فيه . . . » .

<sup>(</sup>٦) وردت الأبيات في الخريدة ٢/ ٤٢٤، ومعجم الأدباء ٧/ ٧٠.

<sup>(</sup> ٧ ) رواية معجم الأدباء: «أيا كم أعاني ... \*».

<sup>(</sup> ٨ ) وردت الأبيات في خريدة القصر، قسم الشام، ٢ / ٢٥٥.

<sup>(</sup>٩) سقط هذا البيت من ب.

<sup>(</sup>١٠) ورد البيتان في الخريدة، قسم الشام، ٢ / ٢٢٤.

جُدْ لي بوصل مِنْكَ يا واشْفِ الصَّبابة بالعِنا وقال (١): [السريع]

أَسْرَفْتَ في هَجْرِ مُحِبٍ كَمِدُ [رفْقاً به، كمْ من حبيب قضَى لستَ ترى في الحُبِّ يوماً ولا ما وجَدَ العُدْرِيُّ في حُبِّهِ وقالَ(٥): [البسيط]

يا مَنْ حكى تُغْرُهُ الدُرَّ النَّظيمَ وَمَنْ اللَّهُ الدُرَّ النَّظيمَ وَمَنْ اللَّهُ الْمُطفُّ على مُسْتَهامٍ ضِيمَ مِنْ أَسَفٍ / ٥٦ /ب وقالَ (^): [مجزوء الكامل] عاتبتُهُ فغرستُ في

مَنْ قَدْ بُلِيتُ بِهِ، وساعِدْ ق مُوسًدي كَفًّا وساعِدْ

أحسن في حُبِّكُم واقْتَصَدْ على مُحِبِّ صَدْ أَوْتَ صَدْ ](٢) تسمع أشقى منه بَخْتاً وَجَدْ (٣) عَفْراءَ إِلا بعض ما قَدْ وَجَدْ (٤)

تُخالُ أصداغُهُ السُّودَ العناقيدا(٦) على هواكَ وفي حَبْلِ العنا قِيدا(٧)

وَجْناتِهِ بالعَتْبِ وَرْدا(٩)

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في الخريدة، قسم الشام، ٢ / ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) البيت كله زيادة من ب.

<sup>(</sup>٣) البخت: الحظ (بالفارسية)، وهي والجَدُّ بمعنَّى.

<sup>(</sup>٤) هي عفراء بنت مهاجر بن مالك من بني ضبة من بني عذرة، شاعرة اشتهرت بأخبارها مع عروة بن حزام، وهو ابن عمِّ لها، ولهما قصة معروفة (وانظر: الأعلام ٥/ ٣٤).

<sup>(</sup>٥) ورد البيتان في الخريدة، قسم الشام ٢ / ٤٢٣، ومعجم الأدباء ٧ / ٦٩، ٧٠، والفوات ١ / ٣٢٣، وبلا عزو في جنى الجناس، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٦) رواية الفوت: «يا من جلا...\*».

الأصداغ: جمع صدغ، وهو الشعر المتدلي ما بين العين والأذن، والسود العناقيد: من تقديم الصفة على الموصوف، والعناقيد: جمع عنقود، وهو العنب، استخدمه من باب التشبيه.

<sup>(</sup>٧) رواية معجم الأدباء: « . . . ضم من أسف \* » وهو تصحيف لا معنى له هنا .

العنا: العناء وهو المشقة، وقصره لضرورة الوزن، وقيدا: صيغة المجهول بمعنى انقاد، أي صار مقوداً، وربما كانت «قيد» مخففة من قُيِّد، أي صار مقيداً بحبل العناء.

<sup>(</sup> ٨ ) كتبت الأبيات الثلاثة الأولى في ب على هيئة النثر.

<sup>(</sup>٩) وردت الأبيات في خريدة القصر، قسم الشام، ٢/ ٢٢١، ٢٢٢.

أسَداً على العُشَّاقِ وَرْدا(١) فَرْدُ السجمالِ يَهُ رُّ قَدًا يَنْهَبُ المُهُجَاتِ قَدَّا(٢) من لهُ صرُوفُ الدَّهْ رِ حَددا(٣) عندي جميع النَّاسِ حَدا

بعد أنْ كانَ للوصالِ تصدَّى(°) معْ على ذي الهوى مع السَدِّ صدًّا

كيما أعيشَ بمالي في غُد ٍ رَغدا(٢) فَمَنْ ضَميني بتحصيلِ الحياةِ غُدا(٨)

ترى أحلامَهُمْ أحلامَ عاد وعادوا بعثدة أحلى معاد

يا آمري باقتناء المال مُجْتهداً هَبْني بجَهْدي قَدْ حَصَّلْتُ رِزْق عَدِ وقال (٩): [الوافر]

بنَيْسابُورَ ساداتٌ كِرامٌ

<sup>(</sup>١) الأسد الورد: الجريء.

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل وب وس « \* تنهب . . . » وهو تصحيف صوابه في الخريدة .

<sup>(</sup>٣) قوله: «فللن له صروف الدهر حدا» استعمل الشاعر لغة «أكلوني البَراغيثُ» لضرورة الوزن. فللن: تلَّمن. والحد: حد السيف.

<sup>(</sup>٤) ورد البيتان في ديوان البستي، ص ٢٤٦.

<sup>(</sup> ٥ ) في الديوان: « . . . أراه نداً وصداً \* » ورواية الأصل أعلى، وندُّ: أي نفر.

<sup>(</sup>٦) سقط هذان البيتان من ب.

<sup>(</sup>٧) ورد البيتان في ديوان البستي، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup> A ) في الديوان: « . . . قد أصلحت أمر غد \* » ورواية الأصل أعلى .

<sup>(</sup>٩) ورد البيتان في ديوان البستي، ص ٢٤٨.

وقالُ (١): [الوافر]

فَدَيْتُكَ قد وَعَدْتَ فقُلْ صَريحاً وقُلتَ: الجودُ بالموجود شَرْطيْ

وقال (٣): [البسيط]

لله أنواره نُوراً لهُ رُبَعِك لله سُؤدُدُه ردْءاً لـمُـمْـتَحَن وقالَ (٦): [الطويل]

في همَّتي عشْقُ السَّماح وليس لي وفي الكَفِّ قَبْضٌ للأمور وبَسْطةٌ / ٥٧ / أوقال ( ^ ): [البسيط]

قد مَرَّ أمسٌ ولم يعبأ به أحَدٌ وعنديَ اليومَ قوتٌ أَسْتَعفُّ به

متى يَخْضَرُ للمَوْعود عُودُ؟ فهلْ يرتاحُ للمَوجود جُودُ؟(٢)

يَغْني بهاد من الأوحاد أو حادي(٤) لرائح من بني الأوغاد أو غادي(٥)

ثَراءٌ على مَعْني السَّماح مُساعدُ (٧) ولكنْ إِذا ما ساعَدَ الكَفَّ ساعدُ

من الْتواءِ وبُؤْسِ مَرَّ أَمْ رَغَد (٩) وإِنْ بقيتُ غَداً أصلَحْتُ أمْرَ غَد

وقالَ أبو بكر القُهُسْتانيُّ (١٠): [مخلع البسيط]

<sup>(</sup>١) ورد البيتان في ديوان البستي، ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) ارتاح إلى الشيء: نشط إليه وأسرع في القيام به. يريد: متى يهزك كرمك إلى أن تعطيني من الموجود؟.

<sup>(</sup>٣) ورد البيتان في ديوان البستي، ص ٢٤٩، وهما مع مجموعة أبيات في المدح.

<sup>(</sup> ٤ ) في س « \* يعني . . . »، وفي الديوان «لله آراؤه . . . \* يعيا . . . » . والأوحاد: جمع أوحد، وهو الرجل المتفرد في مكانته، فيقال فيه: هو أوحد زمانه.

<sup>(</sup>٥) في س ( \* برائح . . . . » .

والردء: العون والقوة والعماد.

<sup>(</sup>٦) ورد البيتان في ديوان البستي، ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٧) في الديوان « \* ... يساعد ».

<sup>(</sup> ٨ ) ورد البيتان في ديوان البستي، ص ٢٤٧.

<sup>(</sup> ٩ ) في الديوان « \* أفي التواء ... ».

<sup>(</sup>١٠) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر .

فلليس يُعظني أبُّ وجَدُّ بالجَدِّ يسعى الفتي، وإلاَّ مادامَ يُكُدي عليكَ جَدُّ(١) وليس يُجْدي عليكَ كَدُّ

وأنشدني الحكيمُ أبو الحسن بنُ صاعد الطَّبيبُ (٢) لنفسه (٣): [السريع]

بالهَزْل إِنْ ساعَـدكَ الجَـدُّ فالهَزْلُ في موضعه جدٌّ ](٤)

مُـذُ صارَ آدمُ في الـوجـود(٦)

بخَصْلتَيْ كَرَم وجود

واظبْ على الجدُّ ولا تَنْخَدعْ [ولا تقُلْ: إِنَّ لَهُ مَوْضِعاً وقال [القُهُسْتانيُّ ](٥): [مجزوء الكامل]

ل و قُتِّ شَتْ أنسابُ كُمْ لرَجَحْتُمُ كُلَّ الأنام وقالَ أبو بكر اليوسفيُّ (٧): [المتقارب] أتسيْتُ أب ا جَعفسر زائسراً وقالوا: تعودُ إلينا غداً وقال (٩): [الكامل]

فكُنتُ لأشغاله زائدا فقُلتُ: نعم عائداً عائدا(^)

> سمو الفتى بفضيلتين اختيرتا بالضُّرِّ يأتيه يسوءُ عَدُوَّهُ فالغيمُ لولا الغيثُ فيه عَثْيَرٌ

وأُعدَّتا لـفضائل مَعْدُودهْ والنَّفع يأتيه يَـسـرُّ وَدُودَهْ والصِّلُّ لولا السُّمُّ فيه دُوْدَهُ(١٠)

<sup>(</sup>١) في ب ... عليك كلُّه». يكدى: يبخل.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ص ۱۹.

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٤) البيت كله زيادة من بوس.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة من ب وس. ولم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٦) في ب « ... ما ؛ صار ...».

<sup>(</sup>٧) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> ٨ ) عائداً عائداً: أي أتمنى أن يصيبه المرض غداً لآتى عائداً له عيادة المريض.

<sup>(</sup>٩) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>۱۰) في ب «كالغيم ... \*».

العثير: الغبار. الصل: الحية أو الدقيقة الصفراء.

صار، بالخُلْف والمطال، وعيدا كانَ يومُ الوفاء عُرساً وَعيدا(٢) وقالَ القاضي الحشيشيُّ (١): [الخفيف] وحَبيب عُلِّقْتُ منه بوعد لو رثى لى منْ مَطْله فوفي لي وقالَ (٣): [الخفيف]

علَ وصلى في الحبُّ أنْفَسَ عادَهُ ـد وأرغِم بالوَصْل أنْفَ سَعادَه ٧٥ /ب

قُلْ لمنْ يتّقى سعادةَ أن يج / صلْ كئيباً قد ذابَ منْ أَلَم الوَجْــ وقالُ (٤): [المتقارب]

جَوى القلبُ عَمراً فقلتُ: اعْتقد ( صاً بالقَضاء ولا تَحْتَقد ( ٥)

فإمّا احْتقَدْت قَضاء الإله فأخْسرْ بمُحتقد تحت قد (٦)

وقالَ الباخرزيُّ (٧): جَرَى بيني وبينَ والدي ذكرُ بلوغ الأربعينَ منْ العُمْر، فقلتُ (٨): ذاكَ بلوغُ الأشُدُّ(٩)، فقالَ: [بَلْ](١٠) بلوغُ الأشدِّ(١١)، وأنشدَ: [الخفيف]

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) في ب « \* ... يوم اللقاء ... ».

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل « جوى القد . . . \* » وهو تحريف، وفي س « جوى القد عمراً . . . \* »، وفي ب : « حوى القلب غمرا... \* ».

وجَويَ واجتوى: كره، وجوى: لغة في جويَ، وحقد واحتقد واحد.

<sup>(</sup>٦) القد: السير من الجلد والسوط.

<sup>(</sup>٧) ورد الخبر في دمية القصر ٢/ ١١٢٠.

<sup>(</sup> ٨ ) في الدمية: « فقيل ».

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصل وب «الأشدا» وهو غلط صوابه في س. والأشد: القوة في البلوغ والإدراك.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>١١) الأشِّد -بفتحة على الشين-: أراد الأشد قسوة؛ لأن قوة الإنسان تنحدر بعد تلك السن فتقسو عليه الأمراض والعلل، وقد فسَّر هذا المعنى الذي أراده بالبيتين التاليين.

وَدَعاني والرَّحلَ حتَّى أشُدَّا(١) مِنْ بلوغ الأشُدِّ يلقى الأشَدَّا

وَدِّعاني فقد بلَغْتُ الأشُدَّا ما يُرجِّي مِنْ أرذَلِ العُمْرِ شيخٌ وقالَ(٢): [الرجز]

حرِّقْ لنا عوداً وحَرِّكْ عودا(٣)

يا صاحِبَ العُودَينِ لا تُهْمِلْهُما حرِّقْ لـ وقالَ أبو الحسن (٤) أحمدُ بنُ المؤَمِّلِ (٥): [الطويل]

وعينُ الذي لم يَفْقد الإِلْفَ راقِدَهْ(٦) كما كنتِ أم هل في بُكائِكِ عائدَهْ ؟(٧)

تُراعي طَوالَ الليلِ عيني فراقده أأيامَنا! هل أنت عائدة لنا

وقالَ آخرُ<sup>( ٨ )</sup>: [الرمل]

ومُفيتٌ حُبُّها لي أمْ مُفيدُ (٩) وصدودٍ كبدي منها صديدُ (١٠)

أجَذيذٌ حبلُ سُعْدى أم جديدُ مِنْ نَــوى روحي منها في نَواءٍ

(١) حتى أشدّ: أي حتى أشدّ الرحل، وهو ما يوضع على الدابة، يريد حتى أرحل إلى القبر.

(٢) ورد البيت في ديوانه، ص ١٠١، كما ورد منسوباً لابن حكينا البغدادي في نهاية الأرب ١/ ١٧٧، وبلا عزو في زهر الأكم ٢/ ٢٦٨.

(٣) رواية نهاية الأرب: « \* أوقد لنا . . . » ، ورواية زهر الأكم : « \* حرك . . . وحرق . . . » . وقوله « حرق لنا عوداً » : أراد به عود الطيب . « وحرك عوداً » : أي اضرب على آلة العود للطرب .

(٤) في ب «أبو الحسين» وهو تحريف.

وهو أبو الحسن أحمد بن المؤمل، من كبار الكتّاب في خراسان، صاحب محاسن وفضائل، وله شعر كثير يجمع بين الحلاوة والجزالة (وانظر: اليتيمة ٤/ ١٦٨).

- (٥) ورد البيتان في اليتيمة ٤ / ١٦٩.
- (٦) رواية اليتيمة: « \* ... لا تفقد الإلف ... » ورواية الأصل أجود.
  - (٧) في ب « ... عائدة له ... ».
  - ( ٨ ) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.
- (٩) جذيذ: أي مُجْذوذ مقطوع. ومفيت لي: أي ذاهب عني، يقال: فاته وأفاته.
- (١٠) في الأصل وس « . . . في نوى \* » وهو غلط أو تحريف مفسد للوزن، ولعل الصواب ما أثبته، وهو من باب مد المقصور ضرورة. والنوى: نية السفر، والنوى أيضاً: البعد. وكأن المعنى: إن ما نواه الحبيب من العزم على السفر جعل روحي تهيم بعيداً عنه. وفي ب « . . . في توًى \* وصدودي كبدي منه صديد » وهو تصحيف في الشطر الأول وتحريف مفسد للوزن في الشطر الثاني.

وقالَ الرئيسُ أبو الجوائز الواسطيُّ (١): [مجزوء الكامل]

أخُلِقْتَ أمْرِدَ أمْ ردى (٢)

فيكَ النَّسيبَ وأنشدا(٣)

حَــد إِنْ تَــرنَّهُ أَوْ حـدا

ما كانَ في العُاشَاق أوْ

يا شادناً مُتَصَيِّدا

تَــلْـحى مُــحـبَّكَ أَنْ شــدا

/ ١/ ٥٥ أ وقالَ (٤) عبدُ الصَّمَد بنُ المُعَذَّل (٥): [البسيط]

وطيبَ لَذَّة أيام الصِّبا عودي(٦) إِذَا تَرَنَّمَ صَوْتُ النَّايِ والعود(٧)

كالمسك والعَنْبَر الهنديِّ والعود(١) إذا جَرَتْ منكَ مجرى الماء في العود (٩) يا حُسْنَ بهجة أيّام لنا سَلَفَتْ أيَّامَ أَسْحَبُ ذيلي في بطالتها وقَهْوَة من سُلاف الخمر صافية تَسْتَلُّ هَـمَّكَ في رَفْهِ وفي دَعَة

وقالَ الباخرزيُّ ـ وذكر رجلاً ـ (١٠): كانَ مُولعاً بالآداب الغَضَّة؛ يهْصرُ (١١) أغصانَها،

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> Y ) في ب « . . . متصدياً \* » وهي رواية جيدة . وفي س « \* . . . أم دام ردا » وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>٣) تلحى: من لحاه يلحاه ويلحوه، أي قبُّحه وشتمه.

<sup>(</sup>٤) لم ترد هذه الأبيات في شعر عبد الصمد بن المعذل، تحقيق: زهير غازي زاهد، سلسلة "شعراء متمردون" ١، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠م. وهي للبستي في ديوانه، ص ٧٥-٧٦، كما وردت بلا عزو في الصناعتين، ص ٤٧٦.

<sup>(</sup>٥) هو أبو القاسم عبد الصمد بن المعذل بن الحكم بن البحتري بن المختار، من الشعراء الفصحاء، كان خبيث اللسان، بصري المولد والمنشأ، أحبُّ اللَّهُوَ، على عكس أخيه الفقيه أحمد، فكانا طرفَيْ نقيضٍ، توفي في حدود سنة ٢٤٠هـ. (وانظر: الفوات ٢ / ٣٣٠).

<sup>(</sup>٦) رواية ديوان البستى: «يا حسن لذة ... \* »، ورواية الصناعتين: «يا طيب نعمة أيام ... \* وحسن ... ».

<sup>(</sup> ٧ ) في الديوان: « \* على ترنم ضرب . . . » .

<sup>(</sup> A ) في الديوان: «وقهوة وسلاف الدن ... \*» ورواية الأصل أجود.

<sup>(</sup>٩) في ب «نستك همك . \* ... جري الماء..»، وفي الديوان «تستل روحك في أمن ... \* ... جري ... »، ورواية الصناعتين «تستل عقلك في لين وفي لطف \* ».

<sup>(</sup>١٠) ورد النص في دمية القصر (٢/ ٨٩٧) حتى قوله: « . . . دنانها »، وهو يصف أبا بكر الأسفزاري الهروي أحد شعراء الدمية.

<sup>(</sup>۱۱) في س «هصر».

ويشَمُّ رَيْحانَها، ويَقْصِدُ جِنانَها، ويَفْصِدُ دِنانَها، وعاش بجاه يحِلُّ فَوقَ الفَرْقد (١)، لِبُعْدِ مرقى المَرْقَد.

وقالَ آخرُ: رُبُّما أَسْعَدتْ الأقدارُ، فألحَقَتْ المحدودَ بالمَجدود(٢).

وقالَ آخرُ [ يصفُ أديباً ](٣): استكثرَ من الشِّعر إنشاءً وإنشاداً، وانتقاءً وانتقاداً.

وقالَ أبزونُ العُمَانيُّ (٤): [البسيط]

حيا الغوادي حياء الغادة الرُّود(٥)

يُزْري بهم معن الأحشاء مطرود (٢)

متى أردتَ أيادي راحتيكَ كَسَتْ فكانَ عيشٌ على السرَّاءِ مُطَّردٌ

فحان عیس علی

وقالُ(٧): [الطويل]

على سَيْبِكَ المأمول يَعْتَكِفُ الحمدُ

وعن سيفِكَ المسلول ينكشفُ الحَدُّ(^)

وقلتُ في بعضِ رسائلي (٩): ولولا اشتهارُ جنوحِ الأمْرِ، وانتشارُ جناحِ الغَدْرِ (١١)، لَعَدْلُ (١١)، واقتنعَ ببياضِ بَلَحِ لقلتُ: قَطَعَهُ الفُضولُ عن الفَضْلِ، ومَنَعهُ العُدولُ عن العَدْلِ (١١)، واقتنعَ ببياضِ بَلَحِ النَّخيلِ، عَنْ رياضِ مُلَحِ الخليلِ، وبُمكابَرةِ الأجباسِ (١٢)، عن مُكاثَرةِ الأجناسِ، وحاشى

<sup>(</sup>١) في ب « يحك » بدلاً من « يحل » وهو تحريف. وفي الأصل وب « فرق الفرقد » وهو تحريف أيضاً.

<sup>(</sup>٢) المحدود: المحروم الذي في رزقه قلَّة. والمجدود: المحظوظ.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ب.

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> ٥ ) الحيا: المطر، الغوادي: السحب. الغادة الرود: الحسناء التي تطوف على بيوت جاراتها، من الارتياد وهو الذهاب والمجيء، ولعل المعنى أنك عندما تريد فإن راحتيك تجودان جوداً كالسحاب في حياء دونه حياء الحسناء.

<sup>(</sup>٦) في ب «وكل عيش . . . \* » .

<sup>(</sup>٧) ورد البيت في ب على هيئة النثر. ولم أهتد إليه فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> A ) في ب « \* . . . الجد » . السيّب : العطاء .

<sup>(</sup>٩) ورد النص إلى قوله « . . . الأجناس » في خريدة القصر، القسم العراقي، ٢ / ٧٦.

<sup>(</sup>١٠) في الخريدة: «العذر».

<sup>(</sup>١١) في الخريدة: «العذل».

<sup>(</sup>١٢) الأجباس: جمع جبس، وهو اللئيم، ومكابرة الأجباس: أراد مغالبتهم على الحق.

فَرْعَهُ الزَّكِيُّ (١) ألا يُورِقَ عودُهُ، وَعَرِفَهُ (٢) الذَّكِيُّ ألا يُحْرَقَ عودُهُ (٣).

/ ٥٨ / ب وقالَ ابن حَيُّوسٍ (٤): [الطويل]

تَعَرُّضُهَا هَزْلٌ وإعراضُها جِدُّ(°)

وحَيَّالَةً بِالْحُسْنِ حَالِيةً بِهِ

أحاطَ بها عِلْماً وأثنى ثوابَها عليمٌ كريمٌ عندهُ النَّقْدُ والنَّقْدُ والنَّقْدُ (٦)

وقالُ(٧): [البسيط]

وَقُمتُ في كَفِّ كفِّ الخَطْب حينَ سطا

ونُبْتُ في صَرْفِ صَرْفِ الدَّهرِ حينَ عدا( ^ )

ومنْ أبواب المعاياة قولُ بعضهم (٩): فإِنّي (١١) امرُوُّ أمرَضَنِي (١١) صَبِيٌّ مَجْدورٌ مَحذورٌ عليه، عِلَّتُهُ تُفْزِعُ قلبي (١٢)، فَلُبي والهُّ، وإِلهَ أحْمَدَ أحْمَدُ.

(۱) في ب «عرقه».

والزكي: الطاهر.

( ٢ ) في الأصل « وعزفه » وهو تصحيف صوابه في ب وس.

العرف: الريح الطيبة، والذكي: الذي تذكو رائحته وتنتشر.

(٣) في الأصل وب وس: «أن لا يورق ...، ... أن لا يحرق ».

(٤) ورد البيتان في ديوانه ١/ ١٥٣، ١٥٤.

( o ) في ب « وخياله . . . \* ». ورواية الديوان : « وحالية بالحسن خالبة ٍ به \* » .

وحيَّالة: الإنسانة المتغيرة الحال، أي ليست بذات وفاء.

من حال، تحوُّل عليه: أي زال عنه إلى غيره.

(٦) في ب « . . . علماً وأسنى . . . \* » .

النقد (الأولى): مصدر بمعنى تمييز جيد الأمور من رديئها. و(الأخيرة): اسم للعملة المالية.

(٧) ورد البين في ديوان ابن حيوس ١ / ١٩٨.

( ٨ ) في ب « \* . . . حين غدا » ، ورواية الديوان « فقمت . . \* » .

(٩) نسب القول لمحمد بن عبدالله بن طاهر في التنبيه على حدوث التصحيف، ص ١٦٥، وورد بلا عزو في نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة، ١/ ٤٦٧.

(١٠) في س «فإنني ».

( ۱۱ ) في ب «يا بنيَّ نابني أمرٌ، أمرضني . . . »، وعبارة التنبيه على حدوث التصحيف: «يا بني نابني مصيبة مضنية أمْرَضَني أمْرُ صبى . . . ».

( ١٢ ) في الأصل «علته عليه، تُفَرّعُ قلبي »، وفي ب « يفزع بفزع قلبي » والعبارتان مصحّفتان صوابهما في س.

ومن رسالة لي (١): وأنا أخفض له الجناح، وأرفَعُ عنه الجُناح (٢)، وأجعل بَللَ قطرته بَحراً، وليلَ فطرته فجراً، فإذا شَربَ من العلم فوق طَوقه، وشَبَّ عمرُهُ عَنْ طوقه، واتَّسَقَ دُرُّ سِخابِه (٣)، وَفَهَقَ (٤) دَرُّ سِحابِه، وأعادَتْهُ مَحَبَّةُ التُّرْبَة، ومِحنَةُ الغُرْبَة، إلى مَنْبِتِ غَرْسه، وَمَبيت عرْسه، أرْخي عَزالي (٥) مَزَاده، وأزجى بلادة (٢) بلاده.

وقالَ صديقُنا أبو الحَسَن البغداديُ (٧): ورأيهُ في إسداء اليَدْ بإهداء النَّدِّ.

وقالَ يحيى بنُ سلامَةَ الحَصفكيُّ(^): [البسيط]

وما أقامَ سوى أنْ لا [حَ] ثُمَّ غَدا(٩) فحين بانَ تقاضَوْهُ فقالَ: غدا

تباشَرُوا بهلالِ الفطْرِ حين بدا كالحِبِّ واعَدَ وصلاً وهو مُحْتَجِبٌ وقالَ أيضاً (١٠): [البسيط]

تُبقي علينا ويأتي رزقُها رَغَدا(١١) فكيفَ وَهْيَ مَتاعٌ يَضْمَحلُ غَدا(١٢) والله لو كانت الدُّنيا بأجمَعِها ما كَانَ منْ حَقً حُرِّ أنْ يُدلَّ بها

(١) ورد النص في خريدة القصر، القسم العراقي ٢/ ٧٧.

(٢) الجُناح ـ بالضم ـ: الإِثم، والمقصود الإِساءة.

(٣) في س «ودر سحابه» بالحاء المهملة، وهو تصحيف. والسنِّخاب: قلادة من طيب وقرنفل ومحلب بلا جوهر.

( ٤ ) فهق: امتلاً .

( ° ) في الأصل « غزالي » بالغين المعجمة، وهو تصحيف صوابه في ب وس والخريدة. العزالي والعزالي: جمع العزلاء؛ وهي مصب الماء من الراوية ونحوها. يريد أنه أعطى كل ما لديه.

(٦) أزجى: دفع، ويريد ـ هنا ـ: ردًّ. والبلادة: التبلُّد وضعف الهمة.

- (٧) لعله هو أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي، أحد الفضلاء والظراف المشهورين، كان يروي الأدب، ولم ينص ياقوت على سنة وفاته. (وانظر: معجم الأدباء ١٣ / ٢٤١).
- ( ٨ ) ورد البيتان في خريدة القصر، قسم الشام، ٢ / ٤٨٧، وفي نثار الأزهار في الليل والنهار، لابن منظور، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
  - (٩) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبته من ب وس.
    - (١٠) سقط هذان البيتان من ب.
  - (١١) ورد البيتان في خريدة القصر، قسم الشام ٢/ ٤٩٤، والنجوم ٥/ ٣٢٨، والبلغة، ص ٢٣٩.
    - (١٢) في س « ... تضمحل...»، ورواية البلغة: « ... أن يذل لها \*».

وقلتُ: فإِنْ أردتَ البقاءْ، فعليكَ بالنَّقاءْ، فإِنَّ الشَّوبْ (١) سَبَبُ الفَسادْ، فَقَلَّ (٢) مَنْ أَسَفَّ إِلَى دَنَسِ فَسادْ.

وقالَ المعريُّ(٣): [المنسرح]

والحَيْنُ إِثْرِي كَأَنَّهُ حاد (٤) ٥٩/أ يَشْرُفُ هذا الفِناءُ والنَّادي (٥) أسألُ مولايَ غير إلحادي (٦) ومزودي مُنْفضٌ مِنَ الزَّاد (٧) ستاجٌ إلى عُدَّةً وإعداد (٨) مِنْ مُرْدِ إِنْسٍ وشِيْبِ مُرَّاد (٩)

/ سِرْتُ ثَمانينَ طالباً أَجَلي نادَيْتُ: أينَ النذينَ كانَ بهمْ ما أنا بالمُلْحِد الكَفُورِ ولا مزادتي الآنَ لا بِلللَ لسها والسَّفَرُ الدائمُ المُواصِلُ مُح

وقالَ: أَمْرُ الدُّنيا جَدٌّ (١٠)، وأمرُ الآخرةِ جِدٌّ.

وقالَ النَّجْمُ الموصِليُّ (١١) ـ وأنشَدَنيه ـ (١٢): [المجتث]

سَمَّوْهُ بِاسْمِ جُنَيْدٍ وَفِعلُهُ فِعلُ جُنْدِ

<sup>(</sup>١) الشُّوب: الخلط.

<sup>(</sup> ٢ ) في ب « وقل » .

<sup>(</sup>٣) وردت الأبيات عدا الأخير في تعريف القدماء بأبي العلاء، ص ١٦١، نقلاً عن مرآة الزمان، لسبط ابن الجوزي.

<sup>(</sup>٥) في ب «\* أشرق . . . » .

<sup>(</sup>٦) إلحادي: أي دفني في اللحد، فكل ما يتمناه أن يجد مَنْ يدفنه إذا مات.

<sup>(</sup>٧) لا بلال لها: أي لا ماء فيها. منفض: يريد: فارغ نفد ما فيه من الزاد.

<sup>(</sup> ٨ ) رواية مرآة الزمان: « . . . يحتاج إلى عدة وعتاد » .

<sup>(</sup>٩) مرد: جمع أمرد؛ وهو الشاب لم تنبت لحيته، شيب: جمع أشيب، ومُرَّاد: جمع مارد، وهو الشيطان العاتى.

<sup>(</sup>١٠) الجَدُّ: الحظ.

<sup>(</sup> ١١ ) هو النجم الموصلي، أحد شعراء الخريدة، كان فقيهاً بالمدرسة النظامية ببغداد، وله نظم حسن، وشعر رائق، ويبدو من نص الأصل أنه كان معاصراً للمؤلف ( وانظر : خريدة القصر، قسم الشام ٢ / ٢٥٤ ).

<sup>(</sup>١٢) ورد البيت في خريدة القصر، قسم الشام ٢/ ٢٥٤.

وفي المنثور البهائي لابن خلف (١): نعوذُ بالله من أهواء تُغيِّرُ الاعتقادَ، وأهوال تُطَيِّرُ الأعتقادَ، وأهوال تُطَيِّرُ الرُّقادَ. وقالَ في النبي عَلِيَّ (٢): فأصبحَ لقواعدِ الدُّينِ مُشَيِّداً، ولسواعدِ اليقينِ مُؤَيِّداً.

وقالَ المعريُّ (٣): [السريع]

كَمْ حَلَّتِ الأيَّامُ مِنْ حِلْيَةٍ

وقالُ(٥): [الوافر]

أمامَةُ! كيفَ لي بإمامِ صدْقٍ أسُنْ تُنَا المالَ إلى صَعيد

وقالُ ( ^ ): [البسيط]

عُودي يخافُ من الإحراقِ صاحبُهُ حاشا لربِّك مِنْ إِخلافِ مَوعِدِهِ وَقالَ (٩): [الطويل]

خوى دَنُّ قوم فاستجابوا إِلى التُّقي

تُمَّتَ حَلَّتْ كُلُّ عَقْد عُقد(٤)

دوائي مُشْرقي فمتى مَعادي؟!(٦) فما بالُ الأسنَّة والصِّعاد(٧)

إِنْ قالَ رَبِّي لاجسامِ البِلي: عودي وإِنَّما الخُلْفُ في قَوْلي ومَوْعُودي

فَعيسُهُمُ نحو الطُّواف خوادي(١٠)

<sup>(</sup>١) لم ترد العبارة في المنثور البهائي.

<sup>(</sup>٢) لم ترد العبارة في المنثور البهائي.

<sup>(</sup>٣) ورد البيت في لزوم ما لا يلزم ١/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وب وس « . . . من حيلة \* » وهو تحريف لا معنى له هنا وصوابه في اللزوميات، وفي ب وس : « \* ثم حلت . . . » وهو تحريف مفسد للوزن .

<sup>(</sup>٥) ورد البيتان في اللزوميات ١/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٦) لم تتضح لي قراءة البيت من الأصل وب وس، فأثبت رواية اللزوميات، وما استطعت تبيُّنَه منها: « . . . يا أم صدق \* ردائي مشرفي فمتى معادي » .

ومشرقي: أي أكاد أشرق بريقي من دائي الذي أصابني.

<sup>(</sup>٧) الصعيد: التراب، وأراد به تراب القبر.

الصّعاد: جمع صعدة؛ وهي قناة الرمح.

<sup>(</sup> ٨ ) ورد البيتان في اللزوميات ١ / ٥٠٣.

<sup>(</sup>٩) وردت الأبيات في اللزوميات ١/ ٥٨٥.

<sup>(</sup> ۱۰ ) رواية اللزوميات: « \* خوى دن شُرْب . . . \* ٥ . خوى: خلا. الدن: الزق .

خُواد: جمعُ خادية، من خدا البعيرُ، مثلُ وَخَدَ [من الوَخَدان](١).

[ تَغَيَّرَتِ الْأَشْياءُ في كُلِّ موطِنِ وَمَنْ لِهَ وادٍ مَ رَّةً بجواد (٢) جَواد: جَمْعُ جادية، وهي: التي تطلُبُ الجَدا ] (٣).

/ وليسَ رِكابي عن رِضايَ عَوادِناً ولكنْ عَداها أنْ تسيرَ عَوادي (٤) ٥٩ /ب عَوادنُ: جمعُ عادنة، وهي المُقيمةُ (٥).

أَتُجْمَعُ في ربع قيانٌ كأنَّها شُوادنُ باللَّحْنِ الخَفيفِ شَوادي (٦) شَوادنُ: جمعُ شادنة (٨).

بِواد نِأت عنهُ العيونُ وعندَهُ بَوادِنُ للأمرِ القبيحِ بَوادي (٩) بَوادنُ للأمرِ القبيحِ بَوادي (٩) بَوادنُ: جمعُ بادنة (١٠)، وهي من بُدْنَة المرأة.

[وما تُشبهُ الشَّمْسُ الرَّوادِنُ مُرَّداً كخيلٍ بميدانِ الفُسوقِ رَوادِ<sup>(١١)</sup> الرَّوَادِنُ: جمعُ رادِنَةٍ، وهو من رَدَنتْ المرأة].

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من ب. والوخدان: ضرب سريع من سير الإبل.

<sup>(</sup>٢) رواية اللزوميات: « \* ومن لجواد نائلاً . . . . . .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين كله زيادة من ب.

والجدا: العطاء. وجواد (الأخيرة): الكريم.

<sup>(</sup>٤) في ب « \* . . . أن تصير عوادي » .

عداها: صرَفَها ومنَعَها، وعواد: موانع.

 <sup>( ° )</sup> في ب «عوادن: جمع عادن؛ وهو المقيم» وهو سهو أو غلط؛ لأن عوادن جمع عادنة كما في المتن.

<sup>(</sup> ٦ ) رواية الأصل وب وس « . . . فإنها \* » وآثرت رواية اللزوميات فهي الصحيحة؛ لأنه أراد التشبيه .

<sup>(</sup> Y ) في ب « شادن وشادنة » وهو غلط؛ لأن فواعل جمع لفاعلة.

والشادن: الغزال إذا قوي على المشى.

<sup>(</sup> ٨ ) شادية: هي التي تشدو بصوتها من حمامة ونحوها.

<sup>( 9 )</sup> في ب « \* . . . عنه الغيوث . . . » ، ورواية اللزوميات : « . . . عنه العيون . . . \* » . وفي الأصل وس : « . . . عنه العيوب . . . \* » وفي الروايتين تصحيف ظاهر . . . \* » وفي الروايتين تصحيف ظاهر .

<sup>(</sup>١٠) البادنة: المرأة الجسيمة غير الهزيلة.

<sup>(</sup> ١١ ) البيت كله زيادة من ب. الشمس: جمع شموس، وهي الصعبة الانقياد، الروادن: ذوات المِرْدَن؛ وهو المغزل. مرداً: فرساناً مرداً في ميعة الشباب. كخيل رواد: مرتادة للميدان.

فَكُلُّ رَواد لِل تُصَابُ أَبِيَّةٌ مَتَى نُوزِعَتْ في مَنْطِق لِرواد (١) رودٌ الأول: في معنى المرأة الكثيرة الذَّهاب والمجيء، والرِّوادُ: مصدرُ راود (٢). فهلْ قاتلٌ منهنَّ غيداء مَرَّةً فواد، وهلْ للمومسات فواد (٣) فواد الأوَّل: فاءُ العطف دَخَلَتْ على واد، منْ وَدَيْتُ القَتيلَ (٤).

كُوادِنُ بِينِ السَّقْرِفَاتِ كُوادِ (°) وهُنَّ على ضِدِّ الجميلِ غوادِ (۲) إلى الفَتَكاتِ السُخزياتِ حَوادِ (۷) وَغَصَّت بأهلِ السُندياتِ نَوادِ (۸) تَفَرَّعَتِ الجُودَ العِرابَ لِعزَّة تروحُ عليهن الغُواةُ عَشيَّةً حوى دينَ قومِ مالُهمْ فنفوسهُمْ وقامَتْ على أهلِ الرَّشادِ نَوادِبُ

(١) في اللزوميات: «وكل...\*».

أبية: عفيفة. نازعه: جاذبه.

(٢) راود الرجل المرأة: خاطبها إغراء لها.

(٣) في ب « \* . . . للموسيات . . . » وهو تصحيف . وغيداء: من الغيد، وهي المتثنية ليناً .

وفواد (الأخيرة): جمع فادية، وهي التي تفدي غيرها.

(٤) وديت القتيل: أي دفعت ديته.

( ٥ ) في الأصل: « تقرعت الجرد . . . . » وهو تصحيف صوابه في اللزوميات . وفي ب : « . . . الجود . . . . \* كواذب بين المقربات كوادي » وهو تحريف ظاهر .

تفرعت: علت، الجرد: الخيل التي قصر شعر أعناقها دلالة على أصالتها. العراب: الخيل الأصائل.

والكوادن: جمع كَوْدَن؛ وهو الهجين من الخيل. المقرفات: جمع مقرف، وهو الذي ولد من أب غير عربي وأم عربية. والكوادي: من كدا يكدو، إذا أبطأ خيره.

(٦) في ب «يلوح... » وهو تحريف. وفي اللزوميات: «تروح إليهن... » ». وفي الأصل: «وهن على صدر الجميل... » عواد » بالعين المهملة، وهو تصحيف صوابه في ب واللزوميات.

( Y ) في الأصل وس « جوى . . . \* . . . جوادي » بالجيم المعجمة وهو تصحيف ظاهر .

وحوى المال دينهم: أي ذهب التبذير والبطر بدينهم. حواد: أي مائلات إلى الفتك، وهو هنا: المبالغة في الخبث والمجون.

( ^ ) في الأصل وس « \* . . . المبديات . . . »، وفي ب « المندبات » وكل ذلك تصحيف صوابه في اللزوميات . والمنديات : « مات أهل الرشاد والمنديات : جمع مندية ؛ وهي الكلمة التي يعرق لها الجبين . وفي هامش اللزوميات : « مات أهل الرشاد والصواب، وندبتهم النوادب، وامتلات النوادي بالذين يندى الجبين من أعمالهم » .

بِنُسْكِ ألا إِنَّ الذَّئَابِ أواد (١) وقد طال جهري فيهم وسوادي (٢) يبتْن لرهط العي شَرَّ دَوَاد (٣)

أوَى دينَ نصرانية مُتَظهم سوى دَيْدَنِ الجُّهَّالِ يذهب عنهم وتدري المواضي ما دَواء دُوائب

/ ٦٠ / الدَوادي: جمع دُوداة، وهي أُرْجُوحَةٌ لصبيان الأعراب يتخذونها في كُثْبِ الرِّمال، وهي خَشَبَةٌ يأخذُ هذا بطَرفها، ويأخذُ صاحبُهُ بالطرَف الآخر.

كَغيرُ مَقِيتٍ عند أَم دُواد صَوادرُ عَنْ صَدَّاءَ وَهْيَ صَواد (٤) وإِنَّ دُؤاداً حينَ أنكَرَ عَقَلَهُ أتأمُل ريّاً بالورود ركائبً

وقالُ ( ٥ ): [الطويل]

أَمَرَّتْ وأَمْرَتْ أُمُّ دَفر وإِنْ حَلَتْ فكمْ حلاَتْ قوماً غَداةَ وُرودِ (٢) [أَمْرَتْ: أي دَرَّتْ على المري؛ وهو مسْحُ الضَّرع، وحلاَتْ: مَنَعتْ ](٧).

وأواد: جمع آد، من قولهم: أدى الذئب الغزال يأدوه أدواً، أي ختله ليفترسه.

وفي اللزوميات: « \* يبتن لرهط المرء...».

الدوائب: المثابرات. ورهط العي: أي الذين يعجزون عن الإفصاح عن رأيهم. يقول: ليس للنسوة اللواتي يدأبن على إفساد عقول الرجال وآرائهم من دواء إلا السيف.

( ٤ ) في الأصل « أتأمر رياً . . . \* » وهو تحريف صوابه في ب وس واللزوميات .

صدًّاء: اسم بئر، وفي المثل: «ماء ولا كصداء».

وصواد: جمع صادية، وهي العطشي.

وجاء المعنى في هامش اللزوميات: «كيف ترجو الركائب أن تشرب وتروى بعد أن تركت صدًاء وهي عطشي لم تشرب.

(٥) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ١ / ٤٨٢.

(٦) في س « . . . أم ذفر . . . \* » .

أمرَّت: كانت مرّة، أم دفر: الدنيا، والدفر: النتن.

(٧) ما بين القوسين زيادة من ب.

- 777-

<sup>(</sup>١) في اللزوميات: « . . . دير نصرانية . . . \* » وهي رواية جيدة ، وفي ب « \* . . . إلى أن . . . » وهو تحريف ، وفي الأوصيات . . . . الديات أواد » وهو تصحيف لا معنى له هنا ، وصوابه في اللزوميات .

<sup>(</sup>٢) في هامش ب «سراري». الديدن: العادة. السُّواد: حديث السر.

<sup>(</sup>٣) في ب «ويدري . . . مرائب \* نبتن لرهط الغي سر ودادي».

شَرِبْتُ بَرُوداً لم تَدعْ نارَ غُلَّةٍ أقيمي فإني لا رقيمي مُعْجِبي وقالَ(٣): [الطويل]

تَرَدُّوْا بِخُضْرِ مِنْ حَدِيدٍ وَأَقبِلُوا وجاؤوا بها سَوْمَ البَجَرادِ مُغِيرةً ترى الهمَّ لا شيءٌ سوى الأكلِ هَمُّهُ وقالَ(٧): [البسيط]

ياربً هل أنا بالغُفران في ظَعَني

وعنْ منكبي ألقَيْتُ حَرَّ بُرودِي(١) وَرُودي فَإِنِّي لا أَهَشُّ لِرَودِ(٢)

على الخيل تَرْدي وَهْيَ مِنْ فوقها تَرْدى(٤) يقودون للمَوْتِ المُطَهَّمَةَ الجُردا(٥) له جَسَدٌ ما اسطاعَ حَرَّا ولا بَردا(٦)

مُزَوَّدٌ؟ إِنَّ قلبي منكَ مَزْؤُودُ(^)

(١) في الأصل «شريت ... » وهو تصحيف صوابه في ب وس، وفي ب واللزوميات: « ... لم يدع ... \* خير برودي ».

بروداً: أي ماء بارداً. وفي هامش اللزوميات: «شربت ماء بارداً فذهب العطش، أراد برد اليقين، والقيت عن كتفي خير الثياب، يريد القيت عنى برد الشباب».

( ٢ ) الرقيم: المرقوم، المكتوب. رودي: سيري جيئة وذهاباً. الرود: الشابة الناعمة.

- (٣) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ١/ ٥٥٨.
- (٤) في الأصل وس «بحصن من حديد ... \* » وهو تصحيف صوابه في ب واللزوميات. وفي الأصل وب وس « \* ... من تحتها ... » وهو غلط أو سهو صوابه في اللزوميات، لأن الفرسان تكون فوق الخيل. وربما أراد « من تحتها » أي من تحت الدروع، وهو وجه بعيد.

تردوا: أي ارتدوا ولبسوا. الخضر: الدروع السود، والعرب تسمي الأسود الأخضر. تردي: من الرديان، وهو ضرب من سير الخيل أسرع من الخبب. وهي تردى: الضمير يعود على الفرسان، والأصل أن يقال: «وهم» لكنه أفرده ليتسق مع قوله «تردى». وتردى: من الردى، أي تسقط مصابة في المعركة.

- (٥) سوم الجراد: مرور الجراد في سرعته. المطهمة: الخيل الحسنة التامة. الجرد: التي يكون شعر جلدها قصيراً لأصالتها.
  - (٢) في الأصل « يرى الهِمُ . . . \* » وهو تصحيف صوابه في ب وس واللزوميات . الهم بكسر الهاء : الشيخ الكبير . ما اسطاع حراً ولا بردا : أي لا يحتمل الحر والبرد .
    - (٧) ورد البيت في لزوم ما لا يلزم ١ / ٤٢٧.
    - ( ٨ ) في س « \* مرود . . . مرؤود » وهو تصحيف . بالظعن ـ هنا ـ : أي بالارتحال إلى الآخرة . مزؤود : فزع خائف .

وقالَ البستيُّ (١): [السريع]

يا قَـمـراً عطَّفَ أعطافَه يزهو على الأغصان بالقَدِّ (٢) سيوفُ أجفانِك قد آذَنَت قلوبَ أحبابِكَ بالقَدِّ (٣) وقالَ (٤) أبو العلاء التَّنوخيُّ في كتاب «جامع الأوزان» (٥): [المتقارب] إذا جيد روضٌ تَـيَـمَّمُنه وخلَّفْنَ للعائداتِ المَجُودا (٢) المَجُودُ: العطشانُ، مأخوذٌ من الجُواد، وهو العَطَشُ.

لهُ نَّ جدودٌ من الأكرمينَ واعطينَ في عَيْشِهِنَّ الجُدودا(٧)

الهُ نَّ جدود(٨) ١٠ /ب اللَّووسَ وصُنَّ الخُدود ولك نَّ هُنَّ سَكَنَّ الخدودا(٨) ٢٠ /ب اللَّووسُ: المُقَدَّمونَ من النَّاسِ. والخدودُ: [جمع أخدودٍ، وهي الحفائرُ، أو](٩) جَمْعُ (خَدِّ »، وهو شقُّ في الأرض.

وقالُ(١٠): [مجزوء الكامل]

شَــرِّدْ بِ أَهِلِ النَّظُلِمِ إِنَّ أَخِاهُ أَهِلٌ أَن يُسَشَـرَدْ وَالْمَا النَّالَ اللَّهُ وَرَّدْ (١١) والسَخَدُ مُورودٌ تنغي مرتحته الخَدُّ المُورَّدْ (١١)

(١) لم يرد البيتان في ديوان البستي.

<sup>(</sup> ٢ ) في ب « يا قمراً أعطافه لم تزل \* تزهو ... » وهي رواية جيدة. وفي س « ... عطُّفه ... \* ».

<sup>(</sup>٣) آذنت: أعلمت. القد - هنا -: شطر الجسم إلى قسمين، من قدَّه يقدُّه.

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من مصادر شعره.

<sup>(</sup>٥) ذكر القفطي في إنباه الرواة (١/ ٩٦) هذا الكتاب، وسماه « جامع الأوزان الخمسة » وذكر أنه يقع في ستين كراسة، وقدر عدد الأبيات فيه نحو تسعة آلاف بيت، وورد ذكره في كشف الظنون (١/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٦) جيد الروض: سقي بالجَود؛ وهو المطر الغزير. العائدات: من يَعُدْنَ المريض. يقول: إنهن يرتحلن إلى الرياض المروية بالمطر الغزير، ويتركن وراءهن الحب الذي كاد يهلكه الظمأ إلى وصالهن.

<sup>(</sup> ٧ ) في ب «لهن الجدود... \* ». وفي هامش ب «الجدود: الحظوظ».

<sup>(</sup> ٨ ) في ب وس « . . . وصنَّ الوجوه \* » وهو تحريف على الغالب؛ لأنه أراد الجناس بين الخدود والخدود .

<sup>(</sup> ٩ ) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>١٠) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من مصادر شعره.

<sup>(</sup>١١) في الأصل وس « . . . بغير تحية . . . » وهي رواية مصحفة صوابها في ب .
والخد مورود: أي شق القبر يرده الناس . والخد المورّد: خد الحسناء يكون أحمر اللون وهي على قيد الحياة،
فإذا صارت تحت أطباق القبر تغير لونه وأصابه البلى .

لمح الملح سعد بن علي الحظيري الورّاق

وقالَ الرئيسُ أبو الجوائز الواسطيُّ (١): [الخفيف]

ليَ وَرْدٌ وَتَغْرُها لي وِرْدُ(٢) والقضيب الرَّطيب حينَ تَصُدُّ(٣) والقضيب الرَّطيب حينَ تَصُدُّ(٤) ثم تنسى ذنوبَها وتَعُدُّ(٤) يُمْسِ سَهْمِي وهو الأسَدُّ الأشَدُّ(٥) مِنْ رفاقي إلا المُعدُّ السُعَدُّ السُعَدُّ السُعَدُّ (٢) من شدةً التَّوقُّ د وَقُدُ (٧)

أرْدَتِ الصَّبْسرَ رادَةٌ وجنتاها كالقضيب الرَّطيبِ حينَ تَصَدَّى تَتَجَسنَّى إِذَا جَنَسَتْ وتَعَدَّى ذَلَّ قلبي وقَلَّ صَحْبييَ إِنْ لم ليس يحظى بصُحْبَتي ووفاقي ونجيب كأنَّهُ في ظُهُورِ النُّجْب

وقالَ ( ^ ) الشيخُ أبو الفَتحِ الحَسَنُ ( ٩ ) بنُ عبداللهِ بن أبي حُصَينةَ الحلبيُّ ( ١٠ ): [الكامل]

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في الخريدة، القسم العراقي، الجزء الرابع ١/ ٣٤٦.

<sup>(</sup> ٢ ) رواية الخريدة: « . . . الصبر غادة وجنتاها \* » . امرأة رادة : طوَّافة في بيوت جيرانها .

<sup>(</sup>٣) في ب « . . . الرطب . . . \* » وهو تحريف مفسد للوزن، وفي الأصل وس « \* . . . حين يصد » وهو تصحيف صوابه في ب والخريدة .

وتصدّي: أي حين تتصدي لمن تريد كي تفتنه، وتصد: أي تعرض عمن يحبها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وس « \* ثم أنسى . . . » وهو تصحيف على الغالب، وقد آثرت روايتي ب والخريدة . تتجنّى: تدّعي عليه جناية لم يفعلها . تعدّى: تتعدّى، حذفت منه تاء المضارعة تخفيفاً . يقول : إن هذه المرأة تتهمني بما لم تجنه يداي، بينما هي مستمرة في تجنيها وتعديها علي، وهي بعد ذلك تنسى ما أساءت به إلى ، بينما تعد على دنوباً لم أقترفها .

<sup>( ° )</sup> في الأصل « . . . صحبي وإن لم \* » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في ب والخريدة « . . . ووفائي \*»، وفي س « . . . ووفاتي \*» وهو تحريف ظاهر . ورواية الخريدة : « \* . . . إلا المغذ المعد » ورواية الأصل أكثر مجانسة .

والمُعدُّ: الذي أعد أدواته وجهزها، والمُعَد: الذي أعده ذووه للخطوب، أي صاحب البأس والعزيمة.

<sup>(</sup>٧) النجيب: الفاضل على مثله، النفيس في نوعه. ونجائب الإبل ونجبها: خيارها، الواحدة نجيبة.

<sup>(</sup> ٨ ) وردت الأبيات في ديوان ابن أبي حصينة، ١ / ٤٣ ، تحقيق: محمد أسعد طلس، مطبوعات المجمع العلمي بدمشق، المطبعة الهاشمية، ١٣٧٥هـ/ ١٩٥٦م.

<sup>(</sup> ٩ ) في ب «الحسين» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) هو الحسن بن عبدالله بن أحمد بن عبدالجبار بن أبي حصينة، الأمير أبو الفتح الأديب الشاعر، عاش في ظلال آل مرداس أمراء حلب، ومدحهم، فأجزلوا له العطاء، وأمروه على إقطاع، عاصر أبا العلاء ورثاه. توفي سنة ٤٥٧هـ. (وانظر: معجم الأدباء ١٠/ ٩٠، والفوات ١/ ٣٣٢، والنجوم ٥/ ٧٥).

إِلا الرِّجالَ الصِّيدَ عندَ صُدوده (١) قُ قَدِّه والطَّبْيِ مَدَّةُ جيده (٢) كَسِواره، ونُجُومَ هُ كَعُقُوده

ريم برامة لا يصيد بضعفه للسورد حُمْرَة خَدّه والغُصْن هِزَّ السورد حُمْرَة خَدّه والغُصْن هِزَّ اهوى الدُّجى من أجل أنَّ هلالله وقال الحشيشيُّ (٣): [الخفيف]

مه نداءً يشفي غليلَ الفؤاد (٤) فلي في تَفَلَّبي ألفُ واد (٥) قِفْ بوادي بَدْليسَ واهتِفْ بَمَنْ فيـ إِنْ يَكُنْ ليسَ لي بواديكم حَظٌّ

/ ٦١/أ وقال (٦) الوزيرُ أبو القاسم المغربيُّ (٧): [الطويل]

وقبلَ أشُّدِّي قد بلغتُ أشَدَّهُ(^) عليه فلا ينفكُ يُجْرَحُ غَمْدَهُ(٩)

قطعتُ من الدَّهرِ التجاريبَ مُدَّةً فكنتُ كنصلِ السيفِ يَحْرَجُ غِمدُهُ

وقال أبو إِسحاقَ الصَّابيُّ (١٠): [مجزوء الكامل]

الريم: الظبي الخالص البياض، والرامة: موضع بالبادية، الصيد: جمع أصيد، وهو الذي لا يلتفت، من زهو، يميناً ولا يساراً.

- (٢) في ب «الورد ...» ، وهو تحريف ظاهر.
- (٣) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.
- (٤) بدليس: بلدة من نواحي أرمينية ذات بساتين كثيرة، وتفاحها يضرب به المثل في الجودة والكثرة والرخص (معجم البلدان ١/ ٥٣٦).
  - (٥) تقلبي: يريد ذهابي هنا وهنا.
  - (٦) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.
- (٧) هو أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين (أو الحسن) المغربي، أديب شاعر، ولد بمصر، وهرب إلى الشام، وقيل إلى مكة، بعد أن قتل الحاكمُ الفاطمي أباه، ثم دخل بغداد، ومنها إلى الموصل حيث كتب لقرواش بن المقلد، واستوزره شرف الدولة البويهي ببغداد، ثم ترك الوزارة، واضطربت أحواله، إلى أن مات بميافارقين سنة ١٨٤هـ. من مصنفاته «مختصر إصلاح المنطق، و«أدب الخواص». (وانظر: تتمة اليتيمة ١/ ٣٤، والدمية ١/ ١٠٥، ومعجم الأدباء ١٠/ ٧٩.
- ( ٨ ) وقبل أشدًى ـ بضم الشين ـ : أي قبل أن أبلغ الأربعين، وبلغت أشدًه ـ بفتح الشين ـ : أي بلوت أقسى ما فيه من التجارب .
  - (٩) في س « . . . يجرح غمده » وهو تصحيف . ويحرَج: يضيق .
    - (١٠) لم أهند إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>١) رواية الديوان « \* . . . حين صدوده » .

وإذا صفاك موردٌ ومتى تكدر فاجتنب وقال [أيضاً](١): [البسيط]

أعيذُ صَعْدَتَكَ الصَّمَّاءَ مِنْ خَورٍ فَعُدْ إِلَى حَزْمِكَ الأَوْلَى وعادتِك الـ فَعُدْ إِلَى حَزْمِكَ الأَوْلَى وعادتِك الـ وقالَ (٤) في المُهَلَّبِيُّ (٥): [الخفيف] أَرْيَحِيُّ مُهَلَّبِيُّ سعيدُ الـ أَرْيَحِيُّ مُهَلَّبِيٌّ سعيدُ الـ إِنْ تَكُنْ خِدْمَتي له في مَقامي إِنْ تَكُنْ خِدْمَتي له في مَقامي فلقد سارعتْ خواطر فكري فلقد سارعتْ خواطر فكري ذو ضروب من الفضائل جَلَّتْ

من كلِّ شائبةٍ فَردْهُ من كلِّ شائبةٍ فَردْهُ

أعيذُ صَعْبَتَكَ الشَّمَّاءَ مِنْ مَيَدِ (٢) أولى وغايتك القُصْوى من السَّدَدِ (٣)

جد صافي الجَدوى كريمُ الجُدودِ
أَقْعَدَ تُنني عنِ امتطاءِ قَعود (٦)
قاصدات على ظُهورِ القَصيد (٧)
عن ضَرِيب يَرومُها أو نَديد (٨)

والشماء: العالية، والميد: الميل.

- ( \* ) في + ( \* ) و و السدد و السدد السداد ( \* )
  - (٤) ورد البيت الأول فقط في اليتيمة ٢ / ٣٢٤.
- ( ° ) هو أبو محمد الحسن بن محمد، من ولد قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة، كان من ارتفاع القدر والنبل والجود ما هو مشهور معروف. استوزره معز الدولة، فأحسن التدبير، كما كانت له معرفة بالأدب، وله نظم ونثر مليحان، أورد الثعالبي في يتيمته طرفاً منهما. ثم قرّبه المطيع العباسي واستوزره فاجتمعت له الوزارتان ولقب بذي الوزارتين. توفي سة ٣٥٦ه. (وانظر: اليتيمة ٢ / ٣٦٥، والوفيات ٢ / ١٢٤، والفوات ١ / ٣٥٣).
  - (٦) القَعود ـ بالفتح ـ: الإبل.
  - (۷) في ب « ... ساعدت ... \*».
  - ( ٨ ) ضروب: أنواع. والضريب: المثيل والشبيه. والنديد: كذلك.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup> ٢ ) الصَّعْدة: القناة المستوية. الصعبة: كذا في جميع النسخ، وفي أساس البلاغة: «وعقبة صعبة» وهي من العقاب الصّعاب، ولعله أراد أن يدعو له بدوام المنعة.

قلت: ولعل هناك تحريفاً في الأصول، ولعل الصواب « ... صعلتك الشماء... » ومن معاني «الصعلة »: العنق.

وقالَ أيضاً (١): [الخفيف]

غَبَقَتْنِي بكأسِها ذاتُ دَلِّ بأبي مِبْسَمٌ إِذا لاحَ أهدى شهدَ اللَّهُمُ صادقاً وَهُوَ عذْبٌ

فَمنْ عينه تجري عيونٌ كثيرةٌ

وقالَ أيضاً (٥): [الطويل]

تَخُدُّ مجاريها خُدوداً على الخَدِّ(٦)

دَلَّ قلبي إلى الهوى فَتَهَدَّى (٢)

بَسرَداً ينقعُ المجوانحَ بَسرْدا(٣)

أنَّ في فيك سَلْسَبيلاً وشَهْدا(٤)

وأعادَ هذا المعنى بعينه في قصيدة أخرى، فقالَ (٧): [الطويل]

وفاضتْ عيونٌ [بينَ عَيْنِي و] عينِها تَخُدُّ أخاديداً على الخَدِّ والخَدُّ (^)

/ ٦١/ب وقالَ أبو تمام الطَّائيُّ (٩): [الخفيف]

فهي طَوْعُ الإِتْهامِ والإِنْجادِ (١٠) لِخُطوبِ الزَّمان بالمرصاد (١١) سَعِدَتُ غَرْبَهَ أَلنَّهِ وى بسُعادِ حملَ العبْءَ كاهلٌ لك أمْسَى

(١) ورد البيت الأول فقط في يتيمة الدهر ٢ / ٣٠٩.

(٢) رواية اليتيمة: «عبقتني . . . \* . . . فتعدى « وهو تصحيف وتحريف ظاهر . والغَبوق : الشرب عند الصباح .

- (٣) أهدى برداً: شبه أسنانها بالبرد؛ وهو ما تجمد من حبات المطر، وينقع الجوانح برداً: أي يطفئ الغلة ببرد رُضابه.
  - ( £ ) في ب «أشهد . . . \* »، وفي الأصل وس « \* أن لي فيك . . . » وهو تحريف صوابه في ب .
    - (٥) لم أهتد إلى البيت فيما رجعت إليه من المصادر.
    - (٦) تخد خدوداً: أي كأنها تجعل لمسيل الدمع أخاديد في صفحة الخد.
      - (٧) لم أهتِد إلى البيت فيما رجعت إليه من المصادر.
      - ( ٨ ) ما بين القوسين ساقط من الأصل وس وأثبته من ب.

يقول: فاضت مدامعي ومدامعها كأنها عيون الماء الغزار، وكانت تحفر الأخاديد على خدي وخدها.

- (٩) وردت الأبيات في ديوانه ١/ ٣٥٨. وهي في مدح أبي عبدالله أحمد بن أبي دؤاد.
- ( ١٠ ) غَربة النَّوى: بُعد النية، أي «سعدت النَّوى بمواتاة سعاد إياها في وجوهها، فتصير بها مرة إلى تهامة، ومرة إلى نجد » ( انظر: شرح الديوان ١ / ٣٥٨ ).
  - ( ١١ ) في ب « . . . أضحى . . . » . الكاهل: مركب العنق في الظهر .

رِن إِلا من مُقاساة مَغْرَم ونِجاد(١) فيه كُلُحُوب الموارد الأعداد(٢) فيه وحَيه واد(٣)

عاتِقٌ مُعتَقٌ من الهُونِ إِلاَ للحَمالُ فيه للحَمالُ فيه مُلتَعَثْلُ الأحسابُ أيُّ حياةً

## وقال (٤): [الكامل]

راحَتْ غواني الحيِّ عنكَ غوانياً مِنْ كُلِّ سابِغة الشّباب إِذا غَدَتْ أكف اءَهُ تَلِدُ الرِّجالُ، وإِنَّما ورثُوا الأبوَّة والحظوظ فأصبحوا

يَلْبَسْنَ نأياً تارةً وصُدودا(٥) تركت عميد القريتين عَميدا(٦) تلد الحتوف أساوداً وأُسُودا(٧) جَمَعُوا جُدوداً في العُلا وجُدودا(٨)

(١) في ب والديوان « \* . . . مغرم أو نجاد » وهي رواية جيدة .

المغرم: ما يتحمله الإنسان عن أهله من غرم.

النجاد: السيف أو حمائله.

(٢) في الأصل وس « \* كلحوق . . . » وهو تحريف صوابه في ب والديوان.

الحمالات: جمع حَمالة؛ وهي ما لزم من غُرم أو دية ونحوهما، الحمائل: جمع حِمالة؛ وهي ما يعلق به السيف.

لُحوب: جمع لحب من قولهم: «طريق لحب» أي واضح. أي كأن عاتقه فيه أثر واضح من الحمالات والمحمائل. الموارد: جمع مورد، وهو موضع الماء.

الأعداد: جمع عِدَ؛ وهو الماء القديم الذي له أصل لا يخشى فناؤه. يريد أن أثر الحمالات والحمائل بدا واضحاً على عاتقه كالطريق الواضح المحفور إلى مورد الماء المعهود. وفيه مبالغة.

(٣) في ب «ملكت .. \* » وهو تحريف مفسد للمعنى والوزن. ورواية الديوان « . . . أي حياء \* » . الحيا: المطر العام. الأزمة: السنة الشديدة .

حية واد: كانوا يشبهون السيد الشجاع بالحية.

- (٤) وردت الأبيات في ديوانه ١/ ١٠٠، وهي في مدح خالد بن يزيد الشيباني.
  - ( ٥ ) الغانية: الحسناء التي غنيت بحسنها عن الحليّ.
- (٦) في الأصل وب وس « . . . سابغة الشهاب . . . \* » وهو تحريف . وفي الديوان : « . . . إذا بدت \* » . عميد القريتين : رئيسهما . عميد (الأخيرة): من قولهم : «عمده الحب » إذا ذهب بعقله .
  - (٧) في الأصل وب « \* ولد الحتوف . . . » وهو تحريف صوابه في س والديوان . الحتوف: جمع حتف؛ وهو المنية . الأساود: الافاعي، جمع أسود.
    - (٨) الجدود (الأولى): آباء الآباء. و(الأخيرة): الحظوظ، جمع جد.

## وقالُ(١): [المنسرح]

والرَّبِعُ قَدُ عزَّني على جَلَدي سأخْرِقُ الخَرْقَ يا بنَ خَرِقاءَ كَال يَعْلَمُ أَنْ ليس للعُلا لَقَمٌّ يا مُضْغناً خالداً لك التُكُلُ

وقالَ(°): [الطويل]

ومَقْدُودَة رُؤد يكادُ يَقُدُها تُعَصْفرُ خدَّيْها العيونُ بحُمْرَة وأنجدتُمُ منْ بَعْد إِتهام داركمْ

إصابتُها بالعَيْن من حَسن القَدِّ(1) إذا وَرَدَتْ كانتْ وَبالاً على الوَرْد فيا دَمْعُ! أنجدني على ساكني نَجْد

مَا مَحُّ منْ سَهله ومنْ جَلَدهْ(٢)

هَيْق إِذا ما استَحَه من نَجَده (٣)

قَصْدٌ لمَنْ لم يَطأ على قصده (٤)

إِنْ خَلَّدَ حقداً عليك في خَلَدهْ

/ ٦٢/أ وقالَ (٧) القَيْسَرانيُّ (^): [المنسرح]

عزُّني على كذا: أي غلبني عليه. معُّ الربع: إذا محيت آثاره، وأصل ذلك في الثوب. الجَلدُ (الأولى): من التجلُّد، و(الأخيرة): الحَزْن.

(٣) في الأصل وس « . . . يا بن خرقاء كالخرق . . . » وهو تحريف ظاهر صوابه في ب والديوان . والخرق: ما اتسع من الأرض. ابن خرقاء: يريد به جملاً من ولد ناقة خرقاء تلعب بيديها من سرعتها في السير. الهَيْق: ذكر النعام.

استحم: من الحميم، أي العرق أو الماء الحار. النَّجَد: العَرَق.

(٤) اللَّقَم: الطريق الواضح. القَصْد: القاصد.

والقصُّد - بالكسر -: جمع قصُّدة؛ وهي الكسرة من القنا وغيره.

- (٥) ورد البيتان الأول والثاني في ديوانه ٢/ ٦١ وهما من قصيدة في مدح أبي العباس نصر بن منصور بن بسام، وورد الثالث ضمن قصيدة أخرى في مدح أبي المغيث الرافقي في نفس المصدر ٢/ ١١٠.
- (٦) في ب «ومقدورة... \*» وهو تحريف. ورواية الديوان « ... تكاد تقدها \*». مقدودة: حسنة القد، «من حَسَن القد»: أي من القدُّ الحسن، أي تصاب بالعين لأجل قدها الحسن. رؤد:
  - (٧) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.
  - ( A ) في الأصل وب وس « القيصراني » وهو تحريف صوابه ما أثبته. ولم يرد في ب ذكر القيسراني.

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في ديوانه ١/ ٤٣٠، ٤٣٨، ٤٤٠ وهي في مدح خالد بن يزيد أيضاً.

<sup>(</sup>٢) في ب والديوان « فالربع . . . \* » .

أَمْرَدُ سِرْبِ الطِّباءِ أَمرَدُهُ(١) صَرَّحَ مِن كَاشِحِ تَهَدُّدُهُ(٢) مُجَرَّدُ السَّيفِ أَمْ مُجَرَّدُهُ(٣) فَوَرْدُهُ المُشتَهِى مُورَّدُهُ(٤)

حتَّى تبدلْتُ بالمها فإذا هَلْ عالمٌ ليلةَ الوصالِ وقد أيُّ الصَّقيلَيْنِ كانَ أفتكَ بي وخِلْتُهُ خَجْلةً يفيضُ دَماً

وقالُ(٥): [المتقارب]

محلُّ خيالٍ إِذا ما رأيْ وقالَ(٧): [الكامل]

أنا روضةٌ تُزْهَى بكلً غريبة إن ساقني طلب الغنى أو شاقني ومتى مددت إلى نداك وسائلي حتى أعود من امتداحك حالياً

تُ أَمْرَدَهُ قُلْتُ: [ما] أَمْرَدَهُ(٦)

أَفْرَى يدي مَنْ لم يَفُزْ بفرائدي(^) حُبُّ العُلا فلقد ورَدْتُ مَواردي(^) أعدَدْتُ قصدي من أجَلِّ قصائدي(١٠) وكأننى قُلِّدتُ بعضَ قلائدي(١١)

<sup>(</sup> ١ ) في ب « \* أبرد شرب الظباء أم رده » وهو تصحيف وتحريف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وس « \* . . . يهدده » وآثرت رواية ب لتكون « من » من قوله « من كاشح » بيانيةً ، والتقدير : وقد صرح التهديد من كاشح .

وصرَّح: انكشف، ومنه قولهم: «شر صُراح»، الكاشح: اللائم والعازل.

<sup>(</sup>٣) في ب ( \* أفتك في ... ) .

<sup>(</sup> ٤ ) في ب «وخده خجلة تفيض...\*» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) ورد البيت في الخريدة، قسم الشام ١/١٠١.

<sup>(</sup>٦) في ب « . . . إذا ما رأيت أم رده . . » وهو تحريف لا معنى له . وسقط ما بين القوسين من الأصل وس وأثبته من ب والخريدة .

<sup>(</sup>٧) وردت الأبيات في الخريدة (١/ ١٠٥) ضمن قصيدة طويلة يمدح بها جمال الدين أبا جعفر محمد بن علي ابن أبي منصور، وزير صاحب الموصل أتابك زنكي.

<sup>(</sup> ٨ ) في الأصل وس « يا روضة . . . \* » وهو تحريف صوابه في ب. ورواية الخريدة : « \* أفرائدي . . . » . أفرى يدي : قطعها .

<sup>(</sup> ٩ ) في ب « . . . أم شاقني<sub>\* ۵</sub> .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وس « . . . قصائدي \* » وهو على الغالب سهو صوابه في ب والخريدة .

<sup>(</sup>١١) حالياً: أي لابساً الحلي.

وقالَ ابنُ خَلَف [الهمذانيُ ](١) في المنثورِ البهائي (٢): وَمَنْ كانتْ هِمَّتُهُ في قَنْصِ (٣) الكُمَاة (٤) هِمَّتَكَ، وشِيمتُهُ في الظُّلْف (٥) عَنْ التُّرَّهات (٦) شيمتَكَ، كانَ حَريّاً أنْ يكونَ لَلطِّرادِ آلفاً، ومن الطَّرْدِ آنِفاً (٧)، تُسلِّمُ (٨) عليهِ الوَحْشُ، كما يَسْلَمُ منه (٩) الإِنْسُ، بَلْ تَسْكُنُ إلِيه بَناتُ البِيْد (١٠)، وتأمَنُهُ أمَّهاتُ الغيْد، عِلْماً بما يشغلُهُ عنها من صَيْد الصيد.

وقالَ في تعزية (١١): ولا خَفاء بما بَيْنَ تصاريفِ الزَّمانِ من الصَّرْف، ولا بتفاوت (١٢) الممزوجِ منها والصِّرْف (١٣)، فإنْ (١٤) اختَلَطَت العاديّة بالعائدة، والفائتة بالفائدة، فَعَلَيْهِ سَلامُ اللهِ مِنْ مُود (١٥) سالَت الأدوية به مَصائب، وصارت الأندية / ٦٢ / ب له مَنادب. كان (١٦) عماداً مُدَّ (١٧) وهُدم، ورُواقاً حُطَّ وحُطِم، ولئن أمْسَت دارُهُ خالِية، ونارُهُ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٢) المنثور البهائي، لابن خلف ٢ / ٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) في ب «قبض» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) الكماة: جمع كمي؛ وهو الشجاع الجريء.

<sup>(</sup> o ) في ب « في الصلف » .

والظلف: البعد والمنع.

<sup>(</sup> ٦ ) في الأصل «الترهاب » وهو تصحيف صوابه في ب وس.

<sup>(</sup>٧) في المنثور: « . . . إلفا، أنفا » .

<sup>(</sup> ٨ ) قوله: «تسلّم» لم ينقط حرف التاء، وصوابه في س، وفي ب «يسلّم».

<sup>(</sup>٩) في المنثور: «تسلم به».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وب وس «بنات العيد » وهو تحريف صوابه في المنثور البهائي.

وبنات للبيد: أراد بها الوحوش.

<sup>(</sup>١١) ورد النص في المنثور البهائي ٢ / ٢١٢، وما بعدها، ولم ترد الفقرة فيه كما في الأصل، بل في فقرات مختلفة.

<sup>(</sup>١٢) في المنثور: «ولا يتفاوت».

<sup>(</sup>١٣) الصرف: الخالص.

<sup>(</sup>١٤) في ب « وإن »، وفي المنثور: « فإذا ».

<sup>(</sup> ١٥ ) مود: ذاهب فان.

<sup>(</sup>١٦) في المنثور: «بل كان».

<sup>(</sup>١٧) في ب والمنثور «هُدَّ».

خابيةً، فلطالما شَرِقَتْ هذه بالوفود، وأشْرَقَتْ هذه بالوَقود. وقد كانَ حياةً لحيِّه، وقواماً لِقَوْمِهِ، كانَ (١) يَشْغل عَنَّا العِدا بالعَوَادي (٢)، ويُشْغِلُنَا بالنَّدي في النَّوادي.

وقلتُ: أصْداني (٣) صَدُّكَ، وأردانِي رَدُّكَ.

[ وقالَ ابنُ سَمْرَةَ: جَبْهَةُ الجُودِ، ومِنْحةُ الوجودِ.

وقالَ: [الطويل]

وعَمَّتْ عَطاياهُ العُفاةَ تبرُّعا وراعتْ عواديه وراعَتْ عَوائِدُهْ ](٤)

وقال ابنُ عمَّارِ (٥) العَلَويُّ (٦): [الطويل]

كريمٌ وأخلاقُ الزَّمانِ لئيمةٌ رُوِيٌّ وأخلافُ الغَمامِ صَوادِ (٧)

<sup>(</sup>١) في المنثور: «وقد كان».

<sup>(</sup>٢) بالعوادي: أي بما يعدون عليهم من الغارات ونحوها.

<sup>(</sup> ٢ ) أصدى: أمات.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين كله زيادة من ب. ولم أهتد إلى البيت فيما رجعت إليه من المصادر. راع (الأولى): من الرَوْع؛ وهو الخوف. (والأخيرة): من الروعة؛ وهي الإعجاب.

<sup>(</sup>٥) ورد البيت في خريدة القصر، القسم العراقي، الجزء الرابع، ١/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) في ب «الكوفي».

<sup>(</sup>٧) رَويّ: مرتو شارب شرباً تامّاً.

الأخلاف: الضروع، استعارها للغمام.

صواد: عطاش.

# **بلبُ ما وَرَدَ على حرفِ الذَّالِ ( )**

مِنْ توقيعاتِ المقتفي لأمرِ اللهِ: هذا هَذَّا (٢).

وقالَ ابنُ أسد [ الفارقي الصيم المجزوء الكامل]

بي وَيْكَ أَكْتَ رْتَ الملاذا(٤) لم يَحْفَ عن كلِّ الملاذا(٥) صَدُّ الحَبيبُ وقالَ لي: إقْطعْ فَقُلْتُ: أَبَعْدَ ما وقالَ(٦): [الكامل]

كالسَّيف يَقْطَعُ وَهْوَ مَرْهوبُ الشَّذا (٧) كالعود يُحْرَقُ كي يَلَذَّ لكَ الشَّذا وتراهُ وَهْوَ عَشاءُ عَيْنِكَ والقَذا (٨) واتْرُكْ لقاءكَ ذا كفافاً والْقَذا (٩)

لا تَغْتَرِرْ بِأَخِي النِّفَاقِ فَإِنَّهُ فَالْخِلُّ مَنْ نَفَعَ الصَّدِيقَ بِضُرَّهُ ولَرُبَّ دانٍ منكَ تَكُسرَهُ قُرْبَهُ فَاعْرِفْ وَخَلِّ مُجَرِّباً هذا الورى

<sup>(</sup>١) في ب «باب ما جاء على حرف الذال».

<sup>(</sup>٢) نسب التوقيع لمحمد بن غالب الأصفهاني في التنبيه على حدوث التصحيف، لحمزة الأصفهاني، ١٦٧. ومعناه: «هذا هذّاء» أي كثير الهذيان، وقصر الممدود للمجانسة.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٤) ورد البيتان في خريدة القصر، قسم الشام ٢ / ٢١٩.

<sup>(</sup> ٥ ) في ب والخريدة « \* . . . عن الكل الملاذا » وهي رواية محرفة مفسدة للوزن . القطع: أي القطع علاقتك بي . الملا : الملا ؛ أي الناس ذا : اسم إشارة ، أي لم يعد يخفي على الناس ذا الملاذ ، أي كثرة التجائي إليك ؛ لما بيننا من الحب .

<sup>(</sup>٦) سقطت هذه الأبيات من ب.

<sup>(</sup>٧) ورد البيتان الأول والثاني في خريدة القصر، قسم الشام، ٢/ ٢٥٠. والشذا: حدُّ كل شيء.

<sup>( ^ )</sup> ورد البيتان منفصلين عما قبلهما في الخريدة ٢ / ٤٢٣ ، وهما في معجم الأدباء ٢ / ٦٨ ، والفوات ١ / ٥٢٣ . ورواية الخريدة: « \* . . . عناء عينك . . . » وهو تصحيف، ورواية معجم الأدباء: « \* . . . عناء عينك . . . » وهو على الغالب تصحيف .

والعشاء: أراد العشا؛ وهو العمي، ومدُّ المقصور لضرورة الوزن. والقذا: ما يقع في العين فيؤذيها.

<sup>(</sup>٩) أسقطت الهمزة من الأصل وس في لفظ «لقاءك» الواقع في عجز البيت، وفي الأصل وب وس: « \* . . . ذا كفاحاً » وهو تحريف. وكفافاً: أي لا لك ولا عليك، أي دون أن يسيء إليك أو تسيء إليه.

وقالَ المعريُّ(١): [البسيط]

مَنْ يَبْغ عنديَ نحواً أوْ يُردْ لُغَةً يَكْفيكَ شَرًّا منَ الدُّنيا ومَنْقَصَةً

وقالَ البُستيُّ (٤): [مجزوء الرمل]

أبْرزَتْ وَجهاً مليحاً ثم قالتْ: أيُّهما أحْ قُـلْتُ: لـو واصَـلْت صـبّـاً

فما يُساعَفُ منْ هذا ولا هذي(٢) ألا يبينَ لكَ الهادي منَ الهاذي(٣)

في الهوي أُلْبِسَ لاذا(٥) بكَ دُونَ الـخَـلْق لاذا(٦) / ١/٦٣ فت تنت ثُم قالت : قد جرى الرَّسْمُ بلا ذا(٧)

وقالَ ابنُ الحريريِّ(^) في ذمِّ الدُّنيا: ما سَرَّتْ نفساً إِلا وقَذَتْها(٩)، ولا قَذَتْ مُقلةً إِلا أقذَتْها(١٠)، ولا أنْمَتْ نبعةً إلا جَذَّتْها، ولا وهبَتْ هبةً إلا أخَذَتْها.

(١) سقط هذان البيتان من ب. وهما في لزوم ما لا يلزم ١/ ٥٤١.

( ٢ ) في س « \* . . . ولا هذا » وهو تحريف ظاهر .

هذا: أي هذا النحو، وهذي: أي هذه اللغة. ويساعَف: بالبناء للمجهول، أي لن يجد عندي ما أسعفه به وأفيده.

(٣) في س « \* . . . من الهذا » .

والمقصود: الهذَّاء؛ وهو الهاذي الذي يكثر من الكلام الذي لا طائل له.

- (٤) سقطت هذه الأبيات من ب. وهي في ديوان البستي، ص ٧٧.
- ( ٥ ) رواية الديوان: « . . . وجها كلاذا \* » وهو تحريف لا معني له . واللاذة: ثوب حرير أحمر.
- (٦) رواية الديوان: «أنت لمْ أضنيتَ صباً \*» ورواية الأصل أعلى. لاذ: لجأ واحتمى.
- ( ٧ ) رواية الديوان: « \* قد جرى الأمر على ذا ». ورواية الأصل: «بلاذا » أي بلا هذا الوصال. والرسم: الأمر الذي يصدره السلطان، وهو ما يعرف اليوم بالمرسوم، أرادت أنها أصدرت أمرها كما شاءت.
  - ( ٨ ) ابن الحريري هو نفسه الحريري صاحب المقامات. ولم أهتد إلى ما عزي إليه في مقاماته ورسائله.
    - ( ٩ ) في ب «وقدتها». وقذُّه: ضربه بشدة.
    - (١٠) قذت مقلة: ألقت قذاها وقذفت ما بها من الغُمُص والرمُص. أقذتها: ألقت فيها القذى؛ وهو ما يقع في العين من أذى غبار أو شوك ونحوهما.

ووقَّعَ بعضُ الخلفاء إلى صاحب له شكا بعضُ الرَّعيَّةِ منْ ظُلْمِهِ (١): غَرَّكَ عِزُّكَ فصارَ قُصارى ذلكَ ذُلَكَ، فاخْشَ فاحشَ فعْلكَ، فَعَلَّكَ تُهْدى بهذا (٢).

وقالَ المعريُّ(٣): [الوافر]

وأُوسِعَ غَيْرُهُم سَرَقاً ولاذا(٤) فإِنَّ صُروفَها بُنيَت على ذا(٥)

تَلَفَّعَ بِالْعَبِاءِ رجِّالُ صِدْقٍ فلا تَعْجَبْ لأحكامِ اللَّيالي

<sup>(</sup>۱) ورد التوقيع في التنبيه على حدوث التصحيف، لحمزة الأصفهاني، ص ١٦٥، ونسب لعضد الدولة مخاطباً به أبا منصور أفتكين التركي متولي الشام. وفي ثمرات الأوراق، لتقي الدين أبي بكر بن علي بن محمد بن حجة الحموي، ص ١٠٤، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط١، مكتبة الخانجي بمصر، ١٩٧١م. وفي البداية والنهاية (١١/ / ٢٠٠)، ونسب في محاضرات الأدباء، للراغب الأصفهاني ١/ ١١١ للوزير علي بن رستم. كما نسب إلى علي بن أبي طالب في جنى الجناس، ص ١٨٨، وأنوار الربيع ١/ ١٨٠. وورد بلا عزو في نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة، للمحبي، ١/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «تهدا بهذا» وهي طريقة الناسخ أحياناً في كتابة الأفعال المعتلة بالألف. وفي محاضرات الأدباء، والتنبيه على حدوث التصحيف: «تهدأ بهذا» وعبارة الأصل أجود.

<sup>(</sup>٣) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ١/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٤) في ب « \* ... شرفا... » وقد نثرت ب هذا البيت نثراً. تقدم تلفع: التف. العباء: العباءة. أوسع: أُغْنِيَ وأُعْطِيَ كثيراً. السَرَق: شقق الحرير الأبيض الجيد. اللاذ: تقدم تفسيرها في مقطعة البستي قبل هذه المقطعة.

<sup>( ° )</sup> في ب « ... لإِحجام ... \* فكانٌ ... » .

## بلبُ ما جاءَ منهُ على حرف ِالرَّاء (١)

قالَ النَّبِيُّ عَلِيُّهُ (٢): «إِنَّ العَيْنَ لتُدخِلُ الجَمَلَ القِدْرَ، والرَّجُلَ القَبْرَ».

وقال علي "-صلواتُ الله عليه (٣): المُروءةُ الظاهِرةُ في الثيابِ الطَّاهرةِ (٤).

وقال عثمانُ بن عفَّانَ ـ رضي الله عنهُ ـ (°): إذا كان لكَ صديقٌ فلا تُشارِهِ (٦)، ولا تُمارِهِ (٧)، ولا تُمارِهِ (٨).

وقيلَ لعلي بن الحُسينِ (٩) ـ صلواتُ اللهِ عليهما ـ (١١): لِمَ أَبْغَضَتْ قُريشٌ عَليّاً؟ قالَ: لاَنَّهُ أورَدَ أَوَّلَها النَّارَ، و[أوْرَثَ](١١) آخرَها العارَ.

<sup>(</sup>١) في ب «باب ما قيل على حرف الراء».

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني (٧/ ٩٠٩) دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ، والخطيب البغدادي في تاريخه ٩/ ٢٤٤، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٤٠٣، وقد ضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، على الألسنة، لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م، والصحيح أنه حسن، ويقوّيه ما في صحيح البخاري ومسلم: «العين حق».

<sup>(</sup>٣) في ب «عليه السلام».

<sup>(</sup>٤) ورد النص في الإعجاز والإيجاز، للثعالبي، ص ٢٦، منسوباً إلى عمر بن الخطاب، وكذلك في المتشابه، للثعالبي، ص ١١، كما نسبه الثعالبي لابن عمر في مرآة المروءات، ص ١١، مطبعة الترقي، مصر، ١٨٩٨م، وورد منسوباً لعلى بن أبي طالب في جنى الجناس، ص ١٨١.

<sup>(</sup> ٥ ) في س «رحمة الله عليه».

<sup>(</sup>٦) تشاره: تجادله.

<sup>(</sup>٧) تماره: تجادله أو تشك فيه.

<sup>(</sup> ٨ ) تجاره: تجري معه، أي تنافسه.

<sup>(</sup>٩) هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والمعروف بزين العابدين، من سادات التابعين، فضائله كثيرة مذكورة، توفي سنة ٩٢ أو ٩٤ أو ٩٩هـ (وانظر: الوفيات ٣/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>١٠) في ب «رضى الله عنهما».

<sup>(</sup>١١) سقط ما بين القوسين من الأصل وس فأثبته من ب.

وقالَ الحسنُ البصريُّ(١): ما أعطى اللهُ أحداً الدُّنيا إلا اختباراً، ولا زواها عنهُ إلا اختياراً (٢).

ومنْ كلام العَرَبِ: ينبغي للمُشْتَرِي أن يسْتَرِي . أي: يختارَ السَّريُّ، وهو الجَيِّدُ. وفي أمثال العامَّة (٣): منْ عَيَّرَ غَيَّرَ. وكَتَبَ بعضُ الخَدَم قصَّةً (٤) إلى المُقتَفى لأمر الله يَسالُهُ إِباحَةَ حُجرَةِ لبعض الرُّبُط(٥) بمكَّةَ، فَوَقَّعَ لهُ: يَسْكُنُ الحُجْرَة بالأجرة(٦).

وقال(٧) الغوَّاصُ النَّيسابوريُّ(٨): [الرمل]

/ مَنْ عذيري منْ عذُولي في قَمَرْ قامَرْ القلبَ هَواهُ فَقَمَرْ ٩ ) ٦٣ /ب

قَمَـرٌ لَـمْ يُبْتِ لِي مِنْ حُبِّهِ وهُواهُ غيرَ مَقْلُوبِ قَمَرْ(١٠)

<sup>(</sup>١) في ب «وكان الحسن البصري يقول . . . » .

<sup>(</sup>٢) وردت العبارة في المتشابه، للثعالبي، ص ١٢، والعبارة فيه « . . . اختياراً، اختباراً »، كما وردت في التمثيل والمحاضرة، للثعالبي، ضمن مجموعة رسائل منتخبة من مؤلفات الثعالبي ص ٤ . ووردت في مواد البيان، لعلى بن خلف الكاتب، ص ٢٠٣، اعتناء: فؤاد سزكين، منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية، جامعة فرانكفورت، جمهورية المانيا الاتحادية، سلسلة عيون التراث، مجلد (٣٩).

<sup>(</sup>٣) ورد في مجمع الأمثال، للميداني ٢ / ٣٢٨، وفي جنى الجناس، ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) قصة: أي كتاباً يقص فيه خبره أو طلبه، وفي الأساس «رفع قصة إلى السلطان»، قلت: وهي ما يسمى اليوم: معروضاً أو عريضة.

<sup>(</sup>٥) الربط: المرابطون في البيت الحرام طلباً للعلم والعبادة.

<sup>(</sup>٦) سقطت هذه الفقرة من ب.

<sup>(</sup>٧) ورد البيتان له في اليتيمة ٤ / ٥١٠، ومعاهد التنصيص ٣/ ٢٣٧، وأنوار الربيع ١ / ١٩٩. ونسبا أيضاً للبستي في ديوانه، ص ٩٦، وورد الثاني فقط له في المخلاة، لبهاء الدين محمد بن حسين العاملي، ص ١٣، مطعبة مصطفى البابي الحلبي، ط٢، ١٣٧٧هـ/ ١٩٥٧م.

<sup>(</sup>٨) هو أبو عبدالله الغواص، من شعراء اليتيمة، قال عنه الثعالبي إنه: من قرية الجنيد، وهو أديب متبحر في اللغة، يتقن العربية والفارسية، كثير المحاسن، وإنه مازال إلى زمانه حياً يرزق، وله مال وافر، وديوانه عظيم الحجم (وانظر: اليتيمة ٤ / ٥٠٩).

<sup>(</sup>٩) في ب « . . . من قمر \* » . ورواية ديوان البستي : « . . . من عذول في قمر \* قمر قامرني حتى قمر » . قمره :

<sup>(</sup>١٠) قوله: «مقلوب قمر»: أي رمق؛ وهو النفس الأخير. ورواية الأنوار: «قمر لم يبق منى حبه».

وقالَ الحريريُّ(١): [مجزوء الخفيف]

كُمْ ظِبِاء بِحَاجِرِ أَفْتَنَتْ بِالْمَحَاجِرِ (٢) وَنَفُوسُ نِلْهِ النَّهِ الْسَلَّ فَائِرِ (٣) وَنَفُوسُ نِلْهِ النَّهُ فَائِرِ (٤) وشُحِونُ تَصْفَافُرَتْ عند كَشفِ الضَّفَائِرِ (٤) وتُصَفَّ الضَّفَائِرِ (٤) وتَصَفَّ الضَّفَائِرِ (٤) وتَصَفَّنُ بِحَاطِرِي (٥) وعَدارُ وعَدارُ وعَدارُ وعَدارُ وعَدارُ وَعَادُرُ وَ (٢) وعَدارُ وَعَدارُ وَالْعَالَ وَعَدارُ وَالْعَالَ وَعَدارُ وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى

وقال<sup>(٧)</sup>: [البسيط]

وأَتْعَبَتْني دُنْيَا مالَها خَطَرٌ يَظُلُّ مِنْ حُبِّها ديني على خَطَرِ (^) ووصفَ الباخرزيُّ رجلاً فقال (٩): كانَ صُورةَ الظُّرْفِ مَجلُوَّةً، وسُورةَ الفَضْلِ مَتْلوَّةً، واختُضِرَ (١٠) وَعُودُ شبابِهِ ناضرٌ، واحتُضرَ والظُّرْفُ (١١) بطرف طَرْفه ناظرٌ (١٢).

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في خريدة القصر، قسم العراق، ٢/ ٦١٤، والوفيات ٤/ ٦٦.

<sup>(</sup> ٢ ) في ب والوفيات والخريدة: « \* فتنت . . . » .

وحاجر: اسم موضع.

محاجر: جمع مُحْجر؛ وهو ما أحاط بالعين.

<sup>(</sup>٣) رواية الوفيات: « \* خدرت بالمخادر » وهو تصحيف وتحريف.

جذرت: قطعت من جذرها. الجآذر: جمع جؤذر؛ وهو ولد البقرة الوحشية، يستعار للمرأة الجميلة العينين.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وب والخريدة والوفيات « تظافرت »، وهي بالظاء والضاد بمعنى واحد، أي تعاونت، وآثرت رواية س للمجانسة مع «الضفائر». وفيما عدا الأصل وس «الظفائر» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) رواية الخريدة « . . . لخاطر \*» .

<sup>(</sup>٦) في س « # ... عاد ... ».

<sup>(</sup>٧) ورد البيت منسوباً لأبي عبدالرحمن عمر بن الحاكم الأشقر في الدمية ٢ / ١٠٢٩. وسترد ترجمته فيما بعد.

<sup>(</sup> ٨ ) رواية الدمية: « \* . . . من حرصها . . . » .

<sup>(</sup>٩) ورد النص في دمية القصر ٢ / ١٠٢١، وهو في وصف الشيخ أبي نصر سعيد بن الشاه، من أدباء نيسابور.

<sup>(</sup>١٠) اختُضر الشاب \_بضم التاء \_: مات فتياً .

<sup>(</sup> ۱۱ ) في ب وس « والطرف » وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>١٢) عبارة الدمية: «واحتضر ...، واختضر والدهر بطرف ظرفه ناظر».

وقالَ آخرُ: رُبُّ مُغيرِ غارَ، عن شعارِ (١) العارِ.

وقالَ آخرُ: لفُلان ِإِيثارٌ في إِحياء الآثار.

وقالُ (٢): انصرَفَ مَقْضِيَّ الوَطَرِ، مرْضِيَّ الأثَرِ.

وقالَ آخرُ: زائرُ السُّلطان، كزائر اللَّيث الزَّائر، أو ماطر الغيث الماطر(٣).

وقال العَبَّاديُّ في قصَّةِ موسى: كانَ موسى طالباً في تِيهِ حَيْرةِ القولِ، فصارَ سالكاً على بحرِ البَرِّ، دَخَل بَرَّ بِرَّهِ، جازَ على قَفْرِ فَقْرِهِ، نالَ مِنْ قَعْرِ بَحرِهِ دُرََّ سِرِّهِ. قالَ (٤): جَلَّ (٥) طريقي في قَفرِ الفَقْرِ، ودقَّ في بَرِّ البرِّ فَعَيِّنْ لي طريقاً في البحرِ.

وكانَ أبو حامد الغزاليُّ<sup>(٦)</sup> يُكثرُ في تصانيفه (٧): لا يَعْزُبُ عن عِلْمِهِ فَلتَةُ خاطرٍ، ولا لَفْتَةُ ناظر.

وقالَ القَيسَرانيُّ (^): [الكامل]

هيهاتَ أطلُبُ مُنجِداً من غائرِ(٩)

غَار الفريقُ وغارَ صبري بَعْدَهُ وقالَ آخرُ (١٠): [الوافر]

<sup>(</sup>١) الشعار ـ بالكسر ـ: العلامة في الحرب والسفر.

<sup>(</sup>۲) في ب «وقال آخر».

<sup>(</sup>٣) في ب وس «الغيث الزائر». ووردت العبارة مع اختلاف في حسن التوسل، ص ١٥٨.

<sup>(</sup> ٤ ) في ب «وقال».

<sup>(</sup> ٥ ) في ب « جدًّ ».

<sup>(</sup>٦) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، حجة الإسلام، فيلسوف، له نحو مئتي مصنف، مولده ووفاته في الطبران (قصبة طوس بخراسان)، أهم مصنفاته: «إحياء علوم الدين»، و«تهافت الفلاسفة». توفى سنة ٥٠٥هـ. (وانظر: وفيات الأعيان ٤/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٧) زادت ب «في قوله».

<sup>(</sup> ٨ ) لم أهتد إلى البيت فيما رجعت إليه من المصادر .

<sup>(</sup>٩) في ب « . . . منجلاً من غابر » وهو تحريف لا معنى له .

غار: ذهب، الفريق: الطائفة من الناس، يقصد أحبابه. المنجد: المعين، والذي يقصد بلاد نجد، والغائر: الذاهب والذي يقصد غور تهامة.

<sup>(</sup>١٠) لم أهتد إلى قائل البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

إذا الأعداءُ ثارُوا لانتصار عَفَفْنَا نحنُ عن إيثارِ ثارِ (١) / وقُرَّةُ ناظري فاعلَمْ إذا ما تراءَى من ذوي الأوطارِ طاري (٢) 1/٦٤

وقالَ الحريريُّ(٣): أدامَ اللهُ لهُ مُساعَدَةَ (٤) الأقدارِ، ومُضاعَفَةَ الاقْتِدارِ، وإيلاءَ صنائعِ المَبَارِّ، والاستيلاءَ على جميع المسارِّ.

وقالَ (°): واستبانَ ما عليه فُلانٌ من الإِصرارِ على الإِضْرارِ.

وقالَ: [و](٦) فيما ينعَمُ بهِ مِنْ إِسعادِهِ على تحصيلِ مُرادِهِ؛ ذِكْرٌ متضوّعُ النَّشْرِ، وثوابٌ يُدَّخَرُ ليوم النَّشْر.

وقالُ(٧): بي عَيْشٌ كَدرٌ، ونَجمٌ مُنْكَدرٌ.

وقال ( ^ ): لي قلب ( ٩ ) بولائه معمور "، وبآلائه مغمور".

وقالَ (١٠): مَنْ حَلَّ مَحَلَّ فُلان (١١) في المناقِب، الموفية المراقب (١٢)، توجَّهَتْ إلى قِبْلَةِ مجدِهِ الآمالُ، وضُرِبَتْ ببدائِعِ كَرَمِهِ الأمثالُ، وأنيخَتْ بأرجائِهِ مطايا الرَّجاء (١٣)،

<sup>(</sup>١) في ب « ... أثاروا ... \* » وهو تحريف. وفي الأصل وس « \* ... عن آثار ثار » وهو تحريف صوابه في ب. والثار: هو الثار، وسهل الهمزة لضرورة القافية.

<sup>(</sup>٢) طاري: أي طارئ، وسهلت الهمزة أيضاً لضرورة القافية، وأراد به الضيف. الأوطار: جمع وَطَر، وأراد ذوي الحاجات.

<sup>(</sup>٣) ورد النص في خريدة القصر، قسم العراق ٢ / ٦٣٠.

<sup>(</sup>٤) في س والخريدة «مساعفة».

<sup>(</sup>٥) سقطت هذه العبارة من ب، وقد وردت في خريدة القصر، قسم العراق ٢/ ٦٣٦.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين زيادة من ب وس.

<sup>(</sup>٧) وردت العبارة في خريدة القصر، قسم العراق ٢/ ٦٤٧. وعبارة الخريدة: «لي من العيش المكدر، والنجم المنكدر».

<sup>(</sup> ٨ ) وردت العبارة في خريدة القصر، قسم العراق ٢ / ٦٤٧.

<sup>(</sup> ٩ ) عبارة الخريدة: « عن قلب . . . » .

<sup>(</sup>١٠) ورد النص في الخريدة، قسم العراق، ٢/ ٦٤٩-.٥٥.

<sup>(</sup>١١) عبارة الخريدة: «من حل محل المجلس الفلاني ...».

<sup>(</sup>۱۲) في س «المراتب».

<sup>(</sup>١٣) عبارة الخريدة: « . . . مطايا الطلب والرجاء » .

واستغنى وُرَّادُ شريعتِهِ عن أرشِيَةِ (١) الشُّفعاءِ، وهُنِّئَ بالنجاحِ كلُّ مَنْ عشا(٢) إلى ضوءِ نارِهِ، وانتَجَعَ رَوضَةَ أزهارِهِ ونُوَّارِهِ (٣).

وقال (٤): كتاب خِلْتُهُ صفيحة سِحْرٍ (٥)، وحقيبة بِرِّ، بل ظَنَنْتُهُ لطيمة (٢) عِطْرٍ، وعتيدَة (٧) تِبْرٍ، فَجَذَلْتُ (٨) به جَذَلَ مَنْ آل (٩) إلى آله، على أسْعَد أحواله (١٠)، وأودى إلى مآله، ظافراً بآماله، وسُرِرْتُ به مَسَرَّة مَنْ أُطْلَق مِنْ إِسارِه (١١)، بعد طول إسراره (١٢)، أو قَبَضَتْ رَاحَةُ يسَارِه، على راحَة يسارِه (١٢).

وقالَ الباخرزيُّ (١٤): يَنْتُرُ فينفُتُ في عُقَدِ (١٥) السِّحرِ، ويُحَلِّقُ إِلى الشِّعْرى إِذا أسَفَّ على الشِّعْر(١٦).

وقالَ آخرُ (١٧): [الوافر]

<sup>(</sup>١) الأرشية: جمع الرشاء؛ وهو الحبل، أو حبل الدلو ونحوها.

<sup>(</sup>٢) عشا النار، وإليها: رآها ليلاً فقصدها مستضيئاً بها.

<sup>(</sup>٣) النوار: الزهر الأبيض.

<sup>(</sup>٤) ورد النص في الخريدة، قسم العراق ٢ / ٦٥٣.

<sup>(</sup> ٥ ) عبارة الخريدة: « وصل من سيدنا كتاب خلته صحيفة سر » والرواية المثبتة أعلى .

<sup>(</sup>٦) اللطيمة: وعاء الطيب.

<sup>(</sup>٧) العتيدة: صندوق تضع فيه المرأة كل ما تعتز به، من طيب وبخور ومشط وغيرها.

<sup>(</sup> A ) في الأصل « فخذلت به » وهو تصحيف صوابه في ب وس. والجذل: شدة الفرح.

<sup>(</sup> ٩ ) في ب « نَزَّال إلى آله » .

<sup>(</sup>١٠) عبارة الخريدة: «من آل استعداد أحواله» وعبارة الأصل أجود.

<sup>(</sup>١١) الإسار: القيد.

<sup>(</sup>١٢) عبارة الخريدة: « . . . طول إساره » .

طول إسراره: أي إخفائه في السجن.

<sup>(</sup>۱۳) عبارة الخريدة: «يساره على يساره».

راحة يساره: أي كفه اليسرى، على راحة يساره، أي على الغنى المريح.

<sup>(</sup>١٤) وردت العبارة في دمية القصر ٢ / ١٧٨.

<sup>(</sup>١٥) في ب «عقدة».

<sup>(</sup>١٦) في ب وس والدمية «إلى الشعر».

<sup>(</sup>١٧) نثرت ب هذا البيتَ نثراً. ولم أهتد إلى قائله فيما رجعت إليه من المصادر.

على الأعداء كالقَدر المبير وفي الأنداء كالقَمر المنير (١) وقالَ بعضُ المُحْدَثينَ (٢): [المجتث]

كم مِنْ غَسبيً غَسنِيً ومِنْ فَسقيه فَ قَسيرِ (٣) وقالَ آخرُ (٤): هو بينَ فقيرٍ يُواسيه، وعقيرٍ يُؤسيه (٥)، ونُصْحٍ يُؤثِرُهُ، وجميلٍ يُوثرُهُ (٢).

وقالَ آخرُ: / ٦٤ /ب أغرارٌ أغمارٌ (٧)، تناهَتْ بهمُ الأعمارُ. وقالَ آخرُ: نحنُ بينَ (٨) نائرَة (٩) ثائرة ، وأمانات مُتطايرة . وقالَ [آخرُ] (١٠): الدُّنيا عبرةٌ لمَنْ اعْتَبَرَ، وقَنْطَرَةٌ لمَنْ عَبَرَ.

وقالَ آخر: خلافُ السِّرِّ، غلافُ الشَّرِّ.

وقالَ آخرُ (۱۱): البخلُ فِراشُ العارِ، والحِرصُ فَراشُ النَّارِ. وقالَ آخرُ (۱۲): نَثْرٌ كما دقَّ السِّحْرُ، ونَظْمٌ كما رَقَّ السَّحَرُ.

وقالَ آخر: أوْلي النَّاسِ بالغِيرِ (١٣)، أخلاهُمْ مِنْ العِبَرِ.

<sup>(</sup>١) المبير: المهلك الذي يستأصل كل شيء.

<sup>(</sup>٢) ورد البيت دون عزو في معاهد التنصيص ١/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وب «كم من غبي عني » وهو تصحيف ظاهر صوابه في س ومعاهد التنصيص.

<sup>(</sup>٤) وردت العبارة الأخيرة في سحر البلاغة، ص ١٤٥.

<sup>(</sup> ٥ ) عقير: جريح. يؤسيه: يعالج جرحه. والآسي: الطبيب.

<sup>(</sup>٦) وثَّره توثيراً: وطَّأه، يقصد يفعل الجميل ويأتيه.

<sup>(</sup>٧) في ب «أغمار أغرار». والأغمار: جمع غَمْر، وهو الرجل الذي لم يجرب الأمور.

<sup>(</sup> ۸ ) في ب «هو بين».

<sup>(</sup>٩) النائرة: الهائجة.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين زيادة من ب وس.

<sup>(</sup> ١١ ) وردت العبارة منسوبة لأبي النصر العتبي في سحر البلاغة وسر البراعة، ص ٢٠٠، وسترد ترجمته فيما بعد.

<sup>(</sup>۱۲) سقطت هذه العبارة من ب.

<sup>(</sup>١٣) غِير الدهر: أحداثه المغيرة.

وقالَ آخر(١): مَنْ كَثُرَ هُجْرُهُ(٢)، وَجَبَ هَجْرُهُ.

وقالَ آخر(٣): مَثَلُ الوَعد، مثْلُ الرَّعْد، ما لَهُ خَطَرٌ (٤)، ما لم يَتْلُهُ (٥) مطَرٌ.

وقالَ آخرُ: هم مُخْصُوصونَ بالعِثارِ(٦)، مَخْصُومونَ(٧) بالأقدارِ.

وقالَ آخر: عَملَ على الإِشاعة بذكره، والإِشادة لأمْره (^).

وقال غيرُهُ: مَنْ تَبَصَّرَ تَصَبَّرَ (٩).

وقالَ آخرُ: تَعَجُّلُوا الإدبارَ، وولُّوا الأدْبارَ.

وقالَ: اعْتَرَكَ شُرَّارُهُ، فاعْتَكَرَ غُبارُهُ (١٠).

وقالَ الحريريُّ (١١): هذا (١٢) شَوْطٌ إِنْ أَجْرَتْ يدي القَلَمَ (١٣) في مضْماره، وسَامهُ (١٤) القلبُ أَنْ يبوح فيه بإضماره، لم أظفَرْ بِدَرْكِ الآثارِ (١٥)، ولا آمَنُ شرَكَ العثار، فقلَّ مَنْ أَطْلَقَ عِنانَ الإكثار، إلا استثارَ تقبيح الآثار (١٦).

<sup>(</sup>١) وردت العبارة للثعالبي في سحر البلاغة، ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) الهُجْر ـ بالضم ـ: الكلام البذيء الفاسد .

<sup>(</sup>٣) ورد النص لبديع الزمان الهمذاني في اليتيمة ٤/ ٣٠٩، وأنوار الربيع ٦/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) ما له خطر: أي ليس له قيمة ولا شأن.

<sup>(</sup>٥) في ب «إن لم».

<sup>(</sup>٦) العثار: جمع عثرة، وهي الكبوة.

<sup>(</sup> ۷ ) في ب « مخصوصون » .

<sup>(</sup> ٨ ) في ب وس «عمل على الإِشاعة بأمره، والإِشادة بذكره».

<sup>(</sup> ٩ ) في ب « من تصبر تبصر ».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وس «اعترك عباره، واعتزل شراره» وهو تحريف صوابه في ب.

<sup>(</sup>١١) ورد النص في خريدة القصر، قسم العراق ٢/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>۱۲) في ب «وهذا».

<sup>(</sup>١٣) عبارة الخريدة: «إن أجريد القلم...» وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>١٤) سامه: كلفه وأعنته الأمر.

<sup>(</sup>١٥) في ب والخريدة «الإيثار».

<sup>(</sup>١٦) في الأصل « إلا استثنا » وهو تحريف صوابه في ب وس والخريدة ، وفي ب وس «بقبيح » وهو تحريف.

وقال (١): رزَقَهُ (٢) اللهُ إِبلاء (٣) الأعمارِ، في اجتلاءِ الأقمارِ، ومُعاطاةِ العُقارِ (٤)، ومُناغاة (٥) الأوتار، وَدَرْكِ الأوطارِ والأوتار (٦).

وقال (٧): مازلتُ أتَمَتَّعُ منهُ بحُلِيٍّ وَدُرَرٍ، وَوَشْيٍ وحِبَرٍ (٨)، ومُلَحٍ وزَهَرٍ، ونُكَتٍ وفِقَرٍ، ومثلٍ وخَبَرٍ، وأبياتٍ غُرَرٍ، إلى ما فيه مِنْ إِقالَةِ عِثارٍ، وتنزيينِ آثارٍ، وتجميلِ مُعارٍ، وتغطيةِ عُوارِ وعارٍ.

وقالَ: فلله ما جُمِعَ فيه من أنوارٍ ونُوَّارٍ، ونَضيرٍ ونُضارٍ.

وقال (٩): لَيْتَ شعري ما الذي عَرَضَ، فأوْجَبَ أَنْ أَعْرَضَ؟ وأيُّ لسان مِجَرَ (١٠)، فاسْتَوْجَبَ (١١) أَن هَجَرَ؟.

وقالَ (١٢): أَسْعَدَهُ اللهُ (١٣) بِغُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ / ٦٥ / أُ وَسِرارِهِ (١٤)، سَعادَةً (١٥) تكَفَّلُ بروح أسراره، وتتابع مَوادُّ مَسارِّه.

الأوطار: جمع الوطر، وهو الحاجة فيها مأرب وهمة.

الأوتار: جمع الوتر ـ بكسر الواو ـ وهو الثار.

(٧) ورد النص في الخريدة، قسم العراق ٢/ ٦٢٧، وهو جزء من رسالة سبق أن أورد الحظيري فقراً منها، ص١٧٤.

( ٨ ) الحبر: ثياب من قطن أو كتّان مخطط، كان يصنع باليمن، وملاءات الحرير.

(٩) ورد النص في الخريدة، قسم العراق ٢/ ٢٥٥.

(١٠) هجر اللسان: تكلم بالقبيح.

( ١١ ) في ب « واستوجب »، وفي الخريدة: « حتى استوجب ».

(١٢) ورد النص في الخريدة، قسم العراق ٢/ ٢٥٩.

(١٣) عبارة الخريدة: «أسعد الله جنابه المنيع ...».

(١٤) سرار الشهر: آخر ليلة منه.

( ١٥ ) في الأصل وس (وسعادة) وعبارة ب أصوب.

<sup>(</sup>١) ورد النص في الخريدة، قسم العراق ٢ / ٢٥٥، ٥٥٠.

<sup>(</sup> ٢ ) في ب « فرزقه».

<sup>(</sup>٣) عبارة الخريدة: «ورزقه إيلاء...».

<sup>(</sup>٤) العُقار: الخمر.

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل وس «ومنازعة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) عبارة الخريدة: «وإدراك...».

وقال(١): لازالَ مُوَفَّرَ المَسارِّ، مُرَفَّهُ الإِسرار ٢).

وقالَ (٣): ومُلِئَت بالإعمارِ (٤) ما لاح كوكب، وما ناحَ قُمْرِيٌّ، وما فاحَ عنبرٌ.

وقالَ الحريريُّ: جرى [في مجلس لبعض الأكابر] (°) ذكْرُ قول البُستيِّ في رَجُل شرِّيرٍ بخيلٍ: «إِنْ لم يَكُنْ لنا طَمَعٌ في دَرْكِ دُرِّكَ، فَاعْفنا مِنْ شَرَكِ شَرِّكَ شَرِّكَ » (٦)، فلم يَبْقَ مَنْ لم يَستحسنُها (٧)، ويُفْصحُ بالعجزِ عَنْ الإِتيان بمثْلها، فقلتُ في الحالِ: إِنْ لم تُدنِنا مِنْ مَبارك مَبارك مَبارك، فَأَبْعدْنا عَنْ مَعارك مَعارك مَعارِّك (٨).

وقالَ الخليلُ بنُ أحمد (٩): ما كُتبَ قَرَّ، وما حُفظَ فَرَّ (١٠).

ورُفِع إلى عبدالله بنِ طاهرٍ (١١) فسادُ بعضِ البيوتاتِ، فوقَّعَ: إِنَّ أهلَ البيوتاتِ إِذا كثروا ففيهم العُرَرُ والغُرَرُ (١٢).

<sup>(</sup>١) وردت العبارة في الخريدة، قسم العراق ٢/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) عبارة الخريدة: «مرفه الإسرار، موفر المسار».

<sup>(</sup>٣) ورد النص في الخريدة، قسم العراق ٢ / ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) عبارة الخريدة: «الأعياد ...».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٦) ورد النص في الإعجاز والإيجاز للثعالبي، ص ١٢٠، وفي اليتيمة ٤/ ٣٥٠، وسحر البلاغة ص ١٣٦، ورد النص في الإعجاز والإيجاز للثعالبي، ص ١٦٤، ونسب للهمذاني في نهاية الأرب ٧/ ٩٢ مع اختلاف يسير.

<sup>(</sup>٧) في الأصل وس «فلم يبق إلا من يستحسنها» وهو على الغالب سهو، وآثرت رواية ب.

<sup>(</sup> ٨ ) ورد الخبر بتمامه مع خلاف يسير في البلغة، للفيروزآبادي، ص ١٧٣. ووردت العبارة الأخيرة للحريري في نهاية الأرب ٧ / ٩٣، مع اختلاف يسير، ودون عزو في جنى الجناس ص ١٦٥.

والمبارك: هي من بروك الجمل، وأراد بها المجالس، ومبارك: أي مبرًاتك، من البر، وهو صنع الخير، ومعارك: أي معرًاتك، وهي من العار.

<sup>(</sup> ٩ ) زادت س « رضي الله عنه » .

<sup>(</sup>١٠) وردت العبارة له في المتشابه ص ١٢، وزهر الآداب ١/ ١٨٥، وجني الجناس، ص ١٨٤.

<sup>(</sup> ١١ ) هو أبو العباس عبدالله بن طاهر بن الحسين، سيد نبيل شهم، من قُوَّاد المأمون، وممن مدحهم أبو تمام، كان أيضاً أديباً يستحسن الشعر ويعطي الشعراء، توفي بمرو سنة ٢٢٨هـ، وقيل ٢٣٠هـ. ( وانظر: الوفيات ٣ / ٨٣ ).

<sup>(</sup>١٢) وردت العبارة على اختلاف في المتشابه ص ١٢، وبدون عزو في جنى الجناس ص ١٨٤، وعين الأدب والسياسة، لابن هذيل، ص ١٧.

والعُرر: جمع عرّ؛ وهو خسيس القوم. والغرر: جمع غُرة؛ وهو شريف القوم.

وقالَ أبو الفتح العارِضُ (٨): يومٌ يَخْمَدُ جَمْرُهُ، ويُحْمَدُ خَمْرُهُ (٩).

[ وقالَ آخرُ (١٠): أحْسَنُ من أنوار الأشجارِ، وأطيبُ مِنْ نفائسِ الأسحارِ. وقالَ آخرُ: مَسلولُ قواضب الأنهار، محلولُ عصائب الأزهار ] (١١).

وقالَ آخرُ: بَرْدٌ آنَسَ الضَّبُّ بعُصْفُورِهِ (١٢)، والضَّبُعَ بيَعْفُورِهِ (١٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل وب وس «عبدالله» وهو غلط وصوابه ما أثبته.

وهو الوزير أبو القاسم عبيدالله بن سليمان بن وهب الحارثي أحد الكتاب المترسلين، تولى الوزارة للمعتمد والمعتضد، توفى سنة ٢٨٨هـ. (وانظر: الفوات ٢/ ٤٣٤).

<sup>(</sup> ٢ ) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب «ويفضله».

<sup>(</sup> ٤ ) ما بين القوسين سقط من الأصل وب فأثبته من س.

<sup>(</sup> ٥ ) قوله: «رضيع» مبالغة لا تعقل، وربما يقصد صغر سنه.

<sup>(</sup>٦) باس، يبوس: قبُّل، وهو من الفارسي المعرب.

<sup>(</sup>٧) وردت عبارة شبيهة بهذه منسوبة لأبي على بن مقلة الوزير في مطالع البدور في منازل السرور، للغزولي ١/ ١ المعروب الغزولي ١/ ١ يقول فيها: «إذا رضيت أثرت، وإذا غضبت تأثرت».

<sup>(</sup> ٨ ) في خاص الخاص ص ٣، والإعجاز والإيجاز «أبو الفتح الحسن بن إبراهيم» ولم أهتد إلى ترجمته فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٩) في الأصل «يوم يخمده، ويجمده...» وهو تحريف ظاهر. وفي س «يخمد خمره...» والصواب فيما أورده الثعالبي، وقد وردت العبارة في خاص الخاص للثعالبي، ص ١٣، وفي الإعجاز والإيجاز ص ١١٨، وزاد في الخاص: «كتبه في وصف يوم بارد».

<sup>(</sup>١٠) وردت العبارة في المتشابه، ص ١٣، وجنى الجناس، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>١١) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>١٢) العصفور ـ هنا ـ: ذكر الجراد.

<sup>(</sup>١٣) اليعفور ـ بفتح الياء وضمها ـ: الظبي الذي لونه كلون العفر، وهو التراب، وولد البقرة الوحشية.

وقالَ آخرُ (١): روضةٌ تفاوَضَتْ (٢) النَّسيمَ أشجارُها، وتقارَضَتْ النَّسيبَ أطيارُها، وتعارَضَتْ النَّسيبَ أطيارُها، وتعارَضَتْ النَّعْمَةَ والنَّعْمَةَ أنوارُها (٣) وأزهارُها.

وقالَ آخرُ: رَقَّتْ أنوارُهُ النَّضيدةُ، وراقَتْ أوراقُهُ النَّضيرةُ.

وقالَ: ماؤُها خَصرٌ (٤)، وروضُها خَضرٌ.

وقالَ آخر: أطرَفُ زَهْرِ، في أَظْرَفِ دَهْرٍ.

وقالَ آخرُ: حركاتُ الأشجار كَنَبَرات(٥) الأطيار.

وقالَ آخرُ: عَصْرٌ واضحٌ نهارُهُ، [مُتَبَرِّجٌ بَهارُهُ](٦)، ومُطَّرِدَةٌ(٧) أنهارُهُ، أنيقةٌ أشجارُهُ، ووقيقةٌ أسحارُهُ، مغرِّدةٌ أطيارُهُ، متقاربَةٌ أطوارُهُ(٨)، مَقْضيَّةٌ / ٦٥ /ب أوطارُهُ.

وقالَ آخرُ(٩): يومٌ [هو](١١) غِرَّةُ الدَّهرِ، وغُرَّةُ العُمرِ(١١).

وقالَ آخرُ(١٢): وجوهٌ بدورٌ، وكاساتٌ تدورُ.

وقالَ آخرُ (١٣): رَاحُهُ منْ خَدِّه معصورةٌ، وملاحةُ الصُّورة عليه مقصورةٌ.

(١) وردت العبارة في سحر البلاغة وسر البراعة، ص ١٤، وفي نور الطرف ونور الظرف، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القبرواني (رسالة ماجستير مخطوطة)، تحقيق: لينة أبو صالح، كلية الآداب، جامعة الملك سعود بالرياض، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٨م.

- (٢) تفاوضت: جارت، من التفاوض بمعنى المجاراة.
- (٣) النغمة: أراد بها أنغام الأطيار، والنعمة ـ بفتح النون ـ: غضارة الزهر، والأنوار: جمع نَوْر؛ وهو الزهر الأبيض.
  - (٤) الماء الخصر: البارد.
  - ( ٥ ) لم تتضح الكلمة في الأصل. وفي ب «لنيرات» وهو تحريف صوابه في س.
    - (٦) ما بين القوسين زيادة من ب. البهار: نبات طيب الرائحة.
  - (٧) في ب « مزردة » أي تشبه الزرد، أراد به صفحة النهر عندما يجعدها النسيم.
    - ( ٨ ) أطوارهُ: أحواله.
  - (٩) وردت هذه العبارة بدون عزو في سحر البلاغة، ص ٢٠، وزهر الآداب ١/٣٥٢ مع اختلاف يسير.
    - (١٠) ما بين القوسين زيادة من ب.
    - (١١) في ب «هو غُرَّة العمر، وغِرَّة الدهر».

والغرة ـ بالكسر ـ: الغفلة، و ـ بالضم ـ بياض في الجبهة، وأول مطلع الهلال من الشهر، وكل ما بدا ضَوْؤُه فهو غرة الشيء .

- ( ۱۲ ) وردت العبارة دون عزو في زهر الآداب ۲ / ۲.٥.
- (١٣) وردت العبارة للثعالبي في المبهج، ص ١٣، وبدون عزو في زهر الآداب ٢/ ٥٠٥.

وقالَ آخرُ: مُتابَعَةُ العُقارِ تَذهبُ بالوقارِ، وتَعْذُرُ في خَلْعِ العِذارِ (١).

وقالَ آخرُ: مَقْطَعُ سُرَّتِهِ، ومَجْمَعُ أسرتِهِ.

وقالَ غيرُهُ: إِذا قضى الأوطارَ، غدا وطارَ، وإِنْ زارَ حَلَّ الإِزارَ، وطَلَبَ الأوزارَ.

وقالَ آخرُ: أخلاقُهُمْ أوعارٌ، وَصُحْبَتُهُمْ ذُلٌّ وعارٌ.

وقالَ أيضاً (٢): أخَفُّ مِنْ خَطْفَةِ السَّارقِ، ولَمْعَةِ البارقِ، وحَسْوَةِ الطَّائرِ، والمثَلِ السَّائر.

وقالَ آخرُ (٣): [السريع]

ثلاثة ليس لها رابع عندي إذا رُمْت تباشيري راحٌ كما أرضى، ورَوْحٌ كما أهوى، وريحٌ في المنال ومن الأمثال (٤): المُشاورة قبل المُساورة.

وقالَ آخرُ( ° ): أَسْرَعُ مِنْ الجَبَانِ إِلَى مَفَرِّهِ، ومنْ الماء إِلَى مَقَرِّهِ.

وقالَ قابوسُ (٦): إِذَا سَمَعَ الدَّهرُ بالحِباء (٧)، فأَبْشِرْ بالانقضاءِ، وإِذَا أَعَارَ فَاحْسِبْهُ قد أَعَارَ (٨).

- 41.-

<sup>(</sup>١) العذار: اللجام للفرس. وإذا قيل للرجل: «خلع عذاره» يراد: حياءَه، فانهماكه في غيه وإلقاؤه رداءَ الحياء كخلع الفرس عذاره وجموحه بعده.

<sup>(</sup>٢) وردت العبارة منسوبة لسهل بن هارون في خاص الخاص، للثعالبي ص ٣٩، وسحر البلاغة ص ٤٦، وهي في وصف سرعة الكتابة لأحدهم.

<sup>(</sup>٣) نسب البيتان لمحمد بن أبي نصر بن عبدالله في الدمية ٢ / ١٣١٧. وهو من شعراء الدمية، وصفه الباخرزي بأنه أحد أقربائه، وأوفى أصدقائه، كان يتقن العربية والفارسية (وانظر: الدمية ٢ / ١٣١٤).

<sup>(</sup>٤) ورد في مجمع الأمثال للميداني ٢/ ٢٨٩ والعبارة فيه: «المشاورة قبل المثاورة». وفي جنى الجناس ص ١٨٥. والمساورة والمثاورة: كالمواثبة للقتال.

<sup>(</sup>٥) وردت العبارة للثعالبي في المبهج ص ٦٦، وفي المتشابه ص ١٣، وجنى الجناس ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) ورد النص مع اختلاف يسير في الإعجاز والإيجاز للثعالبي، ص ٩٦، وكذلك في التمثيل والمحاضرة ص ٥، وسحر البلاغة ص ١٨٦، وزهر الآداب ٢/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٧) الحباء: العطاء.

<sup>(</sup> ٨ ) وردت هذه العبارة الأخيرة في كمال البلاغة ص ٥٨ ، وخاص الخاص ص ١٤ .

وقالَ الصاحبُ (١): ألفاظُ كما نَوَّرَتْ الأشجارُ، ومعَانٍ كما تنفَّسَتِ الأسحارُ.

وقال (٢): قد أظهر مكنون سرِّه، وأبدى مكامن (٣) شَرِّه.

وقال(٤): مُعَمَّرٌ عُمرَ النُّسُورِ، إلى يومِ النُّشُورِ.

وقالَ (٥): سَيَنْزِلُ بأولئك الأغمار (٦)، قاطعاتُ الأعمارِ.

وقالَ البديعُ الهمذانيُّ (٧): خَطُّ مَجْنُونٌ (٨)، لا يُدْرَى الِفُ أَم نونٌ، وسُطُورٌ فيها شطورٌ.

وقالَ الصَّابِيُّ: انْحَدَرَ إِلَى البصرة، مع مَنْ تابعَهُ منْ أهل النُّصْرَة.

وقالَ (٩): تابَ توبةً قيدَ إليها بخزامة (١٠) الاضطرار، لا بحَزامة (١١) الاختيار.

وقالَ الثَّعالبيُّ (١٢): لا تَكُونَنَّ صَرُورَةٌ (١٣) إِلا عن ضرورةٌ.

وقالَ (١٤): ينبغي للمَلك أن يكونَ لقاؤُهُ عزيزاً، وعطاؤُهُ غزيراً. /٦٦/.

(١) ورد النص في رسائل الصاحب بن عباد، ص ٣٥١، ودون عزو في سحر البلاغة ص ٤٦، وفي زهر الآداب ١/ ١٦٢. ونسبت إليه في اليتيمة ٣/ ٢٨٣، وجنى الجناس ص ١٨٦.

(٢) ورد النص له في رسائل الصاحب بن عباد، ص ٣٥١، وفي المتشابه ص ١٦، وفي جني الجناس، ص ١٨٦.

(٣) في ب «كامن».

(٤) ورد النص له في رسائل الصاحب، ٣٥١.

(٥) ورد النص له في رسائل الصاحب، ص ٣٥١، وفي المتشابه ص ١٦، وفي سحر البلاغة ص ١٥٢.

(٦) الأغمار: جمع غمر؛ وهو من لم يجرب الأمور.

(٧) ورد النص في اليتيمة (٤/ ٣٠٨) مع إِغفال العبارة الأخيرة، وورد كاملاً في سحر البلاغة ص ٥٥، والمتشابه ص ١٨، وفي إِحكام صنعة الكلام للكلاعي ص ٤٦.

( ٨ ) في البتيمة: «خط مجون» وعبارة الأصل أصوب.

(٩) وردت العبارة في المتشابه، ص ١٨.

(١٠) الخزامة ـ بالكسر ـ: حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير يشد بها الزمام.

(١١) حَزُم يحزُم حزماً وحزامة وحَزومة: إذا ضبط أمره وأخذه بالثقة.

(١٢) وردت العبارة في المبهج ص ٨، والمتشابه ص ١٩.

(١٣) في الأصل «لا تكون ضرورة...» وهو تصحيف صوابه في ب وس. والصَّرورة: الرجل لم يحج قط أو يتزوج، من الصَّر بمعنى الحبس والمنع.

(١٤) وردت العبارة في المتشابه ص ١٩.

وقال (١): الكريمُ مَنْ ينيلُ المُعْتَرُّ (٢)، ويُقيلُ المُغْتَرُّ (٣).

وقالَ الآخرُ(٤): ثَمَرَةُ(٥) مَنْ كانَ صابراً، [أن يكون إلى ما يهواه صائراً](٦).

وقالَ القاسمُ بنُ عليِّ البَصريُّ (٧): سُئِلَ مِنْ أيِّ الشُّعوبِ نِجارُهُ (٨)، وأيُّ (٩) الشِّعابِ وجارُهُ (١٠).

وقال (١١): فلم أرَ أعجبَ منها في تصاريفِ الأسفارِ، ولا قرأتُ مثلَهَا في تصانيفِ الأسفار (١٢).

وقالَ يصفُ عَوْذَةً (١٣): فَعَنِيْتُ بها عَنْ مُصاحَبَةِ خَفيرٍ، واستصحابِ جَفيرٍ ١٤).

وقالُ (١٥): يا موئلَ العُفاةِ، ووليَّ العفوِ والمُعافاةِ، صَلِّ على محَمَّدٍ نبيِّكَ وعلى مصابيحِ أسرَتِهِ، ومفاتيح نُصْرتِهِ.

وقالَ بعضُ أصدقائنا مِنْ عُلماءِ العصرِ: لا تُخفَرُ ذِمَّتُهُ، ولا تُذَمُّ خَفارتُهُ (١٦).

<sup>(</sup>١) وردت العبارة في المتشابه ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) المعتر: الفقير المحتاج.

<sup>(</sup>٣) المغتر: المغفل أو المخدوع.

<sup>(</sup>٤) في ب وس (آخر).

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل وس « ثمن » وهو تحريف صوابه في ب.

<sup>(</sup>٦) سقطت العبارة من الأصل وس فأثبتها من ب.

<sup>(</sup>٧) هو الحريري نفسه. ووردت العبارة في المقامة المراغية، ص ٥٤ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup> ٨ ) النجار ـ بالكسر ـ: الأصل والمحتد .

<sup>(</sup> ٩ ) في ب والمقامة «وفي أي . . . » .

<sup>(</sup>١٠) الوجار -بالكسر والفتح -: جحر الضبع وغيره. والمقصود هنا الموطن.

<sup>(</sup>١١) وردت العبارة في المقامة المعرية، ص ٦٨ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup>١٢) الأسفار: جمع سفر؛ وهو الكتاب.

<sup>(</sup>١٣) وردت العبارة في المقامة الدمشقية، ص ٩٢ من شرح مقاماته. والعَوْذة: الناقة الحديثة النَّتاج.

<sup>(</sup> ١٤ ) سقطت هذه العبارة من س. والجفير: جعبة السهام.

<sup>(</sup>١٥) وردت العبارة في المقامة الدمشقية، ص ٩٣ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup>١٦) الخَفَارة - بالفتح -: شدة الحياء.

وقالَ الحسنُ بنُ سَهْلِ (١): لا يَصْلُحُ للصَّدْرِ، إِلا واسعُ الصَّدْرِ. وقالَ الحسنُ بنُ سَهْلِ (١): لا يَصْلُحُ للصَّدْرِ. وقيلَ لهُ (٢): لا خَيْرَ في السَّرَفِ، فقال: لا سَرَفَ في الخيرِ. وقالَ الحريريُّ (٣): هو جُهَيْنَةُ الأخبار، وحقيبةُ الأسرار.

وقال (٤): أَبْرَزَ رُقْعَةً مِنْ كُمِّهِ، وَحَلَف (٥) بأبيه وأمِّه، لقد أنزَلَها بأعلام المدارس، فما امتازوا عن الأعلام الدَّوارس، واستَنْطَقَ لها أحبار (٢) المحابِر، فَخَرِسوا ولا خَرَسَ أهل (٧) المقابِر. وقال (٨): لا يَعْلَقُ لهم مُبارٍ بغُبارٍ، ولا يجري معهم مُمارٍ (٩) في مضمارٍ. وقال (١٠): فَقَبَّلْنا عذارَهُ، وقَبلْنا اعتذارَهُ.

وقالَ (١١): كانَ في قبضَة المَرْضَة، وعركَة الوَعْكة، إلى أنْ شَفَّه الدَّنَفُ (١٢)، واستَشَفَّهُ التَّلفُ، فَجَلَسْنَا مُحْدِقينَ بسَريرِهِ، مُحَدِّقينَ إلى أساريره.

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد الحسن بن سهل بن عبدالله السرخسي، وزير المأمون العباسي، وأحد كبار القادة والولاة في عصره، كان أديباً فصيحاً، تزوج المأمون من ابنته (بوران)، وهو أخو الفضل بن سهل الملقب بذي الرئاستين. توفي سنة ٢٣٦هـ. (وانظر: إعتاب الكتّاب، لابن الأبار، ص ١٠٥، والوفيات ٢/ ١٢٠، وتاريخ بغداد ٧/ ٣١٩)، وورد النص في خاص الخاص، ص ٨، ومطالع البدور ١/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) وردت العبارة في الإعجاز والإيجاز، ص ١٠٠، ومن غاب عنه المطرب، ص ١٩٦، وفي كتاب الأذكياء، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، ص ٤٧، مكتبة الغزالي، بدون تاريخ. وفي مطالع البدور، ص ١١٣، وفي أنوار الربيع ٣/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) وردت العبارة في المقامة الفراتية، ص ١٦٤ من شرح مقاماته. وأخذ العبارة من المثل المشهور: «وعند جهينة الخبر اليقين».

<sup>(</sup>٤) ورد النص في المقامة الفرضية، ص ١١٥ من شرح مقامات الحريري.

<sup>(</sup> ٥ ) في ب وشرح المقامات « وأقسم ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل «أخبار» وهو تصحيف صوابه في ب وس والمقامة.

<sup>(</sup>۷) في ب وشرح المقامات «سكان».

<sup>(</sup> ٨ ) وردت العبارة في المقامة البغدادية، ص ٩٩ من شرح مقاماته.

<sup>( 9 )</sup> في الأصل «لهم»، وعبارة ب وس والمقامة أصوب. مبار: معارض. ممار: مجادل.

<sup>(</sup>١٠) سقطت هذه العبارة من ب. وقد وردت في المقامة النجارية ص ١٤٠ من شرح مقاماته. فقبلنا عذاره: أي قبلنا وجهه أو لحيته، وقد كني عن ذلك بالعذار.

<sup>(</sup>١١) ورد النص في المقامة النصيبية، ص ١٤٥-١٤٦ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup>١٢) الدُّنَفُ: المرض الملازم.

وقالَ (١): فلمَّا أنَخْنَا بها مَطاياً التَّسْيارِ، وانتقلنا عنْ الأكوارِ إِلى الأوكارِ، اتَّخذنا نادياً نَعْتَمرُهُ طَرَفَىَ النَّهار، ونَتَهادى فيه طُرَفَ الأخبار.

وقالَ (٢) [أيضاً] (٣): شيخٌ قد ذهبَ خيرُهُ وسَيرُهُ، وبقيَ خُبْرُه (٤) وسبْرُهُ (٥).

ولي من كتاب: كتابي إلى فُلان أعلى اللهُ مَنَارَ قَدْرِهِ، وأعْلَنَ / ٦٦ /ب شعارَ ذكْرِهِ، وَرَوَّى نَوْرَ غَرْسِهِ، وأروى نُورَ قُدْسِهِ، وأرخَى (٦) طُولَ بقَائِهِ، وأسْمَى معارِجَ ارتقائِهِ، وألا شواقُ (٧) إليه دائمة، والآماقُ عليه دامية، والهمومُ (٨) على الجوانح جوانحُ (٩)، والاشواقُ (٧) إليه دائمة، والآماقُ عليه منازلُنا بهمْ (١١) حالية، فعادَتْ خالية؛ وَحْشَةً والجوارحُ فيها جوارحُ (١٠)، وقد كانتْ منازلُنا بهمْ (١١) حالية، فعادَتْ خالية؛ وَحْشَة لفراقه، بعد الأنس بإشراقه، ولولا ارتقابي سُرْعَة اقترابه، وتَطَلُعي إلى طلوع بَدْرِهِ مِنْ وراءِ حجابه، خَالَ حُلُو العَيشَ مَريراً، وَلَوهَى منّي ما كانَ مَريراً (١٢)، ولولا تَعَذُّرُ صادر إليه، وتأخرُ وارد عليه، لغدا كتابي يَقْتَصُّ آثارَهُ، وراحَ يَقُصُّ أخبارَهُ.

ولي من كتابٍ آخرَ (١٣): وصلَ كتابُ فُلان؛ نَسَا (١٤) اللهُ في مُدَّةِ عُمرهِ، وأعلى مِنْ سُدَّةِ قَدْرِهِ، وأحيا مَواتَ أرضِهِ بجارِي ماءِ عِلْمِهِ، وضوًّا ظلماتِ بلادِهِ بساري ضياءِ

<sup>(</sup>١) وردت العبارة في المقامة الفارقية، ص ١٥١ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup>٢) وردت العبارة في المقامة المالطية، ص ٢٧٧ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٤) الخبْرُ ـ بالكسر أو الضم ـ: العلم بالشيء.

<sup>(</sup>٥) السُّبر: امتحان غور الأمور وتجربتها.

<sup>(</sup>٦) في ب وس «وأرخى في . . . » .

<sup>(</sup>٧) ورد النص بدءاً من هذه العبارة إلى قوله: « . . . فيها جوارح » في خريدة القصر، قسم العراق ٢ / ٧٩ .

<sup>(</sup> ٨ ) في ب «والهمم».

<sup>(</sup>٩) الجوانح (الأولى): الضلوع القصيرة مما يلي الصدر. والجوانح (الأخيرة): أي ماثلات.

<sup>(</sup>١٠) الجوارح (الأولى): ما يجرح. والجوارح (الأخيرة): الطيور الجارحة كالعقاب والصقر.

<sup>(</sup>١١) في ب «بقمره» أي بوجهه الذي يشبه القمر.

<sup>(</sup>١٢) الشيء المرير: القوي الشديد.

<sup>(</sup>١٣) ورد النص من قوله: «وأحيا موات...» إلى قوله «نازح المسرة» في خريدة القصر، قسم العراق ٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>١٤) نسأ: زاد.

نجمه، وكسر بجلاده (١) [سُوق] (٢) سوق البدعة القائمة، وجَبرَ بجداله عَظْمَ عَظَمَة الشَّريعَة (٣) السَّالمة، فهدى أبكار معان سنيَّة الألطاف، وأهدى ثمار بَيان جَنيَّة (٤) الشَّريعَة (٣) السَّالمة، فهدى أبكار معان سنيَّة الألطاف، وأهدى ثمار بَيان جَنيَّة (٤) القطاف، بألفاظ تَنْقَعُ الغليلَ (٥)، وتنفعُ العَليلَ، ويُهيجُ بهيجُ منثورِ منثورِها (٢)، بلابِلَ بلابلِ سَحْرِ مَسْحورِها (٧)، وينشرُ من مطاوي التَّلف موتى أشواق، ويقدحُ (٨) ولكنْ ناراً في حُرَّاق (٩). وقد كانَ القلبُ قبلَ صَدِّه سليماً، فصار بَعْدَ بُعْدِهِ سليماً (١١)، فأعادَهُ اللهُ واضحَ الأسرَّة (١١)، وأعادَ به نازحَ المَسرَّة.

وفي المقامات الحريرية (۱۲): [الطويل] وأحوى حوى رقّي برقَّة تَغرهِ تَصَدَّى لقلبي بالصُّدود وإِنَّني

وغادَرَني إِلْفَ السُّهادِ لِغَدْرِهِ (١٣) لَفي أسْرِهِ مُذْ حازَ قلبي بأسْرِهِ (١٤)

- (٣) في الأصل «وجبر بجداله سوق الشريعة» وهو تكرار. وفي الخريدة: «عظمة الشرعة...».
  - (٤) في الخريدة: «حسنة» وعبارة الأصل أكثر مجانسة.
    - (٥) تنقع الغليل: تقتل العطش وتزيله.
  - (٦) المنثور (الأولى): نبت ذو رائحة ذكية. والمنثور (الأخيرة): الكلام المرسل.
- (٧) البلابل (الأولى): جمع البلبال والبلبلة؛ وهي شدة الهموم والوساوس. والبلابل (الأخيرة): جمع البلبل؛ وهو الطائر المعروف.
  - ( A ) في الأصل وب وس « وقدح » وهو سهو لا تستقيم به العبارة .
    - ( ٩ ) عبارة الخريدة: «نشر...، قدح...».

والحرُّاق: ما تقع فيه النار عند القدح من خرقة ونحوها.

- (١٠) لم ترد هاتان العبارتان في نص الخريدة. والسليم: من الأضداد بمعنى المعافي واللديغ.
- (١١) الأسرة: خطوط الوجه والجبهة. يقصد الكناية عن الابتهاج بعودته فتنفرج لها الأسارير.
  - (١٢) وردت الأبيات في المقامة الشعرية، ص ١٧٤، من شرح مقاماته.
  - (١٣) في ب « . . . رقة لفظه \* » . وفيها وفي المقامات « \* . . . بغدره » . . فتى أحوى وامرأة حواء .

وحوى رقّى: حاز ملكي واسترقّني.

(١٤) رواية المقامات: « . . . لقتلي بالصدود . . . \* » .

<sup>(</sup>١) الجلاد: المضاربة بالسيف ونحوه، يقصد سلطانه.

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه الكلمة من الأصل وس فأثبتها من ب. والسُّوق ـ هنا ـ: جمع: الساق.

وأرضى استماع الهُجْرِ خِيْفَةَ هَجْرِهِ (١)
اجَدَّ عذابي جَدَّ بِي حُبُّ بِرِّه ١/٦٧
وأحفَظ قلبي وَهْوَ حافظُ سِرِّهِ (٢)
وأحفظ قلبي وَهْوَ حافظُ سِرِّهِ (٢)
وأكْبِرُهُ عِن أَنْ أَفُدُهُ بِكُبْرِهِ
ولي منهُ طَيُّ الوُدِّ مِنْ بعد نَشْرِهِ
عليَّ وغيري يَجْتَني رَشْفَ تَغْرِهِ
بداراً إلى مَنْ أَجْتَلي نُورَ بَدْرِهِ (٣)
أَرَى الْمُرَّ حُلُواً في انقيادي لأَمْرِهِ

أصدًّقُ مِنْهُ الزُّورَ خَوْفَ ازورارِهِ / واسْتَعْذَبُ التَّعذيبَ منهُ وكُلُما تناسى ذمامي والتَّناسي مَذَمَّةُ وأعْجَبُ ما فيه التَّباهي بعُجْبه لهُ منِّي المدْحُ الذي طابَ نشْرُهُ ولو كانَ عَدْلاً ما تَجَنَّى وقد جنى ولولا تَثَنَّيه ثَنَيْت أَعِنَّى وأَمْرِه وإنِّي عَلى تَصْريف أَمْري وأَمْره

وقالَ(٤) [عبدُ المحسنِ الصُّوريُّ ](°): [مخلع البسيط]

لَهُ من الـسُّـمْـرِ حـينَ يَــدْجُـو وقالَ(٧): [السريع]

ومِنْ عَجَاجِ الوغي سَمِيرُ(٦)

فلم تَرَ العَيْنُ لهم نورا(^)

إِنِّي إِذَا مِا نِارُ قُومٍ خَبَتْ (١) في س « \* ... الهجر ساعة هجره».

(٢) قُصلت هذه الأبيات عما قبلها في س، وتأخرت إلى ما بعد البيتين التاليين. أحفظ قلبي: أغضبُني.

(٣) في س « . . . تثنت . . . \* » .

(٤) ورد البيت في ديوان الصوري، ص ٣٥٥.

- ( ° ) سقط ما بين القوسين من الأصل وس وأثبته من ب. وقد تأخر فيها ورود البيت إلى ما بعد البيت الآتي. هو أبو محمد عبدالمحسن بن محمد بن أحمد بن غالب ( أو طالب ) بن غلبون الصوري، من فضلاء الشام، شعره رائق، ومعانيه جيدة، توفي سنة ٩ ١ ٤هـ. ( وانظر: اليتيمة ١ / ٣٦٣، وتتمة اليتيمة ١ / ٤٠، والوفيات ٣ / ٢٣٢، ومرآة الجنان ٣ / ٣٤، والشذرات ٣ / ٢١١، وسير أعلام النبلاء ١٧ / ٢٠٠).
- (٦) في الأصل وب وس «له من الليل.. »» وآثرت رواية الديوان لأنها أجود. وفي س وب: « . . حين يدجو ليل \* . . الورى سمير » . وفي إقحام «ليل » تحريف مفسد للوزن، وفي «الورى» تحريف لا معنى له . ورواية الديوان « \* ليل عجاج . . . » .

السمر: الرماح، يقول: ليس له ما يسامره إلا رماحه أو غبار المعارك التي يخوضها.

- (٧) في الأصل «وقال المعري» وهو سهو من المؤلف أو الناسخ؛ لأن البيت ورد منسوباً للصوري في ديوانه، ص ١٨٤. وسيتكرر هذا البيت مرة أخرى منسوباً للمعري خطأ، ص ٢٦٩.
  - ( A ) رواية الديوان: « \* . . لها نورا » .

<sup>- 777-</sup>

وقالَ(١) [الحريريُّ ](٢): [المنسرح]

لا تَبْك إلىفاً ناى ولا دارا واتخذ النَّاسَ كُلُّهُمْ سَكَناً واصْبر عملي خُلْق مَنْ تُعاشرُهُ ولا تُنضعْ فُرْصَةَ السُّرور فما واعْلَم بِأَنَّ المَنونَ جائليةٌ وأقْسَمَتْ لا تسزالُ قَانَصَةً وكيفَ تُرْجِي النَّجاةُ منْ شَرَك

ودُرْ مع اللهُ هر كَيْ فَما دارا ومَــثِّل الأرضَ كُــلَّـهـا دارا وداره فاللَّبيبُ مَنْ داري(٣) تدري أيوماً تعيش أم دارا(٤) وقد أدارت على الورى دارا(٥) ما كُرُّ عَصْرُ المحيا وما دارا(٦) لم يَنْجُ منْهُ كسرى ولا دارا(٧)

وقالَ النَّجْمُ المَوصليُّ الفَقيهُ ( ^ ) ـ ما يُكْتَبُ على كَمَران أمْرَد ( ٩ ) ـ وأنشدنيه ( ١٠ ): [مجزوء الكامل]

حُرْتُ الجمالَ باسْره أضحى أسيري شادن كُلُّ السورى في أسره(١١)

كَمَّا اسْتَدرَتُ بخَصْره

/ ٦٧/ب وقال ابن حَيُّوس (١٢): [الطويل]

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في المقامة السمرقندية، ص ٢١٧ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة لابد منها حتى لا يظن أن الأبيات للصوري. وفي ب «وقال أيضاً».

<sup>(</sup>٣) سقط هذا البيت من س.

<sup>(</sup>٤) في ب « . . . فلا \* تدري . . . » . دار : الدهر أو العام .

<sup>(</sup> ٥ ) في ب « . . . دائرة \* » . والدار ـ هنا ـ بمعنى : الدائرة والمصيبة .

<sup>(</sup>٦) في ب « ... قابضة \* ». ورواية المقامات: « \* ما كر عصرا المحيا ... ».

<sup>(</sup>٧) رواية المقامات: « فكيف . . \* » .

دارا: قيل: هو والد كسرى الأول.

<sup>(</sup>۸) تقدمت ترجمته ص ۲۲۹.

<sup>(</sup>٩) كمران: حزام من جلد أو وبر. ويبدو أن المردان كانوا يكتبون على أحزمتهم أشعاراً.

<sup>(</sup>١٠) ورد البيتان برواية الحظيري في خريدة القصر، شعراء الشام ٢/٢٥٢.

<sup>(</sup>١١) في الشطر الأول قدم خبر «أضحى» على اسمها «شادن». والشادن: الغزال إذا قوي على المشي.

<sup>(</sup> ۱۲ ) وردت الأبيات في ديوانه ١ / ٢٧٩.

فما خاف مُغْتَرُّ ولاخابَ مُعْتَرُّ (١) وإِنْ ظَلَّ يهمي قيلَ: بالدَّهْرِ مُغْتَرُ ](٢) على غارة في مالِهِ سَنَّهَا الشِّعْرُ (٣)

ناءٍ، فلمَّا صارَ جاراً جارا(٥)

همى هاطلاً في كُلِّ قُطْرٍ لِهُ قَطْرُ (٧) على ظَهرهِ وِقْرٌ وفي سَمْعِهِ وَقْرُ (٨) ومُلِّيتَ أَيَّاماً عَنِ اسْمِكَ تَفتَرُ (٩)

نَهْرُ الغِنى فيها، فعادَ بِنَهْره (١١)

وَمَلكٌ توالى ذبُّهُ وعطاؤهُ [إذا ظلَّ يحمي قيلَ: يقظانُ حازمٌ وما هييَ إلا غِرَّةٌ سَنها النَّدى وقالَ(٤): [الكامل]

يا عادلاً في حُكْمِهِ، ومزارُهُ وقالَ (٦): [الطويل]

إذا ما عَمامٌ خَصَّ أرضاً بغَيْثهِ فداؤكَ مَنْ هَذي الصِّفَات وذكْرُها وهُنِّيْتَ جَدَّاً لا يُفَتِّرُ صاعداً

وقالَ المعريُّ (١٠): [الكامل]

كم سائلٍ وافي، ودارُكَ سائلٌ

(١) في الأصل « . . . معتز » وهو تصحيف صوابه في ب وس .

والمغتر: الغافل، والمعتر: المتعرض للمعروف من غير أن يسال.

(٢) البيت كله زيادة من ب، ورواية الديوان: « . . قيل عَوْدٌ مجرب \* » . والمغتر ـ هنا ـ : المخدوع .

(٣) رواية الديوان: « \* . . . شنها الشعر » . والغرة ـ بالكسر ـ : الغفلة .

(٤) ورد البيت في ديوان ابن حيوس ١ / ٣٠٤.

(٥) جار (الأخيرة): فعل بمعنى ظلم.

(٦) وردت الأبيات في ديوان ابن حيوس ١/ ٢٤٢، ٢٤٥، ٢٤٩.

(٧) في الأصل «خص غيثاً...\*» وهو سهو صوابه في ب وس. وفي الأصل وس « \* ... من كل قطر ... » وهو تصحيف صوابه في ب والديوان، ورواية الديوان: « \* ... قطر لها ... » .

( ٨ ) الوقر -بالكسر -: الحمل الثقيل و-بالفتح -: ثقل في الأذن أو ذهاب السمع كله.

( ٩ ) في الأصل « \* ... عن اسمك يفتر».

يفتّر (الأولى): من فتر أي سكن بعد حدة ولان بعد شدة. يريد: لا يزال صعودك مستمراً لا يفتر. وتفترُ (الأخيرة): تضحك، من افْتَرَ، يفتر.

(١٠) ورد البيت في لزوم ما لا يلزم ٢ / ٧٦٨.

(١١) نهر الغني: أي المال الكثير. فعاد بنهره: أي عاد عنك وقد زجرته، من النَّهْر؛ وهو الكف والردع والزجر.

وقالَ [الصُّوريُّ] (١٠): [السريع]

إنّى إذا مما نمارُ قموم خمبَتْ كنت جديراً أنْ تُرى ناقتى

وقالُ(٣): [السريع]

عَهدتُكمْ من حيثُ عاهَدْتُكُمْ فمالكم لَمَّا نذرتُمْ دمي وقال (٤): [الكامل]

يا حامليه توقَّفوا بسريره وقال [المعريُّ](٦): [الكامل]

وسوائلُ الأشعار غيرُ لوابث وقال المعريُّ التنوخيُّ (^): [الطويل]

فلم تَرَ العَيْنُ لها نُورا حاملةً في كُورها كيْرا(٢)

لم تعرفوا شيئاً سوى الغَدْر صرتُمْ من المُوفينَ بالنَّذْر

لله في ذاكَ السَّرير سَرَائرُ(٥)

ولو اغتَذَيْنَ سوائرَ الأشعار(٧)

وفي الأصل وب وس « \* . . . سواير . . . » .

سوائل الأشعار: الشعر الطويل المسترسل.

سوائر الأشعار: النظم السائر.

(٨) ورد البيتان له في لزوم ما لا يلزم ٢ / ٧١٦.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة لابد منها؛ لأن البيت ورد في ديوان الصوري، ص ٢٢٠، ولم أجده في المصادر التي رجعت إليها من شعر المعري، وقد جاء البيت الأول بمفرده، ص ٢٦٦ في سياق أبيات للحريري. وقد اختلف ـ هنا ـ عند هذا البيت سياق ب عن سياق الأصل؛ حيث أتى هذان البيتان وما يليهما في ب بعد أشعار لعبدالمحسن الصوري. ورواية الديوان: «نارعزم ... \*».

<sup>(</sup>٢) الكور: الرحل. والكير: زق ينفخ فيه الحداد.

<sup>(</sup>٣) ورد البيتان في ديوان الصوري، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) ورد البيتان في ديوان الصوري، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل « يا حاملين . . . \* » وقد أثبت رواية ب وس وهي رواية الديوان .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين زيادة من ب، وقد ورد البيت في اللزوميات ٢/ ٧٧٩، ويلحظ أن أبيات الصوري اختلطت على المؤلف أو على الناسخ بأبيات للمعري.

<sup>(</sup>٧) رواية اللزوميات: « \* ولو ارتدين سوائر ...».

إِذَا أَنتَ لَمْ تَدْرَأُ عَدُواً فَدَارِهِ وَمَا أَمِنَتْ بَلْواهُ فَارَةُ دَارِهِ (١)

وف ارَةُ دارينَ افتراها لطيبِهِ وما أمِنَتْ بَلُواهُ فارَةُ دارِهِ وقال (٢): [البسيط]

يا قومُ ا مَنْ يشتري دِيناً بدينارِ (٣)

نَادَتْ على الدِّينِ في الآفاقِ طائفةٌ وقالَ(٤): [البسيط]

يقولُ لكَ العقلُ الذي بيَّنَ الهدى

عَزْلٌ بعُنف وِغَزلٌ بالصَّنانيرِ (°) وإِنَّما ذاكَ مِنْ حُبِّ الدَّنانيرِ (<sup>(7)</sup> ٦٨/أ

خَيْرٌ من الظُّلْمِ للوالينَ لو عَقَلُوا / ذَلَلْتَ حَتَّى دنا نِيرٌ إلى كتفٍ وقال(٧) مِسْكُويُهُ(٨): [الكامل]

منهُ وأقْرَعُ بابَ جارٍ جائرٍ (٩)

إِنِّي لَامْسَعُ وجه حال حائل وقال أحمد بن سُليمان (١٠): [الوافر]

(١) فارة دارين: فأرة المسك الذي يجلب لدارين، وهي بلد على شاطئ الخليج العربي، قرية من القطيف، كان يجلب إليها المسك.

افتراها: شقها وقطعها. بلواه: أذاه.

(٢) ورد البيت في لزوم ما لا يلزم ٢/ ٧٣٦.

(٣) في الأصل وس « . . . الآفاق قاطبة \* » وهو تحريف صوابه في ب واللزوميات .

(٤) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ٢ / ٧٣٨.

(٥) الصنانير: المغازل.

(٦) في ب « . . . إلى كتل \* » وهو تحريف . وفي اللزوميات : « . . . إلى كتد \* » . والكتد : مجمع الكتفين .

والنير: الخشبة تكون على عنق الثور لجر المحراث.

(٧) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

( ٨ ) هو أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه الخازن، مؤرخ من أهل الري، اشتغل بالفلسفة والكيمياء والمنطق مدة، ثم أولع بالتاريخ والأدب والإنشاء، واشتغل قيماً على خزانة كتب ابن العميد، وعظم شأنه عند البويهيين، من مصنفاته: «تجارب الأمم وتعاقب الهمم»، و«تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» وغيرها. توفى سنة ٢١ هـ ( وانظر: تتمة اليتيمة ١ / ١١٥ ، ومعجم الأدباء ٥ / ٥ ).

(٩) حال حائل: حال متغير. جائر: ظالم.

(١٠) وهو المعري، وقد وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ٢/ ٧٥٥.

- YV · -

على تلك المنازل والأواري(١) برَبْرَب أهله نُوبٌ طُواري(٢) بطونُ بَنَانه منها عواري(٣) ولا نبورٌ تَبَيّنَ منْ نَصوار (٤) فإنَّ الحَقَّ منها في تَوار (٥) بُواري قد حُشين من البَوار(٦) متى حَلَّتْ به النُّوَبُ الفَوَارِي(٧)

أوك ربِّي إلى في ما وقولوني فإنَّ طَهوار ذاك الربع أوْدى عَـواريُّ الفتى مُتَعَقَّباتٌ فلا يُعجبنكَ ريٌّ عند ريًّا ولا تَقْبَلْ منَ التَّوراة حُكماً أرى أسفارَها ليهود أضْحَتْ فَوارِ منْ زنادكَ مثلُ كاب

وقالُ(^): [الكامل]

إِنِّي أواري خَـلَّتي فَـأُريـهمُ

ريّـاً وفي سـرّ الـفــؤاد أوارُ(٩)

(٢) رواية اللزوميات: «وإن ... \*».

طَوار الدار ـ بفتح الطاء أو كسرها ـ: ما كان ممتداً معها من الفناء.

ربرب أهله: قطيع الظباء. نوب طوار: طارئة حلت بهن (انظر: هامش اللزوميات).

(٣) في ب « . . . متعفنات \* » وهو تصحيف ظاهر . ورواية اللزوميات : « \* بطون بناته . . . » . عوار: الأشياء المستعارة، واحدتها عارية.

بطون بنانه: يعنى يديه. وعواري (الأخيرة): واحدتها عارية، أي خالية (انظر: هامش اللزوميات).

- (٤) رواية اللزوميات «ولا يعجبك ريا عند ريا \*» وهي رواية ظاهرة التصحيف.
- ( ٥ ) في س « ولا تقيل . . . \* » وهو تصحيف ظاهر. ورواية اللزوميات: « \* فإن الحق عنها . . . » .
  - (٦) رواية اللزوميات: 8 \* . . . قد حسبن من البوار » .

البواري: واحدتها الباريَّة؛ وهي الحصير.

البوار: الهلاك. (انظر: هامش اللزوميات).

- ( Y ) في ب « \* . . . النوب النواري » . ورواية اللزوميات : « \* . . . الغير الفواري » . الواري: المتقد. الكابي: ضد الواري. النوب الفواري: الحوادث القاطعة.
  - (٨) ورد البيت في لزوم ما لا يلزم ٢/ ٦٣٥.
  - (٩) الخلة ـ بالفتح ـ: الفقر والحاجة. الري: الشبع والغني. الأوار: الحرارة وشدة العطش.

(١) في الأصل وب وس «أورى ري... \*» وهو تحريف لا معنى له صوابه في اللزوميات. وأوى إليه: رحمه. الأواري: محابس الدواب، واحدتها: آريَّة. (انظر: هامش اللزوميات).

### وقالُ(١): [الكامل]

عَبَرَ الشَّبابُ لأمِّهِ العَبْرُ كالأدْهَمِ الجاري مضى فإذا وَحَصَلْتُ مِنْ وَرِق على وَرَق فَضَّتْ نُهاكَ بفضَّة سُبكَتْ

### وقال (٦): [الخفيف]

ما مُقامي إلا إقامَة عان إنَّ جَسراً على المنيَّة حَزْمٌ تَبِعَتْ تُبَعاً وفي القَصْرِ عَالَتْ / وَطَوَتْ طَيِّئاً وأودَتْ إياداً

لاغابرٌ مِنْهُ ولاغُبْرُ(٢)
آثارُهُ بِمفارقي غُبْرُ(٣)
أضحى يَشُقُّ متونَها الحِبْرُ(٤)
ولقد أتى بِتَبارِكَ التِّبْرُ(٥)

كيف أسْري وفي يَد الدَّهْرِ أسري (٧) والبرايا مِنْ عِيشَةٍ فوقَ جِسْرِ (^) قَيصراً وانتَحتْ لكسرى بِكَـسْرِ (٩) وأصابتْ ملوكَ قَسْرِ بِقَسْـر (١٠) ٦٨ /ب

الغابر: الباقي والذاهب (ضد). الغُبر: البقية.

نهاك: عقلك، يكون واحداً وجمعاً، والمفرد نهية. التبار: الهلاك.

- (٦) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ٢ / ٨٠٤.
- ( ٧ ) في ب « يا مقامي . . . » وهو سهو ، والعاني : الأسير . أسري : أسير ليلاً .
  - ( ٨ ) الجَسْر ـ بفتح الجيم ـ: الإِقدام ـ وبكسرها ـ: الطريق المنصوب .
- (٩) تبعت: التاء عائدة على يد الدهر؛ لأن موقع البيت يلي البيت الأول مباشرة كما جاء في اللزوميات. وتُبّع: ملك اليمن. انتحت: قصدت.
  - ( ١٠ ) رواية اللزوميات: « . . . وآدت إياداً \* » .

قسر: جبال السراة، والقسر: القهر والإكراه (هامش اللزوميات). ولعله أراد بقوله: «ملوك قسر» أي: ملوك ظُلْم.

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في اللزوميات ٢/ ٦٣٥.

<sup>(</sup>٢) لأمَّه العبر: أي لأمه البكاء.

<sup>(</sup>٣) غبر: بلون الغبار؛ يقصد الشيب.

<sup>(</sup>٤) رواية اللزوميات: « \* بيض يشق. . . » وعبارة الأصل أجود. الورق ـ بكسر الراء ـ: الفضة، و ـ بفتحها ـ: الورق الأبيض.

<sup>(</sup> ٥ ) في ب « . . . هناك بفضة . . . \* » وهو تحريف . ورواية اللزوميات : « \* ولقد فضي . . . » ورواية الأصل أعلى . فضت : حطمت .

ولقابوس كان قَبْسٌ وفنًا وكذاك النُّعسانُ زالَ نعيمٌ وقال (٣): [مجزوء الرمل]

إِنْ تَـرَ الـدُنـيـا أغـارَتْ فـصـروفُ الـدَّهـرِ شَـتَّى وقالَ أبو فراس (٤): [الوافر]

وكَمْ مَلك نَزَعْنا الـمُلْكَ عنهُ وقالَ القَيْسَرانيُّ (٦): [البسيط]

ما اسْتَعملَ العَفْوَ من ماضي سماحتهِ مُخاطرينَ إلى غاياتِ مَجدهِمُ كأنَّهم في العُلا خافُوا اللَّحاقَ بهمْ

خُسْرَ أروَتْهُ مِنْ فَناءٍ وخُسْرِ (۱) عنْ ذَراهُ والعَسوْدُ رَهْنٌ بحَسْرِ (۲)

ونجومَ السسَعْد غارَتْ كُسلَمسا جارَتْ أجارَتْ

وجَبَّارٍ بِها دَمُهُ جُبارٌ (٥)

إلا وأوقع في التوقيع بالبدر (٧) بأنفُس لم يروها أنْفَسَ الخُطر (٨) فكلَّفُوها عنيفَ السَّيْرِ في السِّيرِ

(١) في الأصل « ... وفناً \* خسر ... » وهو سهو صوابه في ب وس.

وقابوس: ولد النعمان. والملك الأديب قابوس بن وشمكير الذي قتله الغزنوي سنة ٤٠٣هـ. وقبس: جذوة من نار. فنا خسرو: عضد الدولة البويهي ممدوح المتنبي.

- (٢) في الأصل « \* . . . بحشر » وهو تصحيف صوابه في ب وس واللزوميات ، وفي ب « \* . . . والعرد . . . » وهو تحريف . ذراه: حماه . العود ـ بالفتح ـ : الجمل المسن . الحسر : الهزال وذهاب اللحم .
- (٣) نسب البيتان للإمام أبي الحسن نصر بن الحسن المرغبناني في دمية القصر (١/ ٦٧٠)، وقد عرّف به الباخرزي بأنه ورد زوزن وصار أحد فضلائها وأقام فيها مدة، وهو شاعر وناثر (وانظر الدمية ١/ ٦٦٦) ولم أقع عليهما في ديواني سقط الزند واللزوميات، كما وردا دون عزو في جنان الجناس، للصفدي، ص ٣٤.
  - (٤) ورد البيت في ديوانه، ص٧١.
- (٦) في ب «القيصراني». وهو تحريف صوابه ما أثبته، وهو نفسه «ابن القيسراني...» الذي تقدمت ترجمته ص ٤٢.
- (٧) البدر: أي بدر المال، جمع بدرة. وفي القاموس المحيط: «وهو كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار».
  - ( ٨ ) الخُطَر: جمع الخُطْر؛ وهو قدر الرجل والشرف والسبق الذي يتراهن عليه.

#### [ومنها](١): [البسيط]

طارت إليهم مطايانا على ثقة على النَّجيبين: من شُوْق ومن أمَلِ جاءتكَ قافيـةٌ للمجـد قافيةٌ

وقال (٥): [الوافر]

على أنِّي كما قضت اللَّيالي تُعاقبُ سطوةً والذَّنبُ فَـذُّ فيامَنْ تم منصبُهُ عليه تامَّلْ يانعَ اسمكَ من كلامي وقالَ البُستيُّ (٩): [البسيط]

لا تَفْتَخرْ بغنِّي أُمْطيتَ كاهلَهُ وقالَ السَّرِيُّ الرَّفَّاءُ(١٠): [الوافر]

(١) ما بين القوسين زيادة من ب.

(٢) الطِّير: جمع الطيرة؛ وهو ما يُتطير ويتشاءم منه.

(٣) النجيبان: مثنى نجيب؛ وهو الجمل الكريم.

والجنيبان: مثنى جنيب؛ وهو الفرس يجنب إلى فرس آخر، فإذا أعيا المركوب انتقل الراكب إلى جنيبه، والفُقُر: الهموم، وفي القاموس: «الفُقْر: الهم، والجمع فقور».

(٤) في ب وس « \* ... الطنب والمدر ». رمز إلى البدو بأطناب الخيام، وأهل المدر: هم الحضر. ورواية الأصل

وقافية (الأولى): قافية الشعر. وقافية (الأخيرة): أي تابعة، من قفاه يقفوه.

- ( o ) أضافت ب « القيصراني ».
- (٦) في الأصل « يعاقب . . . \* ويغفر . . . » ورواية ب أجود .
- - ( ٨ ) في ب « . . . من كلام \* » .
  - (٩) ورد البيت في ديوانه، ص ٩٨، وهو مسبوق بالبيت التالى:

قل للذي غَرَّه عزُّ وساعده فيما يحاوله نقض وإمرار

(١٠) ورد البيتان في ديوانه ص ١٠٥.

منَ السُّعَادة لا تلوي على الطِّير(٢) بَيْنَ الجَنيبَيْن: من فَقْرِ ومن فُقُر(٣) سبيلُها بُلَغاءُ البَدو والحَضَر(٤)

أسيرُ إليكَ في يدها أسيرا وتغفرُ للعُلا الجمَّ الغَفيرا(٦) فلم ينظر له أحداً نظيرا(٧) تجد ْ رَوْضَ التَّناء به نَضيرا( ^ )

فإنَّ أصْلكَ، يا فَخَّارُ، فَخَّارُ

خُلِقْتَ مَنِيَّةً ومُنَّى لِخَلْقِ تَمورُ بِكَ البسيطَةُ أَو تُمارُ (١) / تُجَلِّي الدِّينَ أَوْ تُجْلي حِماهُ فَانْتَ عليهِ سُوْرٌ أَو سِوارُ (٢) ١/٦٩

وقالَ [ابنُ](٣) خَلَف الهمذانيُّ: هُوَ مَعلولُ اليَد عن الأيادي، مُعَوَّقُ السَّعْي عنْ المساعى، قد عَفَّ فما تَدورُ الكأسُ في داره، وكفَّ (٤) فما يقبسُ الجارُ من ناره.

وقالَ (°): أراكَ يا سيدي تَتَجَمَّلُ (<sup>٢)</sup> في لقائي، وتَتَعَمَّلُ لِإِخائي، شائناً (<sup>٧)</sup> للزِّيارةِ بالازورار، وشائباً (<sup>٨)</sup> بالمسَاءَة (<sup>٩)</sup> للمَسارِّ (١٠).

وقالَ آخرُ: مَنَعَهُ التَّحَيُّرُ عَن التَّخيُّر.

وقالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيشٍ خالِدٍ بنِ صَفوانَ (١١): ما اسمُك؟ قالَ: خالدٌ بنُ صفوانَ بن

(۱) في ب « . . . فأضحت \*» .

تمور البسيطة: تتزلزل وتضطرب.

تمار: أي تمد بالميرة، وهي ما يكون به قوام العيش من قمح ونحوهما.

(٢) رواية الديوان: «تحلي الدين أو تحمي ...\*».

تجلّي الدين: تجعله ناصعاً جليّاً، أي توضح الشريعة. تُجْلي حماه: أي تطرد من يتعرض لحماه بسوء فتجليهم عنه.

- (٣) ما بين القوسين زيادة من ب وس.
- (٤) في الأصل وس «وكيف ...» وهو تحريف صوابه في ب. وكف: أي كف يده عن العطاء فما يعطي أحداً.
  - (٥) ورد النص في المنثور البهائي ٢ / ٢٩٤.
    - (٦) في المنثور: «تتحمل».
- (٧) في الأصل وس « شائباً » وقد آثرت رواية ب والمنثور البهائي؛ لأن السياق يقتضيها .
  - ( ^ ) في الأصل وس « شائناً » وقد آثرت رواية ب والمنثور البهائي.
  - ( ٩ ) في الأصل وس «بالمسارة» وهو تحريف صوابه في ب والمنثور.
    - (١٠) في المنثور: «المسار». والمسار: السرور.
- (۱۱) هو خالد بن صفوان بن عبدالله بن عمرو بن الأهتم التميمي المنقري، من فصحاء العرب المشهورين، جالس عمر بن عبدالعزيز وهشام بن عبدالملك، ولد ونشأ بالبصرة، وكان من أغنيائها، أدرك خلافة السفاح وحظي عنده، توفي نحو ۱۳۳هـ (وانظر: نكت الهميان ص ٤٨، والوفيات ٣/١١، والأعلام ٢/ ٢٩٧). وقد ورد الخبر في الصناعتين، لأبي هلال العسكري، ص ٣٥٦، وفي غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة، لرشيد الدين الوطواط، ص ٢٠٠، بولاق، ١٢٨٤هـ. وفي المحاسن والمساوئ، للبيهقي ٢/ ٢٢٣.

الأهتم. فقال القُرَشِيُّ: إِنَّ اسْمكَ لَكَذَبُ! ما خالدٌّ أَحَدٌ، وإِنَّ أَباكَ لَصفُوانُ (١)، وهو حَجَرٌ (٢)، وإِنَّ جَدَّكَ لأهْتَم، والصَّحيحُ خَيْرٌ مِنْ الأهْتَم (٣)! فقالَ خالدٌّ: مِنْ أَيِّ قُريشٍ أَنْتَ؟ قالَ: مِنْ بني عبد الدَّارِ. قالَ: فَمثلُكَ (٤) يَشْتُمُ تميماً في عِزِّها وحَسَبِها! ؟ وقد هَشَمَتْكَ هَأَشُمٌ، وأَمَّتُكَ (٥) أَمَيَّةُ، وجَمحَتْ بكَ جُمَحُ، وخَزَمَتْكَ مَخْزُومٌ، وأقْصَتْكَ قُصَيِّ (٢)، فَجَعَلَتْكَ عبد دارها، ومَوْضعَ شَنارِها! (٧).

وقالَ المعريُّ( ^ ): [المتقارب]

ودُنيايَ إِنْ وَهَبَتْ باليَمينِ يسَارَ الفتى سَلَبَتْ باليسارِ (٩) وقال (١٠): [الرمل]

ادْفَعِ السشَّرِّ إِذَا جَاءَ بِسَسَرْ ﴿ وَتَوَاضِعْ إِنَّـمَا أَنْتَ بَـشَرْ وَقَوَاضِعْ إِنَّـمَا أَنْتَ بَـشَرْ وقالَ (١١): [المتقارب]

وما جُعِلَتْ لأُسودِ العَرينِ الطَّافِرُ إِلا ابتغاءَ الظَّفَرْ(١٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل «كصفوان» وهو تحريف صوابه في ب وس.

<sup>(</sup>٢) أضيف في غرر الخصائص: «وإن أباك لحجر بعيد من الرشح ...».

<sup>(</sup>٣) الأهتم: الذي سقطت ثناياه.

<sup>(</sup>٤) في ب «فمثلك من ...».

<sup>(</sup>٥) وأمَّتكَ: ضربتْك على رأسك، أي شجَّتك.

<sup>(</sup>٦) كل هذه العشائر تنتمي إل قريش.

<sup>(</sup>٧) زيد في الصناعتين، والمحاسن والمساوئ: «وعبد دارها تفتح إذا دخلوا، وتغلق إذا خرجوا». وزاد في غرر الخصائص: «ورضخت رأسك فهر .. ولوت بك لؤي ، وغلبتك غالب ، ونفتك مناف ، وزهرت عليك زهرة ، فخر الرجل ميتاً من شدة الغيظ، فكانت امرأته تنادي في أزقة البصرة صارخة: خالد، قتل بعلي لسانه، وادّعى أهله على خالد بديته؛ لانه مات بسبب كلامه ».

<sup>(</sup>٨) ورد البيت في لزوم ما لا يلزم ٢ / ٨٠٨.

<sup>( 9 )</sup> رواية اللزوميات: « \* . . . أخذت باليسار » . . . و الأخيرة ): اليد اليسرى .

<sup>(</sup>١٠) ورد البيت في لزوم ما لا يلزم ٢ / ٨١٣.

<sup>(</sup>١١) ورد البيت في لزوم ما لا يلزم ٢ / ٨٢٣.

<sup>(</sup>١٢) رواية اللزوميات: «أظافير ...».

وقالَ الحريريُّ(١) ـ يصفُ الطارقَ في اللَّيلِ الغاسق ـ(٢): فقلتُ لصَحْبي: ليَهْنكُمْ الضَّيْفُ الواردُ، بلْ المَغْنَمُ الباردُ، فإِنْ يكُنْ أَفَلَ قَمَرُ الشِّعْرَى، فقد طَلَعَ قَمَرُ الشِّعْر، أو اسْتَسَرَّ بَدْرُ النَّقْرَة (٣)، فقد تَبَلَّجَ بَدْرُ النَّقْرِ.

وقالَ: ما أصْنَعُ (٤) بمنزل قَفْرٍ، ومُنْزِل حِلْف فَقْرٍ.

وقالَ البحتريُّ (°): [الخفيف]

منْ فُتورِ مُستجلبِ لفُتور(٦) ما بعَيْنَيْ هذا الغزال الغَرير / ٦٩/ب وقالَ البديعُ الهمذانيُّ (٧): [المجتث]

عندي بقية جَدْي شويتُهُ ومَضيرَهْ (٨)

فَ إِنْ أَتَ يُتَ فَحَيْرٌ وإِنْ أَبَيْتَ فَحَيْرُهُ (٩)

وقالَ آخرُ (١٠): [الطويل]

أخَلُّفُ قلبي عندكُمْ وأسيرً](١١) رهينٌ لديكُمْ بالهوى وأسيرُ

[لَئنْ سرْتُ بالجُثْمان عنكُمْ فإنني فكمونوا عليه مُشْفقينَ فإنني

<sup>(</sup>١) في ب «ابن الحريري».

<sup>(</sup>٢) ورد النص في المقامة الكوفية، ص ٤٢ من شرح المقامات.

<sup>(</sup>٣) استسرّ: استتر لأفوله.

والنثرة: إحدى منازل القمر.

<sup>(</sup>٤) في س «وما أصنع».

<sup>(</sup>٥) ورد البيت في ديوانه ٢/ ٣٤٩، وهو مطلع قصيدة في مدح الحسن بن سهل.

<sup>(</sup>٦) في ب والديوان ( \* من فتون مُسْتَجْلَب من فتور ».

<sup>(</sup>٧) ورد البيت في ديوان بديع الزمان الهمذاني، ص ٨٦، تحقيق: يسري عبدالغني عبدالله، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٧،١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٧م.

<sup>(</sup> A ) رواية الديوان: «عندي فديتك . . . \* » .

المضيرة: لحم يطبخ باللبن، وللبديع مقامة سماها «المضيرية».

<sup>(</sup>٩) الخيرة: ما يختاره الله للإنسان.

<sup>(</sup>١٠) لم أهتد إلى قائل البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>١١) سقط البيت من الأصل وس وقد أثبته من ب.

وقالَ الثعالبيُّ (١): [الوافر]

كَتَبْتُ إِلَيكَ عَنْ سُكْرِ السُّرورِ وكاساتٍ تَدورُ على بُدورِ (٢) وماءُ الوَرْدِ يهطِلُ مِنْ سماءِ السَّبِ بَخورِ على التراثبِ والنُّحورِ (٣)

وقالَ سَهْلُ بْنُ هارونَ (٤): الحِبْرُ عِطْرُ الحَبْرِ (٥).

وقالَ غيرُهُ: الصَّبْرُ أَمَرُّ مِنْ الصَّبْرِ.

وقالَ الصَّاحبُ (٦): الزَّمانُ حَديدُ الظُّفْر، لَئيمُ الظَّفَر.

وقالَ آخرُ(٧): فُلانٌ به سَدادُ الأمور، وسدادُ التُّغور.

وقالَ (^): قَصْرٌ أَقَرَّتْ لهُ القُصورُ بالقُصورِ، واكْتَسَتْ مِنْهُ الشِّعرى العَبورُ (<sup>٩)</sup> تَوْبَ الغَيور.

وقالَ ابنُ طَباطبا العلويُّ (١٠): [الخفيف]

(١) ورد البيتان في ديوان الثعالبي، ص ٦٦، تحقيق: الدكتور محمود عبدالله الجادر، عالم الكتب، بيروت، ط١، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.

(٢) رواية الديوان: « ... من سكر السرور \* ».

(٣) في ب « . . . البحور . . . » وهو تصحيف صوابه في س . ورواية الديوان : « . . . من سحاب البخور على السوالف والنحور » .

(٤) هو أبو عمر، أو محمد، سهل بن هارون بن راهيون، كاتب شاعر فصيح، اتصل بالمأمون، فولاه خزانة الحكمة، لكنه كان شعوبيَّ المذهب، شديد التعصُّب على العرب. ومن تصانيفه: «ديوان رسائله»، و«تدبير الملك والسياسة» وغيرهما. توفي ٢١٦ه. (وانظر: الفوات ٣/ ٨٤) ومعجم الأدباء ١/ ٢٦٦).

(٥) الحبر ـ بالفتح ـ: العالم.

(٦) وردت العبارة في رسائل الصاحب، ص ٣٧٥، وفي المتشابه، ص ٢٥، وهي أيضاً لأبي بكر الخوارزمي في رسائله، ص ٥٥.

(٧) وردت العبارة للثعالبي في المبهج، ص ٨، وهي فيه: «الملك من جمع سداد...»، كما وردت دون عزو في المتشابه، ص ٢٦.

( ٨ ) وردت العبارة دون عزو في سحر البلاغة وسر البراعة، ص ٢٦. وجاء من قوله: « واكتست... » في المتشابه، ص ٢١.

( ٩ ) الشعريان: نجمان في السماء، وهما الشعري العبور، وتقابلها الشعري الغميصاء، وهما أختا سهيل.

(١٠) هو أحمد بن محمد بن طباطبا الحسني الرسي الطالبي، نقيب الطالبيين بمصر، وأحد الشعراء المترققين في الزهد والغزل، ولد بمصر سنة ٢٨١هـ، وتوفي سنة ٣٤٥هـ. (وانظر: اليتيمة ١/ ٤١٢)، والوفيات ١/ ٩٢٩).

وتَ فاعلتُ بالظُهورِ على الوا شي فكانَتْ إِجابتي في الظُهُورِ (١) وقالَ بعضُ الصُّابِيِّ في صفةِ وقالَ بعضُ الصُّوفيَّةِ: سُبحانَ مَنْ حيَّرَ حينَ أَجْبَرَ وخَيَّرَ. وقالَ ابنُ الصَّابِيِّ في صفةِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ: ذو العَلَم المنشورِ، والعِلْمِ المَشهورِ.

وقالَ: احْفَظْ الأنصارَ، وَالْحظْ الأبصارَ.

وقالَ يَصِفُ أقلاماً: بأقلام صحيحة القوام، فصيحة الكلام، فَمُهَا مفتوحٌ، ودَمُها مَسْفوحٌ، تَخضِبُ رؤوسَ أعاليها(٢)، بدَم غواليها(٣)، وتُبْدي بدائع أرقامها بآثار أقدامها(٤)، وتودعُ بطونَ طُروسِها بَواطِنَ نُفوسِها، وتُظْهِرُ مَكتوماتِ صُدورِها، في (٥) منظومات سُطورها.

وقالَ أبو العلاءِ المعريُّ<sup>(٢)</sup>: أمَّا الدراهِمُ فشُرورٌ<sup>(٧)</sup> دَواهمُ، وأمَّا الدِّينارُ<sup>(٨)</sup> فَجُمِعَ مِنْ دَيْن ونار<sup>(٩)</sup> / ٧٠/أ.

وقالَ (١١): أنا مُعتَرِفٌ مُقرِّ، أشهدُ أنَّ شَهْدَ الدُّنيا مَقرِّ (١١)، وأنَّ غَنِيَّها مُفْتَقرِّ (١٢). وقال (١٣): فَنيَ العُمْرُ، ولم يَدْر الغُمْرُ (١٤).

الظهور (الأولى): الانتصار والظفر، والظهور (الأخيرة): ضد الاستتار.

<sup>(</sup>١) ورد البيت في المتشابه، ص ٣١، والرواية فيه: « \* فصارت . . . » .

<sup>(</sup> ٢ ) في ب «عواليها».

<sup>(</sup>٣) الغوالي: جمع غالية؛ وهي نوع من العطر أو زجاجته، واستعارها للمحابر، ودمها هو الحبر.

<sup>(</sup> ٤ ) في ب « أرقامها » وهي سهو من الناسخ؛ حيث قدم لفظ « أرقامها » من الجملة التالية.

<sup>(</sup> ٥ ) في ب «من».

<sup>(</sup>٦) وردت العبارة في كتابه «الفصول والغايات» ١/ ٥٢.

<sup>(</sup> Y ) في الفصول والغايات: « فشرود » وعبارة الأصل أصوب.

<sup>(</sup> ٨ ) في ب «والدينار ».

<sup>(</sup> ٩ ) في الفصول والغايات: « والدينار جمع من...».

<sup>(</sup>١٠) وردت العبارة في الفصول والغايات ١/ ٤٧.

<sup>(</sup>١١) عبارة الفصول: «وأنا معترف ... أن شهد الدنيا...». الشيء المقر: الحامض أو المر.

<sup>(</sup>١٢) سقطت هذه العبارة من ب.

<sup>(</sup>١٣) وردت العبارة في الفصول والغايات ١/ ١٥٦.

<sup>(</sup>١٤) الغمر: من لم يجرب الأمور بعد.

وقالَ: يَسْبُونَ الحُرَّةَ، ويَسْبؤونَ (١) الخَمْرَةَ.

وقالَ: يَقْتَنعُ المؤمنُ بقُرص الشَّعير، ويَذَرُ الكافرَ وعَذَابَ (٢) السَّعير.

وقالَ الصَّابِيُّ (٣): هو أفصَحُ مِنْ أَنْ يُحْصَرَ، وأكبَرُ مِنْ أَن يَحْصُرَ<sup>(٤)</sup>، وأطُولُ مِنْ أَنْ يَقْصُرَ، وأفضَلُ مِنْ أَنْ يُقَصِّرَ.

وقالَ: الدُّنيا تَهَبُ مُعيرَةً، وتَسْلُبُ مُغيرَةً.

[وقالَ: أراني شخصَهُ العزيزَ، وأرواني منْ بَحْره الغزير](٥).

وقالَ (٦): نَفَضَ الشَّكُّ عنهُ غُبارَهُ، وأخْلَصَ السَّبْكُ فيه عيارَهُ.

وقالَ: عاقلٌ مُتَحَيِّرٌ، وجاهلٌ مُتَجَبِّرٌ.

وقالَ: استمرارٌ لا يُلمُّ بحَلاوةِ العَيْش، فيه إمرارٌ.

وقالَ ابنُ نَصْرٍ الكاتبُ: [و](٧) مع هذه الأحوالِ الجاريةِ، والأهوالِ الجائرةِ(٨)، فهو(٩) حِصَّتِي مِنَ الفَخْرِ، وحِصْني مِنْ نُوَبِ الدَّهر.

وقالَ العَبَّاديُّ في قوله تعالى: ﴿ وَالْفَجْرِ \* وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ (١٠): الزَّمانُ حركاتُ معدودةٌ، بعضُها في هَجْر الشَّمْس؛ وهو اللَّيلُ.

وسبأ الخمر سبئاً وسباء ومسبأ: شراها.

<sup>(</sup>١) في الأصل وس «ويسبون» وهو تحريف صوابه في ب.

<sup>(</sup>٢) في س « ولقاء ».

<sup>(</sup>٣) في ب «ابن الصابي».

<sup>(</sup>٤) لم تتضح الكلمة تماماً في الأصل. وفي ب «وأكثر من أن يحصى» وهو تحريف صوابه في س. يَحْصُر (الأولى): من أحْصِر يُحْصَرُ: إِذا لم يتمكن من الإِفصاح بمنطقه. و(الأخبرة): من الحَصْر، أي البخل.

<sup>(</sup> ٥ ) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه العبارة من ب.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup> ٨ ) سقطت هذه العبارة من ب.

<sup>(</sup> ٩ ) في ب « فهي».

<sup>(</sup>١٠) آية ١ و٢ من سورة الفجر.

أيَّامٌ قلائلُ، ولكنَّ جواهرَها قلائدُ لآلٍ، ضُمِّنَتْ في ليالٍ سُروراً (١). والقَسَمُ فَخْرٌ للفَجْرِ. وَمِنْ ترصيعِ الْخُطَبِ النَّباتيَّة (٢): الحمدُ للهِ النَّاطِقِ في كُلِّ مُعايَنٍ أثرُهُ، السَّابِقِ بكلِّ كَائِنٍ قَدَرُهُ (٣). أرسلَهُ (٤) فأفصَحَ المقالَةَ، وأوضَحَ الدِّلالةَ، وأعلنَ النِّذارَة (٥)، وأحسنَ كَائِنٍ قَدَرُهُ (٣). أرسلَهُ (١) فأفصَحَ المقالَةَ، وأوضَحَ الدِّلالةَ، وأعلنَ النِّذارَة (٥)، وأحسنَ العبارَةَ. أصبحت (٦) أرواحُهُم مفقودةً، وأشباحُهُم ملحودةً، وأعمارُهُم مبتورةً، وديارُهُم مهجورةً، وأخبارُهُم مستورةً، وآثارُهُم (٧) مسطورةً.

أيُّها الناسُ<sup>(^)</sup>! إِنَّ الدُّموعَ زِكاةُ<sup>(٩)</sup> البَصرِ، والحشوعَ حياةُ الفكرِ، والتجارِبَ مِرآةُ العِبرِ، والنَّيارِبَ<sup>(١)</sup>! إِنَّ القَدرِ. فأصبحت (١١) ديارُهم مُظلَمةً بالنُّحوسِ أقطارُهَا، معلَمةً بالنُّحوسِ أقطارُها، معلَمةً بالعُبوسِ آثارُها، اصطَحَبت (١٢) مِنْ الكُفْرِ أواذِيَ (١٣) أبحره، / ٧٠/ب وَحَطَبت (١٤) مِنْ الزُّورِ مكالئَ (١٥) أعْصره . الحمدُ لله العليِّ عرشُهُ (١٦)، القويِّ بطشهُ، الوفيِّ وعده، السَّنيِّ رفْدُهُ، الوَحيِّ أمْرُهُ (١٧)، المقضى شُكرُهُ.

- (١) في ب «سروا»، وفي س «سررأ».
- ( ٢ ) ورد النص إلى قوله: « . . . قدره » في ديوان خطب ابن نباتة ، ص ٣٧٥ .
  - (٣) في ب «خبره».
  - (٤) ورد النص في ديوان خطبه، ص ٣٧٠.
- (٥) النذارة ـ بالكسر ـ ويروى بالفتح: الإِنذار أي الإعلام مع التحذير والتخويف.
  - (٦) في ب «فأصبحت». وورد النص في ديوان خطبه، ص ٥٥١.
    - (V) عبارة الخطب: «وأوزارهم...» وعبارة الأصل أجود.
- ( ٨ ) ورد النص إلى قوله « . . . القدر » في ديوان خطب ابن نباتة الفارقي، ص ٢٩ .
  - ( ٩ ) في ديوان الخطب: « . . . نكاة البصر » وهي عبارة محرفة .
    - (١٠) النيارب: جمع نيرب، وهو الشر أو النميمة.
  - (١١) ورد النص حتى قوله « . . . آثارها » في ديوان الخطب، ص ٣٣.
- (١٢) في الأصل وس «أصبحت» وهو تحريف صوابه في ب. ووردت العبارة في ديوان الخطب، ص ٨٦، وقد سبقت بقوله «أرسله حين...».
  - (١٣) الأواذي: موج البحر، واحدتها آذيّ.
  - ( ١٤ ) في س «وخطيت». وحطب من الشيء: جمع منه.
- (١٥) في ب وديوان الخطب «مكاكي» وهو تحريف لا معنى له هنا، وأشار في هامش ديوان الخطب إلى أنه جمع مكاء؛ وهو طائر أبيض له مكاء، أي صفير. والمكالئ: جمع مكلاً؛ وهو الأرض التي يكون فيها الكلا.
  - (١٦) ورد النص إلى قوله: «شكره» في ديوان الخطب، ص ١٨٢.
    - (١٧) الوحي أمره: السريع أمره.

الحمدُ لله (١) الكريم وجههُ، المعدومِ شِبْهُهُ، المالوفِ عفوهُ، المخوفِ سَطُوهُ، الذي لا تدركهُ الأبصارُ، ولا تحويه الاقطارُ، ولا يُفنيهِ الليلُ والنهارُ.

أيها النَّاسُ(٢)! رَحِمَكُمْ اللهُ! ما أَقْبَحَ التَّقصيرَ بعدَ التَّبصيرِ! وأَنجَحَ التَّشميرَ (٣) عند التحذيرِ! جُنَّةٌ واقيةٌ عند المحذورِ، ومنَّةٌ باقيةٌ على الدُّهورِ. مُباشرينَ (٤) لَفحاتِ الهجير(٥)، مُساورينَ نَفحاتِ الزمهرير(٢).

أيُّها الناسُ (٧)! اقطعوا بتقوى الله أودية الأعمارِ، وارفعُوا في جِهادِ عَدُوِّهِ الويّةَ الأبرار.

الحمْدُ لله (^) ناصِرِ مَنْ تَحَقَّقَ بنصرِه، وذاكرِ مَنْ تعلَّقَ بذكرِه، ومُهلكِ مَنْ تَجبَّرَ بكُفرِه، ومُدرُكِ مَنْ تَكبَّرَ عَنْ أَمْرِهِ (٩). أرسلَهُ (١١) والحقُّ خافيةٌ ضُواهُ (١١)، واهيةٌ قُواهُ، حِلٌّ حَرَمُهُ، فَلٌّ عَصَمُهُ (١٢)، طامسةٌ أعلامُهُ، دارسةٌ أحكامُهُ، منكورةٌ أيَّامُهُ، مَبْتورةٌ

<sup>(</sup>١) ورد النص في ديوان الخطب، ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) ورد النص في ديوان الخطب، ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) التشمير: الإسراع.

<sup>(</sup>٤) يوجد هنا انقطاع في المعنى، جاء نتيجة إغفال الحظيري بعض عبارات الفارقي حين اقتبس من خطبته. وفي الاصل وس «مياسرين» وهو تصحيف لا معنى له صوابه في ب والخطب، وقد ورد النص في ديوان خطبه، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل وس «السعير» وآثرت رواية ب؛ لأنها أكثر ملاءمة للسياق. وفي ديوان خطبه: « . . . لفحات حر الهجير ».

<sup>(</sup>٦) عبارة ديوان الخطب: «مساورين نفحات قُر الزمهرير». مساورين: أي معانين، وهو من قولهم: ساوره، أي واثبه.

<sup>(</sup>٧) ورد النص في ديوان خطب ابن نباتة الفارقي، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup> ٨ ) ورد النص في ديوان خطبه، ص ٢١١.

<sup>(</sup>٩) عبارة ديوان الخطب: «ومدرك من خالفه وفسق عن أمره».

<sup>(</sup>۱۰) ورد النص في ديوان خطبه، ص ٥٨.

<sup>(</sup> ۱۱ ) الضوى: جمع ضُوء ـ بالفتح والضم ـ: وهو النور. وعبارة ديوان الخطب: « . . . صواه » . والصوى: علامات الطريق.

<sup>(</sup>١٢) فلِّ: أي مفلول مثلوم، والعصم: جمع عصمة.

أوذامُهُ (١). فأقْدَمَ على إِظهارهِ ونُصْرَتِهِ، وأعلم في أنصارِهِ وأسرَتِهِ. حتَّى دَكَّ رعانَ (٢) البُهتان فأصحَرَها (٣)، وفَكَّ أركانَ الطُّغيان فَدَمَّرَها.

[ وَمِنْ ترصيعِ أبي الحَسَنِ الأهوازيِّ - وفيه تكلف -: لا يخاف كرَّ الكُماة، ولا يخاف برَّ العُفاة (٤)، ولا يَعدو جَميلَ برَّ العُفاة (٤)، ولا يَعدو جَميلَ العُفاة (٤)، ولا يَعدو جَميلَ الصَّبْر، ولا ينحو سبيلَ الغَدْر ](٦).

وقولُه (٧): أحْسَنُ من الحورِ، وأبيَنُ مِنْ النُّورِ.

وقولُهُ: لا يَسْتَعْظمُ (٨) مَوجَةً مِنْ لُجَّةٍ، ولا قَطْرَةً مِنْ مَطْرةٍ.

وقولُهُ: أضَرُّ من الهَجْرِ، وأمَرُّ مِنْ الفَقْرِ.

وقولُهُ - يَسْتَزيرُ صديقاً له -: هذا يومٌّ زَلَّ (٩) شَمْسُهُ بالغَمامِ، وظَلَّ (١١) أَنْسُهُ بالمُدامِ . ونحنُ بَيْنَ غُلامِ رشيقِ، ومُدامِ رحيقِ، فرأيُكَ في مُواصَلَة السُّرور، ومُقابَلَة البدور .

وقولُهُ يعتذرُ: هذا ـ أطال [اللهُ](١١) بقاءَ سيّدنا ـ كتابُ مَنْ رَعاهُ بألحاظ العناية فلم يُثِبْهُ، ودَعاهُ بألفاظ الرِّعاية فلم يُجِبْهُ، / ٧١/ أو بَلَّغَهُ مأمُولَهَ فَكَفَرَ، وسَوَّغَهُ سُؤْلَهُ فَسترَ، وخَلعَ عليهِ أثوابَ التَّصوُّنِ فَنَزَعَها، وجمعَ إليهِ أسبابَ التَّمكُّنِ فَدَفَعَها، وأوطأهُ كواهلَ

<sup>(</sup>١) الأوذام: السيور التي تربط أطراف الدلو بالعراقي، والعراقي: أخشاب تكون في أعلى البئر تربط بها الحبال.

<sup>(</sup>٢) رعان: جمع رَعْن؛ وهو أنف يتقدم الجبل، أو الجبل الطويل، استعاره للبهتان.

<sup>(</sup>٣) أصحر المكان: اتسع. يقصد أنه دك جبل البهتان فسوَّاه كالصحراء الواسعة لا نبو فيها.

<sup>(</sup>٤) العفاة: جمع عاف؛ وهو طالب العطاء.

<sup>(</sup>٥) الصنائع: جمع صنيع؛ وهو المعروف.

<sup>(</sup>٦) العبارة كلها زيادة من ب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل وس ما زال العطف على الخطب النباتية، ويبدو من سياق العبارات التالية أنها للاهوازي كما في ب.

<sup>(</sup> A ) في ب « لا تستعظم » وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٩) في ب «زال» وهو تصحيف.

وزل - هنا - بمعنى: ذهب، يقال: «زل عمره» أي ذهب.

<sup>(</sup>١٠) في ب «وطال»، وفي س «وطلّ» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١١) لفظ الجلالة لم يرد في الأصل فأثبته من ب وس.

الكَرامة فَنَزَلَ (١) منها، وبوَّاهُ منازلَ السَّلامة فَعَدَلَ عنها. ثمَّ رجَعَ رجوعَ مُستقيلٍ موقِنٍ، وخَضَعَ خضوعَ مُستَميلٍ مُذعِنٍ، ووضَعَ بَنانَ الاعترافِ على مكانِ الاقترافِ.

وقالَ: أنا جَنَيْتُ هذه الجزيرةَ عامداً لا ساهياً، وقاصداً لا لاهياً، وقد تُبْتُ عمَّا عَمَدْتُهُ تُوبةَ مُتَندّم، وأبْتُ عمَّا قَصَدْتُهُ أوْبَةَ مُسْتَسْلم. فإنْ رأى أنْ ينظرَ نَظرَ راحمٍ مُتَعطِّف، إلى نادمٍ مُتَلَهِف، فأجْدر النَّاسِ بالاغتفار، أقْدر هُم على الانتصار، فَعَلْ.

وقالَ مِنْ رسالة (٢): فلانٌ مِمْنُ قَدَّمَهُ الفَضْلُ، وقَوَّمَهُ العقلُ، وأمَّرَتُهُ الشجاعة، وصَدَّرَتُهُ البَراعَة، وملَّكَتْهُ المناقب، وحَنَّكَتْهُ التَّجارِب، ورَفَعَهُ العلْم، ووزَعَهُ (٣) الحِلْم، وزَيَّنَهُ الكمالُ، وحسَّنهُ الفعالُ، فقادَ العَساكرَ بإقدامه، وسادَ الأكابرَ بإنعامه، وتُقَفَ السياسة بحرَهْه، وشرَّفَ الرئاسة بعَزْمه، وأقامَ الأوَدَ برجاحته، وأدامَ الصَّفَدَ (٤) بسماحته، وجَبَرَ الرَّعيَّة بإنصافه، وغَمَرَ البَريَّة بإسعافه، لا يَتَجَبَّرُ عَنْ قُدْرَة، ولا يتاخَّرُ عن نصرة، ولا يتعلولُ في إمكان، ولا يتغافل عن إحسان، نائلهُ مبسوطٌ، وسائلهُ مغبوطٌ، يؤثرُ المعروف، وينصرُ الملهوف، اطال الله بقاءَهُ لملك يُدبَّرُهُ، ومُلك يُشَمِّرُه، وسلطان يُوطَدُهُ، وإحسان يُجَدِّدُهُ، وزمان يَغْمُرُه بفضْله، ومكان يَعْمُره بعَدْله، لا المعروف، وينصرُ القدرُ والقضاء، بما وإحسان يُجَدِّدُهُ، والمنافِك، وألمَ اللهُ مِعالَم، ومكان يَعْمُره بعَدْله، وألم بعري القدرُ والقضاء، بما يقتَضيه الخَطِر يصطفى المعروف، والمنافِق، والمنافِق، والمنافِق، مَنْ قُضَل بالخبْرة (١٥) والسياسة، أو سما في [المراتب] (٧) والممنازل، مَنْ عَلا في المناقب والفضائل، أو حكم في الرَّعايا والعَساكر، مَنْ قُدُمَ في المزايا (٨) والمفاخر، لما تقدَّم عليه أحدٌ بإبداء حكْمة وكمال، أو الساع قلب وصَدْر، أو ارتفاع كَعْب وقَدْر، أو ابتناء مُجد وفَحْر،

<sup>(</sup>٢) ما زال القول في الأصل وس للفارقي، وفي ب للأهوازي.

<sup>(</sup>٣) في ب « وروعه » وهو تصحيف، ومعنى « وزعه الحلم »: أي منعه أن يأتي بما لا يليق به أن يفعله.

<sup>(</sup>٤) الصَّفَد: العطاء.

<sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة من الأصل وس فأثبتها من ب.

<sup>(</sup>٦) في س «من فضل الخبرة...».

<sup>(</sup>٧) الكلمة ساقطة من الأصل وس فأثبتها من ب.

<sup>(</sup> A ) في الأصل «بالمزايا» وعبارتا ب وس أصوب.

أو اقتناءِ حَمْد واجْرٍ، ولكنَّ أقدار المواهب، وأخطار المراتب، تجري على ما توجبه أحكام الكواكب (١)، [لا على ما توجبه أقسام المناقب] (٢)، فيرتفع عديم، ويَتَضع عليم، ويتطاول نَقَدٌ (٣)، ويتضاءَل أسَدٌ، ويتَصَدَّر جاهلٌ، ويتأخر كاملٌ. والله يَرُدُّ الأمير (٤) إلى الحَالَة المحمودة، والدَّولة المعهودة، والقُدْرة العالية، والنُّصْرة الغالبة، التي اسْتَوجَبها (٥) بِفَضْلِ الكِفاية، وبَذْلِ الرِّعاية، ويُبْقيه ما ذَرَّ شارِقٌ (٦)، وكرَّ طارِق، وأشرق قَمرٌ، وأوْرق شَجَرٌ.

وقالَ<sup>(٧)</sup> محمدٌ بنُ [أبي] العبَّاس<sup>(٨)</sup> المُشكانيُّ<sup>(٩)</sup>: [الوافر]

وسِنُّ الوَصْلِ لا أرجو فُرارَهُ (۱۱) وأنساني مَشيبي جُلَّنارَهُ (۱۱) تُرَاهُ مِنْ حَشا الصَّبَّث اسْتعارَهُ (۱۲) ونَوْمٍ باتَ مُجْتَنباً غِرارَهُ (۱۳) لأعْدى شيمَة اللوَّم الطَّهارَهُ غزالُ الحيِّ لا أخشى فراره وأطفئ من شبابي جُلُّ ناري فكم شَهِدَ الوغى وبه استعار فكم شهر فطل مجتنياً غراره في أدب لسيف فل الآداب أعسدت

<sup>(</sup>١) ليس للكواكب علاقة بما يجري في الكون. والعبارة مخالفة للعقيدة السليمة.

<sup>(</sup>٢) العبارة ساقطة من الأصل وس وأثبتها من ب.

<sup>(</sup>٣) النَّقد ـ بفتح القاف ـ: الصبي القميء الذي لا يكاد ينمو جسمه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وس «الأمر» وهو تحريف لا يناسب السياق، وصوابه في ب.

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل «استوجها» وهو سهو صوابه في ب وس.

<sup>(</sup>٦) ذر: طلع. الشارق: الشمس.

<sup>(</sup>٧) وردت الأبيات ضمن قصيدة في دمية القصر ٢/ ١٣٤٩، وهي في مدح شمس الكفاة أبي القاسم أحمد بن الحسين الميمندي الوزير.

<sup>(</sup> ٨ ) هو محمد بن أبي العباس المشكاني، من شعراء زوزن المتميزين الفضلاء ( وانظر: دمية القصر ٢ / ١٣٤٧ ).

<sup>( 9 )</sup> في الأصل وس «محمد بن العباس الميكالي » وهو غلط صوابه ما أثبته من ب والدمية.

<sup>(</sup> ١٠ ) في ب « \* . . . مزاره » من الزيارة، وهو تحريف. وفي هامش الدمية: « فـرَّ الداية فراً وفُراراً: كـشف عن أسنانها لينظر ما سنها » .

<sup>(</sup>١١) في س والدمية « \* ... جل نار » وروايتا الأصل وب أجود.

<sup>(</sup>١٢) في الدمية: « . . . شهر الوغي \* » وهو تحريف لا معنى له . وفيها مع ب « . . . وله استعار \* » .

<sup>(</sup>١٣) رواية الدمية « . . . مجتلياً . . . \* ». الغرار - بالكسر - ( الأولى ) : حد السيف . والغرار ( الأخيرة ) : النوم القليل .

وَجَمْرَ غِضاً أفادتُهُ غَضارَهُ ](١)
به وَعِمارَتي لاقَتْ عَمارَهُ(٢)
جُديرٌ أَنْ يُسَوِّرَ لي جِدارَهُ(٣) ١/٧٢
كأنِّي ذابحٌ للمِسْكِ فارَهُ(٤)

[وَلوْ ورَدَتْ صَفاً لجرى صَفاءً لَعَمْرُ القَرْمِ أَحْمَدَ إِنَّ عُمْرِي / كفيلٌ أَنْ يُحَصِّنَ قَصْر عِزِّي إِذا أَنْ شَدْتُ فارَتْ ريحُ مِسْكِ

وقالَ أبو بكرِ اليوسُفيُّ (٥) [من قصيدة تخيَّرتُها] (٦): [الكامل]

حيثُ العَدوُّ تُريبُهُ أخباري(٧) فَفَضَضْتُ عُذْرَتَهُ بِخَلْعِ عِذاري(٨) وأخذْتُ مِنْ أوتارها أوتاري(٩) ثَوْبَيْ هَوِّى والعارُ ثوبُ العاري(١٠) والدَّمْعُ جارٍ في فراق الجارِ](١١) في شرَّتي فَقُصارُها إِقْصاري(١٢) تبعَ القطارَ وسارَ في الأقطار(١٢) سَقْياً لمنزلها بنات خَبارِ صاحَبْتُ بِكْراً مِنْ زمان مُقبِلٍ مَاحَبْتُ بِكْراً مِنْ زمان مُقبِلٍ بَكَّرتُ أَرْهارَ الجَنَى بمزاهِرٍ فَعَرِيْتُ فيه مِنَ المروءَةِ لابساً وَوَقَفْتُ في رَبْعٍ خلا مِنْ أهلهِ وإذا أجرَّتْني الغوايئة حَبْلها وكذاك مَنْ مُنِعَ الحيا أحياؤهُ وكذاك مَنْ مُنِعَ الحيا أحياؤه

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من ب، والرواية فيها « . . . تجري صفاء \* » وهو تحريف صوابه في الدمية . الغضا: نبت .

<sup>(</sup>٢) القرم: السيد. والعمارة: ما يعمر به المنزل. والعمارة ـ بفتح العين ـ: التحية.

<sup>(</sup>٣) في الأصل « . . . قصر عمري \* » وهو تحريف صوابه في ب وس والدمية .

<sup>(</sup>٤) الفارة: هي المسك أو وعاؤه.

<sup>(</sup>٥) وردت الأبيات في الدمية ٢/ ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٧) رواية الدمية: « \* حيث العذول تريبها ... »، وهي رواية جيدة. الخبار: موضع قريب من المدينة.

<sup>(</sup> ٨ ) في الأصل «عذرتها» وهو تحريف صوابه في سائر الأصول وفي الخريدة. والضمير في «عذرته» يعود إلى «الزمان». والمعنى أنه صاحب فتاة عذراء في أول عهده بالشباب. و«خلع العذار» كناية عن طرح الوقار والاستحياء.

<sup>(</sup>٩) في ب والدمية « . . . أزهار الحيا . . . \* » .

<sup>(</sup>١٠) رواية الدمية: « \* ثوب الهوى . . . » .

<sup>(</sup>١١) البيت كله زيادة من ب. ورواية الدمية: «فوقفت ..\*».

<sup>(</sup>١٢) شرة الشباب ـ بالكسر ـ: نشاطه.

<sup>(</sup>١٣) في ب « ... من صنع ... \* » وهو تحريف لا معنى له. والحيا والقطار بمعنى: وهو المطر.

وغَنِيتُ دَهْراً لَوْ غَنِيتُ بِنَظْرَةٍ فنفَى غواشيهُ بطَلْعَة نَيْرٍ يا مَنْ أقامَ بِبَلْدَة مُسْتَوطِناً تُرُوى مَحَاسِنُ لَفْظِهِ فكأنَّها ومآثِرٌ قَدْ خُلُدَتْ فكأنَّها

ولقد أواري في الضُّلوع أواري(١) ورمى أعاديَهُ بشُعْلَة نار وثناهُ في الأسفارِ والأسْفارِ(٢) دُررٌ وآراءٌ كمشل دراري(٣) غُررٌ وعَزْمٌ مثلُ حَدةً غِرارِ(٤)

# ومنها في صِفةِ القلمِ(٥):

قَصَباتُ فَضْلِ قد حَوَى قَصباتِها يُنْبِتْنَ في القرطاسِ أخباءَ النُّهى كَمْ مِنْ يَد أسدت يداهُ كِلاهُما

مُجْرٍ مُوَقَّى كَبْوَة وعِثارِ<sup>(1)</sup> بلُعاب مِنْقارٍ لها مِنْ قارِ<sup>(۲)</sup> يُمْناهُ يُمْنى واليَسارُ يَساري<sup>(۸)</sup>

# / ۷۲/ب وقال (٩) القَيْسَرانيُّ (١٠): [المنسرح]

- (١) في بوس « ... بنصرة \* » وهو تحريف. ورواية الدمية: « ... بنصره \* ». أواري: أستر. والأوار: توقد النار.
- (٢) الأسفار: جمع سَفْر؛ وهم الركبان، والأسفار (الأخيرة): جمع سِفْر، وهو الكتاب، والثنا: الثناء، وقصر الممدود لضرورة الوزن.
- (٣) في ب « ... وكانها \*»، ورواية الدمية: « ... لفظها ... \*» وهو تحريف، وفي الأصل « سقط لفظ: وآراء » وفي الأصل وس « كانهن دراري » وهو خطا لا يستقيم به الوزن، وصوابه في ب.
- (٤) الغُرر: جمع غُرة؛ وهي بياض في الجبهة، ومطلع الهلال، أو أول الشهر، وكل ضوء استهل فهو غرة. والغرار: حد السيف، وأراد به السيف نفسه فأضاف إليه «حد"».
  - (٥) وردت الأبيات في الدمية ٢/ ١٣٦٤، ومعاهد التنصيص ٣/ ٢٢٣.
- (٦) في ب «قضبان ... قضبانها \*» وهو تصحيف. ورواية الدمية: « \* فجرى موقى ... »، ورواية معاهد التنصيص: « \* مجرى موافى كبوة وعثار » وفيها تحريف مفسد للمعنى .
- (٧) في الأصل « ... أحياء النهى \* » وهو تصحيف صوابه في ب، وفي س « ... أجناء النهى \* »، ورواية الدمية: « يبثثن في القرطاس أجباء النهى \* » ورواية المعاهد: « يكتبن في القرطاس أخبار النهى \* » . أخباء: جمع خبء، يريد ما كان مخبوءاً في العقل. والمنقار: رأس القلم، والقار: هو القطران.
  - ( A ) في الأصل وس « . . . أسرت يداه . . . \* » وهو تحريف صوابه في ب والدمية . يمنى: أي فيها اليمن والخير لي ، ويساري: أي فيها عيشى اليسر الرغيد .
    - (٩) ورد البيتان في الخريدة، قسم الشام ١/١٢١.
    - (١٠) في الأصل وس «القيصراني» وهو تحريف صوابه في ب.

دِقَّةُ كَسَسْمٍ وبَسَرْدُ مُسرْتَ شَف فواغرامي بالخَصْرِ والخَصَرِ (١) يُنافسُ النَّعْسِ والنَّظَرِ (٢) يُنا ولوْناً في اللَّمْسِ والنَّظَرِ (٢)

وقال [الأميرُ](٣) الميكاليُّ: يَتَهَلَّلُ للعُفاةِ رَوْنَقُ بِشْرِهِ، وينهَلُّ عليهِمْ رَيِّقُ قَطْرِهِ. وقالَ(٤): هُمْ غُيوتُ جَدْب، ولُيوتُ حَرْب، وصُدورُ مجالِس، وبُدُورُ حَنادِسَ (٥)، وفُرْسانُ مَنابِرَ، وبُناةُ مَآثرَ. وقالَ: آثارُهُ أشهرُ مِنْ يومِ بَدْر، وأنْورُ مِنْ ليلةِ القَدْرِ.

> وقالَ ابنُ عَمَّارِ الكوفيُّ (٦): [البسيط] مُحَمَّدٌ ودُبَيْسٌ أُورِيا لهُما برأي هذا وغَيْبُ الخَطِّ مُشْتَبِهٌ غدا عليهِمْ وفي قَلْبِ الوغى غَرَرٌ

زَنْدَ المَنُونِ وليلُ النَّقْعِ مُعْتَكِرُ (٧) وبأسِ ذاكَ وغابُ الخَطِّ مُشْتَجِرُ (٨) وراحَ عنهُمْ وفي وَجْه العُلا غُرَرُ (٩)

الكشع: ما بين الخاصرة إلى الأضلاع الخلفية.

الخَصْر ـ بسكون الصاد ـ: معروف، والخصر ـ بفتح الصاد ـ: برودة الماء.

<sup>(</sup>١) في ب « \* ... والحصر » وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) رواية الخريدة: «تنفس الخيزران قامته \* ».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٤) وردت العبارة إلى قوله « . . . حرب » منسوبة إلى أحد الأعراب في حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء، لأبي محمد عبدالله بن محمد العبدلكاني الزوزني، تحقيق: محمد جبار المعيبد، وزارة الثقافة، الجمهورية العراقية، سلسلة كتب التراث (٦٦)، ٩٧٨م، وزهر الآداب ٢ / ٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) الحنادس: ثلاث ليال بعد الظُّلم.

<sup>(</sup>٢) وردت الأبيات في خريدة القصر، القسم العراقي، الجزء الرابع ١/ ٢٣٦-٢٣٧.

<sup>(</sup>٧) في الأصل وب وس « ... أوريا لهم \*» وهو غلط صوابه في الخريدة. والرواية فيها: « \* ... ونقع الليل ... ». والنقع: غبار الحرب. ولعل دبيساً هذا هو دبيس بن صدقة الأسدي أمير الحلة المزيدية في العراق أيام ملكشاه. (وانظر: الوفيات ٢ / ٢٦٤).

<sup>(</sup> ٨ ) رواية الخريدة: « . . . وغيب الخطب مشتبه \* » .

والخط (الأخيرة): مرفأ السفن في البحرين، تنسب إليه الرماح الخطية؛ لأنها تباع فيه. مشتجر: متداخل بعضه في بعض.

<sup>(</sup>٩) الوغي: الحرب.

الغَرر ـ بالفتح ـ: الخطر و ـ بالضم ـ: جمع غُرة . وقد ورد معناها في الصفحة السابقة .

وقالَ أبو تمام الطَّائيُّ (١): [البسيط] بِدُرَّةً حَفَّهَا مِنْ حولها دُرَرٌ رمَّ رمى أنْ يَرِيمَ الْحُزنَ في خَلَد

وقالَ القيسرانيُّ (٣): [الكامل]

إِيها دمَشْقُ لأنْتِ أَبهجُ مَنظراً وأخفُ مائسةً قواماً ناعماً وأغرُّ خاتلةً وأفتكُ ناظراً سُقِيَتْ معاهدُكِ العِهادَ فطالما

/ ٧٣ /أ ومنها:

سَعُدَ الزَّمانُ به فكانَ المُشتري ليست دمشقُ بسمقلة فتَّانَة فَرَعَت ببجدِّك هَضْبةٌ لا تُرْتَقي

أرْضَى غراميَ فيها دَمْعِيَ الدِّررُ فالعَيْنُ عَيْنٌ بماء الشَّوق تَنْهَمِرُ<sup>(٢)</sup>

والذُّ يانعة وأعذب كوثرا وأشفُّ لابسة رداء أخْضرا وأغَنُّ خاذِلة وأفْتَنُ جُوْذَرا(٤) غازلت فيهنَّ الغزال الأحْورا(٥)

وسمًا الثَّناءُ له فكان المُشْتَرَى ما لم تكن إنسانَها والمحْجرا فَرَعَتْ بحدِّكَ ذمَّةً لن تُخفرا(٦)

<sup>(</sup>١) ورد البيتان في ديوانه ٢ / ١٨٤ ضمن قصيدة يمدح بها عمر بن عبدالعزيز الطائي من أهل حمص.

<sup>(</sup>٢) في ب « ... الضيم لي خلدا \* »، وفي س « ريم أبي ... \* ». ورواية الديوان: « ريم أبت أن يريم الحزن لي جلداً \* والعين ... تبتدر » .

يريم: يجاوز.

الخَلَد: الصدر. أي أبت تلك الحسناء المشبهة بالريم أن يفارق الحزن صدري. وقد نُصُّ في الديوان على أن رواية: «الخلد» أجود.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وب وس «القيصراني» وهو تحريف صوابه ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) الخاتلة: الخادعة.

أغن: أجمل غنة، والغنة: صوت يخرج من خياشيم الظبي.

الخاذلة: الظبية التي تخلفت عن صواحبها وانفردت، أو التي أقامت على ولدها.

والجؤذر: الغزال.

<sup>(</sup>٥) العهاد: المطر.

<sup>(</sup>٦) فرعت (الأولى): من الفَرْع، وفرع كل شيء: أعلاه. وشبه نسبه الرفيع بالهضبة المنيعة. وفرعت (الأخيرة): الفاء عاطفة، ورعت من الرعاية.

وقالَ (١) تميمُ (٢) بنُ المُعِزِّ (٣): [البسيط]

من سُمْرَةِ اللَّوْنِ ما يَغنى به السَّمَرُ (٤) وجَفْنُهُ جَفْنُهُ والشَّفْرَةُ الشَّفَرُ (٥) فَمَنْ رأى شاعراً أوْدى به الشَّعَرُ (٦)

ظبيٌ تَفُلُّ الظُّبا أجَفانُهُ [وَلَهُ] ذُوَّابِتَاهُ نِجادا سَيْفِ عارضِه ضَفيرتاه على قتلى تَضافَرَتا

(۱) لم ترد الأبيات في ديوان تميم بن المعز لدين الله الفاطمي، مطبعة دار الكتب، القاهرة، ١٣٧٧ه/ ١٩٥٧م. وقد نسبت في تتمة اليتيمة (١/ ٦٢) لأبي محمد الحسن بن محمد الرقي، وهو من شعراء اليتيمة، ذكر الثعالبي أنه من الطارئين على خراسان وممن اتصل بالشيخ أبي بكر القهستاني. وورد البيتان الثاني والأخير في الدمية (١/ ٣٠٠) منسوبين للشريف المرتضى، وهما له في ديوانه، ٢/ ٢٧، تحقيق: رشيد الصفار، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ١٩٥٨م. ووردا بلا عزو في البديع في نقد الشعر، لأسامة بن منقذ، ص ١٥، وورد الثالث بلا عزو أيضاً في أنوار الربيع ١/ ١٢١، وقد سبقا في كلا المصدرين وديوان الشريف المرتضى بقوله:

بجانب الكرخ من بغداد عنَّ لنا فبي ينفره عن وصلنا نفر

- (٢) هو أبو علي تميم بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي. كان أبوه صاحب مصر والمغرب، وكان هو شاعراً لطيفاً ماهراً، توفي ٣٠٣هـ. (وانظر: الوفيات ١/ ٥٢٥، والمقفّى الكبير، لتقي الدين المقريزي، ص ٣٠٣، تحقيق: محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ٧٠٤ هـ/ ١٩٨٧م).
- (٣) في الأصل وب وس «المعد» وهو تحريف صوابه ما أثبته. وقد ورد اسمه في اليتيمة في موضعين؛ أحدهما باسم «ابن المعد» (١/ ١١١)، والآخر «ابن المعز» (١/ ١٧٥)؛ مما جعل المحقق يميل إلى كونهما شخصية واحدة، خاصة أنه يكنى فعلاً بأبي علي كما جاء في الدمية (١/ ٥٢٥).
- (٤) في ب « ... تقد الظبا ... \* »، وفي الأصل وس سقط قوله: «وله» مما أفسد الوزن، وفي الأصل وس: « ... ما ينتابه السمر » وهو تحريف مفسد للمعنى .
  - تفلّ: تثلُّم. الظُّبا: جمع ظبة، وهي حد السيف. السَّمر: التسامر في الليل.
- ( ° ) رواية الدمية وديوان الشريف المرتضى والبديع: « . . . سيف مقلته \* »، وفي الدمية : « \* . . . والشفرة الشقر » . ذؤابتاه : تثنية ذؤابة ، وهي الناصية أو منبتها من الرأس .
  - النجاد: حمائل السيف. جفنه (الأولى): أي جفن عينه، وجفنه (الأخيرة): أي غمد سيفه. والشفرة: حد السيف.
    - والشفر: أصل منبت الشعر في الجفن، وأراد به الأهداب.
- (٦) في ب والبديع «ظفيرتاه ... \*» وهو تحريف. وفي الأصل وب والبديع « ... تظافرتا \* ».
  وتضافر وتظافر بمعنى؛ وهو: تعاون وتآزر، وآثرت رواية س لمجانستها للضفائر، والشَّعَر: أراد به شعر
  ضفيرتها.

وقالَ (١) ابنُ الهَبَّاريَّة: [مجزوء الكامل]

أخى السُّماح أبي المُظَفَّرْ(٢) قد قُلْتُ لللشِّيْخ الأجَلِّ ذَكِّرْ مُعِينَ السدِّين بي قالَ: المؤنَّثُ لا يُذكَّرْ (٣)

وقالَ (٤) قَمَرُ الدولَة جعفرُ بنُ دَوَّاسِ المصريُّ (٥): [مجزوء الخفيف]

أنـــا مــمَّنْ إذا أتى تَـــتَــجـافي جــنــوبُــهُمْ

وقالَ ابنُ حَيُّوس(^): [المتقارب]

غدا المالُ مُحْتَقَباً عندهُمْ فراهب عَدُواهُم لا يُساء وَحَـلُّـيْتَ منْ حـالَـتي عـاطلاً شُجاعٌ إذا ما سطا أو قضى

صاحبُ الدَّارِ للكري(٦) كلَّ وقْتٍ عَن الـــكَــري(٧)

وعندكَ لمَّا يَزَلْ مُحْتَـقَرْ(٩) وطالب جَدُواهُمُ لا يُسرَر وأحْلَيْتَ منْ عيشتي ما أمر(١٠) مُطاعٌ إذا ما نهيي أو أمَرْ(١١)

<sup>(</sup>١) ورد البيتان في الوافي ١/ ١٣١، والأذكياء، لابن الجوزي، ص ١٥٧. ووردا منسوبين لهبة الله بن صاعد أمين الدولة، في عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٢ / ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) رواية الوافي: « . . . الشيخ الرئيس \* »، ورواية عيون الأنباء: « . . . الجليل الأريحي \* أبي . . . » .

<sup>(</sup>٣) في ب « ... معين الملك ... \* »، ورواية الوافي « ذكر معين الدين لي \* »، ورواية عيون الأنباء: « ... فلان الدين . . . \* » .

<sup>(</sup>٤) ورد البيتان في الفوات ١ / ٢٨٨.

<sup>(</sup> ٥ ) هو جعفر بن على بن دواس، أبو طاهر الكتاني، المعروف بقمر الدولة، من أهل مصر، نشأ بطرابلس الشام، كان شاعراً رقيقاً عذب الإيراد، لطيف المعاني، قدم بغداد، وأقام بها مدة، توفي بعد الخمسمائة من الهجرة (وانظر: الفوات ١ / ٢٨٧).

<sup>(</sup>٦) للكرى: أي للمطالبة بالكراء.

<sup>(</sup>٧) في ب « ... جنوبه \* » وهو تحريف ظاهر لقوله في البيت السابق: «أنا ممن ...»، وفي قوله « تتجافي جنوبهم » اقتباس من قوله تعالى: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ آية ١٦ من سورة السجدة.

<sup>(</sup> ٨ ) وردت الأبيات في ديوانه ١ / ٢٣٤، وما بعدها، مع اختلاف في ترتيبها.

<sup>(</sup>٩) محتقباً: محتبساً، من حقب الشيء إذا احتبس.

<sup>(</sup>١٠) رواية الديوان: «وحليت حالي بعد العطول \*».

<sup>(</sup>١١) رواية الديوان: « . . . إذا ما قضى أوسطا \* » .

أرانا دَمَ السَحَلِ عَضي هَدَرْ وثَسوبُ الثَّنساءِ عليه يُزَرْ ٧٣/ب وسَعْيٌ على كلِّ سَعْي أَبَرْ (١) عليه ومَن خَوَّفَتْ لَمْ يُجَرْ (٢)

غَمامٌ وما هذرَ الرَّعْدُ فيه / كنوزُ المعالي لدَيْه تُزارُ مَضاءٌ لكلِّ عَنيد أبارَ عزائمُ مَنْ أمَّنتْ لَمْ يُحَرِّ

## وقالَ أيضاً (٣): [الكامل]

ففداك ذو مُلْك يُصيْخُ لَبَرْبَطِ
نُونَ تطيشُ سهامُها ومُنَّى تعيه وقالَ أبو تمام الطائيُّ (٦): [الكامل] أيَّامَ تُدُمى عينهُ تلك الدُّمى

شَغَلَتْهُ عَنْ أُوتَارُهُ (٤) شَغَلَتْهُ عَنْ أُوتَارُهُ (٤) مَثُ يَعْيَنُهَا وَنَدَّى تَجَيْشُ بِحَارُهُ (٥)

أسَفاً وتَقْمُرُ عقلَهُ الأقمارُ (Y) صُورٌ، وهُنَّ إِذا رَمَقْنَ صوارُ (^)

(١) في الأصل « ... لك عبيد ... \* »، وفي ب « ... عتيد » وآثرت روايتي س والديوان.

أبار: أفسد وأهلك، من البوار، وهو الفساد والهلاك.

بيضٌ وَهُنَّ إِذا رُمقْنَ سواهرٌ

(٢) يَجُرُ (الأولى): يُظلم من جار يجور جوراً أي ظلماً. (والأخيرة): من جار يجير جواراً أي يحمى.

(٣) ورد البيتان في ديوان ابن حيوس ١ / ٢٩٩، ٣٠٠.

(٤) البربط: أحد آلات المعازف.

أوتاره (الأولى): جمع وِتر، وهو الثار. وأوتاره (الأخيرة): جمع وَتَر: وهو خيط يشدُّ على آلة العزف.

- ( ٥ ) جاءت كلمة «يقينها» محرفة غير مقروءة في الأصل وب وس فأثبتها من الديوان.
- (٦) ورد البيتان في ديوان ٢/ ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، وهما من قصيدة في مدح أبي سعيد الثغري.
- (٧) في الأصل وب وس « \* . . . وتعمر عقله . . . » وهو تحريف صوابه في الديوان ، والتجنيس في الشطرين يقتضى رواية الديوان .

وفي الديوان: « \* . . . لبه الأقمار » .

وتقمر عقله: أي تذهب به.

والدمى والأقمار: أراد بها النساء الجميلات.

( ^ ) في ب وس « . . . سوافر \* » . ورواية الديوان: « . . . سوافراً \* » .

والسواهر: جمع ساهور، وهو القمر.

والصّوار - بالكسر -: قطيع البقر الوحشية.

## ومنها في المدح:

لولا جلادُ أبي سعيد لم يَزَلْ للتَّغْرِ صَدْرٌ ما عليه صدارُ (١) إلا تَفِرُ فقد أقمت وقد رأتْ عيناكَ قِدْرَ الحربِ وهْي تُفارُ (٢) لمَّا حلَلْتَ التَّغْرَ أصبحَ عالياً للرُّوم منْ ذاكَ الجوار جُوارُ (٣)

وقالَ القاسمُ بن علي البَصريُ (٤): أيباعُ هاهنا الرُّطَبُ بالخُطَب، أو البَلَحُ بالمُلَحِ، أو التَّمَرُ بالسَّمَرِ (٥)، أو العصيدةُ بالقصيدة (٢)، أو التَّرائِدُ بالفرائد (٧)؟! وهل الاسجاعُ تُسْبِعُ مَنْ جاعَ (٨)؟ أم يُباعُ (٩) الدَّقيقُ بالمعنى الدَّقيق (١١)؟ أمّا بهذا المكان فلا يُشْتَرى (١١) الشِّعرُ بشَعيرة، ولا النَّثرُ بنُثَارة، ولا القَصَصُ بقصاصَة، ولا الرِّسَالةُ بغُسالَة، ولا حكم لُقْمانَ بلُقْمة (١٢)، ولا أخبارُ الملاحمِ بِلَحْمة، ولا هاهنا مَنْ يَميحُ (١٢)، إذا صيغَ لهُ المديحُ، ولا مَنْ يُجيرُ إذا أنشِدَ الأراجيزْ، ولا مَنْ يُغيثُ إذا / ٧٤ / أ أطربَهُ الحَديثُ، ولا مَنْ يَميْرُ ولو أنَّه أميرٌ (١٤).

<sup>(</sup>١) الصِّدار: ما يغطى به الصدر من الملابس.

<sup>(</sup> ٢ ) رواية الديوان: « \* . . . كيف تفار » . والخطاب في البيت لعدو أبي سعيد .

<sup>(</sup>٣) رواية الديوان: « \* . . . الجوار جُوار » بتخفيف الهمزة .

الجؤار: صوت التضرع والاستغاثة، من جأر يجأر جأراً وجُؤاراً.

<sup>(</sup>٤) هو الحريري صاحب المقامات، وقد ورد النص في المقامة البكرية، ص ٣٤٢ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup> ٥ ) عبارة المقامة: «قال: ولا البلح بالملح... قال: ولا التمر بالسمر...».

<sup>(</sup>٦) عبارة المقامة: «قال: ولا العصائد بالقصائد».

والعصائد: جمع عصيدة؛ وهي دقيق يطبخ مع السمن والعسل.

<sup>(</sup> ٧ ) في المقامة: «قال ولا الثرائد...».

<sup>(</sup> ٨ ) تأخرتُ هذه العبارة في نص المقامة كثيراً عن هذا الموضع، وجاءت: «واعلم أن الأسجاع لا تشبع...».

<sup>(</sup>٩) في ب «أو يباع».

<sup>(</sup>١٠) عبارة المقامة: «قال: ولا الدقيق بالمعنى الدقيق؟».

<sup>(</sup>۱۱) في ب « لا يشتري » وفي س « فلا نشتري » .

<sup>(</sup>۱۲) في ب «بلقيمة».

<sup>(</sup>١٣) عبارة المقامة: «فما منهم من يميح المديح ...»، يميح: يعطى.

<sup>(</sup>١٤) في ب «ولا من يمين ولو أنه أمين». ويمير: يعطى.

وقالَ (١): ثمَّ اقتادَني إلى بيت اعشارُهُ (٢) تَفُور، وعِشارُهُ (٣) تخُور (٤)، وولائدهُ تَمور (٥)، ومَوائده تدور.

وقال(٢): سمعتُ أنَّ غشيانَ مجالسِ الذِّكْرِ، يسرو(٧) غواشيَ الفكر.

وقالَ أبو تمَّام ( ^ ): [الكامل]

فَصَّلْنَ منهُ كُلَّ مَجْمَعِ مَفْصِلٍ وفَعَلْنَ فاقِرَةً بكلِّ فَقارِ<sup>(٩)</sup> وقال المعريُّ (١٠): [البسيط]

والحُسْنُ يَظْهِرُ في شيئيْنِ رَوْنَقُهُ: بيت من الشِّعرِ أو بيت من الشَّعرِ (١١) وقالَ أبو الحسنِ هبةُ اللهِ بنُ صاعد الطبيبُ (١٢) وكان مُسافراً -: فإنَّ الجُسَدَ بالسَّوقِ (١٣)، والكَبِدَ بالشَّوقِ، قَدْ (١٤) شابا صَفْوَ المسارِّ، وأشابا سَوادَ العِذار. [الكامل] ولكَبِدَ بالشَّوقِ، عَابُ فراقكم أنِّي امرُؤُّ مثلُ العُقابِ على العقابِ أطيرُ (١٥)

ريسرو. يحصف على العفل فيعط ( ٨ ) ورد البيت في ديوانه ٢ /٢٠٣ من قصيدة في مدح المعتصم.

(٩) في الأصل وس «فضلن... مفضل \*» وهو تصحيف ظاهر.

والفاقرة: المصيبة التي تقصم الفقرات. وعود الضمير في قوله « فضلن... وفعلن » على الشعل التي أحرقت جسد الإفشين خيذر بن كاوس، وكان المعتصم قد أمر بصلبه وحرقه بعدما تبين كفره. وهو يقصد أن النار قد فصلت أعضاءه وفقاره ( هامش الديوان ).

(١٠) ورد البيت في شروح سقط الزند ١/ ١٢٩.

(١١) رواية السقط: «فالحسن... \* ».

(۱۲) تقدمت ترجمته ص ۱۹.

(١٣) بالسوق: ربما أراد بالمكابدة والمجاهدة، فكانه يقوده ويسوقه.

(١٤) في الأصل وس «وقد» وعبارة ب أصح.

(١٥) العُقاب ـ بالضم ـ: طائر معروف. والعِقاب (الأخيرة) ـ بالكسر ـ: جمع عقبة؛ وهي مرقًى صعب في الجبال.

<sup>(</sup>١) ورد النص في المقامة الشتوية، ص ٣٤٥ من شرح المقامات.

<sup>(</sup>٢) الأعشار: هي القدر الأعشار، وهي العظيمة التي لا يحملها إلا عشرة.

<sup>(</sup>٣) العشار: النوق التي أنتجت أو التي ينتظر نتاجها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وب «تحور» وهو تصحيف صوابه في س.

<sup>(</sup> ٥ ) الولائد: الجواري، وتمور: تتحرك بشدة، أي تذهب وتَجيءُ للخدمة.

<sup>(</sup>٦) وردت العبارة في المقامة البصرية، ص ٤١٤ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup> ٧ ) في الأصل وب وس « تسرو . . . » وهو سهو صوابه في المقامة . ويسرو : يكشف . غواشي : جمع غاشية ، وهي الغطاء ، أراد ما يغطي على العقل فيعطل التفكير .

وقالَ العبَّاديُّ: قال النَّبيُّ - صلَّى اللهُ عليه وعلى آله -: «اللهُمَّ ارزُقني عَيْنَيْنِ هَطَّالَتَيْنِ، وارزُقني إلا العبْرَةُ »(١). وارزُقني إِيماناً يُباشِرُ قَلبي إِلا العبْرَةُ »(١). وقالَ: «اللهُمَّ أخرجني منْ دار الفرار، إلى دارِ القرارِ »(٢).

وقالَ في أولِ يومٍ جَلَسَ يَتَكَلَّمُ على النَّاسِ ببغدادَ، وقد أكثرَ السؤالُ عَن الآراءِ والمذاهبِ ليُعْلَمَ مُعتَقَدُهُ وَمَذَهَبُهُ، فقالَ: اجتمِعُوا واستمعُوا، واسْكتوا واسْكُنوا، فأنا العبَّاديُّ، لا العِناديُّ، وكان قديماً والدي عندكُمْ (٣)، وأنا، من ذلك البحرِ قطرَةٌ، وما زلت على الفطرَة، ولم تَلْحَقنى فتْرَةٌ (٤)، وكلُّ كَلمَة منّى دُرَّةٌ، على الدوام لا على النُّدرة.

وقال أيضاً: قيلَ للنَّبي عَلِيَّة : أو يُسرِ (°) يحبُّكَ فلم لا يحضُرُ عندك؟ فقالَ: «حَظَرَتْهُ هيبتي عن حَضْرتي (٦).

وقالَ: وَعَدَ المؤمِنَ أَنْ يُزيلَ عَنْ عِذارِ عَذيرِهِ (^) غُبَارَ عُذْرِهِ (٩)، ويُسْمِعَهُ لَطيفَ كلامه، في دَار / ٧٤/ب مَقَامه، برَمْزَه وَزَمْره (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير، وفي الدعاء، وأبو نعيم في «الحلية»، من حديث ابن عمر بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) لم أجده، ولكن يؤيده أن وصف الآخرة بأنها دار القرار جاء في قول الله جل جلاله: ﴿ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴾ سورة غافر: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) كان والده واعظاً أيضاً، واسمه أبو الحسين أزدشير العبادي، وكان مليح الوعظ حسن السيرة، توفي سنة نيف وتسعين وأربعمائة من الهجرة ( وانظر: الوفيات ٥ / ٢١٢ ).

<sup>(</sup>٤) في ب «ولا تلحقني».

والفترة - بالكسر -: الخمود والسكون.

<sup>(</sup>٥) هو أويس بن عامر بن جزء القرني، أحد النُّسَّاك المقدمين، من سادات التابعين، أدرك حياة النبي ولم يره، وقد وفد على عمر وسكن الكوفة، وشهد صفين، وقيل قتل فيها سنة ٣٧هـ. (وانظر: الأعلام ١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٦) في الأصل وس « من حضرتي » وهو تصحيف صوابه في ب.

<sup>(</sup>٧) لم أهتد إلى تخريج الحديث، ويبدو من سياقه أنه موضوع.

<sup>(</sup>٨) العذار: جانبا اللحية.

والعذير: العاذر، والحال التي تحاولها تعذر عليها، والنصير.

<sup>(</sup> ٩ ) في ب وس «غدره».

<sup>(</sup>١٠) الرمز: الإشارة الخفية.

زمر الحديث: أذاعه. ومعنى العبارة أنه أسمعه كلامه سراً وجهراً.

ومن أشعار العرب(١): [الطويل]

أبو عيص العاصي وحَربٌ ولم يَكُنْ صَفَتْ منهمُ الأعراضُ من كلِّ ريبةٍ

تُخَافُ وطابتْ في معاقدِها الأُزْرُ

وأنشدني المُولَّدُ (٣) محمدُ بنُ بُختيارَ لنفسه: [البسيط]

ومُعْتَفيكَ بسَيْبِ العُرْفِ معْمورُ (٤)
مُقَسَّمٌ بينهِ والعِرْضُ مَوْفورُ مُقَسَّمٌ بينههم والعِرْضُ مَوْفورُ (٥)
جَرُّ الرِّماحِ وذَيْلُ النَّفْعِ مجرورُ (٥)
وغيرُ جودك يومَ الجودِ محصورُ (٢)
منها أساورُ، لا، بل حولَهُمْ سُورُ (٧)
بسانَّ كل وزيسرِ غيسرِهِ زُورُ بيعلبِ الرُّمْحِ مُلقًى وَهْوَ مَوْجُورُ (٨)
أو جادَ زانَ الأيادي منه تكريرُ (٩)

أخٌ كأبي عَمرو يُشَدُّ به الأزْرُ (٢)

رَبْعُ العُلا بكَ أضحى وَهْوَ معمورُ أنتَ الذي وفْسرُهُ للوفد مبتذَلُ أنتَ الذي دأبه في كُلِّ معركة سواكَ مَنْ يعتري أقوالَهُ حَصَرٌ زانتْ وصانَتْ مساعيكَ الورى فلهمْ أبانَ بالرأي والتدبيرِ سُؤْدَدُهُ اللهُ جارُكَ كم غادَرْتَ مِنْ أسَد إنْ جالَ أفنى الأعادي صدق كرَّتِه

<sup>(</sup>١) ورد البيتان منسوبان لأعشى ربيعة في نصرة الإغريض في نصرة القريض، للمظفر العلوي، ص ٩٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وس « \* ... يسد به الثغر» ورجحت رواية ب؛ لأنها أنسب مجانسة مع البيت التالي، وقد أضافت ب واواً في قوله: « والعاصي » وجاءت رواية الشطر الثاني: « ... لأبي ... » وصححتها من الأصل وس.

<sup>(</sup>٣) في ب «محمد المولد».

والأبيات في ديوانه المخطوط، الورقة ٥٢-٥٥.

<sup>(</sup>٤) المعتفي: السائل.

<sup>( ° )</sup> في الأصل وب « . . . ذابه . . . \* » وهو تصحيف صوابه في س .

<sup>(</sup>٦) في س « ... تعتري ... \*» وهو تصحيف ظاهر لأن الفاعل « حصر».

<sup>(</sup>٧) في الأصل وس « وأنت صانت مساعيك . . » وآثرت رواية ب والديوان . وفي الأصل « \* . . . حولها سور » ، . وهو تحريف صوابه في ب وس .

<sup>(</sup> ٨ ) في ب « \* . . . مجرور » وهو تحريف.

ثعلب الرمح: طرف الرمح الداخل في جبة السنان.

موجور: مطعون، من أوجره بالرمح إذا طعنه.

<sup>(</sup> ٩ ) في ب «إِن جار ... \*» وهو تحريف ظاهر.

يا واحدَ العَصْرِ، خُذْ مَدْحاً سهرتُ له يبقى لمجدِكَ ما تبقى الأعاصيرُ في كُلِّ ما عَجُزٍ للبيتِ مُعجِزَةٌ تبدو وفي كُلِّ صَدْرٍ منه تصْديرُ(١)

وقالَ بعضُ الكُتَّابِ: فانْتَشَرَتْ في تلك البقاعِ شِرارُهُمْ، وانقَدَحَ في عامةِ الناسِ شَرارُهُم.

[ وقال آخرُ: وقد حَضَرُوا مَجلسَهُ، تُعْجبُ مَنَاظرُهُمْ، ويُسْهبُ مُناظرُهُمْ ](٢).

وقال آخرُ: دَخَلْتُ الحِيْرَةْ، فأخَذتْهُمْ الحَيْرَةْ، وطالَبْتُهُمْ بالعِبْرَةْ، فَخَنَقَتْهُمْ العَبْرَةْ.

وقال المافرُّوخيُّ في مجموع لهُ: فإِذا وجَدْتُ كلاماً قويماً، وصادَفْتُهُ سليماً، / ٧٥/أ عليه رَوْنَقُ الفصاحَةِ، وأنَقُ الصَّباحةِ، أوردْتُهُ بحالتِهِ، ولم أتَعَرَّضْ لإِحالتِهِ، وكفانِي تَعْبيرُهُ، فَكَفَيْتُ نفسى تَغييرَهُ.

وقالَ آخرُ: زمانٌ أظْلَمَنَا سَرارُهُ (٣)، وظَلَمَنا شرارُهُ، وأحرَقَنا شَرارُهُ.

وقال آخرُ: فَرْقٌ بينَ ما راعَهُ وَذَعَرَهُ، أو رعى لَهُ وعَذَرَهُ (٤).

وقالَ آخرُ: ما زالَ بِحِذاتِهِ يُباصِرُهُ، ويُلازمُهُ ويُصابِرُهُ.

وسُئِلَ العبَّاديُّ عَنْ تفسيرِ آيةٍ، فأجابَ، ثُمَّ اسْتُعيدَ ذلك، فقالَ: فَسَّرْنا وسِرْنا، وعَبَرْنا

وطَلَبَ لفقيرٍ شيئاً، فأعطاهُ رجُلٌ دينارَيْنِ، فقالَ [العبَّاديُّ](°): يا صاحِبَ الدِّينارَيْنِ! كُفِيتَ هَمَّ(٦) الدَّارَيْنِ.

<sup>(</sup>١) التصدير: هو رد الأعجاز على الصدور (وانظر: معجم البلاغة العربية، للدكتور بدوي طبانة ١/ ٤١١، دار العلوم للطباعة والنشر، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٣) السّرار ـ بالفتح أو الكسر ـ: آخر ليلة من الشهر.

<sup>(</sup> ٤ ) في س «وغدره».

<sup>(</sup>٥) سقطت الكلمة من الأصل وأثبتها من ب وس.

<sup>(</sup>٦) في ب «أمر».

وقالَ: الحمدُ لله الذي خَلَقَ الخَلْقَ وفَطرَهُ، وأحَقَّ الْحَقَّ وقَرَّرَهُ، حمداً يقتضي تَضَاعُفَ الْحُسْنى وتَظَاهُرَها، ويُمْتَري (١) تَرادُفَ النُّعْمى وتَوَاتُرَهَا؛ فالهِمَمُ إلى خِدْمَته السَّعيدة نازعَةٌ (٢)، والأمَمُ لطاعَته (٣) الحميدة مُسارِعَةٌ (٤)، والنُّفوسُ بوَلائه الصحيح صَبَّةٌ، والقلوبُ إلى أفنائه الفسيحة (٥) مُنْصَبَّةٌ، تَبْذُلُ لهُ الألبابُ لُبابَ السَّرائِرِ، وتُصْفيْهِ الأبصارُ صَفايا البَصائر (٦).

وقالَ آخرُ: انصرَفَ عَنْ مُتاجَرَته خاسراً، وانتَدَبَ لمُناجَزَته حاسراً. وقالَ آخرُ: منذُ اخْتَطَّ عارضُهُ وَعَذَّرَ، أَقْصَرَ المُعارضُ فيه وعَذَّر(٧).

وقالَ آخرُ: قَصْرٌ منهُ العُبورُ إِلى الشِّعْري العَبور.

وقالَ آخرُ: بَعَثَهُ بِالهُدى فَأَثْقَبَ نِارَهُ، ونَصَبَ مَنارَهُ، وأَوْضَحَ أَنوارَهُ، وفَتَّحَ نَوَّارَهُ، فأدركَ منْ الباطل ثارَهُ (^)، واستَتْبَعَ السُعَداءُ آثارَهُ.

وقالَ آخرُ: وافي تَرِفُ تُغورُهُ، ويَشفُ مَنْثورُهُ، ويتباهي (٩) مَنْظومُهُ ومَنْثورُهُ.

وقالَ آخرُ: سَكَّنَ نارَ الهَيْجِ ومَثارَهُ، وطَمَسَ أعلامَ الباطل وآثارَهُ.

وقلتُ في بعضِ مُصَنَّفاتي: وأنا أسألُ المُنْتَقِدَ لديناره، والمُجْتَهِدَ في مَعْرِفَة / ٥٧/ب عياره، أنْ يجعلَ ما استَوْراهُ مَسْتوراً، ولا يَذَرَ وَرَقَ مَنْثُوره مَنْثوراً.

<sup>(</sup>١) امترى يمتري الشيء: استخرجه وطلبه.

<sup>(</sup> ٢ ) في س « نازحة » وهو تحريف ظاهر ، لأن الفاصلة في الفقرات هي حرف العين.

<sup>(</sup>٣) في ب « إلى طاعته ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل وس «متنازعة» وهو على الغالب تحريف، وربما أراد أنها متنافسة في طاعته تنافساً أدّى إلى التنازع بينهما، وقد آثرت رواية ب.

<sup>(</sup> ٥ ) في ب « فنائه الفسيح ».

<sup>(</sup>٦) تصفيه: تعطيه عطاء خالصاً.

والصفايا: ما يصطفي من العطاء أو الغنائم.

<sup>(</sup>٧) اختط عارضه وعذر: أي نبت شعر لحيته وعذاره.

وعذّر: أي بالغ في العذر؛ لأنه رآه قد بلغ من الفتوة ما بلغ.

<sup>(</sup> ٨ ) ثاره: ثأره، وخفف الهمزة لتناسب السجع.

<sup>(</sup> ٩ ) في ب «وتناهي».

وقلتُ في رسالة لي: وصَلَ كتابُ فُلان - أطالَ اللهُ فرْعَ عود عُمْره، وأطابَ عَرْفَ (١) عود ذِكْرِه - فَفَضَضْتُهُ عن لَطائم (٢) العطر، ونظائم الدُّرِّ، وسُلاف الخمر، وائتلاف الشَّذُر (٣)، وما ذَكَرَ من الشَّوق إلا قَبَساً منْ ناري، ونَفَساً منْ أُواري (٤).

وقلتُ [في](°) كتابِ آخرَ: فَفَضَضْتُهُ عَنْ أَبْهى العُقودِ استجلاءً، وأشهى من المعقود (<sup>٢</sup>) استحلاءً، وأصفى مِنْ الدُّرِ تَبَلُجاً (<sup>٧</sup>)، وأذكى مِنْ العِطْرِ تَأَرُّجاً، وخِلْتُ زُهْرَ المنثورِ في مَيْدانه (<sup>٩</sup>)، كأنَّ أَنْواءَ بنانِهِ حاكَتْ وَشْيَ الرَّبيعْ، وأنوارَ بيانِهِ حاكَتْ الرَّوْضَ الصَّنيعْ، والاستيحاشَ لبُعْد حَضْرَتِهِ، أَذْوى (<sup>١١</sup>) عُودي مِنْ بَعْد خُضْرَته (<sup>١١</sup>).

وقالَ [آخر](١٢): أذالَ لهُ الرَّبيعُ أذيالَ الحريرِ (١٣)، وعَبَّرَتْ أنفاسُهُ عنْ العبيرِ (١٤).

العَرف: شذا الطيب. والعود: الطيب الذي يفوح عرفه باحتراقه.

(٢) في الأصل «لظائم» وهو تصحيف صوابه في ب وس.

اللطائم: واحدتها لطيمة، وهي المسك وكل طيب يجعل على الصدغ، ووعاء المسك.

- (٣) الشذر: جمع شذرة، وهي قطع من الذهب تلقط من معدنه بلا إذابة، أو خرز يفصل بها النظم، أو اللؤلؤ الصغار.
  - (٤) الأوار: حر النار واللهب.
  - (٥) سقط الحرف من الأصل وأثبته من ب وس.
  - (٦) المعقود: العسل أو السكر يعقد بالنار، وهو اليعقيد.
    - ( ٧ ) في س « ملحاء » .
    - ( A ) في ب «بنانه» وهو تصحيف.

والزهر والزُّهرة -بالضم -: البياض والحسن من زَهر. والمنثور ـ هنا ـ: المرسل من الكلام.

( ٩ ) في ب « زهر » بإسقاط الواو.

الزَهْر: نور النبات. والمنثور: نوع من النبات.

- (١٠) في الأصل وس «أودى» وهو تصحيف صوابه في ب.
  - (١١) في س «عودي بعد خصرته» بإسقاط من.
    - (١٢) ما بين القوسين زيادة لابد منها.
- (١٣) أذال له الربيعُ أذيال الحرير: جعلها خاضعة تابعة له.
- (١٤) ورد النص بلا عزو في «من غاب عنه المطرب»، للثعالبي، ص ٢٤، وسحر البلاغة، ص ١٣.

<sup>(</sup>١) في الأصل «عزف» وهو تصحيف صوابه في ب وس.

[ وقالَ آخَرُ ( ۱ ): حَلَّتْ يَدُ الأنواءِ أزرارَ النُّوارِ، وأَذَاعَ لِسَانُ النَّسيمِ أسرارَ الأزهارِ ] ( ٢ ). وقالَ آخرُ: أذاعَ النَّسيمُ أسرارَهُ، وقَدَحَتْ يَدُ الصَّبَا شَرارَهُ، وأَذْهَبَتْ ( ٣ ) شَمْسُ الأصيلِ نَهَارَهُ، وفَضَّضَ ذَوْبُ التَّلْجِ أنهارَهُ، وعَطَّرَ القَطْرُ وَرْدَهُ وبَهَارَهُ، وأنطَقَتْ أنفَاسُ السَّحَرِ حَمَامَهُ وهَزارَهُ ( ٤ )، وأحْسَنَ الغَيْثُ في مَحاسنه آثَارَهُ.

وقالَ آخرُ: غَديرٌ نَسَّمَ عليه الريحُ فَضَعَّفَ تكسِيرَهُ، وبَسَطَ حَصيرَهُ، وسَلْسَلَ مُتُونَهُ، وهَلْهَلَ عُصُونَهُ، وانتَطَقَ زهرُهُ، ونَطَقَ مزْهَرُهُ (°).

وقالَ آخرُ: حَطَّت (٦) يَدُ الرَّبِيعِ بَراقعَ جُلَّنارِهِ، وَطَرَحَ في أوراقِ نَوْرِهِ جُلَّ نارِه (٧). وقالَ آخرُ: عَدَلَ عن مُياسَرَتِهِ [إلى مُعاسَرَتِهِ](٨)، وعن مُسَاهَلَتِه إلى مُباهَلَتِه (٩)، أساءَ مُعاشَرَتَهُ، وأظْهَرَ مُعَاسَرَتَهُ.

[ وقال آخرُ: أَتَشَوَّقُ إِلَى خَبَرِهِ، وأَتَشَوَّقُ إِلَى خُبْرِهِ ] (١٠). وقالَ آخرُ: هو مُرَشَّحٌ لاعْتناقِ أمورِهِمْ، والاغْتِباقِ بخمورِهِمْ (١١). وقالَ آخرُ: ما زخَرَ بحرٌ، / ٧٦/أ وزَهَرَ (١٢) بَدْرٌ.

<sup>(</sup>١) هو للثعالبي، وقد وردت العبارة في المبهج، ص ٢٦ مع خلاف يسير. ووردت دون عزو في «من غاب عنه المطرب»، ص ٣٣. وفي سحر البلاغة، ص ٢١، ونور الطرف ونور الظرف، لأبي إسحاق القيرواني، ص ٩.

<sup>(</sup> ٢ ) ما بين القوسين زيادة من ب وس. وقد أسقطت كلمة «لسان» منها. والنُّوار ـ كرُمَّان ـ: الزهر، أو الأبيض منه.

<sup>(</sup>٣) في ب «وذهبت».

<sup>(</sup>٤) الهَزار -بالفتح -: طائر.

<sup>(</sup>٥) المزهر: من أدوات العزف.

<sup>(</sup>٦) في س « خطَّت ».

<sup>(</sup>٧) جُلُنارِهِ: زهر رمانه. وهي فارسية معربة مركبة من كلمتين هما: جُلْ بمعنى زهر، ونار بمعنى رمّان. أما (جُلَّ ناره) آخر الجملة فهي بمعنى أكثر ناره.

<sup>(</sup> A ) سقط ما بين القوسين من الأصل، فأثبته من ب وس. وفي س « معاشرته » وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) المباهلة: الملاعنة.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين زيادة من ب. والخبر ـ بالضم ـ والخبرة : الثريدة الضخمة، والطعام واللحم. أي إلى دعوته لي على طعامه.

<sup>(</sup>١١) الاغتباق: شرب الخمر عند المساء، ويقابلها الاصطباح.

<sup>(</sup>۱۲) زهر: طلع.

وقالَ آخرُ: تَقَصَّى آثارَهُ حتَّى أدركَ ثارَهُ (١).

وقالَ آخرُ: مَحْلُولُ عَصائب الأزهار، مَسْلُولُ قواضب الأنهار.

وقالَ أبو العلاءِ المعريُّ (٢): وأيْنَ النَّشْرَةُ مِنْ النَّشْرةِ (٣)، والفَرْقَدُ من الفَرْقَدِ (٤)، فالسَّاعي (٥) في أثرَه فارسُ عصًا بَصيرٌ (٦)، لا فارسُ عَصاً قصيرٌ (٧).

[وقالَ: وأسَفي لفراقه أسَفُ ساق حُرِّ، ساقَ الطَّرَبَ إلى حُرًّ]( ^ ).

وقالَ الساخرزيُّ (١١) وأحْسَنُ (١١) أبياتِ الأشعارِ، ما نُطِقَتْ (١١) مِنْ أبياتِ الأشعارِ (١٢). الأشعار (١٢).

وكَتَبَ بعضُهُمْ يَقْتَضِي بِوَعْد (١٣): قَدْ رَخُصَتْ الضَّرُورَةُ في الإِلَحَاحِ، وأرجُو أَنْ تُحسنَ (١٤) النَّظَرَ (١٠) كَمَا أَحْسَنْتُ الانتظارَ.

<sup>(</sup>١) أصل الكلمة « ثأره » وسهلت الهمزة لملاءمة التجنيس.

<sup>(</sup>٢) ورد النص في رسالة «الإغريض» ضمن رسائل أبي العلاء وشرحها، ص ٤١. وفي تعريف القدماء بأبي العلاء، ص ٥٥، نقلاً عن مرآة الزمان، لسبط ابن الجوزي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وب وس «من العثرة»، وهو تصحيف لا معنى له صوابه في مرآة الزمان. والنثرة (الأولى): الدرع الواسعة، والنثرة (الأخيرة): كوكبان بينهما قدر شبر.

<sup>(</sup>٤) الفرقد (الأول): ولد البقرة الوحشية، و(الأخير): نجم في السماء.

<sup>(</sup> ٥ ) في ب « والساعي » .

<sup>(</sup>٦) البصير: يقصد به الأعمى،

<sup>(</sup>٧) العصا: اسم فرس قصير بن سعد اللخمي، وقيل: لجذيمة بن الأبرش، وهي من سوابق خيل العرب، وفي المثل: «ركب العصا قصير» (انظر: اللسان مادة / ع ص أ)، وكتاب العصا، لأسامة بن منقذ، ص ١٩٩، في المجموعة الثانية من نوادر المخطوطات، تحقيق: عبدالسلام هارون، ط١، القاهرة، ١٣٧١هـ/ ١٩٥١م.

<sup>(</sup> ٨ ) ما بين القوسين زيادة من ب وس. والطرب ـ هنا ـ: الحزن. والحر: فرخ الحمامة.

<sup>(</sup>٩) وردت العبارة في دمية القصر ١/ ٤٧.

<sup>(</sup>١٠) في ب «فأحسن». وفي الدمية: «إِن أحسن».

<sup>(</sup>١١) في الدمية: «ما طلعت ...».

<sup>(</sup>١٢) أبيات الأشعار: البيوت المصنوعة من الشَّعْر؛ أي بيوت البدو.

<sup>(</sup>١٣) ورد النص لعبدالله بن المعتز في خاص الخاص، للثعالبي، ص ١٠.

<sup>(</sup> ١٤ ) في الأصل «أن يحسن» وعبارة ب أصوب.

<sup>(</sup>١٥) في خاص الخاص: «الظن» وعبارة الأصل أجود.

وكَتَبَ عليُّ بنُ عبدالعزيز المافرُّوخيُّ إلى صديق (١) لَهُ [ -اعْتَذَر مِنْ زيارَتِهِ بالمطر -: ما شَقَّ طَرِيْقٌ هدى إلى صديقٍ (٢)، وإِنَّمَا المماطرُ (٣) لليومِ الماطرِ، فَرَكِبَ إِلَيهِ.

وتكَلَّمَ العَبَّاديُّ (٤) يوماً في التَّوكُّلِ، فقالَ لهُ بعضُ السائلينَ: التَّعَشُّرُ في التَّوكُّلِ (٥)، مِنْ أين جاءَ؟ فقالَ: لِعمارَةِ الدُّنيا، ولرِعايَةِ الأسبابِ (٦)؛ إِذ لَوْ انْفَتَحَتْ العُيونُ بأسرِها إِلَى تلْكَ الحقيقة لضاعَ الكُلُّ، فالعثُورُ للعُبُورِ.

وفي الخُطَبِ النُّبَاتِيَّةِ (٧): الحمدُ للهِ الممتَنِعِ عن تمثيلِ الأفكارِ الخاطرَةِ، المُرتَفِعِ عن تحصيل الأبصار الناظرة.

وفيها (^): الذائقينَ من الدُّنيا حُلُواً عاقبَتُهُ (٩) صَبِرٌ (١٠)، وصَفْواً عاقبتُهُ كَدْرٌ. وفيها (١١): فيا لَها منْ صَرْعَة ما أضَرَّها، وجُرْعَة ما أمرَّها.

وفيها (١٢): قبلَ هُجُوم الفاقرَة (١٣)، ولُزُوم الحافرَة (١٤)، وقُدوم الآخرَة.

وفيها (١٥): المُتَوَحِّدُ بإنشاءِ الفِطَر، والمُتَفَرِّدُ بإبداء (١٦) الصُّور.

<sup>(</sup>١) ورد الخبر في الصناعتين، ص ٣٦٤، والصديق هو صاعد بن مخلد.

<sup>(</sup>٢) سقطت العبارة من الأصل وس فأثبتها من ب.

<sup>(</sup>٣) الممَاطر: جمع مِمْطَر وممْطَرَة، وهو ثوب صوف يُتَوقَّى به من المطر.

<sup>(</sup>٤) زادت ب «رحمه الله».

<sup>(</sup> ٥ ) في ب «الاتكال».

<sup>(</sup>٦) في س «الأنساب» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ورد النص في ديوان خطب ابن نباتة الفارقي، ص ٣٩.

<sup>(</sup> ٨ ) ورد النص في ديوان الخطب، ص ١٤١.

<sup>(</sup> ٩ ) في ب « خاتمته».

<sup>(</sup>١٠) الصبر: ككتف، ولا يسكِّن إلا لضرورة الشعر، عصارة شجر مر.

<sup>(</sup>١١) وردت العبارة في ديوان الخطب، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>۱۲) وردت العبارة في ديوان الخطب، ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>١٣) الفاقرة: الداهية.

<sup>(</sup>١٤) الحافرة: يقصد بها القبر.

<sup>(</sup>١٥) وردت العبارة في ديوان خطب ابن نباتة، ص ٤٣٧.

<sup>(</sup>١٦) في س «بابتداء».

وفيها (١): أرْسَلَهُ ومعالمُ الإيمانِ مَنْكورةٌ، ومَواسمُ البُهتانِ مَعْمورةٌ، وأعلامُ الشَّيطانِ مَنْشُورةٌ، وأحكامُ الطُّغيانِ مشْهُورةٌ.

وفيها: ما طرَدَ ليلٌ نهاراً، وقَصَدَ سَيْلٌ قَراراً.

وفيها: جعَلَنا اللهُ وإِيَّاكُمْ مِمَّنْ أَدَارَ في مَواقِعِ الغِيَرِ لُبَّهُ وخاطِرَهُ، وأَنَارَ بودائعِ العِبَرِ قَلْبَهُ وناظرَهُ(٢).

وفيها(٣): / ٧٦/ب أصيخُوا بأسماعِ القلوبِ، لقراعِ الخُطُوبِ، تَسْمَعُوا لَهُ دَوِيّاً في انتهابِ الأعمار، وتَجدُوهُ مَليّاً بإخرابِ الدِّيَارِ.

وقالَ البحتريُّ (٤): [الطويل]

سَعيدا سَعيد، قُرَّتا عَيْنِ قُرَّة هِلالا هِلال ، عامِرا بيتِ عامِر وقالَ(°) [أيضاً في المطرِ](٦): [الكامل]

أَشْكُو نَدَاهُ إِلَى نَدَاكَ فَأَشْكِني مِنْ صَوْبِ عارِضِهِ المطيرِ بِمِمْطَرِ (٧) وقالَ (٨): [الوافر]

ويوم بالمَطِيْرَة أمطرتْنا سَمَاءٌ صَوْبُ وابِلِهَا عُقارُ (٩)

(١) ورد النص في ديوان الخطب، ص ٤٦١.

(٢) في الأصل وس « ... العبر، ... الغير » وعبارة ب أجود. الغير: الأحداث والخطوب.

(٣) ورد النص في ديوان الخطب، ص ١٢.

(٤) لم يرد البيت في ديوانه.

( ° ) ورد البيت في ديوان البحتري ٢ / ٨٩٢، وهو من قصيدة يمدح بها إبراهيم بن الحسن بن سهل ويستهديه مطراً.

(٦) ما بين القوسين زيادة من ب.

(٧) أشكني: كُفَّ عني شكواه. العارض: السحاب. الصوب: الانصباب. الممطر: لباس يتقى به المطر.

( ٨ ) ورد البيت في ديوان البحتري ٢ / ٩٦٠ ، وهو من قصيدة يمدح بها الحسن بن وهب .

(٩) في ب « ... مطَّرتنا \* ». ورواية الديوان: « \* ... العقار » . المطيرة: قرية من نواحي سامراء، وكانت من متنزهات بغداد وسامراء . العقار: الخمر .

- 4.4-

وقالَ التَّنُوخيُّ (١): [الكامل]

فَيَدٌ مؤيَّدةً وقَلْبٌ قُلَبٌ وشَباً يَشُبُّ وخاطرٌ خَطَّارُ (٢) وقَلَ السُّكَّريُ (٣) [شاعرُ السُّنَّة] (٤): [الكامل]

نَوْءَ الدُّموعِ فغيَّرتْهُ غِرارُهُ(٥)

أَجْرَى على نُؤْي الرُّبُوعِ ورَسْمِهِ وقالَ أبو الفتح البُستيُّ<sup>(٦)</sup>: [البسيط]

وضَمَّ بالرَّأي أمْراً كانَ مَنْشُورا(٧) والأمْرُ بَعْدَكَ إِنْ لَم تُؤْتَمَنُ شُورَى(٨)

يا مَنْ أَعَادَ رَميمَ الـمُلْكِ مَنْشُورا أَنْتَ الوزيرُ وإنْ لَمْ تُؤْتَ مَنْشُورا

وقالَ(٩): [الوافر]

لشَيبي من حُلى الأشعارِ عارِي(١١) رَقيقٍ مِنْ ذُرى الأحجارِ جارِي(١١)

أبا العَبَّاسِ، لا تَحْسَبْ بأنِّي فلي طَبْعٌ كَسَلْسالٍ مَعينٍ

(١) هو أبو العلاء المعريِّ. ولم أهتد إلى البيت فيما رجعت إليه من مصادر شعره.

(٢) الشبا: حد السنان. ويشب: يتوقد ويتوهج.

(٣) هو أبو الحسين علي بن عيسى بن سليمان السكري الفارسي، يلقب بشاعر السنة، كان حافظاً متكلماً أديباً شاعراً، توفي سنة ٤١٣هـ. (وانظر: الدمية ١/ ٣٧٩، وتاريخ بغداد ١٢/ ١٧، والأعلام ٤/ ٣١٨).

(٤) ما بين القوسين زيادة من ب، ولم أهتد إلى البيت فيما رجعت إليه من المصادر.

( ° ) في س « . . . نوء الربوع . . . \* » وهو تصحيف ظاهر .

والنؤي: ما يحفر حول الخيمة ليسيل إليه ماء المطر. والرسم: ما بقي من آثار الديار. والنوء: سقوط نجم لطلوع آخر، وكانوا يقولون: مطرنا بالنوء، وقد نهى الرسول عَلَيْهُ عن ذلك. وأراد بنوء الدموع سقوطها كالمطر. والغرار: القليل.

(٦) ورد البيتان في ديوانه، ص ٢٦١.

(٧) الرميم: العظم البالي. منشوراً: أي بعثت فيه الحياة. والرأى المنشور: المتفرق.

(٨) المنشور ـ هنا ـ: الأمر المكتوب يصدر عن الملك ونحوه.

( ٩ ) في ب « وقال أبو العباس:

من حلى الأشعار عار».

-لا تحسب بأني لشيبي

وهو تحريف وخلط من الناسخ.

(١٠) ورد البيتان في ديوان البستي، ص ٩٧.

(١١) في الديوان: ﴿ \* زلال...).

المراجعة المراجعة على المراجعة المراجعة المراجعة على المراجعة المراجع

وقالُ(١): [الوافر]

إذا ما ذَلَّ إِنْسَانٌ بِدارِ [فارضُ اللهِ واسعةٌ فضاءٌ

وقالُ(٣): [مجزوء الرمل]

خَـلَقَ الـلهُ جـمـيعَ الـ وقالَ(°): [البسيط]

لِقَاءُ أَكْشَرِ مَنْ تَلْقَاهُ أُوزارُ لَهُمْ إليكَ إِذَا جَاؤُوكَ أُوطَارٌ أَخُلاقُهُمْ فَتَجَنَّبُهُنَّ أُوعارٌ أُوضارُ أُخلاقِهم تُعدي مُعاشِرَهُمْ

/ ۷۷/أ وقالُ (١٠): [البسيط]

فمره بالرَّحِيلِ على بدارِ وفي أكنافِ هَا دارٌ بدارِ ](٢)

خُلُقِ للغَيْرَةِ غَيْرَهُ(٤)

فلا تُبَالِ أَصَدُّوا عنكَ أو زاروا(٢) إِذَا قَضَوْهَا تَنَحَّوا عنكَ أو طاروا(٧) وفِعْلُهُمْ مأتَّمٌ للمرءِ أو عارُ(٨) فلا يَرَوْكَ فقدماً من رأوا ضارُوا(٩)

الأكناف: النواحي. وقوله: « دار بدار » أي تجد فيها داراً عوضاً عن دارك التي تركتها.

\_ 4.0\_

<sup>(</sup>١) لم يرد البيتان في ديوان البستي.

<sup>(</sup>٢) البيت كله زيادة من ب.

<sup>(</sup>٣) ورد البيت في ديوان البستي، ص ٨٥، وقد سبق ببيت قبله، وهو هجاء جار سوء.

<sup>(</sup>٤) في ب « . . . للغيرة لا لغيره » وهو تحريف مفسد للوزن والمعنى، وفي الديوان: « . . . إِله الخلـ \* ـق . . . » .

<sup>(</sup>٥) وردت الأبيات في ديوان البستي، ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) في الديوان: « . . . يلقاك . . . \* » وهي رواية جيدة .

<sup>(</sup>٧) في الدِيوان: « . . . لديك . . . \* فإن قضوها . . . » .

<sup>(</sup> ٨ ) في الديوان: « \* وقربهم ... مأثم للقلب ... ».

<sup>(</sup> ٩ ) في الديوان: « . . . أفعالهم . . . \* » .

ورواية الأصل أجود، لأن الأخلاق هي التي تعدي من يعاشرهم. وفي الأصل « \* . . . فقدما منك أوضار » وهو رواية محرفة صوابها في ب وس والديوان .

الأوضار: جمع وضر، وهو وسخ الدسم أو اللبن، يريد سوء خلقهم.

وضَّاره الأمر يضوره ضوراً وضيراً: ضرَّه.

<sup>(</sup>١٠) لم يرد البيتان في ديوان البستي.

يُمْسي ويُصْبِحُ مِنْ طولِ الخنا زيْرا(١) يَكادُ من قُبحهِ يحكي الخَنازيرا

لِما فوقَ خَدَّيكِ مِن جُلِّنارِ]

يَفُوقُ ويعلو مَنْ تَرَوْنَ مُدارِها(٤) سَمَاةٌ وَمَنْ في الأرضِ تَحْتَ مَدَارِها(٥)

وطَبْعُها وكذاكَ الفِعْلُ ناريُّ فَما لَدَينا إِذَا لَمْ تَرْوِنَا رِيُّ(٧)

ولم يُطِعْ أَمْري ولا زَجْري<sup>(٩)</sup> تحوي مَدَى الغايات إِذْ تَجري حَتَّى مَتَى أَجْري بلا أَجْر وزيرُ سوء يحبُّ البَمَّ والزِّيرا يكادُ مِنْ جَهْلِهِ يحكي الحمير كما وقال (٢): [المتقارب]

[أرَى جُلَّ نارِ قلوبِ الورى وقالَ (٣): [الطويل]

إِذا قيلَ هَلْ في الأرضِ للنَّاسِ مِدْرَهٌ أشرْتُ إِلى الشَّيخِ الجليلِ لأنَّهُ وقالَ(٦): [البسيط]

عَجِبْتُ للخَمْرِ تُرْوي حَرَّ غُلَّتِنا فَهاتِ أَرْوِ بِنارِ الخَمْرِ غُلَّتِنا وقالَ(^): [السريع]

قُلْتُ لطِرْفِ الطَّبْعِ لَـمَّا ونَى مَـالَكَ لا تجـري وأنْتَ الـذي فـقـالَ لي: دَعْني ولا تُـؤْذِني

(١) البَمُّ: من العود أو الوتر الغليظ في المزهر. الزّير ـ هنا ـ: الدَّن؛ أي وعاء الخمر. والخنا: الزنا والفساد. والزّير (١) الأخيرة): صفة للرجل الذي يحب محادثة النساء ومجالستهن.

- (٢) البيت كله زيادة من ب. ولم يرد في ديوان البستي. وقد مرّ شرح ( جلُّ نار ) و( جلّنار ).
  - (٣) لم يرد البيتان في ديوان البستي.
- (٤) المدرَّهُ من الناس: السيد الشريف والمُقْدِم في اللسان واليد عند القتال والخصومة. والمداره: المدافع والمهاجم.
  - ( ٥ ) في ب « . . . فإنه \* » .
  - (٦) ورد البيتان في ديوان البستي، ص ٢١٧.
- (٧) في الأصل «فهاك ... \*» وهو تحريف ظاهر، ورواية الديوان: «فهات فارو ... \*» والرواية المثبتة أجود؛ لأن «أرو» رباعي وهمزته همزة القطع ضرورة. وفي به ولا داعي لإثبات الفاء وحذف همزة القطع ضرورة. وفي ب « ... بماء الخمر ... \*» وهي رواية جيدة.
  - (٨) وردت الأبيات في ديوان البستي، ص ١٠١.
  - ( ٩ ) في ديوان البستي : « . . . لما جرى » . والطِّرْف ـ بالكسر ـ : الفرس الكريم .

### وقالُ(١): [السريع]

يا ذا الذي أصْلَتَ مِنْ جَفْنِه غِذاءُ نفسي مِنْكَ تَجميشَةٌ وقالَ أبو الفضل الميكاليُّ(٤): [السريع] لَـنَـا مـغنًّ سَـمِجٌ وَجْهُهُ رَامَ غِـناءً فـأبى صَـوتُهُ وقالَ(٧): [السريع]

أرادَ أَنْ يُخفي هَواهُ فقد وكيف يُخفي داءَهُ مُدْنَفٌ وقالَ(١٠): [الوافر]

لَــــِنْ قَعَــدَ الـزَّمَـانُ بِــكُلِّ حُرِّ فــآحــادُ الحسسَـاب عــلى يمـين

عَلَيَّ سيهاً قَدَّني لَوْ فرى (٢) تَغْرسُ في خدَّيْكَ نَيْلَوْفرا(٣)

أبدع في القبح أبازير هُ(٥) ورام ضرباً فأبى زيره (٦)

نَـمَّ بما يُخفي أساريرُهُ (^) قَدْ ذابَ من فَرْطِ الأسي رِيرُهُ (٩)

وخَصَّ أولي الجَهَالَةِ باليَسَارِ وآلافُ الحِسابِ على يَسارِ

- (١) لم يرد البيتان في ديوان البستي. وهما للميكالي في ديوانه، ص ٩٥.
  - (٢) رواية ديوان الميكالي: « . . . أرسل من طرفه \* » .
- (٣) رواية ديوان الميكالي: «شفاء نفسي منه ... \* ... في وردك ... ». الجمش والتجميش: المغازلة والملاعبة. النيلوفر: نبات ينبت في المياه الراكدة، ويورق على سطحها، وله زهر يتفتح في النهار وينام في الليل.
  - (٤) ورد البيتان في ديوانه، ص ١٠٥. وهما أيضاً منسوبان للبُستي في ديوانه، ص ٩٨.
- ( ° ) في الأصل وب « . . . سمح . . . \* » وهو تصحيف صوابه في ب ، والبيت في ديوان البستي : « . . . صوته \* تكثر في التيه أبازيرُه » ، والأبازير : المواد الحريفة في الطعام .
- (٦) في ديوان البستي: «طلبت صوتاً فأبى طبعه \* ورمت ضرباً ...». والزير: آلة للغناء. وفي البيت على رواية الأصل وب إقواء، وهو يزول على رواية عجز البيت الأول في الديوان.
  - (۷) ورد البيتان في ديوان الميكالي، ص ١٠٤.
  - ( ٨ ) في ب «أراه ... \* ». ورواية الديوان: « \* ... بما تخفى ... » ورواية الأصل أجود.
    - (٩) المدنف: المريض، الرير: المخ، أو ذائبه.
    - (١٠) ورد البيتان في ديوان الميكالي، ص١٢٠.

/ ٧٧/ب وقال القاضي أبو منصور الهَرُويُّ(١): [السريع]

فالرَّأيُّ أن تختارَ تأخيرَهْ إِذَا الْـتَـوى أمْـرٌ ولَمْ يَـسْتَـقمْ فاِنَّ في تأخيره خيره فَكُلُّ مِا ضَـرَّكَ تـقـديــمُهُ

وقال (٢): [مجزوء الكامل]

خَدَّيْه وَرْدٌ مُنْتَ شر(٣) ومُعَقْرَب الأصداغ في ن مُسامحاً حتَّى قَمَرُ(٤) قامَرْتُهُ بالكَعْبَتَيْ لَـمُّا رأى حُـسنَ الظُّفَرْ فإز داد حُسناً وَجْهُهُ قَمَرُ القَمَرْ قَمَرُ القَمَرْ (٥) فَنَعُرْتُ نَعْسِرَةً وامق:

وقالَ الحاكمُ بنُ دوستَ (٦): [مجزوء الكامل]

الــدُّهْــرُ دَهْــرُ الــجـالـيـ ـنَ وسُوقُ أهل العلم فاتر (٧) لا سُـوقَ أكْـسَـدُ قطُّ منْ سُوقِ المحابر والدَّفَاتر (^) وقالَ (٩): [الوافر]

أرَى يوماً عَبُوساً قَمْطُريرا أثارَ البردُ فيه الزَّمهَ ريرا فقالَ الزَّمهريرُ: الزَمْ هَريرا(١٠) أرادَ الكلبُ أنْ يَعوي نُباحاً

(٢) وردت الأبيات منسوبة لأبي بكر القهستاني في معجم الأدباء ١٣ / ٢٧.

(٣) رواية معجم الأدباء « \* ... ينتثر».

والأصداغ: جمع صدغ؛ وهو الشعر المتدلى بجانب الأذن.

- (٤) الكعب والكعبة: عظم في كعب قوائم الشاة، تتخذ لعبة، وكانت إلى عهد قريب من الالعاب الشعبية في بعض مدن الشام، وفي بعض أنحاء الجزيرة العربية.
  - (٥) نعر: صاح بأعلى صوته. الوامق: الحب.
  - (٦) ورد البيتان له في اليتيمة ٤ / ٤٩٣. ووردا دون عزو في جنى الجناس، ص ٢٥٤.
    - (٧) رواية اليتيمة وجنى الجناس: « . . . وأمر أهل العلم فاتر » .
    - ( ٨ ) رواية البتيمة وجني الجناس: « لا سوق أكسد فيه من \* » ورواية الأصل أجود.
    - (٩) سقط البيت الثاني من ب. ولم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.
      - (١٠) الهرير: صوت يرجعه الكلب والقط في الصدر.

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته ص ۱٤٠.

وقالُ(١): [البسيط]

أفدي الذي قالَ: لا تُغبب ْ زيارتَنا فقلتُ: تفديكَ نفسى ما بَدا قمرٌ

وقالَ القُهُسْتانيُّ (٤): [مجزوء الكامل]

اقْبَلْ نصيحة ناصح منْ كُلِّ بدر لَمْ يُسهَ جَّ دُرَرٌ إذا قاب التهانَّ الله عَالِي الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

وقالَ الثعالبيُّ (^): [المجتث]

سُقيا لدهر سُروري إِذ طَـيْـرُ سَـعْـدي جَـوارِ وقالَ(١٠): [السريع]

وصَوْلَجانِ بيددَيْ شادن / وصَوْلجانُ الصُّدْغ في خدِّه

دَعُوى المُحبُّ إِذَا [ما] لَمْ يَزُر زُورُ(٢) ليلاً وما جاوبَ القُمْرِيُّ زُرْزُورُ(٣)

لا تُـؤثرَنَّ عـلى الـسُراري(٥) منْ بالمُحساق وبالسّرار(٦) رأيت أمثال الدرّراري(٧)

والعَيْش بين السَّراري عملي جسوار الجسواري(٩)

لا يجسُرُ العاشقُ أن يَذْكُرَهُ(١١) مُتَّخدٌ حَبَّةَ قلبى كُرَهُ(١٢) ١/٧٨

(١) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

( ٢ ) في س « ... لا تغب ... \* ، وهو تحريف مفسد للوزن. وما بين القوسين زيادة من س.

(٣) القمري: الحمام المطوَّق. الزرزور: نوع من العصافير، أسود الريش.

- (٤) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.
- (٥) السَّراري: جمع سُريَّة؛ وهي الأمة التي بوُّئت بيتاً.
- (٢) في الأصل « \* ... وبالسراير » وهو تحريف ظاهر.

والسُّرار: مستهل الشهر أو آخره أو وسطه. المحاق (مثلثة): آخر الشهر، أو ثلاث ليال من آخره، أو أن يستسرُّ القمر فلا يُرى غدوة ولا عشية.

- (٧) الدراري: النجوم.
- ( ٨ ) ورد البيتان في ديوان الثعالبي، ص ٧٣ .
- ( ٩ ) رواية الديوان: « \* مع امتلاك الجواري ».
- (١٠) ورد البيتان في ديوان الثعالبي، ص ٦٠.
- (١١) رواية الديوان: « \* لا يحسن العاشق ...».
- ( ١٢ ) رواية الديوان: « وصولجان المسك في صدغه \* ».

كأنّي على الشّعْرى تَرحَّلْتُ أو شِعْري (٢) أبالعيسِ نَسْري أم بأجنحة النَّسْرِ ؟(٣) جعلت على تيارِ جَسْرَتِهِ جَسْرِي (٤) وقالَ البديعُ الهمذانيُّ (١): [الطويل] وشارفَة كالطَّود دائمة السُّرى وقد عجبَتْ منها الهضابُ فما درتْ وكنت أإذا ما اللَّيْلُ ماجَ ظلامُهُ

وقالَ ( ° ) أبو عَليِّ بنُ فُورَّجَةَ ( ٦ ): [البسيط]

فَزُرْهُ نَهَاراً قلتُ: قَدْ نلْتُ وصلَهُ

لها نسيمٌ فَوافَتْ خَدَّهُ قَدرا(٧) يريد قَبْضا على جَمْرٍ فَما قَدرِا

أمَا تَرَوْنَ إِلَى الأصْدَاغِ كيفَ جَرَى له كَانَّمَا مَا مَا رَوْنَ إِلَى الأصْدَاغِ كيفَ جَرَى كَانَّمَا مَا مَا رُنْجِيٌ أَنَامِلَهُ يَر وقالَ القاضي الحشيشيُّ (^): [الطويل] وقالوا لِمَنْ تهواهُ جارٌ ملازمٌ إلى

إلى الصُّبْحِ لا يُخليهِ حتَّى انفِجَارِهِ على الصُّبْحِ لا يُخليهِ حتَّى انفِجَارِهِ على الرَّغْمِ - لَوْ تَدرونَ ـ مِنْ أَنْفِ جارِهِ

وقالَ(٩): [السريع]

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في ديوانه، ص٧٢.

<sup>(</sup>٢) في ب « \*... على الشعرى بها أو على شعري ». ورواية الديوان « بمشرفة ... \* ». الشارفة : الناقة الضخمة كأنها تشرف من عل.

الطود: الجبل.

<sup>(</sup>٣) رواية الديوان: « . . . شم الهضاب . . . \* » .

<sup>(</sup>٤) رواية الديوان: « \* على تياره جسرتي جَسْري » وهي رواية فاسدة الوزن. الجسرة: الناقة العظيمة والماضية.

والجَسْر ـ بفتح الجيم أو كسرها ـ: القنطرة التي يعبر من فوقها .

<sup>(</sup>٥) ورد البيتان في تتمة اليتيمة ٥ / ١٤٥. والمحمدون، ص ٢٦٨، والفوات ٣ / ٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن حمد بن محمد بن عبدالله بن محمود بن فورجة البروجردي، وقيل: «حمد بن محمد»، عالم بالأدب، وله شعر، مولده في نهاوند، وإقامته في الرَّي. من كتبه: «التجني على ابن جني»، و«الفتح على أبي الفتح». توفي سنة ٥٥٥هـ. (وانظر: تتمة اليتيمة ١/ ١٤٣، ومعجم الأدباء ١٨٨/ ١٨٨، والفوات ٦/ ٤٤٣، والوافي ٣/ ٢٤، والبلغة، للفيروزآبادي ص ٩٥).

<sup>(</sup> ٧ ) في ب « \* بها نسيم فوافت جذوة قدرا » .

<sup>(</sup> ٨ ) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> ٩ ) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

ما في الهوى أجهلُ من عاتب قلت علي المن عاتب قلت للمن المنافرة علي المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المناف

فيَ مينه أي يُمن إذا از دحَ مت وقالَ آخرُ (٤): [المتقارب]

أيا قسراً للورى قد قَمَرْ فكمْ قَدَّ بالقَدِّ جسمي وكمْ لماء النَّعيم به نَعْمَةٌ وقالَ آخرُ(^): [مجزوء الرمل]

جُدْ بِعُدْفٍ واتَحْدُهُ ولئنْ فَاتَتْ مُدكافيا إِنَّ خيرَ النخيْرِ ما قددً وقالَ ابنُ أَسَدِ الفارقيُّ(٩): [الطويل]

على في حُلِبًكَ أَوْ زَارِي (١) ما أَنْتُمُ حُمَّالَ أوزاري (٢)

سُـوَّالُهُ ويَـسَارُهُ يُـسْرُ](٣)

ويا أسمراً صِرْتُ فيه سَمَرْ (°) بِكَسْرِ الجُفونِ فؤداي كَسَرْ (٦) فوالعصرِ لو عَصَرُوهُ انْعَصَرْ (٧)

لمكافَاة ذخيرة تُكَ في الدُّنيا فَخِيْرة مُتَ لللدَّار الأخيرة

(۱) زری به: احتقره.

(٢) الأوزار: جمع وزْر ـ بالكسر ـ وهو الذنب.

(٣) البيت كله زيادة من ب. ولم أهتد إليه فيما رجعت إليه من المصادر.

(٤) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

(٥) في ب «يا قمراً ... \*» وهو تحريف مفسد للوزن.

قمر: غلب.

والسمر: الحديث في الليل، ولعله أراد أنه شهر بحبه له وصار حديثاً للناس.

(٦) قدُّ: قسم وشطر. القد: القوام.

وكسر الجفون: تكسرها؛ لأن عيونها ناعسة ذابلة، أو هي تكسر جفونها دلاً.

(٧) لماء النعيم به: الضمير يعود على قد المحبوب.

والنُّعمة: الغضارة والرقة. فوالعصر: يقسم بسورة العصر.

( ٨ ) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

(٩) وردت الأبيات في خريدة القصر، قسم الشام ٢ / ١٩٤، ومعجم الأدباء ٧ / ٦٦.

مُعارٍ وَأُوقَاتُ السُّرُورِ عَوارِ (١) ٧٨/ب كواسٍ ومَّا لا نُريدُ عَواري](٢) وعَشْرٍ له بالكأسِ أيُّ مَلدارِ أناملُها تحت الزُّجاجِ مَداري(٣)

/ ووقّت غَنِمْنَاهُ مِنَ الدَّهْرِ مُسْعِد [معانيه مِمَّا نبتغيه جميعه أدار علينا الكأس فيه ابْنُ أربَع تناولها منه بكف كانما

وقال(٤): [البسيط]

يا زاجري كُفَّ إِنِّي غيرُ مُنْزَجِرِ فَلَيْسَ يَسْمَعُ عَذْلاً في مَحَبَّته وقال (٧): [الكامل]

إِنَّ الذي حَكَمَ الهَوَى قَدَراً على وَاللَّهُ وَى قَدَراً على وَإِذَا كَتَمْتُ همواهُ واشِيَهُ فما وقالَ (^): [السريع]

أفدي بنفسي بَدْرَ تِمٍّ لهُ كُمْ لامَنى في حُسبِه لائمٌ

وبالذي شئست إلا بالجَفا أشرِ<sup>(°)</sup> سوى مُحِبًّ كَذُوبٍ في الهوى أشرِ<sup>(1)</sup>

أهليه قَدَّرَ مِنْهُ لي ما قَدَّرا لم يَدْر مِنهُ دونَهُ ما قدْ دَرَى

بَدْرُ الدُّجى مِنْ حُسْنِهِ ضَرَّهْ (٩) ما نَفَعَ القلب؛ بلَى ضَرَّهْ

<sup>(</sup>١) عوار: أي مستعارة، واحدتها: عارية.

 <sup>(</sup>٢) البيت كله زيادة من ب. ورواية الخريدة ومعجم الأدباء: « . . . جميعها \*».

كواس: كاسيات. عواري ـ هنا ـ: أي خالية مما لا نريد.

<sup>(</sup>٣) تحت الزجاج: أي تحت زجاج الكأس الذي يحمله. المداري: جمع مدراة؛ وهو المشط، يريد دقة أنامله.

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٥) أشر: صيغة الأمر من الفعل أشار يشير.

<sup>(</sup>٦) الأشر: البطر، وهنا بمعنى اللاهي الذي يعبث في محبته.

<sup>(</sup>٧) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> ٨ ) وردت الأبيات في خريدة القصر، قسم شعراء الشام ٢ / ٤٢٦ .

<sup>(</sup> ٩ ) في ب ٥ \* شمس الضحى . . . » وهو سهو أو تحريف؛ لأن الضمير في ٥ ضره » يعود على مذكر . وبدر تم م التاء . : هو بدر التَّمام؛ وهو القمر ليلة طلوعه في منتصف الشهر، استعاره للمحبوب، وبدر الدجى : هو هنا القمر على الحقيقة، والدجى : الظلام .

حاشا عَفافي في الهوى مِنْ خَناً

[وكم ظللام بِتُهُ ساهراً
وقال (٣): [المتقارب]

تَجَلَّد على الدَّهْرِ واصْبِر بما ولا يُسْخِطَنَّك صَرْف القَضاءِ فلا يُسْخِطَنَّك صَرْف القَضاءِ فما زال رِزق الفتى طالباً تَوقَّع إِذا ضاق أمْر عليه وقال (٧): [البسيط]

قَدْ طَالمَا لُذْتُ بِالصَّبْرِ الجَميلِ فَلَمْ فَالآنَ وَطَّنْتُ نِفْسي أَنَّنِي لَكُمُ فَالآنَ وَطَّنْتُ نِفْسي أَنَّنِي لَكُمُ فَاستَعْبِدُونِي فَإِنِّي كَالرَّقيقِ لِكُمْ لَم يَبْقَ بِينَ الورى في أنَّني كَلِفٌ لَم

يَعُرُهُ فيه، ومِنْ فَجْرَهْ(١) يَرْقُبُ طَرْفي للتُّقَى فَجْرَهْ ](٢)

عليكَ الإِلهُ مِنَ الرزْقِ أَجْرَى (٤) فَتَعْسِدُمَ إِذْ ذَاكَ حَسِظاً وأجْرا بعيداً إِليه دُجى اللَّيْلِ يُسْرى (٥) لكَ خَيْراً فإِنَّ مَعَ العُسْر يُسْرا (٢)

<sup>(</sup>١) جاءت كلمة (يعره) مصحفة في الأصل والنسختين، فأثبتها من الخريدة، وعرَّه يعُرُّه: أساء إِليه. ومن فجره -هنا ـ أي: من فجوره. والفجر: الزنا.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>  $^{\circ}$  ) وردت الأبيات في خريدة القصر  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  ، ومعجم الأدباء  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  .

<sup>(</sup>٤) رواية معجم الأدباء: ١ . . . واصبر لكل ما \*» وهو تحريف مفسد للوزن صوابه في الأصل والنسختين. وأجرى عليه الرزق: أفاضه.

<sup>(</sup>٥) في ب والخريدة ومعجم الأدباء: « . . . رزق امرئ طالب \*». يُسرى: من السُّرى؛ وهو سير الليل.

<sup>(</sup>٦) في قوله: «فإن مع العسر يسرأ» اقتباس من الآية ٥ من سورة الشرح.

<sup>(</sup>٧) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> ٨ ) الوزر ـ بالفتح ـ: الملجأ والمعتصم.

<sup>(</sup>٩) زرى: حط من شأنه وأهانه.

<sup>(</sup>١٠) كلف: محب عاشق. الخلف: الاختلاف.

مرا: أي مراء؛ وهو الجدل والشك، وقد قصر الممدود لضرورة الوزن.

/ ٧٩/أ وقالُ(١): [مخلع البسيط] صَـيَّـرني مُـعْـدماً هـواكُمْ فـواصِـلوني فـلي إلـيـكُمْ وقالُ(٣): [مخلع البسيط]

يا قاتلي بالصُّدود رِفْقاً واخشَ إِلهَ السَّماء إِنَّا وقالَ(°): [البسيط]

رأيتُ أبناءَ ذي الدُّنيا كأنَّهُمُ كاللهُ مُ كاللهُ مُ كاللهُ مُ مَدوا كاللهُ مُ خَمَدوا وقالَ (٦): [الخفيف]

قامَ فيه عند اللوائم عُذري رَشَا في جُفونه سيف لحظ زار ليلاً فف كَنسي منْ غَرام أول ليلاً فف كَنسي منْ غَرام أولاً للمُحبُّ نَهاراً قصرت إذْ دَنا فَلمْ تَكُ في لم فافْتَرَقْنا فيا دموعى على ما

وكُنْتُ في الحُبِّ ذا يَسَارِ (٢) فَ قُصرُ يسميني إلى يَسارِي

بمُـدْنَفٍ مِالَهُ نِـصـيـرُ(٤) كُلاًّ إِلـيه غـداً نـصـيـرُ

مِنَ التَّغَلْغلِ في إِفسادِهِمْ فارُ وإِنْ شَرارَةَ عـزِّ أدركوا فاروا

إِذْ تَثَنَّى كَالْغُصْنِ مِنْ تَحْت بَدْرِ مِثْلُ سَيْف الإمام في يوم بَدْرِ مِثْلُ سَيْف الإمام في يوم بَدْرِ طَالَ منهُ في قَبْضَة الحُبِّ أسرِي قالَ: إِنِّي كَالْطَيْف [في اللَّيلِ] أَسْري(٢) حَدة عيني سوى عشاء وفَجْرِ](٨) فات منهُ حتَّى يُعاود فَاجْري

<sup>(</sup>١) لم أهند إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «صيَّر في معدما ... \* » وهو تحريف لا معنى له صوابه في ب وس.

<sup>(</sup>٣) ورد البيتان في خريدة القصر، قسم شعراء الشام ٢ / ٤٢٨.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل وس «يا قاتلي في الصدود...\*» وهو غلط صوابه في ب.
 المدنف: الذي أعياه الهوى.

<sup>(</sup> ٥ ) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٦) وردت الأبيات في خريدة القصر، قسم شعراء الشام ٢/ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٧) سقطت «في الليل» من نسخة ب فأثبتها من الخريدة.

<sup>(</sup> ٨ ) كلا البيتين زيادة من ب لم ترد في الأصل أو س.

### وقالَ (١): [مجزوء الرمل]

إنّ ما دُنياكُ عسارَهُ فاجتنب فيها فيعالاً فاجتنب فيها فيها بسشرَت بالعيش غِرّاً جاءها يُخددَعُ فيها ويُح مَن ظَلَاتُكِ يسادا ويُح مَن ظَلَاتُكِ يسادا أَيْنَ كِسْرى قَلْكُ يسادا دُهَب السكل فيلم يُلِد دُهَب السكل فيلم يُلِد غير ذكر سوف يُحذ في خير ذكر سوف يُحذ في كم لِفُرسانِ السليالي واغتيال غال ضرغا

وهْيَ بِينَ النَّاسِ عَارَهُ (٢)

تُكُسِبُ الإِنسانَ عَارَهُ (٣)

ظن في السدُّنيا بِشَارَهُ (٤)

بِسَرُواء وبِسَسَارَهُ (٤)

رَ الأسيى والببُوسِ دارَهُ (٥)

رَةُ ، بِسِلِ أَيْسِنَ ابِسِنُ دارَهُ (٩)

قِ السرّدَى منهمْ أثارَهُ (٩)

ه السذي منهم أثارَهُ (٢)

في هم مِن شَن غَارَهُ (٢)

وأنشدني أبو زيد محمد بن أحمد الكَشِّيُّ لنفسه (١٠): [مخلع البسيط]

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في الخريدة، قسم الشام ٢/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) العارة (الأولى): أي مستعارة، من أعاره الشيء. والعارة (الأخيرة): ما يُتداول بين الناس.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وب وس « \* يكسب . . » وهو تصحيف صوابه في الخريدة . والعار: العيب ، وهي مضافة إلى الهاء (ضمير الغائب ) .

<sup>(</sup>٤) في ب «جاهلاً يخدع ... \* ... وإشارة».

ورواية الخريدة: «جاهلاً ...\*».

الرُّواء: حسن المنظر.

الشارة: الحسن والجمال والزينة.

<sup>(</sup> ٥ ) دارا بن دارا: آخر ملوك الفرس الجامعين للممالك، وهو الذي قتله الإسكندر، وكان أبوه ملكاً أيضاً.

<sup>(</sup>٦) أثارة الشيء: بقيته.

<sup>(</sup>٧) في ب ﴿ ﴿ وَاغْتِيالَ رَامَ... ﴾ .

<sup>(</sup> A ) من بلاد الترك، قدم بغداد طالب الحج بعد الخمسين وخمسمائة، وروى بها شيئاً من شعره. الوافي بالوفيات للصفدي، ٢ / ٢٠٤.

دُنياكَ يا صاحِ دارُ دارَه ولَه الله عَارُه عَارُه (۱) لعادميها عَناءُ عُدم وللمصيبينَ عارُ عارَه (۱) لعادميها عَناءُ عُدم وللمصيبينَ عارُ عارَه (۲) وأنشدني أبو الفَتْح بنُ صاعد (۳) في حيدر الجمَّال نائب الوزير (٤): [الكامل] مُذْ صارَ حَيْدَرُ بيذَقَ الصَّدْرِ ومُشيرَهُ في النَّهي والأمْر (٥) ٢٩/ب والسمُسْتَتَابَ على رَعيَّته أَيْقَنْتُ أَنَّ العَجْزَ في الصَّدْر

وقالَ العَبَّاديُّ: السَّحَرَةُ نَزَلوا تحتَ الشَّجَرَةْ، فنالُوا الثَّمَرةْ.

وقالَ شيخُنَا مُحَمَّدٌ الفارقيُّ (٦): الشَّهَواتُ نوازِعُ الطِّباعِ، وخَدائعُ الأطماعِ، منها تَنْبَعثُ الآفاتُ، وتَنْتَشِرُ في القلبِ هَوامُّ الهمومِ، وحَشَراتُ الحَسَراتِ.

وقالَ العبَّاديُّ: الأبُّ حَشَرَ (٧) القَطْرَةَ، والرَّبُّ (٨) حَشَرَ الفِطْرَةَ.

وقالَ الحريريُّ(٩): فأجْمَلُوا(١٠) عشْرَتَهُ، وَجَمَّلُوا قشْرَتَهُ(١١).

<sup>(</sup>١) ورد البيتان له في جنبي الجناس، ص ٢٢٥.

وداره: تقدم، وهو ملك فارس.

الغار ـ هنا ـ: الغبار، والغارة: دفع الخيل للحرب.

<sup>(</sup> ٢ ) في ب « \* فهي غارة غاره » وهو تحريف مفسد للوزن.

لعادميها: أي للفقراء المعدمين. العناء: المشقة الشديدة.

للمصيبين: أي من أصابوا حظاً من الدنيا.

العار: العيب. العارة: الاستعارة.

<sup>(</sup>٣) هو القاضي أبو الفتح نصر بن سيار بن صاعد الكتاني الحنفي، كانت له معرفة بالأدب، وكان مسند خراسان في زمانه، توفي سنة ٧٧٦هـ. (وانظر: النجوم ٦/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) في ب «نائب وزير السلطان »، ولم أهتد إلى ترجمته ولا إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٥) البيذق في الشطرنج: أحد الحجارة الرئيسة فيه. والصدر ـ هنا ـ: الوزير.

<sup>(</sup>٦) في ب «أبو محمد ...». وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٧) في ب « جسر » وهو تصحيف لا معنى له .

<sup>(</sup> A ) في ب « وإلى الرب » وهو تحريف.

<sup>(</sup> ٩ ) وردت العبارة في المقامة الحلوانية، ص ٢٨ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup>١٠) في ب «احملوا...» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١١) جملوا قشرته: زينوا لباسه.

وقلتُ في رسالة (١): فاشْتَرِ قطعَ الجواهرِ الرابِحةِ سَوْماً، بِقَطْعِ الهَواجرِ اللافحةِ صَوْماً، وقلتُ في رسالة (١): فاشْتَرِ قطعَ الجواهرِ الرابِحةِ سَوْماً، بِقَطْعِ الهَواجرِ اللافحةِ صَوْماً، واجْعَلْ قيامَ قلائلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالِمُلَّا الللَّا

وقالَ ابنُ الخاضِبَةِ (٧): فَعِشارُهُ(٨) ما تَفتأ تُزبِدُ وتَخُورُ، وأعشارُهُ(٩) ما تَنْقَدُ تزيدُ ولا تَجُورُ (١٠).

وقالَ ابنُ الصَّابِيِّ: للشَّوق يا سَيِّدي لاعجاتٌ تَحْرِقُ القَلْبَ، ووالجاتٌ تَخْرِقُ الحُجُبَ، وحافزاتٌ تُخْرِقُ الحُجُبَ، وحافزاتٌ تُزْعجُ الصَّدْرَ، و[واخزاتٌ ](١١) تُعْجِزُ الصَّبْرَ.

وقالَ: في دَوْلَة مؤذنة بالمقام والاستقرار، ضامنة للدُّوام والاستمرار، على حين ضَعْف مِنَ القُوى، وَوَهْنِ مِنَ العُرى، وامتداد من الفَتْرة، واحتداد من الفِتْنَة، واشتغال (١٢) من الخواطر، واستعار من البواتر.

[وَسَمِعْتُ بعضَ العَرَبِ بطريقِ الحجازِ يقول: الماءُ إِذا غَمَرَ عَمَرَ](١٣).

<sup>(</sup>١) ورد النص في خريدة القصر، قسم العراق ٢/ ٧٣.

<sup>(</sup>٢) في ب «قيمة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) رأب شعبه : أصلح صدعه ولأمه.

<sup>(</sup>٤) رب شعبه: جمع متفرقه، أو جمع جماعته.

<sup>(</sup>٥) شفع له: كان شافعاً له. والوتر ـ بكسر الواو أو فتحها ـ: الفرد؛ يريد شفع لغيره من الناس.

<sup>(</sup>٦) الوتر-بالكسر-: الثأر.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن أحمد بن عبدالباقي بن منصور بن إبراهيم الدقاق، أبو بكر بن الخاضبة البغدادي، كان حافظاً، وله معرفة بالأدب. توفي سنة ٤٨٩هـ. (وانظر: معجم الأدباء ١٧/ ٢٢٦، والوافي بالوفيات ٣/ ٨٩، ومرآة الجنان ٣/ ١٥١).

<sup>(</sup> ٨ ) العشار: النوق التي مضي لحملها عشرة أشهر أو ثمانية.

<sup>(</sup>٩) الأعشار: القدور الكبيرة التي لا يحملها إلا عشرة.

<sup>(</sup>۱۰) في ب وس «ولا تحور».

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة من الأصل وس فأثبتها من ب.

<sup>(</sup>١٢) في ب «واشتعال».

<sup>(</sup>١٣) ما بين القوسين زيادة من ب.

## بلبُ ما جاءَ منهُ مُؤَلِّفاً على حرف ِالزَّاي ()

قالَ العُتْبِيُّ: تَعَزَّ عَنْ الدُّنيا تَعِزُّ (٢).

وقالَ الحريريُّ: فُلانٌ يَعتزي إلى الجَنابِ / ٨٠/ أ العزيزِ، ويَمُتُّ بالإِخلاصِ الموفي علي [خُلاصة] (٣) الإِبريز (٤).

وقالَ آخرُ: صَبَرْتُ صَبْرَ المُستقيل العاجز، لا المُستَقلِّ المُناجر.

وقالَ ابنُ الصَّابيِّ: هو لأشتات المَعالى حائزٌ، ولغايات المساعي جائزٌ.

وقالَ آخرُ: مَنْ اسْتَوطَأ مَرْكَبَ العَجْز، لَمْ يَطَأْ مَنْكبَ العزِّ.

وقالَ الحريريُّ(°): أزْمَعْتُ التَّبريزَ من تَبْريزَ (<sup>٢)</sup>، حينَ نَبَتْ بالذَّلِيلِ والعَزِيزِ، وخَلَتْ مِنَ المُجير والمُجيز.

وقال المعَريُّ(٧): [الكامل]

كُمْ من عَتيقِ صَوارمٍ مهزوز (^) جُوزي فمثلك هالك إن جُوزي (٩) منه فيإنَّ الفَويزُ في التَّفويزِ (١٠) وكذا الصَّبا هَزَّنْكَ من بعد الصِّبا والنَّفسُ دونَ الجِسْرِ تدعو النَّفسَ أن إِن يُمْسِ باقي العُمْرِ يُشْبِهُ ما مضى

(١) في ب «باب المجموع منه على حرف الزاء».

(٢) وردت العبارة في اليتيمة ٤ / ٤٥٨، وخاص الخاص، للثعالبي، ص١٢.

(٣) سقطت الكلمة من الأصل فأثبتها من ب.

(٤) الإبريز: الذهب الخالص.

( ٥ ) ورد النص في المقامة التبريزية، ص ٣٠٣ من شرح المقامات.

(٦) تبريز ـ بالفتح، وقد تكسر ـ: قاعدة أذربيجان آنذاك.

(٧) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من مصادر شعره.

( A ) في س «ولدي الصُّبا . . . \* ».

( ٩ ) في الأصل « والنفس تدعو . . . » وهي رواية فاسدة الوزن وصوابها في ب . وفي رواية ب « الجسر يدعو القدر » وهو تحريف مفسد للمعنى وللوزن . جوزي ( الأولى ) : فعل أمر من الجواز ، أي تجاوزي ما أنت فيه ، وجوزي ( الأخيرة ) : فعل مبنى للمجهول ، من الجزاء .

(١٠) الفوز: الظفر بالخير، والتفويز: الهلاك والموت، وهو من الأضداد.

ومنْ المنشورِ لابن خَلَف (١): وما يَحْسُنُ بِكَ وأنتَ الحازمُ الحازي (٢)، أن تَفعَلَ فِعْلَ الهازي (٣). الهازي (٣).

وأنشد لبعض الأعراب (٤): [البسيط]

أنِّي سَفِهتُ وأنتَ الحازِمُ الحازي

أَبْلَغْ لَدَيْكَ أَبِا ثَوْرٍ مُغَلُغَلَةً وقالَ الحريريُّ(°): [الخفيف]

باردٌ مِنْ حَسرارة وحَزازَهْ (٦) مسجازاً إلى تَسسَنِّي إجازَهْ

أَرْقُدُ اللَّيْلَ مِلْءَ جَفْنِي وقلبي لا ولا أستجيزُ أنْ أَجْعَل الذُّلَّ

وقالَ ابنُ الحجاج في عمامة خَزِّ (٧): [السريع]

ولستُ بالباكي على فَقْدِها فالخِزْيُ أَوْلَى بي من الخَزِّ وَال (^) أبو أحمد الكاتبُ (٩): [مخلع البسيط]

قَطِعاً بِهِ آمُلُ السمَ فَازَهْ(١٠)

قَطَعْتُ مِنْ آمَلَ المَهُ الْهُ الْهُ وَقَالَ الْمُعرِيُّ (١١): [البسيط]

<sup>(</sup>١) وردت العبارة في المنثور البهائي، لابن خلف، ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) الحازي: الذي ينظر في الأعضاء، وفي خيلان الوجه يتكهن، والمراد هنا: العارف.

<sup>(</sup>٣) سهلت الهمزة هنا لملاءمة الفاصلة في السجع.

<sup>(</sup>٤) ورد البيت في المنثور البهائي ٢/ ٢٧٢ لكنّاز بن صريم الجرمي يرد على عمرو بن معد يكرب.

<sup>(</sup>٥) ورد البيتان في المقامة الوبرية، ص ٢٠٤ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup>٦) الحزازة: حرقة في القلب تعتريه من الحزن والهم.

<sup>(</sup>٧) لم أهتد إلى البيت فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> ٨ ) ورد البيت في اليتيمة ٤ / ٧٤، والمتشابه، ص ٣١.

<sup>( 9 )</sup> هو أبو أحمد بن أبي بكر بن حامد الكاتب، كان سليل رئاسة؛ إِذ كان أبوه كاتباً ثم وزيراً، أقام ببغداد ثم عاد إلى بخارى، وتقلب حاله بين هراة وبوشنج، وتكدر عيشه، حتى قيل: إِنه سمَّ نفسه. أورد الثعالبي طرفاً من أشعاره وأخباره ( وانظر: اليتيمة ٤ / ٧٣ ).

<sup>(</sup>١٠) آمل ـ بكسر الميم أو فتحها ـ: اسم قرية له في بخارى. المفازة (الأولى): البيداء المهلكة. والمفازة (الأخيرة): أي الفوز.

<sup>(</sup>١١) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ٢/ ٨٣٥.

أو الحِجازِيُّ لَمْ يُعْجِبْهُ ما رازا(١) ٨٠/ب فما يُطيقُ لما أخْفَيْتَ إِبرازا(٢) فَظَلَّ يَكْتُبُ للنِّسوانِ أحْرازا(٣)

/ إِنْ رازَ عاذلُكَ الرَّازِيَّ مُخْتَبِراً لا تُصْغِيَنَّ إِلَى حازٍ لتَسْمَعَهُ أرادَ إِحرازَ قوتٍ كيفَ أمْكَنَهُ وقالَ(٤): [الوافر]

ويَفْتَقِرُ المُجيزُ إِلَى المُجازِ(°) ولكنْ فيه أصنافُ المجازِ(٢)

تَمُرُّ حوادِثٌ ويطُولُ دَهرٌ وليسَ على الحقائقِ كُلُّ قولي وقالَ الحَشيشيُّ(٧): [السريع]

بموعد لم يَسرَ إنجازَهُ طُولَ غرام الصبِّ إِنْ جازَهُ(^) عَلِقْتُ مِنْ مُختَلِفٍ مُخْلِفٍ وقَّبتَ لي فيه مَحلاً فيا وقالَ ابنُ أسَد (٩): [البسيط]

ولم أقُلْ جَزَعاً: عَنْ حَوْزَتي جوزي إِن امرُوُّ بجوازي فعْله جوزي(١٠)

كم خاطَبتْني خُطوبٌ ما عَبَأتُ بها عِلْماً بأنِّيَ مَجْزِيٌّ بمُكْتَسَبي

<sup>(</sup>١) راز: اختبر. العاذل: اللائم. الرازي: المنسوب إلى الري، وكانت قرب طهران، وهي اليوم قرية. والرازي: أبو حنيفة النعمان، وأصله من فارس. الحجازي: الشافعي. يقول: إن من يلومك لو راز هذين الإمامين لم يعجباه.

<sup>(</sup>٢) الحازي: الكاهن.

<sup>(</sup>٣) الأحراز: ما يعلقونه من تمائم وحجب.

<sup>(</sup>٤) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ٢ / ٨٤٤.

<sup>(</sup>٥) المجيز: من يعطي الجوائز. والمجاز: الذي يعطاها.

<sup>(</sup>٦) المجاز: في البلاغة كالمجاز المرسل والعقلي والاستعارة.

<sup>(</sup>٧) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> ٨ ) في ب « رقَّتْ لي فيه محالاً . . . \* » وهو تحريف لا معنى له . وفي س « \* . . . القلب . . . » . محلاً : أي مكاناً ، وجازه : اجتازه .

<sup>(</sup>٩) هو الحسن بن أسد الفارقي، وقد تقدمت ترجمته. وورد البيتان في خريدة القصر، قسم شعراء الشام ٢/

<sup>(</sup>١٠) رواية الخريدة: « \* إِني امرؤ . . . » ورواية الأصل أجود .

#### وقالَ المعريُّ (١): [الخفيف]

صَنْعَةٌ عَسزَّتِ الأنامَ بِلُطْفِ
كُمْ لَهُ كُوكَبِا أَبَرَّ وَأَزَّ النَّ
نصَّتِ البَيْنَ في حِواءِ زيادٍ
ونوى زينب تهونُ على القلـ
لنُفوس حوازئ باصطبارٍ
[وَوَجَدْنَا خوازِنَ المَالِ ضَيَعْ
والرَّزايا رَوائيزي باختباري

وعَزَتْها إِلَى القديرِ العَوازي(٢) اسَ حتَّى سَطاعلى أَبْرَوازِ(٣) بارحاتُ كأنَّهُنَّ الحَوازي(٤) بب وفيه مثلُ الشِّرارِ النَّوازي(٥) يَتَوَقَّعْنَ خُلْسَةً للجَوازِ(٢) عنَ فأبقَيْنَ مَنْفَساً للخوازي](٧) وسواهُنَ بعد ذاك الرَّوازي(٨)

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ٢/ ٨٤٥.

<sup>(</sup>٢) عزّت: غلبت. عزتْها: نسبتها. العوازي: النواسب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وب وس « . . . كوكب . . . \* » وهو سهو أو غلط صوابه في اللزوميات . وهو الذي ذكره البحتري في وفي هامش اللزوميات « أبر أبرواز : أبرويز ، وهو من ملوك الفرس » . قلت : وهو الذي ذكره البحتري في سينيته المشهورة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « ... في جواء ززاد »، وفي س « ... في جوارناد \* » وفي الروايتين تحريف فاسد صوابه في ب واللزوميات. وفي الأصل وس « \* ... كأنهن الجوازي » بالجيم المعجمة، وهو تصحيف صوابه في ب واللزوميات.

وفي هامش اللزوميات: «نصَّت البين: ساقته وأسرعت به. والبين: الفراق، الحواء: البيوت، وهي الأخبية من الشعر، زياد: أراد زياد بن أبيه والى العراق. البارحات: الغربان المنذرة بسوء. الحوازي: المتكهنات المتنبئات».

<sup>( ° )</sup> في الأصل وب وس « . . . يهون . . . \* » وهو تصحيف صوابه في اللزوميات . النوى : نية السفر والفراق ، وهي مؤنثة . النوازي : الواثبات .

<sup>(</sup>٦) في هامش اللزوميات: «جوازئ: مكتفيات، والأصل أن تكتفي الظباء بأكل العشب الأخضر عن شرب الماء. الخلسة: الفرصة والنهزة. للجواز: للمرور».

 <sup>(</sup>٧) البيت كله زيادة من ب وهو في اللزوميات.
 والمنفس: المتسع.

<sup>(</sup> ٨ ) في اللزوميات: «والرزايا زوائري . . . \* » من الزيارة . وفي س « . . . باختياري \* » وروايتا الأصل وب أجود ،
لأن الرزايا تروز الإنسان وتختبره ، ولا يعقل أن تزور الرزايا الإنسان باختياره ، كما في س واللزوميات .
الروائز: التي تروز وتمتحن . الروازي: المكرمات البارّات ، أو هي الروازئ ؛ أي : المهلكات . وفي هامش اللزوميات : «رزأه ورزاه : برّه ، أو أصاب منه (ضد ) » .

والـلَّــيالي هــــوازئٌ راجــعـاتٌ في أبني جادهـــا وفي هَـــوَّازِ (١) / لا أوازيكَ في طِلابِ المـعـالي وَهْيَ في الغَدْرِ كالظِّلالِ الأوازِي(٢) ٨١ /أ

قولُهُ: «أبَرُّ»؛ أي: عَلا وزادَ. «وأزَّ النَّاسَ» أي؛ حرَّكَهُمْ حَرَكَةً شديدةً عنيفةً، من قوله تعالى: ﴿ تَوْزُهُمْ أَزَّا ﴾ (٣)، و «أبرواز »: كسرى.

و «البارحاتُ»: جَمْعُ بارح؛ من الطّير. و «الحَوازي» (٤): الكَواهنُ. و «الخوازي»: المُلوكُ، مِنْ قَولِكَ: «خَزَوْتُ » (٥) أي؛ سُسْتُ وقَهَرْتُ. و «الأوازي»: [القِصارُ] (٦)، يقال: آزَى الظلُّ إِذَا قَصُرَ.

وقالُ(٧): [المتقارب]

يُجازى بأعمالِهِ عاملٌ فإمَّا مُهاناً وإمَّا مُجازا(^)

وقالَ ابنُ أسد (٩): [الخفيف]

دَهراً فاطْلُبي الآنَ عِيشَةً بانتهاز (١٠) العا لَمُ منّى - إِلا إِذا - بنْت هازي (١١)

عِشْتِ يا نَفْسُ بالرَّفاهَـةِ دَهراً واستخيري الإلهُ في البَين فالعا

(١) هوازئ: تهزأ من المخلوقات، أبي جادها وفي هواز: أبجد... هوز... كلمات تجمع حروف الهجاء. وقيل هي من أسماء ملوك العمالقة. والشاعر يريد أن الليالي تهزأ وترجع في أول الناس وآخرهم.

(٢) في الأصل « لا أوزانك . . . \* » وهو تصحيف صوابه في ب واللزوميات . وفي ب « \* . . . في العذر . . . » وهو تصحيف .

(٣) آية ٨٣ من سورة مريم، وتمام الآية: ﴿ أَلَمْ تَوَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴾.

(٤) في الأصل وس « والجوازي » وهو تصحيف صوابه في ب.

( ٥ ) في ب « خزرت ».

(٦) سقطت الكلمة من الأصل وس فأثبتها من ب.

(٧) لم أهتد إلى البيت فيما رجعت إليه من مصادر شعره.

( ٨ ) في الأصل « مُجازاً بأعماله . . . \* » وهو تصحيف . وفي س «مجازىً » وهو على الغالب تصحيف، وقد آثرت رواية ب . وقوله : «مجازاً » أي : أجيزت أعماله .

(٩) وردت الأبيات في الخريدة، قسم الشام ٢ / ٢٢٨.

(١٠) بانتهاز: أي بانتهاز الفرصة، يريد: اجعلى حياتك بين رغد وشظف بخلاف ما كنت عليه.

( ١١ ) في الأصل وب وس « واستجيري . . . \* » وهو تصحيف صوابه في الخريدة . بنت : فارقت ما أنت فيه ، والبين : الفراق والبعد . وَصِلي الوَخْدَ بالوجيفِ إليهِ بالنَّواجي ذاتِ الخُطا والجَوازِ (١) وافْعَلي الخيرَ ما استَطَعْتِ على الخَي يرفَلَنْ تَعْدَمي عليه العَوَازي وقالَ أبو زيد الكَشِّيُّ وأنشَدَنيها (٢): [البسيط]

لا يخْدَعَنَكَ يوماً مادحٌ بِعُلاً وَحُسْنِ سَمْتٍ وَانتَ النازلُ النازي(٣) فقابلُ المَدْحِ زوراً عِرْضُهُ عَرَضٌ لنافِذاتِ سِهامِ الهازِلِ الهازي(٤) وقلتُ: مَنْ كانَ في الدُّنيا على أوْفازْ(٥)، علا أو فازْ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وب وس « \* بالنواحي ذات الخطى . . . » وهو تصحيف صوابه في الخريدة . والنواجي : جمع ناجية ، والوخد للبعير : الإسراع ، أو سعة الخطو . والوجيف : ضرب من سير الخيل والإبل . والنواجي : جمع ناجية ، وهي الناقة الفتية .

<sup>(</sup>٢) ورد البيتان له في المحمدون، ص ٦٧، وله أيضاً في جنى الجناس، للسيوطي، ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) رواية المحمدون: « ... يوما مادج ... \* » وهو تصحيف لا معنى له . النازي: الذي ينزو قلبه إلى الأمر، أي ينازع إليه . وفي أساس البلاغة: «وهو يتنزّى إلى الشر: يتسرَّع إليه » يريد: لا تخدع بمدح لست أهلاً له .

<sup>(</sup>٤) في الأصل وب وس والمحمدون «فقائل المدح .. \* » وهو تصحيف لا يستقيم به المعنى المراد وصوابه في جنى الجناس؛ لأنه يحذّر من يقبل المدح الكاذب بأن الناس سوف يسخرون ويهزؤون به، أي بالممدوح زوراً، أما الشاعر المادح فهو يتهم بالنفاق لكن الهزء لن يتوجه إليه بل إلى من قبل مديحه. وفي ب « ... عرضه غرض ... \* » وهى رواية مقبولة؛ لأن الغرض هو الهدف الذي تتجه إليه السهام. والهازي: الهازئ الساخر.

<sup>(</sup>٥) الأوفاز: واحدتها الوفز، وهو المكان المرتفع.

#### بليه ما جاء(١) منه على حرف السين

رُوي عن النبي عَلِي أَنَّهُ قالَ: «عليكَ باليَاسِ من النَّاسِ » (٢).

وقالَ الحُريريُّ (٣): ما بزّغَتِ الشُّموسُ، وتُعُوطِيَت الكؤوسُ، وَرُقِمت الطُّروسُ، / ١٨/ب وَقَرِمَتْ (٤) إلى أحْبابها النُّفوسُ.

وقال أبو نَصْرِ العُتيبيُّ (°): لِلْهَمِّ في وَخْزِ النُّفوسِ أثَرُ السُّوسِ (٦) في خَزِّ السُّوسِ (٧). وقالَ العَبَّاديُّ في قصَّةِ موسى عليه السَّلام، حينَ شَمَّ التُّفاحَةَ فَمات فيها ـ: فكان شَمُّ نَفَسه، سَمَّ نَفْسه.

وقالَ الحريريُّ (^): فَفَضَضْتُها فِعْلَ الْمَتَمَلِّسِ (<sup>9)</sup>، مِنْ مِثْلِ صَحيفَةِ الْمَتَلَمِّسِ (١٠). وقال المعرِّيُّ: انْظُرْ أيُّها الرَّجُلُ مَنْ تُجالسُ، إِنَّما تُحارِبُ وتُخالسُ.

قالَ ابنُ الصَّابيِّ في صِفَةِ أقلام (١١): أنابيبُ [قنا] ناسبَتْ رِماحَ الخَطِّ في أَجْنَاسِها، وساكَنَتْ أُسودَ الغِيل في أَخياسها (١٢).

(١) في ب «ما ألَّف».

(٢) هو جزء من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك ٤ /٣٢٦، ٣٢٧، عن سعد بن أبي وقاص، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه.

(٣) ورد النص في خريدة القصر، قسم العراق ٢ / ٦٧٤.

(٤) قَرمَ: اشتاق إلى الحبيب، وأصله في اشتداد الشهوة إلى اللحم.

( ° ) وردت العبارة في الأصل وب وس مصحفة: «اللهم قني وخز النفوس إبر السوس في خز السوس»، والصواب ما أثبته من خاص الخاص، ص١٢، والإعجاز والإيجاز، ص١٢٢، والمتشابه، ص٣٠. وفي اليتيمة ٤ /٤٥٨، والعبارة فيها: « . . أثر النفوس في خز السوس . . » .

(٦) السوس: حشرة كالأرضة تقع في الصوف ونحوه فتأتى عليه.

(٧) الخز: الحرير. والسوس: كورة بالأهواز، أو بلد في المغرب يقال له اليوم: سوسة.

( ٨ ) وردت العبارة في المقامة الرحبية، ص٨١ من شرح مقاماته.

( ٩ ) المتملِّس: المتخلُّص.

(١٠) المتلمِّس: شاعر جاهلي، له قصة مع طرفة بن العبد، وصحيفته مثال الشؤم.

(١١) ورد النص في المتشابه، ص١٨.

(١٢) في ب «أجناسها». والأخياس: واحدها خيس: وهو الشجر الملتف، وموضع الأسد.

وقال أيضاً: عظيمةُ التَّوجُّس، دائمة التَّوحُّش (١).

وقالَ أبو الحسن (٢) الباخَرْزيُّ يصِفُ أبا هِلال العسكريَّ: هُوَ (٣) خيرُ فارسْ، وهو في الخير فارسْ.

وقالَ آخرُ: عاشرْ مَنْ كَثُرَ كَيْسُهُ، وهاجرْ مَنْ كَبُرَ كَيْسُهُ(٤).

وقالَ أبو الفَضْل ( ٥ ) الجُلُوديُّ ( ٦ ): [المجتث]

مِنْ أَيْنَ لِي كِــيسُ مـال ما التّامَ كَيْسٌ وكيسُ (٧)

وقال الحكيم ابنُ صاعد (^) ـ وكان بهَ مَذان ـ: فإِنَّني أجبَلْتُ حينَ أجْبَلْتُ (٩)، ومُنيتُ بمُرافقة الأجباس (١١).

«أَجْبَلَتُ»: أي وقف خاطري، يُقالُ: «أجبْلَ الشَّاعرُ» إِذا تَعَذَّر عليهِ قولُ الشِّعْرِ (١٢). و«أَجْبَلْتُ» الثَّاني: سَكَنْتُ الجَبَلَ.

وقالَ العَبَّاديُّ: مَنْ خالَفَ جنسَهُ، حالَفَ (١٣) حَبْسَهُ.

وقالَ آخرُ: تَصْبيحُهُ تَغْليسٌ، وتسبيحُهُ تدليسٌ.

<sup>(</sup>۱) في ب «عظيمة التوحش، دائمة التوجس».

<sup>(</sup>٢) هو من الأعلام المشهورة والغنية عن الذكر والتعريف. وفيات الأعيان ٣/ ٣٨٧، شذرات الذهب ٥/ ٢٨٨، والأعلام ٤/ ٢٧٢-٢٧٣، وغيرها كثير.

<sup>(</sup>٣) في ب «وهو».

<sup>(</sup> ٤ ) الكَيْس: ضد الحماقة، والكيس: ما يوضع فيه الدراهم.

<sup>(</sup>٥) ورد البيت في الدمية ١/٥١٨.

<sup>(</sup>٦) هو أبو الفضل يوسف بن محمد بن أحمد الجلودي الرازي، من شعراء اليتيمة، ووَصَفَه صاحبها بأنه: «بحر العلم وروضة الأدب، ولطيمة الشعر، وظرف الظرف». (وانظر: تتمة اليتيمة ١/١٤٠). وفي هامش الدمية ١/٥١٥ عرّفه المحقق بأنه: «محمد بن أحمد أبو الفضل من أهل نيسابور».

<sup>(</sup> ٧ ) سهلت الهمزة في كلمة «ما التأم» الواقعة في عجز البيت لملاءمة الوزن.

<sup>(</sup> ٨ ) هو نفسه الحكيم هية الله بن صاعد الذي تقدمت ترجمته، وكان أديباً له شعر.

<sup>(</sup> ٩ ) في ب «بعد ما أجبلت».

<sup>(</sup>١٠) الأجباس: جمع جبس، وهو الجامد الثقيل الروح، واللئيم.

<sup>(</sup>١١) الأجناس: أي من يجانسني ويشبهني في طباعي.

<sup>(</sup>۱۲) في ب «إذا تعذر عليه الخاطر».

<sup>(</sup>١٣) في الأصل «خالف»، وهو تصحيف.

وقالَ آخر: هَبَّتْ عَلائلُ أَنْفاسِهِ، على غَلائلِ أَعْراسِهِ (١). وقالَ المِيكاليُّ (٢): أنتِ قُوتُ النَّفْسِ، وقُوَّةُ الأنْسِ.

وقالَ أيضاً: أنت مُنْيَةُ القلبِ، ومُنَّةُ النَّفْسِ.

وقال [أيضاً](٣): أحْلى مريرَ العَيْش، وقوَّى مريرَ الأُنْس.

وقالَ جريرُ بن الخَطَفي (٤): [الطويل]

/ وما زالَ مَعْقُولاً عِقالٌ عن النَّدى وما زالَ مَحْبُوساً عن المجْدِ حابسُ (٥) ١/٨٢

وقال آخرُ(٦) في معنى رجلٍ مُدَرِّسٍ للفِقْهِ(٧): [الكامل]

جَدَّدْتَ للتَّدريسِ رَسْماً دارساً لا زِلْتَ تَدْرُسُ والأعادي تُدْرَسُ (٨)

وقالَ (٩) أبو محمد بنُ حِكِّينا البغداديُّ (١٠): [المنسرح]

يَكُفُّ عنهُ الأطماعَ بالياسِ رامُوا نَداه يقومُ للناس(١١)

وَمُنظْ هِنْ رُودَّهُ لِقَاصِدِهِ يَعْومُ لِلنَّاسِ مُكْرماً، فإِذا

<sup>(</sup>١) في ب « أغراسه».

<sup>(</sup>٢) وردت العبارة في اليتيمة ٤١١/٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٤) ورد البيت في ديوانه ١٨٤/١.

<sup>(</sup> ٥ ) رواية الديوان « . . . عقال بن محمد بن سفيان مجاشع » .

<sup>(</sup>٦) ورد البيت منسوباً لأبي الحسن محمد بن أبي الحسين بن طلحة في الدمية ٢ / ١١٩٣ . وقد ذكر الباخرزي أنه من فضلاء خراسان وسادتها، يحفظ الشعر ويروي الأخبار . (الدمية ٢ / ١١٩٥ ).

<sup>(</sup> ٧ ) في ب « في رجل فقير مدرس » .

<sup>(</sup> ٨ ) الأعادي تدرس: أي تذهب وتفني.

<sup>(</sup>٩) البيتان في خريدة القصر ٢ / ٢٣١.

<sup>(</sup>١٠) هو أبو الحسن بن أحمد بن محمد بن حِكِّينا (أو جكينا) الشاعر البغدادي، كان من ظرّاف الشعراء الخلعاء، لطيف الشعر، رقيقه، توفي سنة ٢٨٥هـ. (وانظر: الفوات ١/٣٠، والخريدة ٢/٠٣٠).

<sup>(</sup>١١) في الأصل « . . . نداه يقوم للباس » أي للبأس، خفّف الهمزة لمناسبة القافية، وهو تصحيف صوابه في ب وس.

يقول: إذا دخل عليه الناس قام لهم إكراماً، وإذا طلبوا منه العطاء قام لهم بما يطلبون وأعطاهم.

وإلى هَذَا المَعْنَى نَظَر صَديقُنَا أَبُو شُجَاعِ بنُ الدَّهَّانِ الفَرَضيُّ (١)، فَقَالَ ـ يَذْكُر حَالَ نَفَاقِ كَلامِ قُطْبِ الدِّينِ العَبَّادِيِّ، وكَسَادِ سُوقِ بُرْهَانِ الدِّيْنِ [عليًّ] (٢) الغَزْنَـوِيِّ (٣) وأنْشَدَنيها (٤): [السريع]

لِلّه قُطْبُ السدِّينِ مِنْ عَالِمِ مُذْ ظَهَرَتْ حُجَّ تُهُ للورَى وقالَ البُستيُّ (٦): [البسيط]

يَا أَكْثَرَ النَّاسِ إِحْساناً إِلَى النَّاسِ نَسيت وَعْدَك والنِّسْيَانُ مُغْتَفَرُّ وقالَ (٧): [الرجز]

لا تَعْصيَنْ شَمسَ العُلي قابُوسَا

مُنْفَرِدٍ بالعلْمِ والبَاسِ(°) قامَ بِهَا البُرْهَانُ للنَّاسِ

وأحْسنَ النَّاسِ إِغْضاءً عن النَّاسِي فَاغْفِر فَاوَّلُ النَّاسِ

فَمَنْ عَصَى قابُوسَ لاقى بُوْسَا(^)

(۱) هو أبو شجاع محمد بن علي بن شعيب، المعروف بابن الدهان، الملقب فخر الدين، البغدادي، الفرضي، الأديب، عمل على ولاية ديوان ميافارقين، ثم تنقل بين مصر ودمشق طلباً لرزق أوسع، حتى استقر به المقام في دمشق، من أهم تصانيفه «غريب الحديث»، توفى بعد عودته من الحج سنة ٩٠هـ. (وانظر: الوفيات ٥/٢١) ومرآة الجنان ٣/٢٨، والبداية والنهاية ١٣//١، وذكر وفاته ٩٢ههـ).

(٢) ما بين القوسين زيادة من ب.

- (٣) هو أبو الحسن علي بن الحسين الغزنوي يلقب ببرهان الدين، الواعظ الشهير، كان جيد الوعظ، بَنَتْ له زوجةُ الخليفة المستظهر رباطاً، ومال إليه خلق كثير، وكان السلطان والأمراء يزورونه، وصار عنده جاهٌ عظيم، ثم أصابه ذل في آخر حياته ومُنع من الوعظ، توفى سنة ٥٥١هـ. (وانظر: البداية والنهاية ١٢/٣٤، والمنتظم ٨/٩١، وسير أعلام النبلاء ٢٠/٣٤، والنجوم الزاهرة ٥/٣٢٣).
- (٤) ورد الخبر مع البيتين في النجوم الزاهرة ٥ /١٨٦. كما ورد الخبر مع البيتين بلا عزو في المنتظم، لابن الجوزي ٨ / ٩ . ١ . وورد البيتان فقط في جني الجناس، ص ٢٣٥.
- ( ° ) رواية المنتظم « . . . من واعظ \* طب بأدواء الورى آس »، ورواية الجناس « \*طبّ بأدواء الورى آس »، وقد سهلت الهمزة في كلمة «البأس » الواقعة في عجز البيت لجانسة حرف الردف في البيت الثاني .
  - (٦) ورد البيتان في ديوانه، ص٢٦٨.
  - (٧) ورد البيت في ديوان البستي، ص١١٠. وهما منسوبان أيضاً للميكالي في ديوانه، ص١٢١.
  - ( ٨ ) في ب « شمس الضحى». وقد سهلت الهمزة في كلمة «بؤسا» الواقعة في عجز البيت لملاءمة حرف الردف. وشمس العلى قابوس: هو شمس المعالي قابوس بن وشمكير الذي تقدمت ترجمته.

وقالُ(١): [الخفيف]

أنا مغْرًى بكُمْ وعَهْدي صَحيحٌ ووفائي مَحنْضٌ ووُدِّيَ رَاسِي اللهُ هُدَمَتْني نوائبُ الدَّهْر حتَّى شابَ طَرْفي من قَبْل أَنْ شَابَ راسِي (٢)

وقالَ أبو الحسن (٣) الباخرزيُّ يذكرُ حَالَ الوزير أبي القَاسم (٤) الجُويني (٥): نَفَضَ منْ الوزارَة ذيلَهُ كُلُّ النَّفض، وقال فيها بمذهَب الاعتزال والرَّفْض، ومِنْ حَيْثُ (٦) ارتضاه انتقادُهُ، لا / ٨٢ / مِنْ حيثُ اقتضاهُ اعتقادُهُ، ولَولا آثارُ توقيعات نظامِ المُلْكِ التي كُلَّما وشَّت البَياضَ رَقَماً، عَادَت (٧) الرِّياضُ رَغماً، ولَو مَرَّ بها ابنُ البَوَّابِ (٨)، لَخَشَعَ خُشُوعَ التَوَّابِ، وَكَانَّها لَمْ تُخْلَقْ إِلا لِتُقْذِيَ (٩) مُقْلَةَ ابنِ مُقلَة (١١)، ويَفْشُورَ (١١)

<sup>(</sup>١) لم يرد البيتان في ديوان البستي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل « . . شاب رأسي \* » وهو سهو صوابه في ب وس . وفي ب « . . . حوادث . . \* » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل والنسختين «أبو القاسم» وهو سهو أو تحريف صوابه ما أثبته. وورد النص في دمية القصر ٢/١١٩-١١٧٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «الوزير أبو القاسم» وهو غلط صوابه في ب وس.

<sup>(</sup> ٥ ) هو أبو القاسم علي بن عبد الله الجويني، الوزير الأول للسلطان «طغرلبك»، كان أديباً شاعراً، أثنى عليه الباخرزي في دميته ( ٢ / ١٦٩ / ١ ). وقد وهم محقق الدمية في هامشه بأنه هو نفسه الأمير أبو القاسم علي ابن عبدالله الميكالي، إذ لم يرد لقب «الجويني» في نص الدمية، وأشار المحقق إلى أن هذا الأمير هو أكبر أبناء الأمير السيد أبي الفضل الميكالي الذي ترجم له الثعالبي في يتيمته. وليس كذلك لأن «طغرلبك» لم يوزّر أحداً من آل ميكال. (وانظر: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، لزمباور، ص٣٣٨، دار الرائد العربي، بيروت، ١٤٠٠هه/ ١٩٨٠م).

<sup>(</sup>٦) عبارة الدمية «بحيث...».

<sup>(</sup> ٧ ) في ب وس « أعادت » ، وعبارة الدمية: « أغارت.. » .

<sup>(</sup> ٨ ) هو علي بن هلال، أبو الحسن المعروف بابن البواب: خطاط مشهور، من أهل بغداد، توفي سنة ٤٢٣هـ. ( وانظر: الوفيات ٣ / ٣٤٢).

<sup>(</sup>٩) في ب « يخلق . . يقذي »، وعبارة الدمية : «لتغذي . . » . وعبارة الأصل أجود . لتقذي : أي لتضع القذى في عينيه، والقذى : ما يقع في العين من قش وغبار فيؤذيها .

<sup>(</sup> ۱۰ ) هو أبو علي محمد بن الحسن بن مقلة، وزير من الأدباء الشعراء، يضرب بحسن خطه المثل، ولد في بغداد سنة ۲۷۲هـ واستورْره المقتدر ومِنْ بعده القاهر، ثم الراضي بالله سنة ۳۲۲هـ، ثم نقم عليه وقطع يده اليمني ولسانه، وسجنه إلى أن مات سنة ۳۲۸هـ. (وانظر: الوفيات ٥ / ١٠٣ ).

<sup>(</sup>١١) عبارة الدمية: «وتغشي . . »، وعبارة الأصل أجود .

الإخلال في مُكَاتَبَاتِ ابنِ الخَلالْ(١)، لَقُلتُ: إِنَّ خَطَّ الوَزير أبي القَاسِم أَمْثَلُ خُطُوطِ الإِخلال في مُكَاتَبَاتِ ابنِ الخَلالْ(١)، لَقُلتُ: إِنَّ خَطَّ الوَزير أبي القَاسِم أَمْثَلُ خُطُوطِ الوُزَرَاءِ، وَهُو َ إِنْ(٢) لَمْ يكُن في قُبَّةِ السَّمَاءِ، ففي القُنَّةِ الشَّمَّاءِ(٣)، ثُمَّ دَلَّتْ على كَفَايتهِ الأَمَارَةُ، وقَرَّبتهُ من سَرِيرها الإِمَارَةُ، فَجَعَلَ مِنها يَجْلِبُ أرزاقَهُ، ويَحْلِبُ أَفُواقَهُ (٤)، إلى أنْ طُويَ قرْطاسُهُ، وهَوى أساسُهُ (٥).

وقالَ أبو الفتح (٦) البُستيُ (٧): [الوافر] ومُخْتطًّ يَشوقُ إِليه قَلْبي أقولُ، وقد أراني خَطَّ خَدًّ:

وقالَ الغَوَّاصُ الجُنيديُّ (١٠): [الوافر]

إذا ما قالَ فيك النَّاسُ زُورِ فلا يَحْزُنْكَ قولُهُمُ فَمَا إِنْ فلا يَحْزُنْكَ قولُهُمُ فَمَا إِنْ

وتَأْبَى غيرَهُ رُوحي ونَفْسِي (^) بنَفسى ذلكَ الخَطُّ البَنَفْسي (٩)

ومنكَ لنفسكَ التَّقوى لِباسُ عليكَ به من التَّقْوالِ بَاسُ (١١)

(٣) القنة: قمة الجبل.

والشماء: العالية.

(٤) الأفواق: واحدتها الفِيقة ـ بالكسر ـ وهو اسم للَّبن يجتمع في الضرع بين الحلبتين.

( ٥ ) عبارة الدمية: «وانقطعت أنفاسه».

(٦) في ب «أبو القاسم» وهو سهو من الناسخ.

(٧) لم يرد البيتان في ديوانه.

( ٨ ) المختط: هو الغلام الذي بدأ شعر لحيته بالظهور.

(٩) في ب « \* اللحظ. . » وهو تصحيف وتحريف . البنفسي : أي البنفسجي اللون .

(١٠) هو أبو عبدالله الغواص الجنيدي النيسابوري الذي تقدمت ترجمته.

( ١١ ) سهلت الهمزة في «بأس» الواقعة في عجز البيت لمجانسة حرف الردف في البيت السابق. والتقوال: التقوّل، وهو القول المفترى، وفي قوله: « فلا يحزنك قولهم» اقتباس من قوله تعالى: ﴿ فَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرِّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ آية ( ٧٦ ) من سورة يس.

<sup>(</sup>١) هو أبو الحجاج، موفق الدين يوسف بن الحسين بن الخلاّل، صاحب ديوان الإنشاء بمصر، في دولة الحافظ العبيدي، وأحد كبار الكتاب المترسلين. له شعر حسن رقيق، وتخرّج به القاضي الفاضل في الإنشاء. توفي سنة ٦٦هـ. (وانظر: الوفيات ٢١٩/٧).

<sup>(</sup>٢) في ب والدمية «وإن»، وعبارة الدمية: « ... لم يكن من الفضل في قبة السماء...».

وقالَ المُبْدعُ الشَّاعِرُ (١): [الوافر]

أنَا السَّيفُ الذي قَدْ رَثَّ غِمْدي تعالَيْ فانظري كيفَ اقْشَعرَّتْ وقَالَ البُسْتيُّ (٤): [الطويل]

فلونسي الله العباد دَعَوْتُهُ ولو كُنْتُ أدرِيْ أَيْنَ رِزْقي طَلَبْتُهُ / ١٨٣/ وَقَالَ الميكاليُّ(٧): [الخفيف] مُبْدعٌ في شَمَائِلِ المَجْد خيماً هـو فَـطٌّ بـالـمال وَقْتَ نَـدَاهُ

وقالَ البُستيُّ (١٠): [المتقارَب]

فلا تَغْتَرِرْ بي إِذا ما فَرِحْتُ

فكم تتلفَّتينَ إلى لِبَاسي (٢) جُلودُ الأسْدِ في الهيجا لِباسِي (٣)

لِيَذْكُرَني لكنَّه لَيْسَ بالنَّاسِي (٥) ولكنَّه عِلْمٌ طَواهُ عَنِ النَّاسِ (٦)

ما اهتديْنَا لأخذه واقتباسه (^) وجوادٌ بالعَفْوِ في وَقْتِ باسه (٩)

وعُريانُ كَأْسي من الرَّاحِ كاسِي(١١)

- (١) لم أهتد إلى ترجمة الشاعر ولا إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.
  - (٢) في ب « \* فلا تتلفتنَّ . . \* . وفي س « \* . . تتلفتنَّ » .

رثُّ غمدي: اهترأ وكاد يبلي، شبه ملابسه بغمد السيف.

- (٣) سهلت الهمزة في «لبأسي» الواقعة في عجز البيت لملاءمة حرف الردف في البيت السابق. والهيجا: الهيجاء، وهي الحرب، وقصر الممدود لضرورة الوزن.
  - (٤) ورد البيتان في ديوان البستي، ص٢٦٨.
    - ( ٥ ) رواية الديوان « ولو نسى . . \* » .
      - (٦) رواية الديوان« فلو كنت..».
  - (٧) ورد البيتان في ديوانه، ص ١٢٢، ونسبا أيضاً للبستي في ديوانه، ص ٢٦٨.
    - ( A ) في ديوان البستي « . . فصلاً \* » .

والخِيم - بالكسرد: السجية.

- ( ٩ ) في ديواني الميكالي والبستي: « فهو . . \* » وقد سهلت الهمزة في كلمة « بأس » الواقعة في عجز البيت للاءمة حرف الردف .
  - (۱۰) وردت الأبيات في ديوانه، ص٢٦٨.
- (١١) في ب « فلا تعبر بي . . . \* » ورواية الديوان : «فلا تعنبنّي إذا ما مزحت \* » . وسهلت الهمزة في كلمة «كأسي » الواقعة في عجز البيت لملاءمة حرف الردف .

يا مَنْ عَقَدْتُ به الرَّجَاءَ فَلَمْ يَكُنْ إِنْ كَانَ قَدْ جَرَحَ الْمَطَامِعُ هِمَّتي إِنْ كَانَ قَدْ جَرَحَ الْمَطَامِعُ هِمَّتي وقالَ ابن أسد الفَارِقيُّ (٥): [البسيط] لا تجمَعُوا المالَ للأحداث إِنْ طَرَقَتْ وليسسَ يَغفُلُ عَنْ إِحْرازِ مَنْقَبَةً وقالَ (٨): [الطويل]

أرَى الدَّهرَ في أفعالِه ذا تَلَوُن وما مسَّ مِنْ شَيءٍ بِأيدي صُرُوفِه [يُصَبِّحُ منه الخَلقَ بالشرِّ مثلَماً وفيه حظوظٌ تَجْعَلُ المسَّ عَسْجَداً

وطَاوَعَ شَمْسَ مُدَامي شِمَاسِي (١) إِذا ما ادَّرَعْتُ لِباسي لِبَاسِي (٢)

لي مِنْهُ إِرفَهادٌ ولا إِسناسُ فَوَراءَ ذَاكَ الجُرْحِ يَأْسٌ يَأْسُو (٤)

إِنَّ الحَوَادثَ في أموالكُمْ سُوسُ (٦) تُبْقي عَلَيْهِ بمالٍ ما لَـهُ سُوسُ (٧)

كثيرٍ بأهليه كانَّ به مَسَّا فأبقاهُ فالدَّاني من الهُلْكِ ما مَسَّا يُمسَّيهم فالويلُ صَبَّحَ أو مَسَّى ](٩) وكَمْ جَعَلَتْ مِنْ عَسجَدٍ خَالصٍ مِسَّالًا)

واللّجام (الأولى): لجام الفرس، والجام (الأخيرة): إناء من فضة، وأراد به كأس الخمر، وخلع لجامه لجامه: أي انطلق يعب من الخمر دون أن يُرُوعَه شيء. والشّماس في الفرس: منعه ظهره للراكب، يقصد الثورة والغضب.

- ( ٢ ) سهلت الهمزة في كلمة «لبأسي » الواقعة في عجز البيت لملاءمة حرف الردف.
  - (٣) ورد البيتان في ديوان البستي، ص٥١.
- (٤) في ب والديوان: « . .عفتي \* » وفي ب « \* . .بأس . . » . وسهلت الهمزة في كلمة « يأسو » الواقعة في عجز البيت للاءمة حرف الردف في البيت الأول .
  - (٥) ورد البيتان في خريدة القصر، قسم شعراء الشام ٢ / ٤٣٠.
  - (٦) السوس ـ هناـ: حشرة كالأرضة تقم في الصوف ونحوه فتأتي عليه.
    - (٧) السوس هنا -: الطبيعة والأصل.
    - ( ٨ ) وردت الأبيات في خريدة القصر، قسم شعراء الشام ٢ / ٤٢٩.
      - (٩) البيت كله زيادة من ب.
  - (١٠) في الأصل « . . يجعل. . \* » وهو تصحيف صوابه في ب. والمس ـ بكسر الميم ـ: النحاس.

<sup>(</sup>١) رواية الديوان: « \* طوع . . » .

وقالَ آخرُ: يَتَرَدُّدُ (١) بينَ الرَّجَاء واليَأْسِ، والرَّخَاءِ والبُّؤْسِ.

وقالَ آخَرُ: سَهْمُهُ مَنْجُوسٌ، ونَجْمُهُ مَنْحُوسٌ.

وقالَ آخَرُ: ظَاهِرهُ يَسُرُّ ويُؤنِسُ، وبَاطِنُهُ يَسُوءُ ويُؤْيِسُ (٢).

وقالَ ابنُ الصَّابيِّ: ذلكَ ما جَنيتَهُ على نفسكَ، وجَنيتهُ مِنْ غَرْسِكَ.

وقالَ: عَلقَتْهُمُ النُّحُوسُ، فَعَقَلَتْهُمُ الحُبُوسُ.

وقالَ الخطيبُ الفارقيُّ (٣): ذَهَبُوا فَلَمْ يَرجعوا، / ١٨٣ / ونُدبُوا فَلَمْ يَسمَعُوا، أَتُرَاهُمْ رَضُوا بدَارِ الغُرْبَةِ داراً؟ أَمْ آتَرُوا قَرارَ الوَحْشَةِ قَراراً؟ لا والله، لكنْ صَالَ عليهمُ القَضاءُ فأطرَقوا (٤)، وَطَالَ بِهِمُ (٥) العَفاءُ فأَخْلَقوا (٢)، واتفقَتْ عليهمُ الحَادثاتُ فافْتَرَقُوا، وأعْنَقَتْ إليهمُ المُتُلاتُ فَتَمَزَّقُوا (٢)، فَهَلُمَّ عِبَادَ الله إلى مُحَاسَبَةِ النُّفُوسِ، قَبْلَ مُواثَبَةِ النُّحُوسِ، ومُعاينةِ اليومِ العَبُوسِ، يَومٍ غَضِّ الرُّؤُوسِ، وَفَضِّ الطُّرُوسِ.

وقالَ الأهوازِيُّ: مَنْ رَفَعَ فِلْسَهُ، وَضَعَ نَفْسَهُ. وقالَ: رُبُّ داع بِحَيْنه، وَسَاع في شَيْنه، وَوَالَ وَرُبُّ عَطَبِ تَحْتَ التَمَاسِ. وَرُبُّ عَطَبِ تَحْتَ التَمَاسِ. وَرُبُّ مَنيَّة، وافتراسٍ تَحْتَ التَمَاسِ.

وقلتُ في رِسَالَة : ومتى دَقَّقَ فِكْرَهُ ، وَحَقَّقَ أَمْرَهُ ، وَارتَفَعَ (١٠) عَنِ النَّظَراء والأشْباه ، وامتَنَعَ عن النُّضَارِ (١١) لا الأشباه (١٢) ، زَهِدَ في الأعراضِ الذاهِبَة ، ورَغِبَ في الأغْرَاضِ

- (١) في س « تردد ».
- ( ٢ ) في الأصل « ويؤنس » وهو تصحيف صوابه في ب وس .
  - (٣) ورد النص في ديوان خطبه، ص٦٠.
- (٤) في الأصل وس «فأطلقوا» وهو تحريف صوابه في ب وديوان الخطب. ومعنى «أطرقوا»: أي سكتوا سكوت الموتى.
  - ( ٥ ) في ب « وطال عليهم ».
- (٦) العَفاء ـ بفتح العين ـ: دروس الأثر، وأراد به الهلاك والموت، فأخلقوا: بليت عظامهم.
  - (٧) الإعناق: ضرب من السير. والمثُلات: جمع مَثُلُة، وهي العقوبة.
    - ( ٨ ) سقطت العبارة من الأصل وأثبتها من ب وس.
    - ( ٩ ) في الأصل «تحته» وهو سهو صوابه في ب وس.
  - (١٠) ورد النص من هنا إلى قوله: « . . وقيود » في الخريدة ، قسم العراق ، ٢ / ٧٠ .
    - (١١) في ب وس «بالنضار»، والنّضار: الذهب.
    - (١٢) الأشباه: جمع شبه، وهو النحاس الأصفر.

الواجبَة، فاعتَزلْ يا أخى عَنْ كُلِّ مَشْغَلَة، فَعُزْلَةُ المَرء عزٌّ لَهُ، والشَّواغلُ عَنْ المقْصُودْ، للشُّوَى غلِّ(١) [ وَقُيودْ ](٢)، وَمثلُكَ مَنْ يُسْتَحْيا منْ إِرشاده، إلى مَنْهَج رَشَاده، لكَونك ممَّنْ أتقَنَ علْمَ السَّبيل، وأيْقَنَ بورُود عَيْن السّلسبيل، وإِنَّما بَقي عليه صُلُوحُ النَّفْس، لفُتُوح القُدْس، والدُّخُولُ في ألوهيَّة الرَّبِّ، بصَفَاء السِّرِّ والقَلْب (٣)، ولا يَردُ ذَلكَ (٤) الحمَى إلا مَنْ احْتَمَى، وَمَاتَتْ دَواعى نزاعه، وعَوادي طبَاعه، وطَمعَ في جوار سُلطَانه، وَطَعِمَ منْ ثَمَار جنانه، فَمَنْ حَجَّ سُلْطانُ (٥) نَفْسه، حَجَّ أرْكَانَ قُدْسه.

وقَالَ أحمد بن سُلَيمانَ التَّنُوخيُّ (٦): [الطويل]

بَدَار بَدَار الخَيْرَيا قَلبُ تَاتباً السَّتَ بدَارِ أَنَّ مَنْزِلَكَ الرَّمْسُ (٧) فَكُمْ دَرَسَتْ هَذِيْ البَسيطَةُ عَالَماً ﴿ وَعَالِمَ جيلِ مِنْ عَوائِده الدَّرْسُ

وقالُ(^): [الطويل]

وَذَاكَ دَهَاءٌ رُسُّ فيه الدُّهَارِسُ (٩) ٨٤ /أ وما هُوَ إِلا ضَيْغُمٌ لَكِ فَارِسُ (١٠)

/ تَمَنَّتْ غُلاماً يافعاً خيْلَ نَافعاً سُررْتَ به إِذْ قَيْلَ أعطيت فَارساً

والشوى: أراد بها الرجلين اللتين يسعى بهما الإنسان.

(٢) الكلمة ساقطة من الأصل وس وأثبتها من الخريدة. وفي ب «وقود» وهو تحريف صوابه في الخريدة.

(٣) في ب «بصفاء سر القلب».

(٤) في ب « ذاك ». وقد ورد النص من هنا إلى قوله: « . . جنانه » في الخريدة ٢ / ٧١.

( ٥ ) في ب « شيطان ». وحج سلطان نفسه: أي غلبها بالحجة وكبتها وهي الأمّارة بالسوء. وحج (الأخيرة ): من الحج المعروف.

(٦) وهو المعري، وورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ٢/٤٥٨-٥٥٥. وقد جاء البيت الثاني في مقطوعة أخرى.

(٧) رواية اللزوميات: « \* . . أن منزلي . . »، بدار: اسم فعل بمعنى بادر .

( ٨ ) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ٢ / ٨٦٤.

( ٩ ) رواية اللزوميات: « . . . يافعاً نافعاً لها\* » وهي رواية جيدة أعلى من رواية الأصل. وفيها مع ب « \* . . دسّ فيه» وهي رواية جيدة. والغلام ـ هناـ: العبد الأجير. دهاء: أي مكر الزوجة.

الرس: البدء بالأمر. الدهارس: الدواهي.

(١٠) في ب « \* . . إلا فارس لك » .

سررتُ به: الخطاب للزوج المخدوع، الضيغم: الأسد، فارس: مفترس، وهنا يحذر الزوج.

<sup>(</sup>١) في الأصل وس «السواغل» وهو تصحيف صوابه في ب.

وقالُ(١): [الطويل]

نُفُوسٍ أصَابَتْها المَنَايَا فلا تَكُنْ فَكانوا كآسَادِ الشَّرَى لَيْسَ فيهم

وقال (٤): [البسيط]

أظَاعِنٌ أنتَ أمْ راسٍ عَلَى مَضَضٍ وقالَ (٢): [الطويل]

وَمَا تَركَتْ سُوْدُ الزَّمَانِ وَبيضُهُ وقال أبو الجوائز(^): [المتقارب]

إذا مَزَجوها تُريكَ الحَبَابَ
يُسْيرُ بها شمسُ دَجْنِ إِذَا
تُعنِّي فتَحسبُها صورةً
وتَلْحَنُ عَمْداً إذا لحَّنَتْ

يَوُّوساً لَعَلَّ اللهَ يَوماً يَوُوسُهَا (٢) كُوُوسُها (٣) كَوُوسُها (٣)

حَتَّى يَخُونَكَ مِنْ دُنْيَاكَ أَمْرَاسُ (٥)

كراسيَّ عِزِّ كُلُّهُنَّ كَرَاسِي(٧)

كمثلِ التَّرِيْكِ على الأرْؤُسِ (٩) أَشَرْتَ إِلَى اللَّثْمَ لَم يَشْمُسِ (١٠) كَانَّ الغناءَ من المَجْلِسِ فيَحْسُنُ ذاكَ الدَّلالُ المُسي (١١)

<sup>(</sup>١) ورد البيتان في اللزوميات ٢ /٨٦٧.

<sup>(</sup>٢) يؤوسها: يعوضها مغفرة.

<sup>(</sup>٣) في اللزوميات: «وكانوا.. \*». وفي الأصل وب وس « \*كأوس.. » وهو تحريف صوابه في اللزوميات. وفي هامش اللزوميات «الكؤوس: من كاس البعير إذا قطع عرقوب إحدى قوائمه فصار يمشى على ثلاث ».

<sup>(</sup>٤) ورد البيت في لزوم ما لا يلزم ٢ / ٨٨١.

<sup>(</sup> ٥ ) في ب واللزوميات « \* حتى تخونك . . »، وفي ب « \* . . دنياك أفراس » . . أمراس : حبال، أراد العهود .

<sup>(</sup>٦) ورد البيت في لزوم ما لا يلزم ٢ / ٩٠٥.

<sup>(</sup> ٧ ) رواية اللزوميات « . . بيض الزمان وسوده \* ، . كلهن كراس : كجبل ثابت .

<sup>(</sup> ٨ ) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٩) الحباب: فقاعات الهواء عندما تمزج الخمر بالماء. التريك: جمع تَركة وتَرْكة، وهي ـ هند بمعني بيضة الحديد.

<sup>(</sup>۱۰) لم يشمس: لم ينفر.

<sup>(</sup>١١) سهلت الهمزة في كلمة «المسيء» الواقعة في عجز البيت لملاءمة حرف الروي للأبيات السابقة.

وقال الحَشيشيُّ(١): [السريع]

جارَ علینا واغتدی بالنَّوی والبعد ِ إِذ فارقَ نا مُوسَی ولم یَدعُ منَّا فَتَی ناسِکاً إِلاَّ وقد فَارق نَامُوسَا

وَقَالَ (٢) ابنُ السَّرَّاجِ القَارِيُّ (٣) - وَنَقَلْتُهَا مِنْ خَطِّهِ -: [السريع]

يَا سَاكِنِي الدَّيرِ حُلُولاً بهِ يُطْرِبُهُمْ فِيه النَّواقِيْسُ (٤) قَيْسُوا (٤) قَيْسُوا (٤) قَيْسُوا (٥)

وقالَ أَبُو الفَضْل ابنُ الخَازِن (٦): [مجزوء الخفيف]

ي لَيْتَهُ للقِلى نَسِيْ (٧)

قَدُ قَلانِي الصَّلانِسِي وقالَ المعرىُ (^): [المتقارب]

(١) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

والقلى: شدة البغض.

( ٨ ) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من مصادر شعره.

<sup>(</sup>٢) ورد البيتان في شعر ابن السراج البغدادي القاري، ص٥٦، جمع: عادل كتاب العزاوي، مطبعة العاني، بغداد، ط١، ١٩٩٠م. وفي النجوم الزاهرة ٥/١٩٤.

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج القاري البغدادي، أديب عالم بالقراءات والنحو واللغة، من الحفاظ، وله شعر، من أهل بغداد مولداً ووفاةً، من أشهر تصانيفه «مصارع العشاق» و«مناقب السودان» وغيرهما، توفي سنة ٥٠٠هـ. (وانظر: الوفيات ١/٣٥٧، ومرآة الجنان ٣/١٦٢، والبداية والنهاية النهاية ١٦٨/١٢ (ووفاته فيها سنة ٤٩٧هـ)، والمنتظم ١/١/١، والنجوم الزاهرة ٥/١٩٤، والشذرات ٢/١٨٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل وس « . . الدار . . » وهو تحريف صوابه في ب، ومجموع شعره، والنجوم. ورواية مجموع شعره: «أحلولاً به . . \* » وهي رواية مفسدة للوزن.

<sup>(</sup> ٥ ) في ب ومجموع شعره والنجوم: « . . . وكم . . \* » .

<sup>(</sup>٦) هو أبو الفضل أحمد بن محمد بن الفضل بن عبدالخالق المعروف بابن الخازن، شاعر اشتهر بجودة الخط، أصله من الدينور، ومولده ووفاته في بخداد سنة ١٨٥هـ وقيل ١٢٥هـ أو ١٢٥هـ ( وانظر: الوفيات ١/٩٤١ ، والبداية والنهاية ١٢/٨٢) والمنتظم ١٧٠/١٧ ، والنجوم الزاهرة ٥/٢١٨).

<sup>(</sup>٧) القلانسي: لعله هو محمد بن الحسين بن بندار، أبو العز القلانسي الواسطي، مقرئ العراق في عصره، مولده ووفاته بواسط سنة ٢١هـ.

دَوَارسَ آي عَدَتْهَا الدَّوَارِسْ(١) لَ قَصَّرَ مِنْ قَيْصَرٍ ما يُمَارِسْ ٨٤/ب

دُوارسُ آي عَهِد تُهم بها /لعمرُكَ إِنَّ الزمانَ الطَّوي

وَقَالَ الوَزِيرُ أَبُو القَاسِمِ المَعْرِبِيُّ (٢) في غُلامٍ مَلاَّحٍ: [البسيط]

بالماء والرِّيح من دَمعي وأنفاسي فأفْتَنَ النَّاسَ في قَلْسٍ ومقْلاسِ (٣) أو مدَّ، مدَّ إليه أعينَ النَّاسِ (٤) خنه إذْ خان عهدي قَلْبُهُ القَاسى (٥)

ومُصْعد سُفْنَهُ قَلْبِي ومنحدر ومُصْعد سُفْنَهُ قَلْبِي ومنحدر وافت ملاحتُه فيه ملاحتَه إذا انحنى حَنَّ قلبي نحوه طَرَباً لأشْكُونَ إلى سُكَّانه وإلى

<sup>(</sup>١) في الأصل وس «دوارس أنّى عهدتهم . . \* » وهو تحريف مفسد للوزن وصوابه في ب. وفي ب: « \* . . . عدتها لدوارس » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم المغربي الوزير، وقد تقدمت ترجمته. ولم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٣) الملاحة ـ بكسر الميم ـ: صنعة الملاحين في البحر.

والملاحة ـ بفتح الميم ـ: الحُسْن. القلس: حبل ضخْم من ليف أو خوص أو غيرهما من قلوس سفن البحر. والمقلاس: بمعنى القلنسوة، وهي غطاء الرأس المعروف.

<sup>(</sup>٤) مد (الأولى): يريد مد الحبل، ومد إليه أعين الناس: يريد تطلعوا إليه لجماله.

<sup>( ° )</sup> في الأصل وس « . . إلى شكاته . . \* » بالشين المعجمة ، وهو تصحيف صوابه في ب . والرواية فيها « \* . . . إن خان . . » وفي س « \*خنيه عهدي » وهو سهو من الناسخ .

والسُّكان ـ بضم السين ـ: دفة السفينة، والخِن ـ بكسر الخاء ـ: قال في القاموس المحيط: « السفينة الفارغة »، وقال شارحه في الهامش: « وهو عند العامة الآن موضع فارغ في بطن السفينة يضع فيه النوتي متاعه ».

### بلدُ ما جاء مُؤلفاً (١) على حَرْفِ الشِّيْنِ

رُفِعَ إِلَى [الإِمَامِ](٢) المُقْتَفِي لأمْر اللهِ قصَّةٌ لبَعْضِ أَمَرَاءِ الجُنْد الغَادرين يَطلُبُ فيها مَعِيْشَةً وإقطاعاً، فَأَطْلَقَ لَهُ مَا يَقُومُ بَأُودِهِ، ووقَّعَ عَلَى قِصَّتِهِ: يَقْتَنِعَ بِأَن يَعيشَ ولا يُعيشْ.

وقالَ الرَّضِيُّ المُوسَوِيُّ(٣) - رضيَ اللهُ عنه -: فَلا تَذهبُ المَوْهِبَةُ [عِنْدَه] (٤) أَنْ تَزْكُو غُرُوسُها، وَتَسْتَطِيْلَ عُرُوشُها.

وَقَالَ ابنُ الحَرْيريِّ مِنْ تَعْزِيةٍ (°): فَيَا أَسَفي (٦) على رِئَاسَةٍ ثُلُّ (٧) عَرْشُهَا، وَسَمَاحةٍ أَقلَّ نَعْشُهَا (^).

[وَقَالَ آخَرُ: مَدَّ الخريفُ بجيوشه، على المصيْفِ وحُيوشِه ] (٩). وقَالَ آخرُ: أغزاهُ الشَّيْبُ جُيُوشَهُ، وقَتَلَتْ رَوْمُهُ حُبُوشَهُ.

وَقَالَ آخَرُ: قد اقْتَصِرَ من البَشَاشَةِ على تَحْرِيكِ البشاشةِ (١٠).

وَقَالَ آخرُ: نُخِبَ جَأْشُهُ (١١)، فاضْطرَبَ جَيْشُهُ.

<sup>(</sup>١) في ب « باب المجموع على ...».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٣) هو الشريف الرضي، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) سقطت الكلمة من الأصل فأثبتها من ب وس.

<sup>(</sup>٥) هو الحريري نفسه. ووردت العبارة في خريدة القصر، قسم العراق٢ / ٦٥١.

<sup>(</sup>٦) عبارة الخريدة: «فيا أسفا..».

<sup>(</sup>٧) ثُلَّ: ُهدم وأزيل.

<sup>(</sup> ٨ ) عبارة الخريدة: « . . رفع نعشها » .

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين زيادة من ب، والعبارة فيها: «خيوشه» وهي تصحيف من «الحيوش» جمع «حوش» وهو: حظيرة البيت وما حوله، وهو ما يطلق لدى العامة على فناء الدار الواسعة.

<sup>(</sup>١٠) كذا في سائر النسخ، ولم أجد لها معنى مناسباً، ولعلها محرفة عن «النشَّاشة» وهي القدر الكبير. وتحريك القدر: تقليب ما فيه من الطعام حتى ينضج.

<sup>(</sup>١١) نُخب جأشه: جبن وضعف.

وَقَالَ أبو الحسن بنُ الصَّابِيِّ (١) يذمُّ رَجُلاً: إِنْ أَرْوَى أَعْطَشَ، وإِنْ أَوْرَى أَعْطَشَ (٢). وَقَالَ (٣) الدَّارِيجُ البَيْهَقِيُّ (٤): [السريع]

لِحاكم الرِّيونُ دِ دِهْ قانُكُمْ خِفَّةُ بُرْغُوثٍ وَطَيْشُ الفَراشُ (°) ما لعليٍّ فيه مِنْ نِسْبة تُوويسه إِلاَّ أنَّهُ للفِسرَاشُ

/ ٥٨/أ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ اليُوسُفيُّ (٦): [المتقارب]

لِـمَنْ رَسْمُ دَارِ بِـذَاتِ الأشَـا وَقَدْ أَوْحَسَ القَلْبَ إِذْ أَوْحَشَا( ٧) عَـهِـدْتُ بِهِ بَـيْن غِـرْلانِهِ غَـزَالاً حَشَا بالغَرَامِ الـحَشَا وقَالَ آخَرُ يَدْعُو عَلَى غُرابِ البَيْن: لا هَيَّا اللّهُ لَهُ عُشَّا، ولا هَنَّا لَهُ عَيْشاً.

وقَالَ الحَرِيْرِيُّ (^): اعْلَمُوا أَنَّ صِنَاعَةَ الإِنْشَاءِ أَرْفَعُ، وَصِنَاعَةَ الحِسَابِ أَنْفَعُ، وَقَلَمَ الْمُحَاسَبَة خَاطِبٌ (٩)، وأسَاطيرَ البَاغَة تُنْسَخُ لِتُدْرَسْ، وَدَسَاتِيْرَ الْمُكَاتَبَةِ حَاطِبٌ، وقَلَمَ المُحاسَبَة خَاطِبٌ (٩)، وأسَاطيرَ البَاغَة تُنْسَخُ لِتُدْرَسْ، إِلاَّ أَنهَ صِنَاعَةَ الحِسابِ مَوْضُوعَةٌ على التَّحْقيقِ، وَصِنَاعَةَ الإِنْشَاءِ الحُسْبَانَاتِ تُنْسَخُ وتَدْرُسْ، إِلاَّ أَنهَ صِنَاعَةَ الحِسابِ مَوْضُوعَةٌ على التَّحْقيقِ، وَصِنَاعَةَ الإِنْشَاءِ مَبْنِيَّةٌ على التَّلْفيقِ (١٠)، وقلَمَ المُحاسبِ ضَابِطٌ، وقلَمَ المُنْشئِ خَابِطٌ، وبَيْنَ إِتَاوَةٍ تَوظيْفِ مَبْنِيَّةٌ على التَّلْفيقِ (١٠)، وقلَمَ المُحاسبِ ضَابِطُ، وقلَمَ المُنْشئِ خَابِطٌ، وبَيْنَ إِتَاوَةٍ تَوظيْف المُعامَلاتِ، وتِلاوَةٍ طَوَامِيرِ السِّجِلاتِ، بَوْنٌ [لا يدركه قِياسٌ، ولا يَعْتَوِرُهُ التِبَاسُ ](١١)؛

<sup>(</sup>١) في ب «أبو الحسين الصابي».

<sup>(</sup>٢) أغطش الليل: أظلم، يريد أنه لا يجيء منه خير، فهو لا يروي عطشاً ولا يوري زنداً.

<sup>(</sup>٣) ورد البيتان له في الدمية ٢ / ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) هو الحسين بن أحمد بن الحسين الداريج، من شعراء الدمية، أثنى عليه صاحبها ووصفه بأنه من رياحين بيهق (وانظر: الدمية ٢/١٣٧).

<sup>( ° )</sup> في الأصل «بحاكم» وهو تحريف صوابه في ب. وقد ورد البيتان فيها على هيئة النثر. والدهقان: زعيم فلاحي العجم ورئيس الإقليم. والريوند أو راوند: مدينة في نواحي أصبهان.

<sup>(</sup>٦) ورد البيتان في دمية القصر ٢ / ١٣٥٩.

<sup>(</sup>٧) الأشأ: القصب، ولعله أراد مكاناً بعينه.

<sup>(</sup> ٨ ) ورد النص في المقامة الفراتية، ص١٦٤ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup> ٩ ) في عبارة المقامة « . . خاطب، . . حاطب » .

<sup>(</sup> ١٠ ) في الأصل وب وس «التفليق» وهو تحريف صوابه في شرح المقامات.

<sup>(</sup>١١) سقطت العبارة من الأصل وس فأثبتها من ب.

لأنَّ(١) الإِتَاوَةَ تَمْلاُ الأكْيَاسَ، والتِّلاوَةَ تُفَرِّعُ الرَّاسَ (٢)، وخَرَاجَ الأوْرَاجِ يُغْنِي النَّاظِرَ، والسَّتِخْراجَ المَّدارِج (٣) يُعْنِي النَّاظِرَ (٤). والمُحاسِبَ مُناقِش، والمُنْشِئَ أبو بَرَاقش (٥)، والمُحاسِبَ مُناقِش، والمُنْشِئَ أبو بَرَاقش (٥)، ولكلَيْهِ مَا حُمَةٌ (٢) حِيْنَ يَرْقى، إِلَى أَنْ يُلْقَى وَيُرْقَى، وَإِعْنَاتٌ فِيما يُنْشَا (٧)، حتَّى يُعْشَى ويُرْشَى.

وقال (^): ابن آدَمَ، مَا أغْراكَ بِمَا يغُرُّكَ، وَأَضْرَاكَ بِمَا يَضُرُّكَ، وَأَلهَ جَكَ بَمَا يَضُرُّكَ، وَألهَ جَكَ بَمَنْ يُطْرِيكَ، تُعْنى بِمَا يُعَنِّيكَ (٩)، وَتُهْمِلُ مَا يَعْنيكَ، وتَنْزِعُ في قَوْسِ (١٠) وَأَبُهْ مَلُ مَا يَعْنيكَ، وتَنْزِعُ في قَوْسِ (١٠) تَعَدِّيْكَ، وَتَرْتَدي الحِرْصَ الذي يُرْديكَ! أَتَظُنُّ أَنْ سَتُتْرَكُ سُدًى؟! أَمْ (١١) لا تُحَاسَبُ عَداً؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ المَوْتَ يَقْبَلُ الرُّشَا، أَوْ يُمَيِّزُ بَيْنَ الأسَد والرَّشَا (١٢)؟!

وقالَ المِيكالِيُّ (١٣): [الطويل]

بِأَنَّ بَنَانِي مِنْ أَذَى السُّقْمِ مُرْتَعِشْ (14) فأهْد لها مِنْكَ السَّلامَ وَمُرْتَعِشْ (10) كَتَبْتُ وخَطِّي مِنْ آذَى السُّقْم شَاهِدٌ ونَفْسِي إِنْ تَأْمُرْ تَعِشْ في سَلامة

- (١) عبارة المقامة «إذ الإتاوة ...».
- (٢) سهلت الهمزة فيها لملاءمة المجانسة.
- (٣) الأوارجة: من كتب أصحاب الدواوين في الخراج ونحوه. الناظر: ناظر الخراج الموكل بالنظر فيه. والمدارج: الكتب.
  - (٤) عبارة المقامة «يُعنّى الناظر» أي: يتعب من ينظر في الكتب.
  - (٥) أبو براقش: طائر صغير بري كالقنفذ، له ألوان متعددة، إذا هُيج ينتفش فتتغير ألوانه.
    - (٦) الحُمّة : هي سم العقرب، استعير لما ينشأ عن القلمين من الأذي.
      - (٧) ينشأ: يكتب. وسهلت الهمزة لملاءمة التجنيس.
      - ( ٨ ) ورد النص في المقامة الرازية، ص٥٦ من شرح مقاماته.
        - (٩) يُعَنِّي: يتعب.
        - (١٠) في ب «من قوس».
        - (١١) في ب «أو لا تحاسب».
  - (١٢) الرُّشا: جمع رشوة، وهي معروفة، والرشأ (الأخير): ولد الظبي، وسهلت الهمزة فيها لملاءمة التجنيس.
    - (١٣) ورد البيتان في ديوانه، ص١٢٣، كما ورد في ديوان الباخرزي، ص١٢٣.
      - (١٤) رواية ديوان الباخرزي: « . .حاش وجهك شاهد \* » .
- ( ١٥ ) في الأصل وس والديبوان « \* . . . منك السكون . . » وآثرت رواية ب فهي أجود . وفي الديوان : « \* . . . ومن تعش» وهو تحريف .

/ ٨٥/ب وقال(١) يُوسُفُ بنُ دَرَّةَ(٢) الثَّعالبيُّ البَعداديُّ(٣): [مخلع البسيط] لتكلِّ عسرْس وثَلِّ عَسرْش (٤) مُدوَّرُ الكعْب فاتّحذْهُ أخْرَجَهَا في بَنَات نَعْش (٥) لَوْ نَظَرَتْ عَيْنُهُ الثُّريَّا وقالَ البُستْيُّ (٦): [مجزوء الخفيف] أنْتَ إِنْ عِشْتَ أَنْتَ عِشْ (٧) أنْتَ عشْ سَالهماً لسنا وقالَ ( ^ ): [الوافر] وأرْفَ فيه رَثّاً من مَعَاشي (٩) فلا مــــــوًى أحُطُّ به رحــالى ومن يَكُ منْ مَعَاشٍ في ضياءٍ فإِنّي من مَعَاشي في مَعَاش (١٠) وقالَ (١١): [البسيط] فلَنْ يفوتَهُمُ الإِنْعاشُ إِنْ عَاشُوا(١٢) لا تَيْأْسَنُّ منَ المَرْضَى وَإِنْ ضَعُفُوا

(١) ورد البيتان له في الوفيات ٧/ ٢٣٠، ومعاهد التنصيص ٣/ ٢٤.

- ( ٢ ) في الأصل وس « يوسف بن الدر » وهو تحريف صوابه في ب.
- (٣) هو يوسف بن درة، الشاعر المعروف بابن الدَّرِّي، الموصلي الأصل، كان شاباً ذكياً أديباً، هلك مع الحجيج حين قَطع عليهم الطريق سنة ٥٥٥هـ. (وانظر: الوفيات ٧/٢٠٠).
- (٤) في الأصل وب « \* . . . لتل غرس » بالغين المعجمة ، وهو تصحيف لا معنى له . مدور الكعب : كناية عن العائن ، والتل : من قولهم : « تله » أي صرعه أو ألقاه على عنقه وخده ، ويكون هذا عند الذبح . العِرس ـ بكسر العين ـ زوج المرأة . وثل عرشه : أسقطه .
- ( ٥ ) رواية معاهد التنصيص: «لو رمقت عينه . . \* »، وفي س « \* . . من بنات نعش » . الثريا : مجموعة من النجوم . وفي الشطر الثاني تورية في قوله : «بنات نعش » فهي مجموعة من النجوم، وهي كناية عن الموت والهلاك لأنها تعني أعواد النعش .
  - (٦) ورد البيت في ديوانه، ص٥١.
  - ( ٧ ) رواية الديوان: « . . سالماً فإنك إن . . » .
  - ( ٨ ) ورد البيتان في ديوان البستي، ص٧٠٠.
    - ( ٩ ) في الديوان « ألا مثوى..\*».
- ( ١٠ ) رواية الديوان « . . في ضياع\* » . وآثرت ما جاء في الأصل وب وس للمقابلة بين «الضياء» و«المعاشي» وهي الظلمات .
  - (١١) ورد البيت في ديوان البستي، ص٧٠٠.
- (١٢) في الأصل « ... على المرضى . . \* فلن يفوقهم . . » وهو تحريف ظاهر في الشطرين. ورواية الديوان: « \*ولن . . . » .

### بَابُ ما جَاءَ على حَرْف الصَّاد

قَالَ الحَريرِيُّ(١): إِخْلاصاً يُناسِبُ جَوْهَرَ الخَلاصْ، ويَشْهَدُ بِهِ العَامُّ والخَاصْ(٢).

وقال الصَّابِي (٣) في صِفَةِ النَّبِي عَيَّكَ : أَسَرٌ التَّقُوى مُخلِصاً، واستَنْقَذَ مِنْ الضَّلالةِ مُخلِّصاً.

وَقَالَ: وتَجَلّيا تَجَلّيَ المُوادَعَةِ [مُخْلِصَيْنِ](٤)، وتَخَلّيا مِن دَوَاعِي المُنَازَعَةِ مُخَلِّصَيْن

وَقَالَ: عَدّاً لَكَ في خَاصَّته، واعْتداداً بكَ في خَالصته.

[ وَقَالَ آخَرُ: بَيَّنَ مَسْتُورَهُ وَخَلَّصَهُ، وَأَوْجَزَ مَطْلُوبَهُ ولَخَّصَهُ ](٥).

وَقَالَ ابنُ نُبَاتَةَ في خُطْبَةٍ له(٦): ولَكُمْ على مَوارِدِ الهَلَكَة اغْتِصاصٌ، وفيكُمْ عَنْ مَقَاصد البَركة انْتكاصٌ.

وَقُلْتُ في جَوابِ كِتابِ (٧): وصَلَ كِتَابُ سَيِّدي وولَدي وسَندي وَعضُدي ـ وُفِّقَ عَزْمُهُ، وَفُوِّقَ سَهْمُهُ (٨) ـ فاسْتَقْبَلْتُهُ وَقَبَّلْتُهُ، واسْتَجْلَيْتُهُ وَأَجْلَلْتُهُ، فَكَانَ لصَدْرِي مُبْهِجاً، ولصَبْري مُنهجاً، وللجُدُود مُسْعداً (١٠)، وللسُّعُود مُجَدِّداً (١١)، وللعيون الطَّامِحَة

<sup>(</sup>١) وردت العبارة في خريدة القصر، القسم العراقي، الجزء الرابع ٢ / ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) عبارة الخريدة «وثناء يستهديه علم العام والخاص».

<sup>(</sup>٣) في ب « ابن الصّابي ».

<sup>(</sup>٤) سقطت الكلمة من الأصل وس فأثبتها من ب.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٦) ورد النص في ديوان خطبه، ص٨١.

<sup>(</sup>٧) ورد النص من قوله: « فكان لصبري منهجاً . . » في خريدة القصر، القسم العراقي، ٢ / ٧٦.

<sup>(</sup> ٨ ) فُوِّقَ سهمه: أي وُضعَ في الفوق، وهو موضع السهم من القوس.

<sup>(</sup>٩) أنهج الشيء: أخلقه وأبلاه.

يريد أنه لم يعد، بوصول الكتاب إليه، محتاجاً إلى الانتظار ومكابدة الصبر.

<sup>(</sup>١٠) الجدود: الحظوظ، مسعداً: معيناً.

<sup>(</sup>١١) سقطت العبارة من س.

مُقِرَّاً، وللعُيُونِ الوَاضحةِ مَقَرَّاً (١)، وللنُّفوسِ مِنْ شِكالِ (٢) الوَحْشَةِ مُخلِّصاً، وللنَّفيسِ منْ أشْكال العُجْمَة مُلَخِّصاً.

وقَالَ بعضُهم في حائكِ(٣): [المنسرح]

بَنانِهِ طَاقَةٌ يُخلِّصُهَا(٤) ١/٨٦ ليسَ له طاقَةٌ يُخلِّصُهَا(٥)

/ أقولُ للحائكِ الظَّريفِ وفي هل لكَ في ردِّ مُهَم الطَّريفِ وفي هل لكَ في ردِّ مُهم المَاء ليفتي المُعرِّيُّ (٦): [الخفيف]

فَ إِذَا مَا شَتَتْ أَرَادَتْ خَمِيْصَهُ(٧)

إِنَّ نَفْساً خميصةً فَضَّتْ الصَّيْ

وقَالَ(^): [الوافر]

إِذَا جَاءَ الخَصِيصُ فَأَكْرِمُوهُ وَأُولُوهُ إِذَا هَجَعَ الخَصيصَهُ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الأَهْوَازِيُّ (٩٠): لا تُعَلِّمْ رَضْوَى (١٠) الثَّبُوتَ، ولا الموتَى السُّكُوتَ، ولا الشُّرَطَىُّ التَّفَحُص، ولا النَّبَطَىَّ التَّلَصُّصَ.

وَقَالَ الحريريُّ (١١): ادَّنْتُ (١٢) لسوء الإِنفاقِ (١٣)، مَّن هو عَسِرُ الأخلاق، وتَوهَّمْتُ

(١) في الأصل وس «مفراً». والمقرر: الصبر أو السم.

(٢) الشِّكال - بالكسر -: الحبل والقيد .

(٣) ينظر: ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ١/ ٤٠٦/ ٢٣٩، والوافي بالوفيات ١٩/ ٢٢٢/ ٧٤٣٢ على خلاف في الرواية.

(٤) طاقة ـ هنا ـ: طاقة الغَرّْل، وهو ما يسمى اليوم شلة الخيوط.

(٥) الطاقة: الاستطاعة.

(٦) لم أهتد إلى البيت فيما رجعت إليه من مصادر شعره.

(٧) النفس الخميصة: الجائعة، من خمصه الجوع خمصاً ومخمصة. وخميصة (الأخيرة): كساء أسود مربع له علمان.

( ٨ ) لم أهتد إلى قائل البيت. الخميص: الفقير الجائع.

(٩) تقدمت ترجمته فيما سبق.

(١٠) رضوي: جبل عظيم يطلّ على ينبع النخل، ويُري من ينبع البحر.

( ١١ ) ورد النص في المقامة الرقطاء، ص١٩٦ من شرح مقاماته.

(١٢) في الأصل «أديت» وهو تصحيف صوابه في ب وس.

( ١٣ ) في الأصل وب وس «لسوق الإِنفاق» وهو تحريف صوابه ما أثبته من المقامة.

تسنّي (١) النّفَاق (٢)، فتوسّعْتُ في الإِنْفَاق، فَما أفقتُ حتّى بَهَظَني دينٌ لَزِمَني (٣) حَقُّهُ، ولازَمني مُسْتَحِقُّهُ، فحرْتُ في أمري، وأطلَعْتُ غريمي على عُسْري، ورغّبْتُهُ في أن [يَنظرَ لي بحياسرة ] (٤)، ويُنْظرَني إلى مَيْسَرة (٥)، فقالَ: لا تطمعْ في الإنظار، واحتجاز (٢) النّضار (٧)، فَوَجَدِّكَ لا ترى (٨) مُسالِكَ الحَلاص، حتى تُريَني سبائكَ الحَلاص.

وَقَالَ المَعَرِيُّ (٩): [الطويل]

عَلَيْهَا فَوُدِّي أَنْ أَكُونَ قَصِيصًا (١١) و كَانَ بإِكْرَام العُفَاة خَصيصًا (١١)

إِذَا قَصَّ آثارِي الغُواةُ ليحْتَ ذُوا وَكُمْ مَلِكٍ فِي الأَرْضِ لاقى خَصَاصَةً

<sup>(</sup>١) في ب «لسني»، وفي س «بسني» وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وب وس « الإنفاق »، وهو تحريف صوابه في المقامات. والنَّفاق: نفاق البضاعة ورواجها. و« تسنّى النفاق » أي تسهل الرّواج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وب وس «لزمه حقه». وآثرت عبارة المقامة فهي أجود.

<sup>(</sup>٤) العبارة زيادة من ب وفيها «وينظرني إلى مياسرة» وهو تحريف صوابه في المقامات. والمياسرة: الرفق واليسر.

<sup>(</sup>٥) ينظرني: يعطيني مهلة.

والميسرة: أن يتوافر له يسرُ ذات يده فيوفيه دينه، وقد اقتبسه من قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ الآية (٢٨٠) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) في ب والمقامة «واحتجان»، ولم تتضح في (س) ويبدو أنها كما أثبتها.

<sup>(</sup>٧) في الأصل وب «النظّار» وهو تحريف صوابه في س والمقامة. والنضار: الذهب.

<sup>(</sup> A ) في ب والمقامة «فوحقك ما ترى».

<sup>(</sup>٩) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ٢ / ٩٦٠.

<sup>(</sup>١٠) قص الأثر: تتبعه. الغواة: الضالون. «أن أكون قصيصاً»: أي مقصوص الجناح.

<sup>(</sup>١١) الخصاصة: الفقر. والعفاة: جمع عاف، وهو طالب العطاء. الخصيص: المختص.

# علمُ ما جاءُ (١) على حَرْفِ الضَّادِ

كان [الإمام] (٢) المُقْتَفي - رَحمَهُ اللهُ (٣) - بالأنْبَارِ مُتَصَيِّداً، فَنَزَلَ للاسْتِرَاحَة، فَرَفَعَ إِلَيْهِ بَرْغَشُ (٤) الصَّنْدَلِيُّ رُقْعَةً يَلْتَمِسُ فيها أَنْ يُوقِّعَ لَهُ بِمَالٍ عَلَى المَغيضِ (٥) وَرَقَعَ إِلَيْهِ بَرْغَشُ (١)، فاسْتَشْقَلَهُ، وكَتَبَ (٧) عَلَى رأسِ رُقْعَتِهِ: يُوقَّعُ (٨) للبَغيضِ على المُغيض.

وقالَ (٩) الحَريريُّ (١٠): وَحِيْنَ تَسَنَّى لي هَـذَا الغَرَضْ، بـادَرْتُ مُبـادَرةَ السَّهُمِ إِلى الغَرَضْ (١١).

وقالَ الأميرُ أَبُو الغَيْتِ / ٨٦ / ب البَصْرِيُّ مِنْ رِسَالَة : فَورَدَتْ مِنَ القَبُولِ شَرِيعَةً مُتْرَعَةَ (١٢) الحِيَاضِ، وَبَرَدَتْ على الكَبِد بَرْدَ القَبُولِ (١٣)، سَرَتْ عَلَى زَهْرِ الرِّيَاضِ. وفي الأمْثال (١٤): «إِذَا حَاقَ القَضَاءُ، ضَاقَ الفَضَاءُ».

<sup>(</sup>۱) في ب «ما ورد منه».

<sup>(</sup>٢) زيادة من ب.

<sup>(</sup>٣) هذه أول مرة يدعو فيها للمقتفي بالرحمة، علماً بأنه أهدى إليه الكتاب، ويبدو أنها من إضافة الناسخ.

<sup>(</sup>٤) ورد اسم برغش في البداية والنهاية ثلاث مرات؛ إحداها أنه غلام صدقة بن منصور بن دبيس، وهو الذي قتله (١٢/ ٢٤٥). وورد في (١٢/ ٢٤٥) أيضاً أنه كان أمير الكوفة والحج سنة (١٢/ ٢٤٥)، وأنه توفي سنة ٥٦٢هـ (١٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) المغيض: حيث يتجمع الماء ثم يغيض في الأرض.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين زيادة من ب. والسُّندية: قرية قرب بغداد.

<sup>(</sup> ٧ ) في ب « ووقّع».

<sup>(</sup> A ) في ب « توقيع البغيض » وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) وردت العبارة في خريدة القصر، القسم العراقي، ٢/٢٥٧.

<sup>(</sup>١٠) في ب «ابن الحريري».

<sup>(</sup>١١) عبارة الخريدة «وحين تسنى له الغرض، بادر . . . » والغرض: الهدف.

<sup>(</sup>۱۲) في ب «مشرعة».

<sup>(</sup>١٣) القبول: أراد ريح الصّبا الرقيقة.

<sup>(</sup>١٤) ورد المثل في مجمع الأمثال، للميداني، ١/ ٦٠. وقد جاء في الأصل وب وس بتسهيل الهمزة على عادة الناسخ.

وَقَالَ الصَّاحِبُ (١): وَرَدْتُ بَحْرَكَ الفَائِضَ، وفَارَقْتُ احْتِشَامِيَ القَابِضَ.

وَقَالَ (٢): هُوَ بَيْنَ جاهِ عَرْيضٍ، وَعَيْشٍ غَرِيضٍ (٣).

وَقَالَ الثَّعَالِبِيُّ (٤): صَرِيعُ الدَّهْرِ مِسْكِينٌ، وللنَّوائبِ مُسْتَكِينٌ، وَطَرْفُهُ مَغْضُوضٌ، وإِبْهَامُهُ مَعْضُوضٌ.

وفي كِتابِ السِّياسَةِ: يَنْبَغي لِلْمَلِكِ أَنْ يَرَى رِعَايتَهُ (٥) الحُرُمَاتِ دِيناً مُفْتَرَضاً، ودَيْناً مُقْتَرَضاً.

[ وقالَ آخرُ: أَنْزَعُ (٦) الحياض، وَأَمْرَعُ الرِّياض] (٧).

وَقَالَ آخَرُ: قبض قَبْضةً، ورَفَضَ فُرْضَةً.

[ وقالَ آخرُ: بَنَفْسَجٌ كَآثَار العَضِّ، في البَدَن الغَضِّ ] ( ^ ) .

وَقَالَ آخَرُ: خيولٌ كالطيورِ المُنْقَضَّةِ، والنُّجُومِ المُنْقَضَّةِ، وسُيُوفٌ كالدُّمُوعِ المُرفَضَّةِ على الدُّمُوعِ المُنْفَضَّة (٩).

وَقَالَ غَيْرُهُ (١٠): مَاءٌ كلسانِ الدَّمْعَةِ، في صَفَاءِ الشَّمْعَةِ (١١)، يسيحُ (١٢) في الرَّضْراضِ،

<sup>(</sup>١) ورد النص في رسائل الصاحب بن عباد، ص٤٦١. وفي المتشابه، ص١٦. وفي جني الجناس، ص١٨٦.

<sup>(</sup>٢) ورد النص في رسائل الصاحب بن عباد، ص٤٦١. وفي المتشابه، ص١٦. وفي جني الجناس، ص١٨٧.

<sup>(</sup>٣) العيش الغريض: اللين السهل.

<sup>(</sup>٤) ورد النص في المتشابه، ص٢٠. ووردت العبارة الأخيرة للبستي في جنى الجناس، ص١٨٨.

<sup>(</sup>٥) في ب «رعاية».

<sup>(</sup>٦) قوله: «أنزع الحياض» يقال: «بئر نزوع» أي ينزع منها باليد لقرب مائها.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين زيادة من ب.

وأمرع: أخصب.

<sup>(</sup> ٨ ) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصل «كالدموع المنقضة على الدموع المرفضة» وهو تحريف صوابه في ب وس.

<sup>(</sup>١٠) ورد النص دون العبارة الأخيرة في المقامة القزوينية لبديع الزمان الهمذاني في مجموع رسائله ومقاماته، ص٨٠، وفي زهر الآداب ١/٢٣٥.

<sup>(</sup>١١) عبارة المقامة «عين كلسان الشمعة، في صفاء الدمعة».

<sup>(</sup>١٢) في الأصل «يسبح» وهو تصحيف صوابه في ب وس.

انْسِياحَ النَّضْنَاضِ (١)، إِذَا مَسَّ النَّسِيْمُ سَلْسالَه (٢) عَقَدَ سَلاسِلَ فِضَّتِهِ، وحَلَقَ قَبْضَته (٣).

وقالَ آخَرُ: شَعَرَ المشيبُ بِشَعْرِه فَفَضَّضَهُ، وَبِشِعارِهِ (٤) فَبَيَّضَهُ.

[ وَقَالَ آخَرُ: عَرَضَ البَيَاضُ لعَارِضِهِ، وصَرَّح بَعْدَ مُعَارِضِهِ ](٥).

وَقَالَ آخَرُ (٦): شَعَرَاتٌ بِيضْ تُفَرِّخُ فِيه وتَبِيضْ.

وَقَالَ آخَرُ( ٧ ): المَّالُ هُوَ المالُ، والعَرَضُ هو الغَرَضُ ( ^ ).

وَقَالَ آخَرُ: بَذَلُوا أعراضَهُمْ (٩)، وصَانُوا أعْرَاضَهُمْ.

وَقَالَ بَعْضُ الفلاسفَة: لله الوجُوبُ الحَقُّ، والوجُودُ المحض.

[وَقَالَ](١٠) ابنُ الصَّابِيِّ: ماشَحُّ غائِضٌ (١١)، وسحَّ عَارِضٌ.

وقالَ آخَرُ: تَخَلُّصَتْ زُبُّدَتُها بالمَخْض، وتَمَيُّزَ شَوْبُها عَنْ المَحْض(١٢).

وقالَ: الرَّاتعُ في رَوضه، والكَّارعُ(١٣) في حَوضه.

وَقُلْتُ: كَمْ نَصيبٍ مَرْفُوضٍ، مِنْ نِصابٍ مَفْرُوضٍ.

(١) الرضراض: الحصى أو صغارها. والنضناض: الحية التي لا تستقر في مكانها.

( ٢ ) قوله: « من النسيم سلساله »: السلسال الماء العذب.

(٣) الحَلَق: جمع حلْقه، وهو دائرة مفرغة يربط بها. والقضة: ما يمسك به الشيء، ويريد أن النسيم يجعل من الماء سلاسل فضية مربوطة بحلقات مدورة.

(٤) الشَّعار: العلامة التي يُتميز بها في السفر والحرب، استعاره لشعره الذي كان أسود فجعله الشيب أبيض.

(٥) ما بين القوسين زيادة من ب. وصرَّح: صار واضحاً.

(٢) ورد النص لبديع الزمان الهمذاني في يتيمة الدهر ٤ /٣٢٧.

( ٧ ) في س «غيره».

( ٨ ) العرض: المتاع وكل شيء عدا الذهب والفضة، والغرض: الهدف.

( 9 ) في ب « أغراضهم » وهو تصحيف. والأعراض: جمع عَرَض، وقد تقدم تفسيره آنفاً.

(١٠) سقطت الكلمة من الأصل وس، فأثبتها من ب.

(١١) الغائض: المكان الذي يغيض فيه الماء في الأرض. وسح السحاب: هطل مطره. والعارض: السحاب الممطر.

(١٢) المخض: استخراج الزيد من اللبن. والشُّوب: المخلوط بغيره، وهو ضد المحض.

(١٣) الكارع: كل خائض في ماء، شربَ أو لم يشرب.

وقالَ ابنُ نُبَاتَةَ (١): الحمدُ للهِ الذي لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ فَيُنَاقِضَهُ، ولا وَزِيْرٌ فَيُعارِضَهُ، ولا / ٨٧ / أظَهيرٌ فَيُراوضَهُ (٢)، ولا مُشيرٌ فَيُفاوضَهُ.

وقالَ أَبْرُونُ العُمانِيُّ (٣): [الكامل]

حَدَقٌ لَدَى عُشَّاقِهِنَّ مراضُ والمُبْهِجاتُ غُصُونُهُنَّ غِضَاضُ (٤) أبَداً وينْفضُ صِبغَهُ الأنْقاضُ (٥)

وكَأَنَّ نَوَّارَ الأقاحي في الضُّحَى والمُرْعِجَاتُ جفونُهُنَّ غَضِيضَةٌ بِنَدَاكَ يَصْبغُ ثَوْبَ شِرَّتِهِ الْغِنى

وقالَ (٦) مَحْمُودٌ الشَّروطيُّ (٧): [الكامل]

أَأَقَامَ حَادٍ بِالرَّكَائِبِ أَوْ مَضَى (^) بالعِيسِ لا أَفْضَى إلى ذَاكَ الفَضَا (٩)

أعَنِ العَقِيقِ سَأَلْتَ بَرْقاً أَوْمَضَا إِنْ جاوَزَ العَلَمَيْنِ مِنْ سِقْطِ اللَّوَى

(١) ورد النص في ديوان خطبه، ص١٩١.

(٢) سقطت هذه العبارة من ب. والمراوضة: المناصرة.

(٣) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر. وقد تقدمت ترجمة الشاعر فيما سبق.

(٤) المزعجات: أراد بهن النساء، يزعجن عُشًاقَهن بالجفاء. وجفونهن غضيضة: أي هن أهل حياء وخَفَر، فهنَّ يغضضن من أبصارهن.

والمبهجات: هي الأقاحي. وغضاض: أي غضة لم يُصبُّها الذبول.

( ° ) في الأصل « \* . . ويصبغ صيغة . . » وهو سهو أو تصحيف صوابهما في ب وس . الندى : الكرم . الشّرة : النشاط والتوقد . وينفض الصبغ : يزيله . والصبغ : أراد به اللون . الأنقاض : جمع نقض، وهو المهزول من السير ناقة أو جملاً . يقول : إن نداك يغني الفقير ويسمن الهزيل .

- (٦) ورد البيتان في الخريدة، القسم العراقي ٢ /٢٩٧. وورد البيت الأول فقط في جنى الجناس، ص١٣٦، وفي جنان الجناس، للصفدي، ص٥٥.
- (٧) هو محمود بن محمد بن مسلم الشروطي البغدادي، شاعر بديع النظم، وكاتب جيد النثر، وله ديوان شعر، توفي بعد ٥٩٢/٢).
- ( A ) العقيق: جاء في معجم البلدان ( ٣ / ٧٠٠): «العرب تقول لكل مسيل شقه السيل في الأرض فأنهره وسعه: عقيق، وفي بلاد العرب أربعة أعقة، وهي أودية عادية شقتها السيول... فمنها عقيق اليمامة... والمدينة... وغيرها.
- ( 9 ) في الأصل وس \* بالعيش . . » وهو تصحيف صوابه في ب . العَلَمان : مثنى علم، وهو منصوب في الطريق يُهْتَدى به، والعلم : الجبل . سقط اللوى : موضع، واللَّوى : ما التوى من الرمل .

أبْدَيْتَ هَـجْسِراً أَمْ رِضَا كَ: أَخَا الصَّبابة أَمْرَضَا](٢) إِن بِسِرقُ هـجسركَ أَوْمَـضَا مَ أَقَامَ هَجْسِرُكُ أَم مَضَى(٣) وقالَ الحَشيشيُّ (۱): [مجزوء الكامل]
لا كنت ألِلاً راضياً
[فعلام قلت لناظريو وأنا المستيَّم في الهوى أرْعى لكَ العهد القدي

وقالَ ابنُ فَضَّالٍ ( ٤ ) المُجاشِعِيُّ ( ٥ ): [السريع]

قَدْ أَجْمَعُوا فِيكَ عَلَى بُغْضِهِمْ (٦) وَأَرْضِهِمْ وَأَرْضِهِمْ مَا دُمْتَ فِي أَرْضِهِمْ

إِنْ تُلْقِكَ الغُرْبَةُ في مَعْشَرٍ فَي مَعْشَرٍ فَي مَعْشَرٍ فَي دارِهِمْ

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من ب.

أخا الصبابة: مفعول به مقدم لأمرضا، وألف التثنية فاعل يعود على «ناظريك».

والأصل أن يقال: أخا الصبابة أمرضتما، ولكنه عمد إلى الالتفات من الخطاب إلى الغيبة لمراعاة الوزن والقافية .

<sup>(</sup>٣) سقط هذا البيت من ب.

<sup>(</sup>٤) ورد البيتان له في: الخريدة، قسم المغرب والأندلس، القسم الرابع ١ / ٣٦٨، ١ / ٣٦٨، وفي أنوار الربيع ١ / ١٥٥، ولابن شرف القيرواني: في ديوانه، ص٩٩. وفي الخريدة، قسم المغرب ٢ / ١١٧، وفي معجم الأدباء ١٩ / ٣٨، وفي «المطرب من أشعار أهل المغرب» لابن دحية ذي النسبين، ص٧٠، ووردا بلا عزو في جنى الجناس، ص١١٧.

<sup>(</sup> ٥ ) هو أبو الحسن علي بن فضال بن علي بن غالب المجاشعي القيرواني، مؤرخ وعالم باللغة والأدب والتفسير، أقام مدة بغزنة، وسكن بغداد واتصل بنظام الملك، واشتهر بالفرزدقي، لاتصال نسبه بالفرزدق الشاعر، من كتبه «الدول» و«الإكسير في التفسير» و«شرح عنوان الأدب» وتوفى ببغداد سنة ٤٧٩هـ (وانظر: خريدة القصر، قسم الأندلس والمغرب، القسم الرابع، ١ / ٣٦٥، والنجوم الزاهرة ٥ / ١٢٤).

<sup>(</sup>٦) رواية الخريدة (قسم المغرب والأندلس) «إن تلفك . . \* » ورواية الأصل أجود، وفي إحدى روايتي الخريدة « \* تضافروا فيك . . » .

ورواية ديوان ابن شرف «إِن ترمك . . \* قد جبل الطبع على بغضهم » وهي رواية جيدة ، ورواية المطرب « \* تطابقوا » .

فَمُذْ أَبَحْتُ الهَوَى مِنْهُ الحَمَى مَرِضَا (٢)
وقد أَبَحْتُ له قبل الحِمَام رِضَا (٣)
أَضْحَى لَهَا كُلُّ قَلْبٍ قُلَبٍ غَرَضَا (٤)
جسْمي لِدقَّته مِنْ سُقْمه عَرَضَا (٥)
وَمَا قَضَى فَيكَ مِنْ أَغْراضِه غَرَضَا (٢) ٨٧ / ب
أَيْدي الصَّبابَة فيه كُلَما عَرضَا (٢)
أَشْدٌ مِنْ زَفَراتِ السَّحُبِّ حِيْنَ قَضَى
أَنْ قَسَلَ إِنَّ المُحبُّ المُسْتَهامَ قَضَى

وقال ابن أسد الفارقي (١): [البسيط] قد كان قلبي صحيحاً كالحمى زمناً فكم سخطت على من كان شيمته فكم سخطت على من كان شيمته يا من إذا فوقيت سهماً لواحظه ألبست توب سقام فيك صار له أبنا الذي إن يمت حباً يمت سقماً تجاذبني وصرت وقفاً على هم تجاذبني ما إن قضى الله شيئاً في خليقته فلا قضى كلف نحباً فاو جَعني

وقال ( ^ ): السريع

تُراكَ يا مُتْلِفَ جِسْمِي ويا مِنْ بَعْدِ أَنْ أَضْنَيْتَنِي سَاخِطاً

مُكُتِّرَ إِعْلالي وَإِمْراضِي عَلَيَّ في حُسبِّك أمْ راضِ (٩)

وقالَ البُسْتِيُّ: إِنَّ الأغْراضَ مَقْصُودَةٌ قَصْدَ الإِغْراضِ، والأجْمَلُ الإِعْراضُ عَنِ الأَعْراضِ.

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في الخريدة، قسم الشام، ٢/٢٧، ومعجم الأدباء ٧٣/٧، والفوات ١/٣٢٣.

<sup>(</sup> Y ) رواية الخريدة « . . بالحمى . . \* » ورواية معجم الأدباء: « \*فمذ أباح الهوي . . » .

<sup>(</sup>٣) رواية الخريدة « . . كل شيمته \* وقد أتحت له فيك الحمام . . »، ورواية معجم الأدباء: « \* وقد أبحت له فيك الحمام رضا »، ورواية الفوات « فلم سخطت . . \* وقد أتحت له فيك الحمام رضى » .

<sup>(</sup>٤) فوُّق السهم: وضعه في الفوق ليرمي به ويصيب الغرض.

<sup>( ° )</sup> في الأصل « \* . . كدقته . . » وهو تحريف صوابه في ب وس . وقد ورد سياق هذا البيت في الخريدة ومعجم الأدباء بعد تاليه . ورواية معجم الأدباء « . . سقام فيه . . \* . . . لرقته من سقمه حرضاً » .

<sup>(</sup> ٦ ) سقط هذا البيت وتاليه من ب، ورواية الخريدة ومعجم الأدباء والفوات « . . يمت أسفاً » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل وب وس « . . يجاذبني \* » .

<sup>(</sup>٨) ورد البيتان له في خريدة القصر، قسم الشام، ٢ /٤٢٧، وفي معجم الأدباء ٧ / ٧٥، والفوات ١ /٣٢٣.

<sup>(</sup>٩) في ب ٥ . . كا أضنيتني . . . \* »، ورواية الخريدة « . . ما أصبتني . . . \* » .

وفي الأصل وب وس « ... ساخط \* » وهو غلط صوابه في الخريدة ، و « راض » ترفع خبراً لمبتدأ محذوف والتقدير « أم أنت راض » .

وقالُ(١): [الطويل]

وقالُوا: رُضِ النَّفْسَ الحَرونَ وكُفَّها تُطِعْكَ والْزِمْها أَداءَ الفَرائِيضِ (٢) فإنْ لَمْ تَرُضْها أَنْتَ وَحْدَكَ مُصْلِحاً وَجَدْتْ لَهَا مِنْ أَهْلِها الْفَ رائِضِ (٣)

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسِ (٤): أَزُلْزِلَتْ الأرْضُ، أَمْ بِي أَرْضٌ؟ [أَيْ رعْدَة] (٥).

وَقَالَ العَبَّادِيُّ: المُخْلِصُ عَلَى خَطَرٍ مَا دامَ في ممرِّ الدُّنْيا، فَإِذَا وَقَفَ عَلَى أَعْرَافِ المُعْرِفَةِ، انْقَشَعَ عَنْهُ غَيْمُ خَطَرِهِ، وَطِيْفَ عَلَيْهِ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ لا يذْهَبُ، وَفضَّةٍ لا تَنْفَضُّ.

وقالَ أبو تَمَّام (٦): [الكامل]

فلقد أضاء وهُم على ذات الأضا(٧) فَقَضى عَلَيْكَ بلَوعة ثُمَّ انْقَضَى (٨) إِنْ يَدْجُ عَيْشُكَ أَنَّهُمْ أَمُّوا اللِّوى ما أنْصَفَ الشَّرْخُ الذي بَعَثَ الهوى

<sup>(</sup>١) ورد البيتان في ديوان البستي، ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) في ب «قالوا: أرْض. . الحزون . . \* » وهو تحريف وتصحيف، ورواية الديوان « \* تُعدَّلْ . . » . والنفس الحرون: يقصد العاصية المعاندة ، من حرنت الدابة إذا أبت المسير، وهو بذوات الحافر .

<sup>(</sup>٣) في الديوان (وإن . . \* . . دهرها . . » وهي رواية عالية .

<sup>(</sup>٤) هو أبو العباس عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم، ابن عم رسول الله على وحبر هذه الأمة، توفي الرسول عَلَيْ وله من العمر ثلاث عشرة سنة، تفقّه في الدين حتى عُرف بسعة العلم والفضل، توفي بالطائف سنة ٧٨هـ. (وانظر: الوفيات ٣/٦٤).

<sup>( ° )</sup> ما بين القوسين زيادة من ب، والعبارة في لسان العرب « أرض » .

<sup>(</sup>٦) ورد البيتان في ديوانه ٢/٢، وهما من قصيدة في مدح أحمد بن أبي داود.

<sup>(</sup> ٧ ) رواية الديوان «ما أنصف الزمن. . \* » وهي رواية جيدة.

الشرخ: يقصد شرخ الشباب أي أوله.

<sup>(</sup> ٨ ) رواية الديوان «إِن يَدْجُ ليلك ... \*».

يدجو: يظلم، واللَّوي وذات الأضا: أسماء مواضع.

## جابُ ما جَاءَ (١) على حَرْف الطَّاء

قالَ الحَرِيرِيُّ (٢): [وَ] (٣) هَذَا شَوْطٌ، إِنْ أُجْرِيَ (٤) [فيه] (٥) القَلَمُ، لَمْ يَرْدَعْهُ سَوْطٌ. وَقالَ الصَّاحِبُ (٦): رُبَّ مَعْبُوطِ (٧) مَغْبُوطٌ.

وَقَالَ عَمْرِو بنُ مَسْعَدةَ (^) ـ وَقَدْ أَهْدَى فَرَساً ـ: بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِطِرْف (٩) يَتَصَرَّفُ بِالشَّاتِ / ٨٨/ أَ مِع هَواهُ، وَيَجري تَحْتَ الشَّيْخِ على رِضاهُ، لَمْ يَبْعَثْهُ سَوْطٌ، وَلَمْ يُتْعِبْهُ شَوْطٌ (١٠).

وَقَالَ المَعرِيُّ في كتابِ «الغاياتِ» (١١): قَبَضَ ما شاءَ وبَسَطَ، وَأَقْسَطَ بَيْنَ البَشَرِ ومَا قَسَطَ (١٢).

وَقالَ الحريريُّ(١٣): [مجزوء الكامل]

(۱) في ب «ماألّف منه».

(٢) وردت هذه العبارة في خريدة القصر، قسم العراق ٢ / ٢٥٤.

(٣) زيادة من ب وس.

(٤) في س « إِن جرى » .

(٥) زيادة من ب.

(٦) وردت العبارة لأبي الفتح البستي في يتيمة الدهر ٤ /٣٤٩. والمتشابه، ص١٧.

(٧) المعبوط: الشاب الذي مات وجسده صحيح.

( ٨ ) هو أبو الفضل عمرو بن مسعدة بن سعد الصولي، وزير المأمون، وأحد الكتاب البلغاء، كان يوقع بين يدي جعفر بن يحيى البرمكي أيام الرشيد، تكثر في كتب الأدب رسائله وتوقيعاته، توفي سنة ١٧هـ. (وانظر: الوفيات ١ / ٤٧٥).

(٩) الطِّرْف - بكسر الطاء -: الجواد الأصيل.

(١٠) وردت هذه العبارة في المتشابه، ص١٤، وجنى الجناس، ص١٨٥. والشوط: المسافة التي يجري فيها الفرس إلى غاية محددة.

(١١) وردت العبارة في: تعريف القدماء بأبي العلاء، ص٥٥١، نقلاً عن مرآة الزمان، لسبط ابن الجوزي.

( ١٢ ) في الأصل وس « وأقسط من اليسر » وهو تصحيف صوابه في ب. وعيارة مرآة الزمان: « وأقسط وماقسط ». أقسط: عدل. قسط: ظلم.

(١٣) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

ذَهَبَ النَّمَانُ بعُصْبَةً غُرِّ تُعِينُ وَتُغْبِطُ (١) وبَقِينُ وتَعْبِطُ (٢) وبَقِينُ بَيْنَ عِصَابَةً عُورٍ تَعِينُ وتَعْبُطُ (٢) وقالَ الرئيسُ أبُو الْجَوائز الواسطيُ (٣): [الخفيف]

يا خليلاً صَفاً ويا سَيِّداً أصْ فَى فَأَضْحَى بِهِ صَفائِي مَنُوطَا (٤) وَأَرَانا ابنَ مُقْلَةٍ حَائرَ المُق لَة غُفْ لاً وَخَطَّهُ تَخطيطا (٥)

وقالَ الأهْوازيُّ: الجَهْلُ مَطيَّةٌ مَنْ ركبَهَا سَقَطَ، وَمَنْ صَحبَهَا خَبَطَ.

وقالَ: لا زَالَ عَدُوُّكَ في احتياجٍ وانْحِطَاطٍ، وَوَلِيُّكَ في ارْتِياحٍ واغْتِباطٍ.

وقالَ (٦) الشَّاعرُ (٧): [مجزوء الكامل]

تُ الشَّرْطِ قُلتُ: وذاكَ شَرْطي (^) للمَّ مُصْفَ قُتُهُ بِسَرْطِ لِ

قسالوا: نَسراكَ تُسحِبُّ ذا مسا فضلُ عَقْد مُودَّة وقالَ آخرُ<sup>(٩)</sup>: [السريع]

تَبًّا له من ساقط قاسط(١٠)

سلَّطَهُ اللّهُ على قَومِهِ

(١) في س وب « \*غرر . . » وهو تحريف.

وغرَ جمع أغر: وهو الأبيض الوجه والشريف.

(٢) في ب « #عرر . . » وهو تحريف .

تعين: تصيب بالعين. تعبط: تسيل الدم.

- (٣) ورد البيتان في خريدة القصر، القسم العراقي، الجزء الرابع، ٤ /٣٤٦.
- (٤) في الأصل « . . وأضحى . . » وآثرت رواية ب فهي أجود، وقد سقطت كلمة «أضحى » من رواية س.
  - ( ° ) في الأصل وب وس « \* . . عقلا . . » وهو تصحيف صوابه في الخريدة .

والغفل: الرجل الذي لا يعرف ما عنده، وابن مقلة: تقدمت ترجمته في هامش ص ٣٢٨، وخطه تخطيطاً: أي خطوطاً مسطرة وليس كتابة.

- (٦) لم أهتد إلى قائل البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.
  - ( ٧ ) في الأصل وس « شاعر ».
- ( ٨ ) ذات الشرط: أي على وجهها أثر مشرط على عادة بعض الأقوام حتى اليوم.
  - (٩) لم أهتد إلى قائل البيت فيما رجعت إليه من المصادر.
    - (١٠) القاسط: الظالم.

وقالَ الصَّابيُّ (١): [مخلع البسيط]

خَانَتْ عُهُودِي يَدِيْ وَرِجْلِي كَلِّ مَنْ يَلِيسنِي كَلِّ مَنْ يَلِيسنِي فَلِيسنِي فَلِيسني فَلِلْمَنايا إلى قُلِيسنِي فَلِلْمَنايا إلى قُلِيلِي قُلِيلِي فَلْكُ وَقُلْ المَعرِّيُّ (٤): [الطويل]

فَلَيْسَ خَطْوٌ ولَيْسَ خَطُ أشَالُ كَالَّثِّ قُلِ أَوْ أَحَطُّ (٢) وَلِلامانِي نَوَى تَشُطُ ولِلامانِي أَرْتَجِيهِ شَحْطُ (٣)

فَبَعْضُ تُرابي مِنْ مَوَدَّتِكُمْ خِلْطُ (٥)

وَإِنْ خَلَطَتْنِي بِالتُّرابِ مَنِيَّةٌ فَبَعْضُ

وقالَ أبو زَيْد الكَشِّيُّ - وأنشكنيها ١٦٠ : [الطويل]

وَجُودُ مَعَانِيهِمْ بَرِيءٌ من الخَطَا(٧)

سَمَاءُ مَعالِيهم ْ نَقِيٌّ مِنَ الطَّخَا وقالَ البُسْتيُّ (^): [الطويل]

يقولُ بأنِّي مولعٌ بِلواطِ<sup>(٩)</sup> وشيخ لواط يستجيبُ لواطي<sup>(١٠)</sup> ٨٨/ب

لنا صاحبٌ فيه انخناتٌ وأُبْنَةٌ / فسُحْقاً له من كاذبٍ متزيّدٍ

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات في رسائل الصابي والشريف الرضي، ص٩٦، تحقيق: الدكتور محمد يوسف نجم، سلسلة التراث العربي، دائرة المطبوعات والنشر، الكويت، ١٩٦١م.

<sup>(</sup>٢) كَلُّ ـ بفتح الكاف ـ: أي عبء.

<sup>(</sup>٣) سقط عجز البيت من ب. والشحط: البعد.

<sup>(</sup>٤) ورد البيت في شروح سقط الزند، ٤/٥١٥.

<sup>(</sup>٥) البيت كله زيادة من ب. والخلْط: كل ما اختلط بشيء.

<sup>(</sup>٦) ورد البيت في المحمدون من الشعراء، للقفطي، ص٦٨.

<sup>(</sup>٧) سهلت الهمزة في كلمة «الخطأ» الواقعة في عجز البيت لملاءمة المجانسة. والطّخا: الطخاء، وقصره للضرورة، وهو السحاب أو الظلام.

<sup>(</sup> ٨ ) البيتان في ديوانه ص٢٦٥.

<sup>(</sup> ٩ ) رواية الديوان: «لنا حاكم».. ٥.

الانخناث: التخنث، وهو كالأبنة.

<sup>(</sup>١٠) في الديوان: «فتباً له.. لواط» والصواب «الواطي» وهي رواية اللمح، وسهلت الهمزة في كلمة «لواطئ» الواقعة في عجز البيت لملاءمة حرف الروي في القافية.

وَقَالَ ابنُ أبي حُصَيْنةَ (١): [الطويل]

بَيَاضُ عذاري للعَذارَى مَضى الشَّرْطُ

شَرَطْتُ عليهنَّ الوَفاءَ فَمُذْ بَدا فَلا يُبْعد اللَّهُ المشيْبَ فَإِنَّهُ مَطَّيةُ حُكْمِ في الخَطيئَة لا تَخْطُو(٢)

وفي الخُطَب النُّبَاتيَّة (٣): الحَمْدُ لله الواسع عَطاؤُهُ، السَّاطع بَهَاؤُهُ، الواقع قَضاؤُه، أحْمَدُهُ على إِيْجابِ ما أَسْدَى وَمَنَحَ، وَأَعُوذُ به من ارتكاب ما أرْدَى وَفَضَحَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلا اللّهُ [وحدَه لا شريك له](٤) شَهادَة ماض في شَهادَته لا مُتَتَبِّط (٥)، رَاض بإرادته غير متَسَخِّط.

أيُّها النَّاسُ(٦): إِنَّا قَدْ أَصْبَحْنا في دَهْرِ مَذيقِ مَحْضُهُ(٧)، مَضيقِ خَفْضُهُ، كأنَّا فيه زَرْعٌ قَدْ قَلَبَتْهُ أَرْضُهُ، قَدْ أَبْطَرَنا الريُّ والشِّبَعُ، وَأَهْمِلَتْ بينَنا المواقِيْتُ والجُمَعُ. فَلا الحقُوقُ بالإِبْرار تُحَاطُ، ولا الفُسُوقُ بالإِنْكَار يُماطُ، ولا خُرُوقُ الدِّيْن بالاسْتغْفار تُخَاطُ، ولا طَرِيْقُ اليَقين بالأَذْكار (^) يُنَاطُ.

وَقَالَ الْحَرِيرِيُّ (٩): إِنَّ اللَّيْلَ قَدْ اجْلَوَّذَ (١٠)، والنُّعَاسَ قَدْ اسْتَحْوَذَ (١١)، فافْزَعُوا إلى المَراقد، واغْنَمُوا رَاحَةَ الرَّاقد، لتَشْرَبُوا نَشاطاً، وَتُبْعَثُوا نشاطاً (١٢).

<sup>(</sup>١) ورد البيتان في ديوانه ١/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) في ب « \* . . حلم . . » وهي رواية جيدة ، ورواية الديوان « \* . . لا يخطو » .

<sup>(</sup>٣) ورد النص في ديوان خطبه، ص١١٥.

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب.

<sup>(</sup>٥) تُبطه عن الأمر: قعد به وشغله عنه، فتثبط وتشاغل به حتى تأخر.

<sup>(</sup>٦) ورد النص في ديوان الخطب، ص٣٨٧.

<sup>(</sup>٧) المذيق: المشوب بالماء. المحض: اللبن الخالص، يريد أن العيش لم يعد صافياً بل شابته الشوائب.

<sup>(</sup> ٨ ) جاء في الأصل وس «بالإِنكار» وهو تحريف صوابه في ديوان خطبه. وقد سقطت العبارتان الأخيرتان

<sup>(</sup>٩) في ب «ابن الحريري». وقد ورد النص في المقامة الشتوية، ص٥٦-٣٥٧ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup>۱۰) اجلوذ: مضى سريعاً.

<sup>(</sup>١١) استحوذ: استولى.

<sup>(</sup> ١٢ ) في الأصل «ليشربوا بساطاً، ويبعثوا بساطاً» وهو تصحيف لا معنى له صوابه في ب وس.

وقالَ أيضاً (١): [أيْنَما سَقَطُوا لَقَطُوا، وَحَيْثُما انْخَرَطُوا خَرَطُوا ﴿ (٢). وَقَالَ المعرى (٣): [الرمل]

بالخليطينِ قَضَى أوْطارَهُ فلحاه بالذي كانَ الخَليطُ (٤) ونشيطٌ للوغى فارسُنا وعلى أجنحة الموت يَشيطُ (٥) أَيْنَ مَغْبوطٌ على عِيشتِهِ زَيَّنَ الشِّيدَ كَما زِينَ الغَبيطُ (٦) أَوْرَكَ القَوْمُ فسيطُوا بالرَّدَى فإذا قيمةُ ما نالوا فسيطُ (٧)

[الغبيطُ: الهودجُ، وسيطوا: ضُربوا بالسِّياط، والفسيطُ: الظُّفر](^).

وقالَ [المعريُّ](٩): [الكامل]

وليُدْرِكَنَّ جِعادَنَا وسِباطَنَا ما أدرك النُّعْمَانَ في ساباط (١٠)

(١) ورد النص في المقامة الساسانية، ص٧٠٤ من شرح مقاماته.

ر ٢ ) زيادة من ب. وانخرط في الأمر: ركب فيه رأسه جهلاً.

وخرطوا: أرسلوا إبلهم في المرعى.

- (٣) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من مصادر شعره.
  - (٤) في ب «كالخليطين.. \* » وقد نثرت ب البيت نثراً.

الخليطان: نبيذ معمول من الزبيب والتمر أو العنب والرطب. الخليط: القوم الذين يجتمعون في مكان واحد أو على رأي واحد.

- (٥) في الأصل « . . بسيط وفي ب «تشيط» وهو تحريف فيهما . ويشيط، أي: يحترق . وشاط دمه يشيط أي ذهب هدراً، وهذا أنسب للجناس .
- (٦) في الأصل وس « \* زين السيد . . » ولم أجد لها معنى مناسباً فآثرت رواية ب . والشيد : هو كل ما طُلي به الحائط من جصّ وغيره .

والغبيط: رحل يُشد عليه الهودج.

( ٧ ) في ب « . . قسيط » وهو تصحيف .

أورك القوم: أراد: نزلوا للإقامة. وفي اللسان: «الفسيط: قلامة الظفر».

- ( ٨ ) سقطت العبارة من الأصل وس فأثبتها من ب.
- (٩) ما بين القوسين زيادة من ب وس، ولم أهتد إلى البيت فيما رجعت إليه من مصادر شعره.
  - (١٠) الجعاد: جعاد الشعر، والسباط: مَنْ في شعرهم استرسال.

ساباط: موضع بالمدائن لكسرى. يقول: سوف يدرك الموت الناس جميعاً كما أدرك النعمان بن المنذر في ساباط حيث قتله كسرى تحت أرجل الفيلة.

/ ٨٩/أ وقالَ أبُو البركات ابنُ الأنباريِّ (١) في أسنود مَخْطوط (٢): [السريع] يُنْصفُني من صاحب الشَّرْطَهُ قلبي من الخَطَّة في خطَّه (٣) سواده عندي ولا حطَّه (٤) أنْ أتَعَدَّى في الهَـوى شَرْطَهُ

يا صاحبَ الشُّرْطَة هل مُنْصفٌ مخطِّطٌ بالحُسن في وجهه عابُـوهُ باللِّـوْن وما عابَـهُ تمنعُني الشَّرْطَةُ في وَجْهه

<sup>(</sup>١) هو أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، كمال الدين الأنباري، من علماء اللغة والأدب وتاريخ الرجال، كان زاهداً عفيفاً، سكن بغداد، وتوفي بها سنة ٧٧٥هـ. من مصنفاته: «نزهة الألباء في طبقات الأدباء»، و«أسرار العربية»، و«الإنصاف في مسائل الخلاف». (وانظر: الوفيات ٣/ ١٣٩، والبلغة، ص١٣٣).

<sup>(</sup>٢) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

ومخطوط: أي في خديه شطوب كما يفعل بعض الزنوج.

<sup>(</sup>٣) الخطة - بالكسر -: الأرض التي لم يصبها مطر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل « ... ولا خَطّه » وهو تصحيف صوابه في ب.

# بلبُ ما جاء مِنْهُ(١) على حَرْفِ الظَّاء

قالَ الأهوازِيُّ: لازِلْتَ في سَفَرِكَ سالماً مَحْفوظاً، وفي حَضَرِكَ غانِماً مَحْظُوظاً. وَقَالَ آخَرُ: مَكَانُهُ بِخَاطِرِ الحِمَايَةِ مَحْفُوظٌ، وَبِنَاظِرِ الرِّعَايَةِ مَلْحُوظٌ. وقالَ الصَّابِيُ: لَعَصَيْتُ الحَفِيْظَةَ، وَطَاوَعْتُ الْمُحَافَظَةَ. وقالَ الصَّابِيُ: لَعَصَيْتُ الحَفِيْظَةَ، وَطَاوَعْتُ الْمُحَافَظَةَ.

رَضِيْتُ مُلاوَةً فَرَعَيْتُ حِفْظاً وأحْفَظنِي الزَّمانُ فَقَلَّ حفْظي (٣)

<sup>(</sup>۱) فی ب «مارُتْب منه».

<sup>(</sup>٢) ورد البيت في لزوم ما لا يلزم ٢ /١٠١٠.

الملاوة: مدة العمر. أحفظني: أغضبني.

## بلبُ ما جاء منه على حرف ِالعَيْن

قالَ بعضُ البُلغاء(١): لا ضَيْعَةَ على مَنْ له ضَيْعَةٌ.

وقالَ الحريريُّ (٢): الدُّنْيا سحابةٌ صَوْبُها (٣) المصائب، وكنانةٌ نَبْلُها النَّوائِب، وحقيبةٌ مِلْؤُها العجائب، مُتباينةُ المقاصد والانحاء، دائمةُ التَّحامُلِ والإِنحاء (٤)، إِنْ أَضْحَكَتْ (٥) مَرَّةً أَبْكَتْ مِراراً، وإِنْ أَحْلَتْ نَهْلَةً (٦) تَلَتْهَا إِمْراراً، وإِنْ واتَتْ (٧) ساعةً عاصَتْ أيَّاماً، وإِنْ أَنكحتْ حلائلَ أصارتْهُنَّ أيامي (٨)، تَأْنيسُها محفوفٌ بخديعة، وصِلَتُها (٩) موصولةٌ بفجيعة (١٠)، وهَديَّتُها (١١) مشفوعةٌ بوقيعة، وعدتُها كسراب بقيْعة (١٢).

وقالَ الصَّاحبُ (١٣): قاطعني قطيعةً فظيعةً.

وقال أيضاً (١٤): عتابٌ يهزُّ/ ٨٩/ب الفوارعَ، وتقريعٌ يحكي القوارعَ (١٥).

القيعة: جمع قاع، وهو ما انبسط من الأرض، وفيه يكون السراب نصف النهار.

<sup>(</sup>١) وردت العبارة في الإعجاز والإيجاز، للثعالبي، ص٩٦، منسوبة لصاحب الجيش أبي المظفر نصر بن ناصر الدين.

<sup>(</sup>٢) ورد النص في خريدة القصر، القسم العراقي، الجزء الرابع ٢/ ٠٥٠، وهو شبيه برسالة عبد الحميد الكاتب إلى أهله بعد انقلاب حاله لسقوط الأمويين.

<sup>(</sup>٣) الصَوْب: المطر.

<sup>(</sup>٤) الإنحاء: مصدر أنحى عليه، أي أقبل، يقال: أنحى عليه ضرباً أو لوماً.

<sup>(</sup> ٥ ) في ب « أصلحت » وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٦) النهلة: الشربة.

<sup>(</sup> Y ) في ب «أتت» وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup> ٨ ) الحلائل: الزوجات. الأيامي: فاقدات الأزواج.

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصل وب وس « ووصلتها » وآثرت رواية الخريدة فهي أعلى.

<sup>(</sup>١٠) في ب «بقطيعة» وهي رواية جيدة.

<sup>(</sup>١١) في الأصل وب وس « وهدنتها » وهو على الغالب تصحيف صوابه في الخريدة .

<sup>(</sup> ١٢ ) في الأصل وب وس « وعذبها » وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٣) وردت العبارة في رسائله، ص٤٧٩، والمتشابه، ص١٥.

<sup>(</sup>١٤) وردت العبارة في رسائل الصاحب، ص٤٧٩، والمتشابه، ص١٥، وجاءت بلا عزو في سحر البلاغة ص١٣٧.

<sup>(</sup>١٥) الفوارع: التلاع. القوارع: الدواهي المفاجئة، جمع قارعة.

وقال (1): وجد الشَّيطانُ بينهم مَنْزَغاً (٢)، وأصابتْ سهامُهُ فيهم مَنْزَعاً. وقال (٣): عَلِمَتِ الرَّعيَّةُ أَنَّ العَدْلَ قد امتدَّتْ أبواعُهُ (٤)، والجَوْرَ قد نَفِدَتْ أنواعُهُ. وقالَ الخالعُ (٥): وتقولُ العربُ: الأنسُ رَوْحٌ، على القُلوبِ، والوَحشةُ رَوْعٌ. أَطْمَعَكَ أَنَّهُ يُجَنِّسُ، فأبدلَ العَيْنَ من الحاءِ.

وقال أبزونُ العُمانيُّ (٦): [الكامل]

ورجَعْتُ مَوفوراً وجَأْشيَ ساكنٌ وهجعتُ مسروراً وقلبيَ وادعُ وادعُ وقالَ آخرُ في العُودِ (٧): [الهزج] نسباتٌ كسلُمه عَسرْفٌ من العيرْقِ إِلَى المفرعِ (٨) وقالَ الخوافيُّ الكاتبُ (٩): [الوافر] وقالَ الخوافيُّ الكاتبُ (٩): [الوافر] الاياللعجائِب ما لِيقَوْمي (اضاعُوني وأيُّ فتَى اضاعُوا!) (١٠) شَرَوْا مَن ْلمه عَضُدٌ وجدً وجدً وباعُسوا مَن ْلمه عَضُدٌ وباعُ

(١) وردت العبارة في رسائل الصاحب، ص٤٧٩. والمتشابه ص١٦. وجاءت بلا عزو في سحر البلاغة، ص١٤٩.

(٢) المنزغ: ما يمكن به أن ينزغ بينهم، أي يوقع بينهم الفتنة والشر.

(٣) وردت العبارة في رسائل الصاحب، ص٤٧٩، والمتشابه، ص١٧.

(٤) أبواعه: جمع بوع، وهو الباع، أي قدر مد اليدين.

(٥) هو الحسين بن محمد بن جعفر الرافقي، المعروف بالخالع، أديب له شعر حسن، سكن بغداد، له كتب منها: «الأمثال» و«صناعة الشعر» وغيرها. أخذ عن الفارسي والسيرافي، توفي سنة ٢٢٤هـ (وانظر: معجم الأدباء ١٠/٥٥).

(٦) لم أهتد إلى البيت فيما رجعت إليه من المصادر.

( V ) لم أهتد إلى البيت فيما رجعت إليه من المصادر.

( ٨ ) العَرْف: الرائحة الزكية، أو هو الرائحة عموماً.

(٩) ورد البيتان في الدمية ٢ /١٢٠٠.

(١٠) في البيت تضمين لعجز بيت للعرجي، وتمامه:

«ليوم كريهة وسداد ثغر»

وهو في ديوانه، ص٣٤، تحقيق: خضر الطائي ورشيد العبيدي، الشركة الإسلامية للطباعة، بغداد، ط١، ١٣٧٥هـ/ ١٩٥٦م.

وقال (١) أبو نُواس (٢): [الكامل]

عَبَّاسُ عبَّاسٌ إِذَا احتدمَ الوغي

وقالَ مِسْكُوَيْهِ (٤): [الطويل]

وما أنا إلا المسكُ ضاعَ فعندكُمْ

وقالَ الْحُوافيُّ (٦): [الطويل]

وما أنا إِلاَّ صارمٌّ رثَّ جَفْنُهُ وكيف يَجُدُّ الهامَ نصلٌ مُصمِّمٌ

وقالَ البُستيُّ (٩): [الطويل]

صُنَانٌ إِذا ضَمَّخْتَ بِالْسِلْكِ مَسْكَهُ

والفَضْلُ فَضْلٌ والرَّبيعُ (٣)

يضيعُ وعندَ الأكرمِينَ يَضُوعُ (٥)

من الأَجَلِ المَحْتومِ أَمْضى وأَقْطَعُ(٧) وصاحبُهُ هيَّابَةُ القلبِ أَقْطَعُ(٨)

ترى المسك فيه ضائعاً غير ضائع(١٠)

يضيع: مِنْ ضاع الشيء، إذا فقد.

يضوع: من ضاع المسك إذا تحرك فانتشرت رائحته، بمعنى تضوّع.

(٦) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

( ٧ ) في ب « ...رق جفنه \* ».

رث جفنه: تقطُّع وبلي.

(٨) الهام: الرأس.

نصل مصمّم: من صمّم السيف، إذا قطع اللحم إلى العظم.

(٩) لم يرد البيت في ديوانه.

(١٠) صنان: ذَفَر الإِبط. المُسْك ـ بفتح الميم وسكون السين ـ: الجلد. ضائعاً: مفقوداً. غير ضائع: لم تتضوع ريحه وتنتشر.

<sup>(</sup>١) ورد البيت في شرح ديوان أبي نواس٢ /١٠٨، ضبط: إيليا الحاوي، الشركة العالمية للكتاب، ١٩٨٧م.

<sup>(</sup>٢) هو أبو علي الحسن بن هانئ، المعروف بأبي نواس الحكمي، الشاعر المشهور، ولد في البصرة، ونشأ في بغداد، ثم انتقل إلى الكوفة، وهو يُعَدُّ في الطبقة الأولى من المولدين، توفى سنة خمس، وقيل ست، وقيل ثمان وتسعين ومائة ببغداد. (وانظر: الوفيات ٢/٩٥).

<sup>(</sup>٣) في ب ( . . إذا شهد الوغي \* ( .

<sup>(</sup>٤) ورد البيت بلا عزو في البداية والنهاية، لابن كثير ١٢/٣٢، وأيضاً في مرآة الجنان ٣/٣٠٦.

<sup>( ° )</sup> رواية البداية والنهاية « . . قد ضاع عندكم \* . . وعند الأكثرين . . » .

وقال (١): [مجزوء الكامل]

يا قروم إِنِّي جائعٌ ولعلني قد كنت أشْ

وقالَ ابنُ حَيُّوسِ (٤): [الطويل]

سَأَشْكُرُ ما دامَ الكلامُ يُطيعُني تُوالتْ على مَنْ لا يُدلُّ بخدمة / فَأَجْنَتْكَ مِنْ مَحْضِ القريضِ وَحُرِّه

وقالُ(٧): [الكامل]

قَد ْ ظُلَّ في الآفاق أمرُكَ نافذاً رأيتَ منْ حُجَّابِ قَصْرِكَ قَيْصَراً وقالُ (١٠): [الكامل]

ومُهَذَّب الأتْباع ممنوع الحِمي

(١) ورد البيتان في ديوان البستي، ص٧٥٥.

( ٢ ) في ب « . . . من أوهي الفجائع » .

(٣) في الديوان « ولعلني فيما مضى \* قد كنت أشبع ألف جائع ».

(٤) وردت الأبيات في ديوانه ١/٣٣٢.

(٥) رواية الديوان ( \*عليك . . إليك . . ١٠

دل يدل عليه دالة: أي يثق بمحبته فيفرط عليه.

(٦) أجنتك: جنت لك. محض القريض: الخالص من كل شائبة، والحرّ: الجيّد.

(٧) ورد البيتان في ديوانه ١/٣٤٤.

( ٨ ) في البيت مبالغة ممقوتة تجاوز بها الشاعر الحدّ متطاولاً على ملك الله وسلطانه.

(٩) رواية الديوان ه لأقمت . . \* . . أتباع ملكك . . »، وقد سُبق هذا البيت في الديوان بقول الشاعر: « لوكنتَ في الزمن القديم وإنْ شأى \* بالمعجزات السَّابقُ الْمسْتتبعُ» تُبّع: من أسماء ملوك اليمن.

(١٠) وردت الأبيات في ديوان ابن حيوس ١ /٣١٣، وما بعدها.

(١١) رواية الديوان « \* صافى أديم العرض.. ». والتُبُّع: الناصر، وبضم الباء: الظل.

والجوعُ من إحدى الفجائع (٢) بعُ كل يسوم الف جائع (٣)

صنوفاً أتَتْ منْ جُودكَ المُتتابع عليكُمْ ولا يُدلي إِليكم بشافع(٥) بضائعَ ليس العُرْفُ فيها بضائع (٦) ٩٠ أ

> فمواقعُ الأقدار حين تُوَقّعُ (^) ولكانَ منْ تُبَّاعِ أمركَ تُبَّعُ(٩)

> صافي أديم الوُّدِّ ضافي التُبُّع(١١)

رُ مُصَرَّدُ والسِّرْبُ غيسرُ مُرَوَّعِ(١) خَصَّتُكَ بالشَّرَفِ الَّذِي لِم يُفْرَعِ(٢) خَصَّتُكَ بالشَّرَفِ الَّذِي لِم يُفْرَعِ(٣) لا تُدَّعَى، وصَفَاتُ له له تُقْرَعِ(٣) للنَّائبات: خُذي بحُكْمِكِ أو دَعِي(٤) إِنْ كَانَ يُغْنِي مُمْعِرٌ عَن مُمْرِعِ(٥)

فالمَنُّ غيرُ مُكَدَّرٍ والشِّرْبُ غيد والهِمَّةُ البِكْسُ التي لم تُفْتَرَعْ والهِمَّةُ البِكْسُ التي لم تُفْتَرَعْ يا مَنْ تَفَسَرَّدَ بالعُلا، فصِفاتُهُ أنا قائلٌ بفناء بيتك قائلٌ ليْ عنكَ إِنْ شَطَّ المَزارُ عَداً غِنِي

### وقال (٦): [الكامل]

فَرَعُوا هِضابَ العِزِّ وَهْيَ مَنيعةٌ فَرَعُوا رِياضَ الفخرِ وَهُوَ مُمَنَّعُ(٧) مَنْ بالسِّنانِ يصولُ عندَ فِطامِهِ لم يَخْشَ آخرَ بالشِّنانِ يُقَعْقِعُ(٨) مَنْ بالسِّنانِ يصولُ عندَ قِطامِهِ لم يَخْشَ آخرَ بالشِّنانِ يُقَعْقِعُ(٨) ما عايَنَتْ صِفِّيْنُ عند تقارُعِ الصَّ فَيْنِ جيشاً جامعاً ما تَجْمَعُ (٩)

وقالَ أبو محمد بنُ حكِّينا البغداديُّ (١٠): [السريع]

<sup>(</sup>٢) فَرُعُ البكررُ: افتضّها.

فَرُعَ الشَّرف: صعد ونزل (ضد). ويقصد بها هنا الهبوط.

<sup>(</sup>٣) الصفاة: الحجر الأملس الصَّلْد. لم تقرع: لم تكسر.

<sup>(</sup>٤) رواية الديوان « . . بفناء عزَك . . \* » .

قائل (الأولى): من قال يقيل، إذا نام في نصف النهار. وقائل (الأخيرة): من القول.

<sup>(</sup> ٥ ) فصلت س بين هذا البيت وسابقه بكلمة «وقال».

المعر: مِنْ أمعر المكان، إذا افتقر أو قلّ زاده.

والممرع: مَنْ اتَّسع رزقه واستغنى.

<sup>(</sup>٦) وردت الأبيات في ديوان ابن حيوس ١ /٣١٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) فرعوا الهضاب: نالوها وَاعْتَلُوْها. وفرعوا (الأخيرة): الفاء للعطف متصلة بالفعل رعي.

<sup>( ^ )</sup> في الأصل وس « \* لم أخش. . » وهو تحريف ظاهر، وفي ب « \* . . . بالشتات . . » وهو تصحيف . الشّنان : جمع شَنّ وشَنّة، وهي القربة الخَلق الصغيرة، يضرب بها للجمل فتقعقع فتحضه على السير، وهي تضرب مثلاً لمن يقوم بعمل ويتفاخر به دون طائل .

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصل « \* . . ما يجمع » وهو تصحيف ظاهر .

<sup>(</sup>١٠) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من مصادر.

لمَّا فشا البخلُ وصارَ النَّدى ولا رغيفٌ كلَّ أسْبوعِ سارتْ مصاريع (١) منْ خُبرُهُ خلفَ المُصاريع (١) فقطَعَت بالله فَم أعراضَه وفَرَّقَتْها في المجاميع (٢)

وقالُ (٣) عمرُ الحاكمُ الأشقر (٤): [مجزوء الرمل]

/ رُبَّ مَهُ مُ وم حريص كَ شَفَ الهَمُّ قِناعَهُ(٥) ٩٠/ب وفقي يرقانع بال قُوت تُغنيه القَناعَهُ

وقالَ الحسنُ بن [أبي] الطيّب الباخرزيُّ(٦): لا زالتْ معادنُ المُعادينَ (٧) بصَوْلَتِهِ مَروعَةً، ومساكنُ المساكين(٨) بصلته مَريعةً (٩).

وقالَ العُتبِيُّ [في النّبي عَلِيهِ اللهُ عليهِ صلاةً تقضي فَرْضَ طاعَتِهِ، وَتَقْتَضي (١١) فَرْضَ شَفاعَته.

وقال (١٢) العميدُ أبو إسماعيلَ الطُّغْرائيُّ: [الطويل]

<sup>(</sup>١) مصاريع الهجاء: أراد بها أشطار الأبيات، جمع مصراع.

والمصاريع (الأخيرة): جمع المصراع الذي يكون للباب.

<sup>(</sup>۲) في ب « . . . أعراضهم \* ومزقتها . . » .

<sup>(</sup>٣) ورد البيتان في دمية القصر ٢ / ١٠٣١.

<sup>(</sup>٤) في ب «الأشتر» وهو تحريف.

وهو الفقيه أبو عبدالرحمن عمر بن الحاكم بن محمد بن محمد، المعروف بالأشقر، كان أغلب شعره في الزهد، وإن كان حلواً كما يقول الباخرزي ( وانظر: الدمية ٢ / ١٠٢٩ ).

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل وس « \* كشف الهم . . » . وآثرت رواية ب فهي أعلى، لأن البخل هو الذي يكشف حقيقة البخيل .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين زيادة أَخَلَّت بها الأصول. وقد ورد النص في الدمية ٢/ ١٢٤٩.

<sup>(</sup>٧) في س «المعادن». وفي ب « المغادين» وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup> A ) في س «المساكن» وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٩) مريعة: أي ممرعة.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup> ۱۱ ) في ب « يقتضي، ويقتضي قرض».

<sup>(</sup>١٢) وردت الأبيات في ديوانه، ص٢١٩.

وظَهري بأعباء الخطوب مُوقَّعُ (١) كما فيه للاقصَيْنَ مَرْوًى ومَشْبَعُ(٢) ومَوْتٌ لمَنْ يغشاهُ وَهُوَ مُقَنَّعُ(٣) وأسيافُهُمْ في المُستَبيحينَ رُتَّعُ(٤)

أقولُ وعيني بالدُّموع وقيعــةٌ حمِّي فيه للأَذْنَيْنَ مَرْعًى ومَشْرَعٌ حياةٌ لمَنْ ينتابُهُ وَهُو قانعٌ فأكنافهم للمستميحين مَرْتَعٌ

وقالَ (°) الكاملُ أبو الفضل بنُ الخازن الكاتبُ (٦) في طبيبِ (٧): [الكامل]

منْ ساعدَيْه مُبَضَّعٌ بالمبْضَع(^) نُشرت فتطوي أذْرُعاً في أذْرُع (٩) وَخْزاً بأطراف الرِّماح الشُّرُّع(١٠) أمْ ذُو الفقار مع البَطين الأنْزَع(١١) يا عَنْتَرَ العَبْسيَّ غيرَ مُدَرَّع ](١٢)

رَحمَ الإلهُ مُجَدَّلينَ سليمُهُمْ فعصائب يأتونه بعصائب أفَصَدْتُهُمْ بالله أمْ أقْصَدْتُهُمْ [ دَسْتُ المباضع أمْ كنانَةُ أسْهُم غَرَراً بنفسي إنْ لقيتُكَ بعدَها

(١) رواية الديوان: « . . . للدموع . . \* » . عين وقيعة: أي لا تكاد دموعها تجف، من قولهم: « أرض وقيعة » للتي لا ينشف ماؤها. ظهري موقع: أي أصابته البلايا.

(٢) سُبق هذا البيت بقول الشاعر:

وليُّ أمير المؤمنين ممنّعُ لكان له مما يقدر مفزع»

« أما دَرَّت الأيام أَنِّيَ في حمِّي حمى أو عصى حكم المقابر جاره

(٣) في س « تنتابه . . \* » . رجل مقنع: عليه بيضة الحديد .

(٤) في ب ٥ . . مربع ١٠ وهو على الغالب تصحيف .

(٥) وردت الأبيات في الوفيات ١/١٥٠.

(٦) تقدمت ترجمته.

(٧) هو الحكيم أبو القاسم الأهوازي (وانظر: الوفيات ١/٠٥٠)، وكان فصده فآلمه.

( ٨ ) رواية الوفيات « \* من ساعديك . . » .

(٩) في الأصل وس«وعصائب...\*» وروايتا ب والوفيات أجود.

(١٠) الفصد: أخذ الدم من الوريد. وأقصده: قتله. والرماح الشرّع: الممالة للطعن.

(١١) دست المباضع: الحقيبة التي يضع فيها الطبيب مباضعه. وذو الفقار: سيف الرسول عَلِيُّ ثم صار إلى على ابن أبي طالب رضي الله عنه. والبطين: العظيم البطن، وهي من صفات على بن أبي طالب، وكذلك كان أنزع، والأنزع: الذي انحسر الشعر من جانبي جبهته (انظر: القاموس المحيط مادة / ن زع).

(١٢) البيتان زيادة من ب. غرراً بنفسي: من الغرر، وهو التعرض للهلاك. مدرع: لابس الدرع.

وقالَ آخرُ (١): [السريع]

لا تنضع المعروف في ساقط فنذاك صنع ساقط ضائع وضعه في حُرِّ كريم يَكُن عُرْفُكَ مِسْكاً عَرْفُهُ ضائع (٢)

وقالَ الباخَرْزِيُّ يذكرُ الميكاليُّ (٣): لو قيلَ مَنْ أميرُ الفضلِ؟ لقُلتُ: الأميرُ أبو الفضلِ، أمَّا أدَبُهُ (٤) فقد كانَ على ذبولِ عوده - غَضّاً، يكادُ يغُضُّ من أزهارِ الرَّبيع غَضاً، وأمَّا شعرهُ فقد أعْلَنَ أهلُ الصَّنْعةِ شِعارَ (٥) الانْتماءِ إليه، ورَفْرَفَتْ الشُّعراءُ بأجنحةِ الأسْتعارة (٦) عليه.

وأمَّا/ ٩١/ أرسائلُهُ فَرِسْلٌ (٧) يَدرُّ، وسِلْكٌ لا يَخونُهُ الدُّرُّ، ومَنْ تأمَّل منثورَهُ في المخزون، عَلِم أَنَّهُ فَرْحَةُ المحزون، وكانَ إِذَا قطَّعَ الشِّعْرَ (٨)، [قطعَ الشِّعْرَ (٩)، فَمِنْ كلامِهِ الحزون، عَلِم أَنَّهُ فَرْحَةُ المحزون، وكانَ إِذَا قِيسَ بعذوبتِهِ الظَّلْمُ (١١)، قولُه (١٢): [مجزوء الظَّلْمُ (١١)، قولُه (١٢): [مجزوء الكامل]

أوْصاكَ ربُّكَ بالتُّقى وَأولو النَّهى أَوْصَوْا مَعَهْ فَاجعُلْ لنُسككَ طُولَ عم لركَ مسجداً أو صَوْمَعَهْ

(١) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) العُرف: المعروف. العَرْف الضائع: الرائحة المنتشرة.

<sup>(</sup>٣) ورد النص في دمية القصر ٢ /١٤٧، ١٥٨، ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) عبارة الدمية «فأما».

<sup>(</sup> ٥ ) عبارة الدمية «أهل الصناعة لشعار . . » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل وس والدمية «الاستفادة» وهو تحريف صوابه في ب.

<sup>(</sup>٧) الرِّسْلِ ـ بالكسر ـ: اللبن.

<sup>(</sup> ٨ ) قوله: «قطّع الشعر»: لعله يريد جعله مقطّعات.

<sup>(</sup> ٩ ) سقطت هذه العبارة من الأصل وس، فأثبتها من ب. وقد وردت العبارة في الدمية منفصلة عما قبلها بكلام آخر. وقوله: «وقطع الشعر»: أي تجاوز بمقطعاته شعر غيره من الشعراء.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين زيادة من دمية القصر.

يؤسى به الكلم: يداوى به الجرح.

<sup>(</sup>١١) الظُّلم - بالفتح -: ماء الأسنان وبريقها .

<sup>(</sup>١٢) ورد البيتان في الدمية ٢/٩١٩، وهما في ديوان الميكالي، ص١٣٤.

وقالَ العسكريُّ (١): [مجزوء الخفيف]

آفيةُ السِّرِّ مِنْ جفو ن دُوام دُوام مَوامي السهوامي السهوامي السهوامي

وقال آخرُ (٢): [الوافر]

حببيبٌ لا أزالُ وبي نزاعٌ إلى يه وليسَ لي عنهُ نزوعُ والله وليسَ لي عنهُ نزوعُ وقالَ آخرُ: فهو يُجَنُّ لِلَدْعَةِ الوداعِ(٣)، ويَحنُّ إلى لَدَّةِ الاجْتماع.

وقالَ آخرُ [في يومِ غَيْمٍ](٤): تَمَسَّكتْ مدارِعُهُ(٥)، وامْتَسكت مدامِعه.

وقالَ آخرُ: خيولٌ كالطيورِ المُسْرعَةِ، والرِّماحِ المُشْرَعَةِ، والمراكبِ المُشَرَّعةِ.

وقالَ آخرُ: سَلَّمْتُ على الشَّبابِ وودَّعْتُهُ، وسالمْتُ المشيبَ ووادعْتُهُ.

وقال آخرُ: أقامَ على الغَيِّ الذي هو له موضعٌ، والبَغْي الذي هو فيه مُوضعٌ (٦).

وقالَ آخرُ: الكلبُ لا يَتْبَعْ حَتَّى يشبعْ، وعند الجوعِ يَهُمُّ بالرُّجوع.

وقالَ البديعُ الهمذانيُّ: اقْتَصَرْتُ على اليَسيرِ ليَسيرَ، وعلى البديعِ ليَذيعَ، [وأنا أَسْتَطِبُهُ وأسْتَطيبُهُ؛ لأنَّ طبَّهُ يَنْفَعُ، وطيبهُ يتضوَّعُ ](٧).

وقال آخرُ: حصينةُ المرابع، خصيبةُ المراتع.

وقالَ آخرُ: نُورٌ ساطعٌ، ونَورٌ طالعٌ.

وقالَ غيرهُ: الهَمُّ الحافزُ للدُّموع، والحُزْنُ الواخزُ للضُّلوع.

<sup>(</sup>١) ورد البيتان في ديوان المعاني، لأبي هلال العسكري ١/٢٦٣، وقد تقدم ورودهما في قاعدة الكتاب، ص٢٢.

<sup>(</sup>٢) ورد البيت ضمن مقطوعة في دمية القصر ١/٦٤ منسوباً لأبي الفضل جعفر بن الحسن الشبيبي المكي، وعرَف به الباخرزي أنه «شاب حسن الرواء والرواية».

<sup>(</sup>٣) في ب «لذعة النزاع». وفي س «النزاع».

<sup>(</sup> ٤ ) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>٥) المدارع: جمع مدرعة، وهو ثوب، يريد أن المطر لم يهطل فيه.

<sup>(</sup>٦) أوضع في الغي: أسرع إليه.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين زيادة من ب.

وقالَ ابنُ أسد الفارقيُّ (۱): [الطويل] فما المسكُ والرَّيانُ والرَّاحُ شُعْشِعَتْ بأطيبَ من عَرْفِ الذي مُذْ عرفْتُهُ وقالَ (٤): [البسيط]

دَعْ صُحْبَةَ القومِ أَبْدَوْا مِنْ مَلالِهِمُ واصْحَبْ سواهُمْ ولا تسمعْ دُعاءَ أَخِ / ولا تَمُتْ حَسداً إِمَّا رأيتَ أَخا فسوفَ يُودي به رَيْبُ المَنونِ وما لم يدفع المالُ عَمَّنْ ظَلَّ جامِعَهُ للمسرء ناع من الأحداث يطلبه

لم يَدْرِ يـومَ الـبـينِ من حَـيْـرة ولم أطق لــمَّـا جـرت أدمُـعي

بماء سحاب ضُمِّنَتْهُ الوقائعُ(٢) فَبَيْني وبينَ العالمينَ وقائعُ(٣)

يوماً وقد كرهوا منك الثَّوى بذعا(°) إلاَّ دُعاء نصوح للثَّواب دعا حرْص لِما نالَ في الدُّنيا وما جَمعا ٩١/ب لَهُ تَحرَّكَ في الدُّنيا وماجَ معا(٦) نوائب الدَّهْر إذ نابتْ وما منعا(٧) متى لَحاهُ على الدُّنيا ولام نعَى(٨)

> بَشَّرَ في صالحة أمْ نعَى (١٠) لها من الحُرْقَة أنْ أمنْ عَا

الريان: الماء الذي يُروي. الوقائع: جمع وقيعة، وهي نقرة في جبل أو سهل يستنقع فيها الماء، والجمع وِقاع ووقائع.

- (٣) وقائع: حروب ومشاحنات.
- (٤) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.
- ( ٥ ) في س « . . فدعا » وهو تصحيف . والثوى: الإقامة .
- (٦) ريب المنون: مصيبة الموت. وما: اسم موصول. وله: جار ومجرور. أي سوف يهلك هو وكل شيء كان يتحرك بحركته ويموج معه.
  - ( ٧ ) في ب « . . . جارحة \* » وهو تحريف.
  - ( ٨ ) في ب وس « ... يرقبه \*»، وفي ب « \* ... ولام مَعا» وهو تحريف.
    - ( ٩ ) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.
    - ( ١٠ ) في الأصل « . . من خيرة \* » وهو تصحيف صوابه في ب وس .

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> ٢ ) في س « \* . . . وقائع » .

[وفي الخُطبِ النُّباتيَّة: فتأهَّبوا للصَّوتِ السَّميعِ، والموتِ الذَّريعِ](١). وقال المِيكاليُّ: أحسنُ من رياضِ الرَّبيعِ، وأبهى من رياطِ (٢) الوَشْيِ الصَّنيعِ. وقالَ: إِذا دارتْ بكَفَيْهِ أنابيبُ اليراعةِ، دَرَّتْ بكفَّيْةٍ شآبيبُ (٣) البراعةِ.

وقالُ(٤) المتنبي(٥): [الوافر]

أسائلُها عَنِ المتديِّريها فلا تدري ولا تُذري دُموعَا(٦)

ومن ترصيع الخطيب، المُذَهَّبِ العجيبِ (٧)؛ قولُهُ من صفة الدَّهرِ (٨): عِداتُهُ خُدَعٌ، وهباتُهُ لُمَعٌ، وآفاتُهُ دُفَعٌ (٩)، وكَرَّاتُه قُرَعٌ.

وقولُهُ (١٠): هنالكَ تكشفُ السَّاعةُ قناعَها، وتكشفُ الطَّاعَةُ أتباعَها (١١)، فهل (١٢) مِنْ مُقْلِعٍ [قبلَ] (١٣) تَحَيُّرِ الدَّمْعَةِ، وتكَدُّرِ الجُرْعةِ، وتَنكُّرِ الصَّرْعَةِ، وتَعَذُّرِ الرَّجْعَةِ (١٤) ؟!

(١) زيادة من ب.

( ٢ ) في الأصل( رياظ » وهو تصحيف صوابه في ب.

الرباط: جمع رُيْطة ـ بالفتح ـ وهي كل ملاءة غير ذات لفقتين كلها نسج واحد، أو كل ثوب لين رقيق.

(٣) الشآبيب: جمع شُؤْبوب، وهو الدفعة من المطر، وأول ما يظهر من الحسن، وحد كل شيء وشدة دفعه.

- (٤) ورد البيت في ديوان المتنبي بشرح العكبري المسمى «التبيان في شرح الديوان» ١ / ٢٥٠، ضبط مصطفى السقا وآخريْن، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.
- (٥) هو أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الكوفي الكندي، أبو الطيب المتنبي، الشاعر المشهور، توفي سنة ٣٥٤هـ (وانظر: الوفيات ١/١٠١).
  - (٦) في الأصل وب « . . المتدبر بها » وهو تصحيف صوابه في س والديوان. وفي ب « فما تدري . . » . ومعنى « المتديريها » أي: المتديرين فيها ، أي متخذيها داراً ؛ لأنه يخاطب أطلال إحدى الديار .
    - ( ٧ ) في ب «الخطب، العجيب المذهب»، وهو تحريف.
    - ( ٨ ) ورد النص في ديوان الخطيب ابن نباتة الفارقي، ص٣٧٦.
      - ( ٩ ) في ب « دفع» وهو تصحيف ظاهر.
      - (۱۰) ورد النص في ديوان الخطب، ص٣٧٨.
      - (١١) عبارة ديوان الخطب « وتكنف الطامة أتباعها ».
        - (۱۲) ورد النص في ديوان الخطب، ص٣٧١.
      - (١٣) سقطت الكلمة من الأصل وس فأثبتها من ب.
  - (١٤) وردت العبارة في الأصل وس « يحير الدمعة، . . يكدر، . . ينكر، يعذر » وهو تصحيف صوابه في ب.

في (١) كلِّ يوم تودِّعونَ ماضياً إلى الآخرة لا يُرجِعُ، وتُشَيِّعونَ غادياً إلى الحافرة لا يُرجِعُ، وتُشَيِّعونَ غادياً إلى الحافرة لا يُربِعُ (٢)، وتُرَوَّعونَ بفاقرة لا تُقْلِعُ (٣)، وتُزَعْزَعونَ بزاجرة لا تُنْجِعُ. هتكَ (٤) اللهُ عنا وعنكم حِجابَ الطَّمعِ، وسلكَ بنا وبكم شعابَ الوَرَعِ، أمّا في ذلكَ ما سكبَ الدُّموعَ، وكسَّبَ الحُشوعَ، وأذهبَ الجموعَ، وأوْجبَ الرُّجوعَ، أرسلهُ حينَ أظهرَ الطاغوتُ بِدَعَهُ، ودَمَّرَ المُنْحوتُ تَبَعَهُ، فقوَّمَ به الجاهلَ ورَدَعَهُ، وحطمَ به الباطلَ وقمعَهُ، حتَّى تألَّقَ / ٩٢ / أودَمَّرُ المُنْحوتُ تَبَعهُ، فقوَّمَ به الجاهلَ ورَدَعَهُ، وحطمَ به الباطلَ وقمعَهُ، حتَّى تألَّق / ٩٢ / أشهابُ الإيمانِ فلمعَ، وتمزَّقَ ضبابُ البُهْتانِ فانقشعَ، وخفقَ قلبُ الضَّلالِ فانخلعَ، وزهقَ لبُّ المُحالِ فانْقمعَ. أحمدُهُ (٥) على خوالي نعَم خوَلها، وتوالي قسَم أكملَها، وملابسِ ألبُ المُحالِ فانْقمعَ. أحمدُهُ (٥) على خوالي نعَم خوَلها، وتوالي قسَم أكملَها، وملابسِ ألمُ المُحالِ فانْقمعُ، وتزولُ معهُ التَّهَمُ، ويطولُ عندهُ النَّدُمُ. يالهُ داعياً أسْمَعَ العظامَ الباليَة، ومنادياً جمعَ الأجسادَ المتلاشيةَ، من بطون السّباعِ، ومتونِ البقاعِ (٧)، حتَّى استقامَ كلُّ عَضْوِ في موضعهِ، وقامَ كلُّ شلُو (٨) مِنْ مَصْرَعه.

وقالَ أبو الحسنِ الأهوازيُّ: أحسنُ من البَدرِ الطَّالعِ، وأبْيَنُ من الفجرِ السَّاطِعِ. وقالَ يَذُمُّ رجلاً: يدفعُ الملهوف، ويمنعُ المعروف، ويحلُمُ قبلَ أنْ يهجع، ويحكُمُ قبلَ أنْ يسمعَ.

وقال أيضاً: هذا كتاب من منعه الخجل عن الاعتذار، وقطعه الوَجَل عن (٩) الاستغفار، فاغتسل بصو بالدُّموع، واشتمل بثوب الخشوع.

<sup>(</sup>١) في ب «وفي». وقد ورد النص في ديوان الخطب، ص٢٤.

<sup>(</sup>٢) في ب «يودعون، يشيعون، لا يريع». وفي الأصل وس «لا يرتع» وهو تصحيف. الحافرة: حضرة القبر، والحفير: القبر. ولا يربع: أي لا يقف ولا ينتظر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لا يقلع» وهو تصحيف صوابه في ب. الفاقرة: النازلة العظيمة.

<sup>(</sup> ٤ ) ورد النص في ديوان خطب ابن نباتة الفارقي، ص٨٢.

<sup>(</sup>٥) ورد النص في ديوان الخطب، ص٩٦.

<sup>(</sup>٦) ورد النص في ديوان الخطب، ص٧٠.

<sup>(</sup>٧) عبارة ديوان الخطب « . . اليفاع » .

<sup>(</sup> ٨ ) الشلو: أراد به ما بقى من جسد الميت بعد فنائه.

<sup>(</sup>٩) في الأصل «من» وعبارتا ب وس أجود.

وقال ابنُ عُبيد الله(١) العلويُّ البلخيُّ(٢): مَنْ استغنى عن الدُّنيا، فكأنَّه دعاها إلى الإِمتاع، ومَنْ حَرصَ عليها، فكأنَّهُ أغراها بالامتناعِ.

وقلتُ في رسالة (٣): واعْلَمْ بأنَّ العُمْرَ ذاهبٌ نافقٌ [وَذَهبٌ نافق](٤) وغنيمةٌ تُغِلُّ وَتُسْتَحَلُّ (٢)]، فخُذْ لنفسِكَ منهُ أو دَعْ، واحفظ الوديعة للنْ أوْدَعْ.

وقلتُ في جواب كتاب (٧): [الوافر]

كتَابٌ راقَ ألفَ اطاً ومعنى وساقَ إِليَّ إِحساناً وحُسنا فكانَ عرائسَ الأبكارِ تُجْلى وكان غرائسَ الأفكارِ تُجْنَى (^)

وصلَ كتابُ فلان، أدام (٩) اللهُ إِسعادَ جُدودهِ، وأمادَ (١٠) عَمودَ حَسوده (١١)، فاسترجع الحُسنَ العازبَ (١٢)، وأطلعَ الأنسَ (١٣) الغاربَ، ورفعَ من المجدِ ما هوى، ورقعَ مِن الجدِّ ما وهي، / ٩٢/ب وأطلق طَرَفَ الطَّرْفِ في مَيدان فصاحتِه، وبستانِ ملاحتِه، فيالكَ مِنْ زهرٍ منثورٍ مِنْ [وَشْيِهِ الصنَّيع، ودُرِّ منثورٍ من المُلهِ البديع.

<sup>(</sup>١) في ب «عبدالله».

<sup>(</sup>٢) وردت العبارة في دمية القصر ٢/٧٤٤.

<sup>(</sup>٣) ورد النص في خريدة القصر، القسم العراقي ٢ /٧٣.

<sup>(</sup>٤) سقطت العبارة من الأصل وس فأثبتها من ب.

<sup>( ° )</sup> العتيمة: في اللسان: «عتمت الإبل تعتم وتعتُم وأعتمت واستعتمت: حلبت عشاء، وهو من الإبطاء والتأخُّر».

<sup>(</sup>٦) سقطت العبارة من الأصل وس فأثبتها من ب.

<sup>(</sup>٧) ورد البيتان في خريدة القصر، القسم العراقي ٢ / ٧٤.

<sup>(</sup> ٨ ) في س«وكان . . \* ». وقد نثرت ب الأبيات نثراً.

تجلى: من جلوة العروس، أي تزيينها.

<sup>( 9 )</sup> في الأصل وس« أسعده الله إسعاد. . » وهو تحريف صوابه في ب.

<sup>(</sup>۱۰) أماد: جعله يميد ويتقوض.

<sup>(</sup>١١) ورد النص إلى قوله: « . . ما وهي » في الخريدة ، القسم العراقي ٢ / ٧٤.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل «القارب» وهو تصحيف صوابه في ب وس.

<sup>(</sup>١٣) في ب «الأمن».

<sup>(</sup>١٤) سقطت العبارة من الأصل وس فأثبتها من ب.

وقالَ الحريريُّ(١): أغراني البالُ الخلو، والمَرَحُ الحُلُو، بأنْ أقصد حمص لأصطاف بقيْعَتها، وأسْبُر رَقاعة (٢) أهل رُقْعَتها.

وقالَ: [يا](٣) باقعةَ البقاع.

وقالَ المعريُّ (٤): [الطويل]

هي النَّفْسُ عَنَّاها منْ الدَّهْر فاجعٌ وما هَـذه السَّاعـاتُ إلاَّ أراقـمَّ

وقالَ (٧): [البسيط]

وخفَّ بالجهل أقوامٌ فَبَلَّغَهُمْ أما رأيت جبال الأرض لازمَةً مَنْ رامَ أن يُلْزمَ الأشياءَ واجبَها وقال (٩): [البسيط]

تفرُّعَ النَّاسُ عن أصْل به دَرَنٌ

فالجَدُّ آدمُ والمثوى أديمُ ثرًى

برُزْءِ وغنَّاها لتَطْرَبَ ساجعُ(٥) وإِنْ شَجُعَتْ في لَمْسهنَّ الأشاجعُ(٦)

منازلاً بسناء العزِّ تَلْتَفعُ قرارَهَا وغُبارُ الأرض يرتفعُ(^) فإنَّـهُ ببقاء ليس ينتفعُ

والعالمونَ إذا مَيَّزْتَهم شَرَعُ(١٠) وإنْ تخالفت الأهواءُ والشِّرَعُ(١١)

(١) ورد النص في المقامة الحلبية، ص٣٦٨ من شرح مقاماته.

(٢) حمص: مدينة في بلاد الشام بين دمشق وحلب. والقيعة: الأرض المنبسطة المتسعة. الرقاعة: الحماقة.

(٣) ما بين القوسين زيادة من ب.

(٤) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ٢ /١٠١٨.

(٥) في الأصل وس «عزاها من الرزء.. \*» وهو تحريف صوابه في ب واللزوميات. والرزء: المصيبة. الساجع: الحمام المغرد، يريد أن الدنيا آلام وأفراح.

(٦) في ب « \* وإن سجعت . . الأساجع » . ورواية اللزوميات « \* وما شجعت . . » . الأراقم: الحيّات. الأشاجع: أصول الأصابع.

(٧) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ٢ /١٠٢٤.

( A ) في الأصل وس ( \* . . وغبار الركض . . » .

(٩) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ٢ /١٠٢٧.

(١٠) في الأصل وب وس «تفرغ الناس... به ذرب » وهو تصحيف ظاهر صوابه في اللزوميات. ورواية اللزوميات « \* فالعالمون . . ٥ . الدرن : القذر . شرع : متماثلون .

( ۱۱ ) رواية اللزوميات « والجد . . \* » . المثوى : القبر . الشُّرع : الديانات .

#### وقالُ (١): [الطويل]

لَعَمْرُكَ ما آسى إِذا ما تحمَّلَتْ ولا تَرِثُ الزَّوْجاتُ عني حِصَّةً وقالَ مهْيارُ (٤): [الطويل]

خَلَعْتُ الهوى إِلاَّ الجِفاظَ ولم أَكُنْ وَكَنَّ وَكَنَّ جَنِيباً للبَطالَةِ فَانْتَنَى وَكَنَّ جَنِيباً للبَطالَةِ فَانْتَنَى سأركَبُها خَرْقاءَ يركبُ بَوْعُها إِذَا قَطَعَتْ أَرضاً أَعَدَّتْ لأختها ضوامنُ في الحاجاتِ كُلَّ بعيدة إِوكائنْ لَديهمْ من قراع لنَكْبَة إِوكائنْ لَديهمْ من قراع لنَكْبَة

عنِ الجِسمِ رُوحٌ كانَ يُدعى لها رَبْعَا(٢) من المالِ ثُمْناً في الفَريضةِ أو رُبْعَا(٣)

لأخْدَعَ فيهِ عن مَقامِ خليع زِمامُ نِزاعي في يمينِ نُزوعي(٥) فضا كلِّ خَرْقِ في البلاد وسيع(٦) ظنابيبَ لم تُقْرَعْ بَمَسُّ قطيع(٧) وصائِلُ للآمالِ كلَّ قطوع(٨) وللمجد فيهمْ من أخ وقريع(٩)

<sup>(</sup>١) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ٢ / ١٠٣٥.

<sup>(</sup>٢) في ب «لعمري.. \*».

ما آسى: ما أحزن. تحملت: رحلت. الربع: المنزل.

<sup>(</sup>٣) الثمن: ميراث الزوجة إن كان لزوجها المتوفي ولد. والربع: ميراثها إن لم يكن لها ولد. أراد: ليست لي زوجة ولا أولاد. الفريضة: الميراث المفروض.

<sup>(</sup>٤) وردت الأبيات ضمن قصيدة طويلة في ديوانه ٢/ ١٩٨ يمدح بها نقيب النقباء أبا القاسم بن عبدالرحمن ويهنئه بالنيروز.

<sup>( ° )</sup> الجنيب: الفرس يجنب مع فرس آخر، يتخذ مرافقاً له للانتقال إليه إذا تعب الفرس المركوب. يريد: كنت ملازماً للبطالة. الزمام: رسن الدابة. النزاع: الشوق الذي ينزع بالإنسان، ويميل به إلى ما يهوى.

<sup>(</sup>٦) الخرقاء: الناقة السريعة. البوع: كالباع، وهو مد ما بين الذراعين، يريد: تقطع بخطوها المديد. الخرق: الأرض الواسعة تنخرق فيها الريح، أي تمضي فيها لا يردها شيء.

<sup>(</sup>٧) في الأصل وس « \*ظنابيب لا تقرع . . » ورواية ب أجود . الظنابيب : جمع ظنبوب، وهو عظم الساق من الأمام، يقال : « قرع ظنابيب الأمر » أي ذلله وسهله . القطيع : السوط المنقطع طرفه .

<sup>(</sup> ٨ ) في ب «صوافن.. \* » وهو تصحيف ظاهر. كل قطوع من الآمال: أي منقطع.

<sup>(</sup> ٩ ) القريع: الندّ المقارع لخصمه، والسيد الغالب.

ورشْتُ جناحي والتَحَمْتُ صدوعي(١) بشُكري، فذُمُّوني بسوء صَنيعي أهَبْتُ بسيف في الهياج صنيع(٢)

شَدَدْتُ بِكُم أَيْدِي وسَدَّدْتُ خَلَّتِي فإنْ أَنا لم أُفْصحْ بحُسْن بلائكمْ أمُد أُبها كفّاً صناعاً كأنّني

وقال في القلم (٣): [الكامل]

مَيْتٌ لَهُ بِالنَّفْسِ نَقْسٌ حَيَّةٌ وقالَ أبو تمَّام الطَّائيُّ (٥): [الطويل]

> للَحْد أبي نَصْرِ تحيَّةُ مُزْنَةٍ وقالَ القيسَرانيُّ (٧): [المنسرح]

إذا بدا أذْعَ نت ْلهُ حَدَقٌ يبجُسُّ أوتسارَ عوده بيد

ظام وفي شفتَيْه ماءٌ مائعُ(٤)

إِذا هيَ حَيَّتْ مُمْعراً عادَ مُمْرِعَا(٢)

وإنْ شدا مُلِّكَتْهُ أسماعُ إِيقَاعُها بِالنُّفوس إِيقَاعُ

وقال (٨) عبد المحسن الصُّوريُّ (٩): [مجزوء الرمل]

(١) الأيد: القوة.

الخلة: الاختلال.

راش الجناح: ألصق عليه الريش، كناية عن استعادة قوته.

(٢) في ب والديوان « \* أهيب ..».

الكف الصناع: التي تجيد العمل غاية الإجادة.

سيف صنيع: الصقيل المجرب.

- (٣) ورد البيت في ديوان مهيار ٢/١٧٦.
  - (٤) النقس: الحبر.
- (٥) ورد البيت في ديوانه ٤ / ٩٩، وهو من مرثية في أبي نصر محمد بن حميد الطوسي.
  - (٦) أمعر المكان: إذا لم يكن فيه نبت، فهو مَعرُّ وممعر.

ممرع: خصب.

( ٧ ) في الأصل «القيصراني» وهو تحريف صوابه ما أثبته.

ولم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

- ( ٨ ) وردت الأبيات في ديوانه، ص٢٨٢.
  - (٩) تقدمت الترجمة له فيما سبق.

- 474-

قع تعييرُ البقاع(١) إِلاّ شُعاعاً في شَعَاع(٢) في بعيدات المساعي(٣)

ونَعيبُ الطَّائِدِ الأَبْ وبديعات السمعاني وقال (٤): [الوافر]

فشقَّلَهُ الذي لا يُسْتَطاعُ له من حيثُ طُفْتُ به ارتفاعُ(٥) وغُصْنِ خفْتُ خفَّتَهُ بقلبي كثيبُ نَقًا يَزِلُّ الثَّوبُ عنهُ وقالَ آخرُ (٦): [الخفيف]

ناعشِ منْ عثار جَدٌّ صريع(٧) أَعْفني من مَضاضَةِ التَّقريع(^) ولعلِّي أحظى بعفو سريع يا قريعَ الزَّمان في كلِّ عَصْرٍ وقالُ (٩) آخر (١٠): [البسيط]

وشادن حَلَّ فيه الحُسْنُ أَجْمَعُهُ (١١) فالآنَ قد لانَ بعدَ الصدِّ أخْدَعُهُ (١٢) مَنْ لِي بِشَمْلِ الْمُنِي وَالأَنْسِ أَجْمَعُهُ ما زالَ يُعْرِضُ عن وصلى وأخدَعُهُ

(١) رواية الديوان: «وتغنى الطائر.. \*». الطائر الأبقع: الغراب، أو أي طائر يختلط به سواد الريش ببياض، والبَقع يكون للطيور والكلاب، ومثله البلق في الدوابّ.

(٢) رواية الديوان: «لم تدع..».

- الشُّعاع (الأولى) بالضم -: الضوء الشفاف كشعاع الشمس. والشُّعاع (الأخيرة) بالفتح -: التفرق، أي شعاعاً متناثراً.
  - (٣) في ب والديوان: «وبعيدات المعالي \*».
  - (٤) ورد البيتان في ديوان الصوري، ص٢٨٦.
  - (٥) كثيب نقا: كثيب من الرمل، وهو تشبيه مألوف في وصف لين القوام وامتلائه.
    - (٦) ورد البيتان للبستي في ديوانه، ص٢٧٤.
    - (٧) في الديوان: « \* . . . ضريع » . وهي رواية جيدة . والضريع: الذليل .
  - ( ^ ) في ب: « . . في كل فضل\* » . والقريع: السيد الغالب، مضاضة التقريع: ألم اللوم والتثريب.
    - (٩) ورد البيتان للميكالي في ديوانه، ص١٣٩.
      - (۱۰) في س: «غيره».
      - (١١) رواية الديوان: « \* بشادن.. ».
    - (١٢) الأخدع: وريد في العنق، ولانَ أخدعه: ترك التكبر والإعراض.

وقالَ أبو الجوائز(١): [مجزوء الكامل]

ياليلة التَّعريف جا

اسَمَحَتْ مِنَّى لي بالمنى وسَخَتْ بجمع الشَّمْلِ جَمْعُ (٣) ٩٣ /ب

وقال المعريُّ في كتاب «الأَيْكِ والغُصونِ»: بِتْ أَيُّها الرَّجُلُ على طاعة، وبُتَّ حَبْلَكَ(٤) منْ الاستطاعة.

وقالَ ابنُ خَلَف (°): جحفلٌ كالغَيْث (٦) المتراكم، والسَّيْلِ المُتراكب، لا يُرْتَجى دفاعُهُ، ولا يُتَقى دُفَّاعُهُ. وقالَ: على حِيْنِ أَسبْلَ الشُّجاعُ درْعَهُ، وركبَ الجَبانُ رَدْعَهُ (٧). وقالَ المعريُّ: إِنَّك لَضعيفٌ مخدوعٌ، [و](٨) مَعْطسُكَ بيدكَ مَجْدوعٌ (٩).

وقال (١٠): [البسيط]

من الحوادث ما شاموا وما ادُّرعُوا(١١)

دَك منْ مَشوق الغَيــث دَمْـعُ(٢)

شاموا بروق المنايا غيرَ مانِعِهمْ

وقالَ البُستيُّ (١٢): [السريع]

وَمَنْ نَاى عنكَ بودً دَعَهُ وراحة العاقل منها دَعَهُ

لا تَـطْلُبَنْ وُدُّ امرِئٍ كارهاً تَـرْبَحُ أن تُـعْيييكَ أخلاقُهُ

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) ليلة التعريف: يقصد بها ليلة عرفة.

<sup>(</sup>٣) منى: من مناسك الحج، وهي بين مكة وجبل عرفات. وجَمْع: هي مزدلفة، وهي أيضاً من مناسك الحج، وسميت جمعاً لأن صلاتي المغرب والعشاء تجمعان فيها.

<sup>(</sup>٤) قوله: «ويت حبلك»: أي اقطعه، يريد: اعلم أنك لا تملك حولاً ولا قوة.

<sup>(</sup>٥) المنثور البهائي، ابن خلف ١ / ١٣١.

<sup>(</sup>٦) في المنثور: «بجحفل كالغيم».

<sup>(</sup>٧) الردع: العنق، يكني عن سرعة فراره.

<sup>(</sup> ٨ ) الواو ساقطة من الأصل فأثبتها من ب وس.

<sup>(</sup>٩) المعْطَس: الأنف. مجدوع: مقطوع.

<sup>(</sup>١٠) ورد البيت في لزوم ما لا يلزم ٢ / ١٠٢٢.

<sup>(</sup>١١) شام: نظر البرق ليعلم مكان الغيث.

<sup>(</sup>١٢) لم يرد البيتان في ديوانه.

### بابُ ما جاء منه على حرف ِ الغَينِ (١)

قالَ ابن نصرٍ الكاتبُ: كِتابُنا وملابسُ السَّلامةِ علينا ضافيةٌ سابغةٌ، ومواردُ السَّعادةِ لدينا صافيةٌ (٢) سائغةٌ.

وقال الموازينيُّ الحلبي (٣) - وأنشدَنيه ابن أفْلَحَ -: [المنسرح]

الشِّعرُ كالبحرِ في تلاطُّمهِ ما بينَ مَلْفُوظِهِ وسابغه (٤)

فَمنْهُ كالمسْكُ في لَطائمه ومنه كالمسْكِ في مَدابِغه (٥)

وقال آخرُ(٦): [السريع]

يُـوُّلِـمهُ مَضْغِـيَ مِـنْ خُبْـزِهِ كَأَنَّـني مِنْ جـسـمِهِ أَمْـضُغُ بين يَـدَيْه الميْلُ والـتَّخْتُ كَيْ يَحْسُبَ ما يُبْلَعُ كم يَبْلُغُ (٧)

وقالَ القاسمُ بن عليّ البصريُّ الحريريُّ(^): [الكامل]

عجباً لراجٍ أن ينالَ وِلايةً حتّى إِذا ما نالَ بُغْ يَتَه بَغَى الرّعايةَ أَوْ لغَا (٩) ١/٩٤ إِنْ قَلْغَى الرّعايةَ أَوْ لغَا (٩) ١/٩٤ أَلْغَى الرّعايةَ أَوْ لغَا (٩)

وقالَ ابنُ أسدٍ الفارقيُّ (١٠): [الطويل]

<sup>(</sup>۱) في س « . . ما جاء على حرف . . » . وفي ب « ما جمع منه » .

<sup>(</sup> ٢ ) في س « ضافية » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن عبيد الله بن فضال، أبو الفتح الموازيني الحلبي المعروف بالماهر، توفي بحلب سنة ٢٥٦هـ ( وانظر: تتمة اليتيمة ٥ / ٢١ ، والفوات ١ / ١٠٧ ، والنجوم الزاهرة ٥ / ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> ٥ ) لطائم المسك: أوعيته. المسلك ـ بفتح الميم وسكون السين ـ: الجلْد.

<sup>(</sup>٦) ورد البيتان لأبي الفرج ابن هندو في دمية القصر ٢/٦٣.

<sup>(</sup>٧) الميل والتخت ـ هنا ـ: أدوات للحساب.

<sup>(</sup> ٨ ) ورد البيتان في المقامة الرازية، ص٥٨ ١-٩٥١ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup>٩) لغا: أخطأ.

<sup>(</sup>١٠) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

أرى المرءَ يَبْغِي والحوادثُ دونَهُ فمِنْ بينِ مَحْرومٍ ومُدْرِكِ ما يَبْغِي (١) فإِنْ لم يَنَلْ هانَتْ لذلك نَفْسُهُ وإِنْ نالَ ما يَبْغِي وأَدْركه يَبْغِي

وقالُ(٢): [المنسرح]

ما الكلبُ فيه لسانُهُ وَلَغَا(٣) يُجيبُ مَنْ قالَ باطِلاً وَلَغَا(٤) أَثْقَلَهُ وَسْقُ حِمْلِهُ فَرَغَا(٤) أَثْقَلَهُ وَسْقُ حِمْلِهُ فَرَغَا(٥) هجائكَ اللَّؤمُ مَنْهُ قَد فَرَغَا(٣)

يا فضلة الماء في الإناء إذا إِنْ نِلْتَ من عرضي المُحالَ فَمَنْ وأنت عِنْدي أذلُّ مِنْ جَمَلٍ إِنْ كنتَ في هَجْوي ابتدأتَ فمِنْ

وقالَ أبو الفتحِ المافرُّوخيُّ: فإِذا كتبَ أَبْلَغَ، وإِذا كاتبَ أنهى إلى الغَرَضِ وبلَّغَ، وإِذا وصفَ بالغَ.

وقالَ(٧) المعريُّ: [البسيط]

"أبا فُلان ولم يَنْسُلْ ولا بلغًا(^) حِلاً وقُسِّمَ في أيَّامِهِ بُلَغَا( ٩) مِنْ عَثْرَةِ القومِ أَنْ كَنَّوْا وَليدَهُمُ وَأَرْوَحُ الرِّزْقِ ما وافاكَ في دَعَةٍ

<sup>(</sup>١) يبغي (الأولى): يريد، ويبغي (الأخيرة): من البغي، وهو الظلم والفساد، والأصل «يبغ» لأنها جوابُ شرطٍ جازمٍ، ولكن حُرِّكَت الغين وأُشبعت لضرورة الوزن.

<sup>(</sup>٢) لم أهتد أيضاً إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٣) ولغ الكلب في الإِناء: شرب ما فيه بأطراف لسانه.

<sup>(</sup>٤) لغا لغواً: تكلُّم وخاب.

<sup>(</sup>٥) الوَسْق: ستون صاعاً، أو مقدار ما يحمله البعير. رغا البعير رُغاء: صوَّت وضجّ.

<sup>(</sup>٦) في ب « \* . . . منك قد . . » .

<sup>(</sup>٧) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ٢ /٥٥٥.

<sup>(</sup> ٨ ) خالف الشاعر في هذا البيت سنة رسول الله عَلَيْ الذي رغّب في أن يكنّي الولد وهو صغير.

<sup>(</sup>٩) سقط هذا البيت من ب.

أروح: أي الأكثر راحة. البُّلغة بالضم -: القليل من الرزق يكفيك أمرَ المعيشة.

# بابُ الوارد<sup>(١)</sup> منه على حرف ِالفَّاء

قال الحريريُّ: ثم قَبَّلْتُها أَلْفاً، واتَّخَذْتُها إِلْفاً.

وقالَ (٢): ومثلُهُ في سيادَتِه (٣) مَنْ يعرِفُ ويَعْترِفُ، ويَدْري كيفَ يَغْترِفُ، ويَهْتدي إلى حيثُ يحترف، ويَعْلَمُ منْ أينَ تُؤْكَلُ الكَتفُ؟!

وقال أبو حفص المُطَوِّعيُّ - ووصفَ رجلين -: بينهما منَ الفَرْقِ ما بينَ القَدَمِ إلى الفَرْق(٤)، ومنَ الصَّرْف(٥) ما بينَ الولاية والصَّرْف.

وكانَ الحسنُ بنُ / ٩٤ ب / سهلٍ يقولُ (٦): الشَّرفُ في السَّرَفِ. وقيل لهُ: لا خيرَ في السَّرف، فقالَ: لا سَرَفَ في الخير.

[ وقالَ آخرُ (٧): أحْسَنُ من إعتاب الدَّهر الحائف (٨)، ومنْ الأمْن عندَ الخائف.

وقالَ الصَّاحبُ (٩): فُلانٌ ثاني العطْف، نابي العَطْف] (١٠).

قالَ أخرُ: هَنَّاهُ اللهُ هذهِ العوارِفَ (١١)، فما أكرمَ أعراقَها (١٢)، وأمَدُّ أعرافَها (١٣).

وقالَ آخرُ (١٤): الصَّديقُ مَنْ يُحالفُكَ، ولا يُخالفُكَ.

(۱) في ب «ما ورد».

(٢) ورد النص في خريدة القصر، القسم العراقي ٢ / ٢٥٤.

(٣) عبارة الخريدة: «وإن كان الفذّ الفرد في سيادته، من يعرف . . » .

(٤) في ب وس «القدم والفرق».

(٥) الصُّرف ـ هنا ـ: الوزن والمكانة.

(٦) سبق ورود هذه العبارة في باب الراء ص٢٢٩.

(٧) وردت العبارة في المتشابه، ص١٣.

( ٨ ) الإعتاب: إزالة سبب العتاب. والحائف: الجائر الظالم.

(٩) وردت العبارة في رسائله، ص٩٠٥، والمتشابه، ص١٥، وجنى الجناس، ص١٦٣.

(١٠) ما بين القوسين كله زيادة من ب.

(١١) العوارف: جمع العارفة، وهي المعروف والعُرف.

(١٢) الأعراق: أراد بها الأصول والجذور.

(١٣) الأعراف: ضرب من النخل، واحدتها العُرْفة.

( ١٤ ) وردت العبارة للثعالبي في المتشابه ص١٩.

وقال آخرُ (١): إِقبالُ الدُّنيا كزيارة ضيف (٢)، أو سَحابَة صَيْف.

وقلتُ من رسالة: ما قامَ لنا ناد [إلا] (٣) بذكْرِه، ولا حامَ مِنَّا صاد (٤) إلا على بَحْرِه (٥)، ولا جرى (٦) لغيره فينا حَديثٌ، لكنَّ حَديثَهُ بيننا حديثٌ، وليستْ بِضائعة لدينا بَضائع معارفه، ولا ضائعٌ فينا عَرْف عوارفه (٧)، فيا طيبَ أيَّام غَنينا بها من (٨) سالف الدُّهُور، ومَلَكُنا فيها بقُرْبه أَزِمَّة (٩) السُّرور، ولمْ نُلْف لها في الأزْمِنة نَظيراً، ولم نَلْق يوماً منها إلا نضيراً، ما كانت إلا إقامة ضيف، أو غَمامة صَيْف.

وقالَ آخرُ (١٠): أنا آوي منْكَ إِلَى ظِلِّ مَالُوفٍ، ومَعْروفٍ مَعْروفٍ.

وقالَ المعريُّ: إِنَّما أنتَ بِشَفا (١١)، تَلْتقط سُلاً وسَفًى (١٢)، تُمْسي أو تصْبِحُ مُنْصَرِفاً. وقال ابنُ نُباتةَ (١٣): الَّذي لم تُدْركْهُ النَّواظرُ فَتَصفَهُ، ولم تَمْلكْهُ الخواطرُ فتُكَيِّفَهُ.

وقال آخرُ: في دولة ضافية العطاف، مُهْتَزَّة الأعطاف، ممدودة الطِّراف (١٤)، مبسوطة الأطراف.

<sup>(</sup>١) وردت العبارة للثعالبي في المبهج، ص٣٤، والمتشابه، ص٢٠، وزاد في المبهج: « . . أو زيارة طيف » .

<sup>(</sup> ٢ ) عبارة المبهج: « إلمامة ضيف ».

<sup>(</sup>٣) زيادة من ب وس.

<sup>(</sup>٤) الصّادي: الظامئ.

<sup>(</sup> ٥ ) في ب «نحره».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ولا جزي» وهو تصحيف ظاهر. وفي ب: «أجرى».

<sup>(</sup> ٧ ) العَرْف: الرائحة الطيبة، أو الرائحة عموماً.

<sup>(</sup> A ) في ب «عن».

<sup>(</sup>٩) أَزِمَّةِ: جمع زمام، وهو ما يُزمُّ الشيء به، أي يجمع.

<sup>(</sup>١٠) وردت العبارة منسوبة للمطوعي في جنى الجناس، ص٨٠، مع خلاف يسير. وبدون عزو في المتشابه، ص٣٠٠.

<sup>(</sup>١١) الشُّفا: حد كل شيء، والقلة، وهي المقصودة هنا.

<sup>(</sup>١٢) السُّلاَّء: جمع سُلاَّءة، وهي شوكة النخل. والسَّفَى: الشوك والتراب. يريد: إِنك بقلَّة وضيق من العيش تلتقط الأشواك لتَقْتاتَها، ثم تنصرف عن هذه الدنيا.

<sup>(</sup>۱۳) ورد النص في ديوان خطبه، ص٣٥٢.

<sup>(</sup> ١٤ ) الطراف: بيت من الجلد المدبوغ.

وقال آخرُ (۱): العربُ أوْفي وأوْفرُ، وأَنْكى (۲) وأَنْكَرُ، وأَحْلى وأَحْلمُ، وأَعْلى وأَعْلى وأَعْلمُ، وأَعْلمُ وأَقْوى وأَقْوى وأَقْومُ، وأَبْلى وأَبْلى وأَشْجى (٣) وأَشْجى وأَسْمى وأَسْمحُ، وأَعْطى وأَعْطف، وأَنْفى للعار وآنَفُ.

وقال غيرُه: كانَ مُحالفاً (٤) فصارَ مُخالفاً.

وقالَ ابنُ نُباتةَ: كَانَّكَ بغطائِك قد كُشِفَ، وبضيائِكَ قد كُسِفَ (٥)، وبروحكَ قد اختُطف، وبضريحك (٦) عليك قد رُصف.

وقالَ شاعرٌ(٧): [البسيط]

وسِرْتَ في الأرضِ أوْساطاً وأطرافَا(^) ولا أخاً يبــذُلُ الإِنصافَ إِنْ صافَى(٩) (٩ م / أ

فلو فَلَيْتَ جميعَ الأرضِ قاطبةً / لم تَلْقَ فيها صديقاً صادقاً أبداً وقالَ(١٠) آخر(١١): [الكامل]

فعَلَيْكَ بالإِحسانِ والإِنصافِ(١٢) والدَّهْرَ فَهْو لُه مُكَافٍ كافِي (١٣)

إِنْ كنتَ تبغي رتبةَ الأشرافِ وإذا اعتدى أحدٌ عَليكَ فَخَلُّهِ

<sup>(</sup>١) ورد النص بدون العبارة الأخيرة لبديع الزمان الهمذاني في رسائله، ص١٧.

<sup>(</sup>٢) نكى العدو: أكثر القتل والجرح فيه.

<sup>(</sup>٣) في س «وأسخى». وأشجاه: قهره وغلبه.

<sup>(</sup> ٤ ) في ب و س « مخالصاً » وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) سقطت هذه العبارة من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب «وضريك».

<sup>(</sup>٧) البيتان للبستي في ديوانه ص ١٢٧، برواية: «لم تُلْقِ...». وقد وردا في المستطرف ١/ ٣٨٦ برواية: «فلو قلَبْتَ» مسنوبين للبحتري، وليسافي ديوانه.

<sup>(</sup> ٨ ) في ب « فلو وليت . . \* » . فليت : فتشت .

<sup>(</sup>٩) في ب « ... منها.. \* » وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) نسب البيتان للشيخ جمال الدين أبي القاسم يحيى بن علي بن الفضل بن فضلان، المتوفى سنة ٩٥هم، في البداية والنهاية ١٣/٢١، وفي النجوم الزاهرة ٦/١٥٣.

<sup>(</sup>١١) في س «غيره».

<sup>(</sup>١٢) رواية البداية والنهاية والنجوم: «إذا أردت منازل الأشراف \* فعليك بالإسعاف..».

<sup>(</sup>١٣) رواية البداية والنهاية والنجوم: «وإذا بغي باغ عليك..\*».

وقالَ العبَّاديُّ - وقد قيل له: قالَ (١) النَّبيُّ عَلِيَّهُ: «عندَ قيام السَّاعة تَظْهرُ المعازِفُ »(٢) وقد ظَهرَتْ - فقالَ بَديهاً: إِنْ ظهرَتْ المعازفُ، فقد بَطَنتْ المعارفُ (٣).

وقالَ أخرُ: المحاسنُ التي تَحُوزُ بها مزِيَّة الشَّرَفِ (٤)، وَتَجُوزُ (٥) بها غايةَ الشَّرَفِ (٦). وقالَ آخرُ (٧): [الوافر]

سَمَوْتَ لها بأَصْلابِ صلابِ معاقدُها وأخْفافِ خِفاف وقال آخرُ: شَوْقٌ تكِفُ دِيمهُ ( ^ ) ولا تَكُفُ، ويتْقُلُ ولا يَخِفُ، ويتضاعَفُ ولا يَضْعفُ ( ٩ ).

وقالَ آخرُ (١٠): [حرُّ ](١١) صيف، كحزِّ سَيْفٍ. وقالَ آخرُ: نُزْهَةُ الطَّرْف، وَظَرْفُ الظُّرْف (١٢).

وقالَ آخرُ: سيوفٌ كَثُرَتْ أوصافُها، وَرَقَّتْ بِطولِ الضَّرْبِ أَنْصافُها، وقلَّ في مُحاكمةِ الرِّقابِ إِنصافُها.

<sup>(</sup>١) سقطت الكلمة من س.

<sup>(</sup>٢) روى الطبراني في المعجم الكبير ٦/١٨٥ رقم (٥٨١٠) عن سهل بن سعد أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «يد الناه عَلَيْهُ قال: «سيكونُ في آخرِ الزمانِ خَسْفٌ وقَذْفٌ ومَسْخٌ» قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: «إذا ظهرت المعازفُ والقينات. الحديث». وقال الهيثمي في المجمع ٨/١٠: "رواه الطبراني، وفيه عبدالله بن أبي الزناد، وفيه ضعف، وبقية رجال إحدى الطريقين رجال الصحيح".

<sup>(</sup>٣) بطنت: اختفت.

<sup>(</sup> ٤ ) في ب «تجوز . . السرف » .

والشرف - هنا -: المجد .

<sup>(</sup> ٥ ) في ب «وتحور » .

<sup>(</sup>٦) الشرف ـ هناـ: المكان العالى المشرف.

<sup>(</sup>٧) لم أهتد إلى قائل البيت فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> ٨ ) وكف الدمع: سال. والديمة: السحابة الماطرة، ويقصد بها ـ هناـ الدموع.

<sup>(</sup>٩) في ب «تثقل ولا تخف، وتتضاعف ولا تضعف».

<sup>(</sup>١٠) وردت العبارة دون عزو في سحر البلاغة، ص١٨.

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة من الأصل فأثبتها من بوس.

<sup>(</sup> ۱۲ ) في س «وطرف الطرف » وهو تصحيف.

وقالَ آخرُ (١): غمزاتُ طَرْفه تُخْبرُ عن ظُرْفه، ومنْطقَتُهُ مُنْطقَةٌ عن ردْفه. وقالَ آخرُ: الصُّرُوفُ تتصرَّفُ ثمَّ تَنْصَرفُ، وتَخْطفُ ثُمَّ تَعْطفُ. وقالَ آخرُ : رَوضةٌ نَشَرَت طرائف مطارفها، ولطائف زخارفها.

وقالَ المعريُّ(٢): [البسيط]

كالعَيْن [ليستْ] بلفظ الحاء تَأْتَلفُ (٣) فغايـةُ النَّـاس في دُنياهُـمُ التَّلْفُ(٤) كم منْ أخ بأخيه غير مُتَّصل تَلافَ أَمْرَكَ منْ قبل التّلاف به وقالَ أيضاً (°): [البسيط]

كما تَهُونُ على ذي المُنْطق الألفُ(٦) سلَّى همومي أنِّي ليس لي خَلَفُ(٧)

والإلْفُ هانَ له أمْري فَقَصَّرَ بي إذا تَخَلَّفْتُ أوْ خُلِّفْتُ عن أمَل

/ ٩٥/ب وقالَ أيضاً (٨): [مجزوء الكامل]

والعيبُ يَسْتُرُهُ نَصِيفُ (٩) والسُّهُمُ عن غَرَض يَصيفُ (١٠) ولعَلَّنا فيها نَصيفُ

الـدُّهْـرُ لـيس بـمُـنْـصف والأرضُ أُمُّ بَـــــــرَّةٌ إنَّا شَـتَـوْنَا فَـوْقَـهـا

(١) وردت العبارة الأولى في سحر البلاغة، ص٢٠٠، والمتشابه، ص١٣، وجنى الجناس، للسيوطي، ص١٨٤.

(٢) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ٢/٦٣. .

(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل وب فأثبته من س.

ويقصد بالعين: حرف العين الهجائي.

(٤) تلاف أمرك: تداركه. التّلاف: الهلاك.

التلف: من الإتلاف، أي الإنفاق والإضاعة.

- (٥) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ٢ / ٦٩ ٨ ١ . ١
- (٦) أي هان أمري على الصديق فقصر بي كما يقصر المتكلم الألف المقصورة فلا يمدها، مثل، العلا والعلاء.
  - (٧) الخلف: الولد.
  - ( ٨ ) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ٢ / ١٠٧٥.
    - ( ٩ ) رواية اللزوميات: « \* . . النصيف » .

النصيف: الخمار.

(۱۰) في س « . . . عن عرض . . . . \* » .

صاف السهم عن الهدف، يصوف ويصيف: عَدَل.

ولي من كتاب: ما أخَّرْتُ (١) جوابَهُ إِخْلالاً بامرِه، لكنْ إِجْلالاً لقَدْرِه، إِذْ (٢) لم أكنْ لاه مدي حشَفَ النَّخْلِ (٣)، وحُثالةَ النَّحْلِ (٤)، إِلَى هَجَرِ الفَضْلِ العَريقِ (٥)، ومعدن المعنى الرَّقيقِ (٢)، لكنْ رُبَّما حملَهُ حُسْنُ اعتِقادِه، على قُبْحِ انتِقادِه، فأَدْخلَ زَيْفي (٧) في القبول، وتَنَسَّمَ له قَبولَ القُبول، ولولا اغتراري بهذا الظنِّ، واضطراري إلى هذا الوزن، لما أجَبْتُهُ بحَرْف، ولو عَبَدْتُ اللّه على حَرْف.

وقالَ أبو زيد الكَشيُّ - وأنْشَدَنيها - ( ^ ): [المتقارب]

تُلاقِي إِذا ما تُلاقي عَياناً مَعاني المَعاني وظُرْف الظَّرافَهْ(٩) فَصَرْآهُ في الجِدِّ والسهزل غُنْمٌ ومَلْقاهُ إِنْ لانَ أو فَطَّ رافَهُ(١٠)

وقالَ ابنُ نُباتةَ (١١): أوصيكمْ بتقوى الله فإنَّها عُرْوَةٌ ما لها انفصامٌ، وذُرْوةٌ ما لها انهدامٌ، وقُدْوةٌ مَا لها انهدامٌ، وقُدْوةٌ يَأْتَمُّ بها الكرامُ، وجُدْوةٌ تُضيء بها الأفهامُ، مَنْ تَعَلَّقَ بها حَمَتْهُ مَحْدُورَ العاقبة، ومَنْ تَحقَّقَ بحملها وَقَتْهُ شُرورَ النَّائبة (١٢). وأحَذِّرُكُمْ دارَ فُرْقَة ما لها ائتلافٌ، وقرارَةَ حُرْقَةٍ ما لها انْصرافٌ، وأمانيٌّ رَجْعة ما بها إسْعافٌ، وأحاظيُّ (١٢) فَجْعَة (١٤)

<sup>(</sup>١) في ب «وما أخرت».

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل « إذا » وعبارتا ب وس أصوب.

<sup>(</sup>٣) حشف النخل: رُديء التمر.

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل وب «النخل» وهو تصحيف صوابه في س. وحثالة النحل: رُديء العسل.

<sup>(</sup> ٥ ) لعله أراد « هَجَرَ» التي كانت في الأحساء، مشيراً إلى قولهم في المثل: « كمُبْضِعِ التمر إلى هَجَر».

<sup>(</sup>٦) في ب «معدل». وفي ب وس «الدقيق».

<sup>(</sup>٧) الزيف: الزائف.

<sup>(</sup> ٨ ) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> ٩ ) في س « \*معان . . » .

<sup>(</sup>١٠) سهلت الهمزة في كلمة « رأفة » الواقعة في عجز البيت لملاءمة التجنيس ولاتفاق حرف الردف.

<sup>(</sup>١١) ورد النص في ديوان خطبه، ص٣٧٣.

<sup>(</sup> ۱۲ ) عبارة ديوان خطبه « . . كل نائبة » .

<sup>(</sup>١٣) في هامش ديوان خطبه: «أحاظ: جمع أحظ بوزن أشد »، وأحظ: جمع حظ، والحظ: النصيب والجد. وقال بعضهم: هو خاص بالنّصيب من الخير والفضل. وأصل أحاظي: أحاظظ، قلبت الظاء الثانية ياء للتخفيف. وقيل: أحاظ جمع أحظ، وهي جمع حظوة.

<sup>(</sup>١٤) في ب «نجعة».

أوجبها الإسراف، ومقاماتِ هَوان تذل للها الأشراف (١)، وظلماتِ أحزان تتباين لها الألاف.

وقالَ البحتريُّ (٢): [الخفيف]

هل لِـما فاتَ مِنْ تلاقِ تلافِ ولِشاكِ مِـنَ الصَّبابةِ شافِ(٣) ليس عين تُـرُوة بِلَغْتُ مَداها غيرَ أنِّي امْرُؤٌ كَفاني كَفافِي (٤)

وقالَ العبَّاديُّ: آدمُ ما هَجرَ بل هاجرَ من (°) سماء القُرْبةِ إلى أرضِ الغُرْبة، فأتُّرتْ شَمْسُ البُعْد في بَشَرَتِه / ٩٦ / أفاسُودَّتْ، ما أُهْبِطُ (٦) منْ سَماءِ الجَنَّةِ غضباً بلْ أدباً. فَسُعلَ العبَّاديُ (٧): لَمَ لَمْ (٨) يُؤدَّبْ في الجَنَّة ؟ فقالَ: كيفَ يُقامُ حَدُّ الأدبِ في دارِ الطَّرَب، ولو أقيمَ الحَدُّ على آدم في الجَنَّة لكانت الجَنَّة جهنَّم؛ الجنَّة دارُ الحَقِّ لا مَنْزِلُ الحَدْ، وَوَصْفُ الكَشْف، لا مَحَلُّ الكَسْف (٩).

وتكلَّمَ ليلةَ نصف رمضانَ، فقالَ [لَهُ](١٠) قائلٌ: في مثلِ هذه الليلةِ جَرَتْ العادةُ أَن تُفَرَّقَ (١١) الحلاوةُ. فقالَ: لكنْ تُنْفِذُ إلى الأصدقاءِ، لا إلى الأعداءِ، مَنْ (١٢) لم يَصْبِرْ على مرارة الإنصاف، كيفَ يُطْعَمُ حلاوةَ النِّصْف؟!

<sup>(</sup>١) عبارة ديوان خطبه: « . .بذل بها الأشراف » .

<sup>(</sup>٢) ورد البيتان في ديوانه ٣/١٣٨٥، ١٣٨٧، وهما من قصيدة في مدح أحمد بن علي الإسكافي.

<sup>(</sup>٣) في س « . . تلاف . . \* » . وفي ب وس « \* أم لشاك . . » . ورواية الديوان : « ألمافات . . \* أم لشاك . . » . التلافي : التدارك .

<sup>(</sup>٤) الكفاف من الرزق: ما كفّ عن النّاس وأغنى.

<sup>( ° )</sup> في ب « في » .

<sup>(</sup>٦) في ب «ما هبط».

<sup>.</sup>  $\forall \$  ( $\forall$ ) ورد النص إلى قوله: « . . الطرب » في مرآة الزمان،  $\land$  / $\lor$  .

<sup>(</sup> A ) في ب «لم لا يؤدب».

<sup>(</sup>٩) الكسف: ضد الكشف، وهو الحجب.

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة من الأصل وب فأثبتُها من س.

<sup>(</sup>١١) في الأصل وس (بفرق) وعبارة ب أجود.

<sup>(</sup>۱۲) في ب «ومن».

وقال الحريريُّ (١): إِنَّ فلاناً يجهلُ أَوْصافَ الإِنصافِ، ويَرْتَضِعُ أَخْلافَ (٢) الخِلافِ. وقال البحتريُّ (٣): [الطويل]

ومُهْتَزَّةِ الأَعْطافِ نازِحةِ العَطْفِ مُنعَّمةِ الأطرافِ فاتِرةِ الطَّرْفِ (٤) إِذَا بَعُدَت أَبْلَت وَإِنْ قَرُبَت شَفَت فَهِجْرانُها يُبْلِي ولُقْيانُها يَشْفِي

وقالَ الحريريُّ(°): يا معشرَ الحُجَّاجِ، النَّاسلينَ (١) مِنَ الفِجاجِ! أَتعقلونَ ما تواجهونَ؟ وإلى مَنْ تَتَوجَهون؟! أَمْ تَدْرونَ على مَنْ تَقْدمون؟ وعلامَ تُقْدمون؟ أَتظُنونَ أَنَّ النُسكَ هو نَضْوُ الأَرْدانِ، وإِنْضاءُ الأبدان(٧)، كلاَّ والله، بل هو اجتنابُ الخَطِيَّة، في اجْتلاب(٨) هو نَضْوُ الأَرْدانِ، وإِنْضاءُ الأبدان(٧)، كلاَّ والله، بل هو اجتنابُ الخَطيَّة، في اجْتلاب(٨) المُطيَّة، وإخلاصُ النَّيَّة، في قَصد(٩) تلكَ البَنيَّة(١١)، وإمْحَاضُ الطَّاعَة، قبلَ وجُدان(١١) الاستطاعة، وإصلاحُ المُعاملات، أمامَ إعْمالِ اليَعْملات(١٢)، فما يُنقي الاغتسالُ بالذَّنوب(١٢)، مِنْ الانغِماسِ في الذُّنوب، ولا تُغنِي لِبْسَةُ الإحْرام، عنِ المُتَلبِّسِ بِالحَرامِ، ولا يُخذِي (١٤) التَّقرُبُ التَّقرُبُ

<sup>(</sup>١) وردت العبارة في المقامة الصعدية، ص٢٨٦من شرح مقاماته.

<sup>(</sup>٢) الأخلاف: جمع خُلْف وخلفة، وهو للناقة كالضرع للشاة.

<sup>(</sup>٣) ورد البيتان في ديوانه ٣ / ١٣٦٩، وهما من قصيدة يمدح بها الخليفة المتوكل.

<sup>(</sup>٤) الأعطاف: جمع العطُّف بالكسر وهو الجانب. والعَطْف بالفتح .: الميل.

<sup>(</sup>٥) ورد النص في المقامة الرملية، ص٢٣٤ من شرح مقاماته.

<sup>(</sup>٦) في ب «الناسكين».

<sup>(</sup>٧) عبارة المقامة: «أتخالون أن الحج هو اختيار الرواحل... أم تظنون أن النسك ... ومفارقة الولدان». نضو الأردان: تشمير الأكمام، وهو كناية عن النشاط. وإنضاء الأبدان: جعلها هزيلة، والنضو: بقية الجسد.

<sup>(</sup> ٨ ) في س «بل هو اجتناب المطية ». وعبارة المقامات « .. قبل اجتلاب.. ».

<sup>(</sup> ٩ ) في ب «وخلاص ..في فَضْل ».

<sup>(</sup>١٠) البنية: الكعبة.

<sup>(</sup>١١) عبارة المقامات: «عند وجدان الاستطاعة».

<sup>(</sup>١٢) اليعملات: جمع اليعملة، وهي الناقة النجيبة.

<sup>(</sup>١٣) في لأصل «فما تنقي، وهو تصحيف صوابه في ب، ولم تتضج في س. والذنوب: الدلو الكبيرة.

<sup>(</sup>١٤) عبارة المقامة: «ولا يجدي التقرب...».

بالحَلْق، معَ التَّقصيرِ(۱)، ولا يَسْعَدُ بَعَرَفَةْ غيرُ أهل/ ٩٦/ب المعرِفَةْ، ولا يَزْكو بالخَيْفِ مَنْ يَرْغَبُ بالتَّقصيرِ(۱)، ولا يَسْعَدُ بَعَرَفَةْ غيرُ أهل/ ٩٦/ب المعرِفَةْ، ولا يَزْكو بالخَيْفِ مَنْ يَرْغَبُ في الخَيْف، ولا يَشْهَدُ المقامَ(٢)، إلا مَنْ استقامَ، فرَحِمَ اللهُ امرَءاً صَفا، قبلَ مَسْعاهُ إلى في الخَيْف، وورَدَ شريعةَ الرِّضا، قبلَ شُروعِهِ في الأضا(٣)، ونزَعَ مِنْ تلبيسه (٤)، قبلَ نَزْع (٥) مَلْبوسه، وفاضَ بمعروفه، قبلَ الإِفاضة مِنْ تعريفه (٢).

وقالَ عبدُ الله بن سعيد الخَوافيُّ(٧): [المتقارب]

فَدَيتُكَ، دَعْ عنك هذا الجَفا وإنِّي إذا لم تُكن راغباً وقالَ آخر(٩): [مجزوء الخفيف]

 خُـذْ منْ العَـيْشِ مـاكـفى كــسـراجٍ مُـنَــورِ وقالَ القاضي الحشيشيُّ (١١): [السريع]

موضع إحسان وإنصاف إِنْ كَدْرٌ منك وإِنْ صافي

أَسْرَفْتَ في ظُلمي مُسيئاً فكُنْ وجُدْ بِوَصْلٍ كيفما شِئْتَ لي

<sup>(</sup>١) عبارة المقامة: «لا يَرْحَضُ التنسك، في التقصير، درن التمسك بالتقصير». والرحض: الغَسْل.

<sup>(</sup>٢) المقام: هو مقام إبراهيم عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) الأضا: جمع أضاة، وهي الغدير، وأراد بها زمزم.

<sup>(</sup> ٤ ) في ب «عن تلبيسه». والتلبيس: الغش والخداع.

<sup>( ° )</sup> في س « نزوع » .

<sup>(</sup>٦) من تعريفه: أي من وقوفه في عرفة.

<sup>(</sup>٧) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup> ٨ )أنتفى: أي أنتفي منك، وأقطع صلتي بك.

<sup>(</sup>٩) ورد البيتان دون عزو في زهر الأكم ١ /٣٥٣.

<sup>(</sup>١٠) ورد عجر البيت مطموساً في زهر الأكم.

<sup>(</sup>١١) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

وقالَ(١) أبو الحسن الجرجانيُّ(٢): [البسيط]

قُلْ للزَّمانِ الذي أَبْدى عَجائبَهُ فَاجْهَدْ بجُهُدكَ فيما قد قَصَدْتَ له

وقالَ الحاكمُ بنُ دُوسْتَ (٤): [الرمل]

وغـــزال ذي دَلال وصــلف لَمْ يُهَ جِّنْهُ ولَمْ يُرْرِبهِ وقالَ البُسْتيُّ(٦): [مجزوء الكامل]

ظَفَرُبنُ عبد اللهِ أكْ الواللهِ أكْ الواللهِ أَكْ اللهِ أَكْ اللهِ أَكْ اللهِ أَكْ اللهِ أَكْ اللهِ أَكْ الله أَكْ الله أَكُ الله أَكْ الله أَكُ الله أَكُ الله أَكُ الله أَكُ الله الله أَكُ الله أَكُ الله أَكُ الله أَكُ الله أَكُ الله أَكُ الله الله أَكُ الله أَكُمُ الله أَكُمُ الله أَكُمُ اللهُ أَكُمُ اللهُ أَكُمُ اللهُ أَلَّا اللهُ اللهُ أَلَّا اللهُ اللهُ اللهُ أَلْ اللهُ الله

أللهُ مِنْكَ ومِنْ تصرِيفِكَ الكافي! فَفَرْجَةٌ منْكَ بَيْنَ النُّون والكاف(٣)

كَلَّفَ القلبَ تَباريحَ الكُلَفُ كَلَفُ (٥) كَلَفُ الوَجْهِ، ففي البَدْرِ كَلَفُ (٥)

رَمُ مَنْ يُصافيه الـمُصافي (٧) شرْبٌ من الإِنصاف صافي ١/٩٧ هُ فَـوَخْـزُهُ وَخْـزُ الأشافي (٨) حته سوى لُقْياهُ شاف (٩)

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) في ب «الحسن الجرجاني» وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وس « \* ففرحة . . » وهو تصحيف صوابه في ب . وقوله : « إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ وقوله : « بِين النون والكاف » : أي كلمة «كن » إِشارة إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ آية ( ٨٢ ) من سورة يس .

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>( ° )</sup> الكلف: شيء يعلو الوجه كالسمسم، ويكون بين السواد والحمرة، والكلف في القمر: تلك البقع السوداء التي تبدو فيه كالظلال.

<sup>(</sup>٦) وردت الأبيات، عدا الثاني، في ديوانه، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٧) رواية الديوان: «أكرم من يصادق أو يصافي » وهو تحريف.

والممدوح هو أبو روح ظفر بن عبدالله الهروي، قال عنه الثعالبي: «فاضل بحقه وصدقه، كاتب شاعر فقيه ملء ثوبه، ممدوح بألسنة الفضلاء من أهل عصره، ولي القضاء في عدة من بلاد خراسان، وله شعر..» (يتيمة الدهر ٤ /٣٩٧).

<sup>(</sup> A ) في ب « \* . . . الأساف » وهو تصحيف . والأشافي : جمع أشفى ، وهو المثقب .

<sup>(</sup>٩) في الديوان « . . مالغلته . . » وهو تصحيف . الوُقيذ : الشديد المرض، المشرف على الموت .

وقالَ(١): [مجزوء الرجز]

ولي أخ مُسستَ طسرَف إِنْ قُللت صِرْفي

وقالَ(٤): [السريع]

يا فرحة القلب ونيل المنى ومالكاً يظلمني عامداً ومالكاً شمس الصّب إمّا شتا [زعمت قلبي صاف عن وصلكم ملكم المسلم الم

أصبح ظرف الظرف (٢) يسقول: ردْ في ردْفي (٣)

وصَفْوَ عَيْشِ الصَّبِّ إِن صافَى عن قُدرة إِنْ رُمْتُ إِنصافًا (°) وظلُّهُ أَلْابْسرَدُ إِنْ صافًى (٦) لا رُزِقَ الإِنصافَ إِنْ صافًا](٧)

وقالَ ابنُ خَلَفٍ في المنشورِ البهائيِّ: روضةُ آبائِنا أُنُفٌ، وحُماةُ أَفْنائِنا (^) أُنُفٌ، وأنشدَ ( ٩ ): [البسيط]

وأنَّ أَنَفَكُمُ لا تعرفُ الأَنفَا(١٠)

وذَلكُمْ أنَّ ذُلَّ العارِ حالَفَكُمْ

(١) ورد البيتان في ديوان البستي، ص٢٨٢.

(٢) في الديوان « . . مستظرف \* » . ظرف الظرف: وعاء الكياسة .

(٣) الصِّرْف - بالكسر-: الشراب الصافي.

(٤) لم ترد هذه الأبيات في ديوان البستي.

(٥) في ب «ومالك..\*».

(٦) صافي ـ هناـ: يريد دخول وقت الصيف.

(٧) البيت كله زيادة من ب.

وصاف عن وصله: مال. جاء في القاموس «صاف عني وجهُه: مال».

( ٨ ) في الأصل وس «فنائنا»، وعبارة ب أكثر مجانسة.

روضة أبائنا أنف: طيبة الرائحة. وحماة أفنائنا أنُف: جمع أَنِف، من الأنفة، وهي الترفُّع.

(٩) ورد البيت في المنثور البهائي دون عزو (٢ / ٣١١)، وقد عزاه المحقق في الهامش: «لرجل من بني عبس في الحيوان، للجاحظ، ٣/٧٨، وفي البديع لعبدالله بن المعتز، ص٧، وفي نقد الشعر، لقدامة بن جعفر، ص١٦٤، وللعبسي في الصناعتين، ص٣٢٧، ولأحد بني عبس في العمدة ١ /٣٢٣، ولعنترة في صلة ديوانه، ص٣٣».

(١٠) رواية المنثور وديوان عنترة: «وذاك . . \* » . ورواية نقد الشعر : « . . إن ذل جاركم بالكره حالفكم \* » .

وقال (١): أمَّا فُلانٌ فلم يَنَلْ العزَّ بإِبائِه، ولكنْ بآبائِه، ولا المجدّ بإِسعافِه، بل بأسْلافِه. وقال (٢): اسْتخشَنَ العِزَّ مَلْمَساً، واسْتحسَنَ [الوَشْيَ](٣) مَلْبَساً، واسْتوْطا الذُّلُّ مَرْكباً، واسْتعذَبَ الخمر مَشْرباً، فباعَ السُّيوفَ بالشُّنوف (٤)، والدُّروعَ بالشُّفوف (٥).

وقال (۱): كتبت (۷)، يا سيدي، تُزَهِّدُني (۸) في قَطيعتك التي هي مَنيَّتي، وتُرَغِّبُني في صلَتك (۹)، التي هي مُنيَتي (۱۱)، فاسْتَفَزَّنِي الطَّرَبُ، حتى قلتُ: أطيرُ، واسْتَخَفَّني السُّرورُ حتى كدْتُ أسيرُ، فلمَّا نَهَضْتُ عَجْلانَ أريدُ بابَك، وأرودُ (۱۱) جَنابَك، تَعَرَّضَ لي حَزْمٌ من الرَّأي رَدَّني، وعارضني ناه (۱۲) عن الوَصْل (۱۳) صَدَّنِي، حذراً مِنْ عدُوِّ يَرْصُدُ، وصديق يحسُدُ، وظنون تُصَرِّفُ، وفنون تَصْرِفُ (۱٤).

وقالَ آخرُ (١٥): [مجزوء الكامل]

خُـنْ من زمانكَ ما نهض تَ بحَـمْلهِ قَـدَماً وكفًا فـلَـرُبُّـما فَـطنَ الـزَّما نُ لـما حَباكَ به فكفًا (١٦)

<sup>(</sup>١) وردت العبارة في المنثور البهائي ٢/٣١٣.

<sup>(</sup> ٢ ) وردت العبارة في المنثور البهائي ٢ /٣٣٦، وهي فيه: « وأما فلان فإنه.. ».

<sup>(</sup>٣) سقطت الكلمة من الأصل وس فأثبتُها من ب.

<sup>(</sup>٤) الشنوف: جمع شنف ـبالفتح ـ وهو القرط.

<sup>(</sup>٥) الشفوف: جمع شَفّ بكسر الشين وفتحها، وهو الثوب الرقيق.

<sup>(</sup>٦) وردت العبارة في المنثور البهائي ٢ / ٢٣٢.

<sup>(</sup>٧) في ب «كنت».

<sup>(</sup>  $\Lambda$  ) في المنثور  $( \ . \ . \ )$  يا سيدي \_ أدام الله عزك \_ تزهدني . .  $( \ \Lambda \ )$ 

<sup>(</sup>٩) في ب «وصلتك».

<sup>(</sup>١٠) في المنثور «أمنيتي».

<sup>(</sup>١١) أرود: أطلب وأختار.

<sup>(</sup>١٢) في ب «ناء» وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل والنسختين «عن الصّدُّ » وهو تحريف لا يستقيم به المعنى وصوابه في المنثور.

<sup>(</sup>۱٤) في ب والمنثور « تصنف».

<sup>(</sup>١٥) لم أهتد إلى قائل الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل وب ( \* . . وكفًّا » وعبارة س أجود .

وقالَ المعريُّ(١): تعالى مَنْ خَلَقَكَ فعرَّفَكَ، وصرَفَكَ عن عزيمتِكَ وصرَّفَكَ.

وقالُ (٢): [البسيط]

وتَقْتَرِي الأرضَ جوَّالاً فَتَقْتَرِفُ (٣) ٩٧ /ب وفي القديم خلا مِنْ أَهْلِهِ سَرِفُ (٤)

/ تُقْوِي فَيُهْدَى إِليكَ الزَّادُ عن عَرَضٍ سَرِفْتُ واللَّهُ يُرْجَى أَنْ يُسامحَنا وقالَ (٥): [الطويل]

يُجابُ، وأنَّى، والدِّيارُ عَوافِ؟(٦) شَوافِنَ للدَّاءِ الدَّفينِ شَوافُ(٧) جُمعْنَ، وما أوقاتُهُ بِصوافُ(٨) وأعْوزَها للصَّاحِبَيْنَ توافُ(٩) كأسرار كفً هُنَّ غيرُ خَوافُ(١٠) عَـوَى في سواد الليلِ سارٍ لعلهُ وليسَ إذا الحُسَّادُ كانت عيونُهم صَوافِ نُ خَيْلٍ عند بابِ مُملَّك وسررُّكَ مثلُ العرْسِ أَوْفَتْ لواحد وأسرارُ بعضِ النَّاسِ بانتْ لناظرٍ

(٣) في الأصل «يقوى فيهدي .. ويقتري . . فيقترف » وهو تصحيف صوابه في اللزوميات ، وفي ب : «نقوى فنهدي .. \* » وهو تصحيف ظاهر .

تقوي: ينفذ زادك. عن عَرَض: أي دون أن تقصده معترضاً له. اقترى الأرض: تتبعها يخرج منها ويدخل في غيرها. اقترى المال: اقتناه. (وانظر: هامش اللزوميات).

(٤) في ب « . . والله نرجو أن . . \* » وقد ورد هذا البيت في اللزوميات سابقاً لما قبله . سرفت: جهلت وأخطأت . سرف: موضع من مكة على عشرة أميال (وانظر: هامش اللزوميات) .

(٥) وردت القصيدة في لزوم ما لا يلزم ٢ /١٠٧٨.

( ٦ ) في ب « . . عاو . . \* »، وفي الأصل « \* . . وأنى في الديار . . » ورواية ب أجود . ورواية اللزوميات : « . . . الليل عاف لعله \* » وهي رواية جيدة .

والعافي ـ هناـ: طالب العطاء. الساري: المدلج في الليل. العوافي: الدوارس.

(٧) في ب وس « \* . . .للداء الكثير . . » .

شفن: نظر بمؤخر عينه تعجباً أو بغضاً ( وانظر: هامش اللزوميات ).

( ٨ ) صفن الجواد: إذا وقف على ثلاث قوائم، وثنى سُنْبُكَ الرابعة، واستند على مقدمته. صواف: من الصفاء. ( وانظر: هامش اللزوميات ) .

(٩) أَوْفَتْ: وَفَتْ ولم تَغْدرِ. التوافي: الجيء في الوقت (وانظر: هامش اللزوميات).

(١٠) أسرار الكف: خطوطها.

<sup>(</sup>١) أسقطت ب كلمة « المعري».

<sup>(</sup>٢) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ٢/٥٦٥.

وأعمارُنا أبياتُ شعْر كأنَّهما خُواتمُ أعمال الفتي إنْ بغي الهدى إِذا حَسننت زانت وإِن قَبُحَت جَنت نوى فيَّ باغ ما يَضُرُّ ودونَهُ وكمْ طالب وافي، وقد سار للغني طوافي دُرِّ يمنحُ الحَـدُ أهلَهُ

حوى في رخاء وادعٌ فَضْلَ نعمة وقالُ (٧): [الوافر]

تكَلُّفْنا الوفاءَ وجَلَّ يسومٌ ودهْري بالـمُغار أغارَ صَبريْ

أواخرُها للمُنشدينَ قَواف هَـدَتْهُ وإلا فالهمومُ ضَواف(١) أذًى وهوًى فيما يَسُوءُ هَواف(٢) خُطوبٌ لإيجاب الحقوق نُواف(٣) سُوافيَ ريح فانثني بسُواف(٤) برفق فُيغني عن سُرًى وطـواف(٥) عداها مُكلُّ والرِّكابُ حَواف(٦)

أراحَ من التَّوافي بالتَّوفِّي (^) وعَلَّمَني التَّعفُّفَ بالتَّعفّي (٩)

(١) في الأصل وس « \* . . صواف » وهو تصحيف صوابه في ب .

ضواف: واحدتها ضافية، أي واسعة.

- (٢) ورد هذا البيت في اللزوميات متقدماً البيتَ السابق. الهوافي: الضالة أو المسرعة.
- (٣) نوى: من النية، أي أضمر في نفسه، باغ: ظالم، من البغي. دونه: قبله. لإِيجاب: لإِثبات. نواف: ضد موجبات.
  - (٤) رواية اللزوميات: « . . وقد شارف الغني \* » .

السوافي: الريح السافية. السواف: هلال المال ( وانظر: هامش اللزوميات ).

- (٥) في ب « . . يمتع الجدّ . . \* » .
- طواف: طافيات. الجد: الحظ. يريد: أن الحظ الحسن يمنح صاحبه لآلئ تطفو على الماء، فيصبح في غني عن السفر والطواف ( وانظر: هامش اللزوميات ).
  - (٦) سقط هذا البيت من ب.
- الوادع: المرتاح. عداها: بَعُدَ عنها. المُكلُّ: مَنْ أتعب بعيره في السفر. الركاب حواف: أصابها الحفا، وهو رقة في أخفافها، فيصيبها أذى من السير (وانظر: هامش اللزوميات).
  - (٧) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ٢ / ١٠٨٠.
  - ( ٨ ) في ب « . . وحُمُّ يوم \* » . ورواية اللزوميات « تكلفت الوفاء وحم يوم \* » . التوافي: التلاقي. توافوا: تتاموا واجتمعوا. التوفي: الموت.
  - (٩) المغار: مكان الإغارة ـ بفتح الميم ـ: الغارة. أغار صبري: فتله حتى صار متيناً، أو جعله يغور ويذهب. التعفى: الدروس والدثور (وانظر: هامش اللزوميات).

بما وعد الزَّمانُ من التَّقفِّي(١) تَخَفَّوا ما تُوارى بالتخفّي (٢) ٩٨ أ ليأجوج كمُسْتَتِر بشَفً عداها عن تَكَفُّوها التكفِّي(٣) تَعَيُّشُهُ من الخُوصِ المُسَفِّ (٤) وزار الحود كفّا ذات كفً أمَ اشُغِلَ الأنامُ عن التَّقافي الوقد من رجال الوقد من رجال رأوا مُتَستِّراً عنهم بسَدً ولو نالت عقابُ اللُّوح عَقْلاً وقد يُغْني المُسفَّ من الدَّنايا وحم البَنانُ فعادَ صفْراً

[التقفي: التّتابُع، والتَّقافي: التّرامي بالقبيح، وتخفوا؛ من قولِكَ: «خفيتُ الشيءَ» إذا أظهرتَهُ، والتّخفي: السَّتر، والشَّفُّ: سِتر رقيق ](٥).

وقالَ أيضاً<sup>(٦)</sup>: [الوافر]

فجاءهُمُ التَّلافي بالتِّلاف (٢) ولكن بالخلاف مِنَ الخِلاف (٨)

تلافيناهُمُ بالقيولِ فيهِ ترفَّقْ إِنَّ ديني ليس يَبْغي

[ الأوَّلُ: المخالفةُ، والثَّاني: شجرُ الحِلافِ](٩).

اللُّوح: الهواء بين السماء والأرض. عداها: صرفها. تكفؤها: تقلبها في طلب الرزق. التكفي: الاكتفاء (وانظر: هامش اللزوميات).

( ٤ ) في الأصل « \* . . الحوض . . » وهو تصحيف صوابه في ب . ورواية اللزوميات :

« . . إلى الدنايا « . . من الخص . . » .

أسفَّ: انحطّ. الخوص: ورق المقل والنخل والنارجيل وما شاكلها. المسف: المنسوج. يريد أن يحترف مثل هذه الصنعة (وانظر: هامش اللزوميات).

- (٥) العبارة كلها زيادة من ب.
- (٦) ورد البيتان في لزوم ما لا يلزم ٢ /١٠٨٦.
- ( Y ) في س « تلاقيناهم . . \* . . . التلاقي . . » وهو تصحيف .
- ( ٨ ) في الأصل وب « \* . . بالحلاف . . » وهو سهو صوابه في س.
  - (٩) ما بين القوسين زيادة من ب.

والخلاف: شجر الصُّفْصاف.

<sup>(</sup>١) سيرد شرح المفردات في المتن بعد ذكر الأبيات.

<sup>(</sup>٢) تُوارى: تُخَبّا وتُستر.

<sup>(</sup>٣) في ب « . . عقاب الجو . . \* عداها عن تكفيها . . » .

وقالَ [أيضاً](١): [مجزوء الخفيف]

سُلِّفَ القومُ نعمةً ثمَّ بادوا كَمَنْ سَلَفْ (٢)

ف تَلافَ الدِّي مضى قبلَ أنْ ينزلَ التَّلَفْ(٣)

وقالَ آخرُ من أبياتٍ في الخمرِ (٤): [المنسرح]

..... أَصْرَفُها للهموم أَصْرَفُها

وقالَ [ أبو يعلى ] ( ° ) ابنُ الهبَّارية : [ الوافر ]

وقد راق المُدامُ ورق حتى غدا من دَمعة المهجور أصفَى (٦)

وقالَ الميكاليُّ (٧): [مجزوء الكامل]

صَدًّ الحبيبُ بوجه فجفا رُقادي إِذْ صَدَف (٨)

فَنشَرْتُ أَدْمُعَ لُسؤلِ وَ أَضحى كَدُرٌّ في صَدَف (٩)

وقالَ آخرُ(١٠): [مجزوء الرجز]

[ياقومُ] دمعي ودمي كلاهماقد وكَفَا(١١)

أشكوك [يا سُؤلي] إلى من هو حسبي وكفي (١٢)

- ( ٢ ) في الأصل « \* ثم بانوا . . » وهو تحريف ظاهر .
- (٣) رواية اللزوميات: «وتلاف. . \* ». وتلاف: صيغة الأمر من «لافَي » أي تَدارَكَ ».
- (٤) ورد هذا الشطر ـ وهو من المنسرح ـ للصاحب بن عبّاد في التمثيل والمحاضرة، ص٢٤ (ضمن مجموعة رسائل منتخبة).
  - (٥) ما بين القوسين زيادة من ب.
  - (٦) ورد البيت في خريدة القصر، القسم العراقي٢ / ٧٥.
    - (٧) ورد البيتان في ديوانه، ص٥١٠.
    - ( A ) رواية الديوان: «صدف الحبيب.. \* ».
  - (٩) في ب «فنثرت لولؤ أدمع »». ورواية الديوان: «ونثرت لؤلؤ عبرة » أضحى لها جفني صدف».
    - (١٠) ورد البيتان للبستي في ديوانه، ص٢٨٣.
    - (١١) ما بين القوسين زيادة من الديوان لا يستقيم الوزن بدونها. وَكَفَ: سال.
      - (١٢) ما بين القوسين زيادة من الديوان لا يستقيم الوزن بدونها.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من س. وفي ب «وقال آخر» وهو سهو. وقد وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم ١٠٩٤/٢.

وقالَ [القاضي] الحشيشيُّ (١): [مجزوء الرمل]

أنا إِنْ [ أَلْقَ] الصَّنا في كَ وَإِنْ لَم أَلْقَ واف (٢) أَبِينَ أَلْقَ واف (٣) أَبِيدًا أَنْ شُورَ القوافِي (٣)

وقالَ آخرُ: المخافةُ مخُّ آفةٍ، والمسافَةُ(٤) مَسُّ آفةٍ.

وقال الثَّعالبيُّ (٥): هِمَمُ (٦) الملوكِ في أربابِ السُّيوفِ، لا في رَبَّاتِ الشُّنوفِ (٧).

وقالَ الخالعُ(^) في كتاب التَّجنيسِ الذي صنَّفهُ: والعامَّةُ تقولُ التَّجنيسَ اتِّفاقاً، ولقد رأيتُ بالكَرْخ(٩) إِنساناً يسألُ ويقولُ: عرِّفوني أينَ قَبْرُ مَعْروفٍ؟

وقالَ الجاحظُ<sup>(۱۱)</sup> ـ وعاتبَ صديقاً له ـ: يضايقُ على حَرْفٍ، ويعبدُ<sup>(۱۱)</sup> المودَّةَ على حَرْف، (۱۲).

وقالَ ابنُ الصَّابيِّ (١٣) في صِفَةِ عَيَّارِ (١٤): قد تَلَفَّعَ بمنديلِهِ، وتَمَنْطَقَ بسراويلهِ،

- (١) ما بين القوسين زيادة من ب. ولم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.
  - (٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل فأثبته من بوس.
  - (٣) في ب «وأنا أنثر . . \* » . وفي ب «أبداً أنظم . . \* » .
    - (٤) المسافة: البعد.
- ( ° ) وردت العبارة في المبهج للتعالبي، ص٩، وفي المتشابه، ص١٩. وهو يصف الملك الفاضل. والعبارة فيه: «همه في..».
  - ( ٦ ) في الأصل وس «هم» وهو غلط صوابه في ب.
    - (٧) الشنوف: جمع شَنف، وهو القرط.
      - (٨) تقدمت ترجمته.
    - (٩) الكرخ: حيٌّ في بغداد يقابل الرصافة.
- (١٠) وردت العبارة له في المتشابه، ص٣٠، وفي جنى الجناس، ص٧٦، وحسن التوسُّل إلى صناعة التَّرسُّل، لشهاب الدين محمود الحلبي، ص١٨٥.
  - (۱۱) في ب وس «ويعيد» وهو تصحيف.
- (١٢) في س «في». وهو يريد أنه غير ثابت على مودته، والعبارة مقتبسة من قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ﴾ آية (١١) من سورة الحج.
  - (۱۳) في ب «الصابي».
- ( ١٤ ) العيّار: في الأصل؛ الذكي الكثير التطواف. وقد أطلقت هذه الصفة في عصر المؤلف على جماعة اتخذت من القوة والحيلة سبيلاً للكسب.

واسْتَتَرَ / ٩٨ /ب بجُبَّتِهِ، [وجعلها](١) بَدَلاً مِنْ جُنَّتِه (٢)، مُتَعَوِّضاً مَن السَّيفِ خنجراً، ومِنَ النَّبْلِ حَجَراً، ومِنْ الطِّرْف (٣) قَدَماً، ومِنْ الرُّمْحِ طَرْفاً.

وقالَ قابوسُ (٤): فِكْري كُلُّهُ في إِزالةِ ما أَزَلَهُ الدَّهْرُ إِليكَ مَصْروفٌ، [و](٥) على إِحالة ما أَحَلَّهُ بكَ موقوفٌ.

وقالَ العَبَّاديُّ: إِنَّما بَعَثَ اللَّهُ كُلَّ نبيٍّ في قومِهِ لهدمِ ما عمَّروا بطباعِهم، ونَقْضِ ما أَلُفوا.

وقالَ آخرُ: ما أشَفَّه(٦) وأَسَفَّهُ(٧)، وأَجَفَّ رأسَهُ وأَخَفَّهُ(٨).

وقالَ آخرُ: حالفني ثُمَّ خالفني.

[ ووقَفَ أعْرابيٌ على قوم فَضرطَ، فقالَ: إِنَّها خَلْفٌ (٩) نَطَقَتْ بِهِ خَلْفاً ](١١). وقالَ بعضُ أصحاب الحديث: [الرِّوايةُ ](١١) يدخلُها التَّجْريفُ والتَّحْريفُ (١٢).

<sup>(</sup>۱) زيادة من ب.

<sup>(</sup>٢) عبارة الأصل: «واستتر بجبته بالاً من جنته لجنته ، وهو تحريف صوابه في ب وس.

<sup>(</sup>٣) الطُّرْف: الحصان الأصيل.

<sup>(</sup>٤) وردت العبارة في كمال البلاغة، ص ٦٠ كما يلي: «ومصداق ذلك أن أكثر فكري، مع ما تعلُّمه من شغل خاطري، موقوف على إزالة ما أزلّه الدهر إليك، وعلى إحالة ما أجلّه عليك، ومصروف إلى تصديق معنى البيت الذي جعلته لحاجتك..».

<sup>(</sup>٥) سقط حرف الواو من الأصل وس فأثبَته من ب.

<sup>(</sup>٦) ما أَشَفَّه: أي ما أَنْحَلَه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل «ما أشقه وأشفه». وفي ب «ما أسقه وأسفه» وهو تصحيف صوابه في س. ما أَسُفَّه: ما أَقْصَرَه، من قولهم: «أسفَّ الطائر» إذا دنا من الأرض في طيرانه.

<sup>(</sup> ٨ ) في س « وأخف رأسه وأجفه » .

<sup>(</sup> ٩ ) الخَلْف : الرديء من القول.

<sup>(</sup>١٠) العبارة كلها زيادة من ب. وقد وردت في جنى الجناس، ص٧٦. وزهر الأكم ٣ / ١٧١.

<sup>(</sup>١١) سقطت الكلمة من الأصل فأثبتها من بوس.

<sup>(</sup>١٢) في ب «التحيف».

التجريف: الاضطراب.

وقالَ آخر: نَشَرَ الجوُّ مُذْهَبَ مطارده (١)، وبَسَطَ أشرَفَ مَطارحِهِ، ولَبِسَ دُكْنَ (٢) مُطارفه.

[ وقالَ آخرُ: أنديةٌ قد مَنَّ اللهُ فيها على البيوت بالثُّبوت، وعلى السقوف بالوقوف ](٣).

وقالَ الخطيبُ الفارقيُّ (٤): الحمدُ لله ذي المَنْع العنيف (٥)، والصُّنع اللَّطيف، والسَّطُو المُخوف، والعَفْو المألوف، والمعروف بالمعروف.

وقالَ: فَتَدارَكْنَا برحمتكَ التي وَسعَتْ الأشياءَ أكنافُها، وجمعتْ الأحياءَ أطرافُها.

وقالَ آخرُ: تُعَدِّيه خَلْفَها، وتُغَذِّيه خلْفَها.

وقالَ الأهوازيُّ: مَنْ غَزُرَتْ عوارفهُ(٦)، كَثُرَتْ معارفُهُ.

وقالَ أبو الفتيان (٧) بن حَيُّوس (٨): [الطويل]

فلا فَلَّت الأيامُ غَرْباً مَضاؤُهُ شفى الحقُّ منْ أَدْوائه بعدما أشفَى (٩) إذا عَصَفَتْ كانَ الملوكُ لها عَصْفَا(١٠)

ولا سكَنَتْ ريحُ الـمُظَفَّر إِنَّها

(١) المطارد: جمع مطرَّد، وهو الرمح القصير. يريد: تلتمع أشعة الجو كالرماح المذهبة.

(۲) في ب «ذكر».

(٣) العبارة زيادة من ب. وهي لبديع الزمان الهمذاني. وقد تقدم ورودها في باب التاء، ص١٤١.

(٤) ورد النص في ديوان خطبه، ص٢٦٧.

(٥) سقطت هذه العبارة في ب.

(٦) في الأصل «معارفة» وعبارتا ب وس أصوب. والعوارف: جمع عارفة، وهي المعروف.

( Y ) في الأصل وس «أبو الفرج» وهو غلط صوابه في ب.

( ٨ ) وردت الأبيات في ديوانه ٢ / ٣٧٤-٣٧٥ على اختلاف في ترتيبها.

( ٩ ) في الأصل وس « فلا قلَّبِ الأيام غرباً . . \* » وهو تصحيف صوابه في ب والديوان . ورواية الديوان : « . . . عزماً

الغرب: حد السيف. الأدواء: جمع داء.

أشفى: يريد أشفى على الضياع.

(١٠) رواية الديوان « \* . . بها عصفا » .

العصف: ورق الزرع.

ألَسْتَ ترى النَّبْتَ الَّذِي أَطْلَعَ الحَيا ولا بَرِحَتْ نيرانُهُ كلَّما طغتْ وأروعَ عَفَّى في التَّجاوزِ والتُّقى لقدْ مَسلاتْ أخبارُهُ وهباتُهُ

/ ٩٩/أ وقالَ أيضاً (٥): [الخفيف]

ذو صفاح تأبى الجفونَ مَقَراً يا قليلَ الأُلاَفِ في رُتَبِ المَجْ لَمْ تَرُضْ آمِليكَ في حَلْبَةِ المَطْ وقالَ أيضاً (^): [الطويل]

تَصَـرَّمُ أخبارُ الكِـرامِ فَتَنْطُوي فضائلُ لا تَخْفى على نحيزة فرائدُ قد صارتْ بنظمى قلائداً

إِذا ما جفا صَوْبُ الحَيا تُرْبَهُ جَفَّ (١) سيولُ الرَّدى تَطْفُو عليه ولا تُطْفَا(٢) على مَنْ عفا بعدَ اقتدارٍ ومَنْ عفَّا(٣) أُنوفَ الورى عَرْفاً وأيديَه مَ عُرْفاً(٤)

وقِرًى في الجِفانِ لا في الصِّحافِ(٢) حَدِ انفسراداً وواهب الآلاف لِ ولم تَرْضَ للمُنى بالكَفافِ(٢)

وذِكْرُكَ ما ينفكُ يُرْوى ويُقْتفَى وهل لضياء الصّبح مِنْ ناظِرٍ خفاً (٩) وما كُلُّ مَنْ أَلْفى جُواهرَ أَلَّفَا (١٠)

<sup>(</sup>١) في س « . . طلع . . \* » وجاء ترتيب هذا البيت في ب في أول الأبيات .

<sup>(</sup>٢) سهلت الهمزة في «تطفأ» لتصبح ألف الوصل. ورواية الديوان: « \* . . عليها . . » .

<sup>(</sup>٣) في ب «وأورع عفا...... وما عفا».

عفّى: جاوز .

<sup>(</sup>٤) العَرْف ـ بالفتح ـ: الرائحة الزكية . والعُرْف ـ بالضم ـ: العطاء والمعروف .

<sup>(</sup>٥) وردت الأبيات في ديوان ابن حيوس ٢ / ٣٨٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) الصفاح: السيوف. الجفون: جمع جَفْن، وهو غِمْد السيف. والجِفان: جمع جَفْنة، وهي الوعاء الضخم العميق. الصحاف: الأطباق.

<sup>(</sup>٧) في ب « . . حلبة المجد . . » .

<sup>(</sup> ٨ ) وردت الأبيات متفرِّقة في ديوان ابن حيوس ٢ / ٣٩٤ وما بعدها.

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصل وس « . . . ذي نحيزة \* » وهو تصحيف صوابه في ب . وفي ب « \*وهل بـضـيـاء . . » . وروايـة الديوان : « \* . . عن ناظر . . » .

النحيزة: الطبيعة.

<sup>(</sup>١٠) رواية الديوان: « . . . الجواهر . . » .

وقيلَ لبعض النُّدَماءِ: هل لك في غِناءِ مِعْزَفَة (١)؟ فقالَ: بَعْدَ غَناءِ مِغْرَفَة (٢).

وقال [الحسن ](٣) بن [أبي](٤) الطّيب الباخر (زيُّ: أمَّا تهديدُ فُلان وإيعادُه، وإبراقُهُ وإرعادُه، فما أوْلاهُ بِأن ينسانِي، ويترك في الغمْد لسانِي، إذْ لست بالذي (٥) يتَضَعْضَعُ ركْنُهُ منْ سنانه (٢)، أو يُقَعْقَعُ (٧) له بشنانه (٨)، ولو أنَّهُ كان إنساناً، لاسْتَكْفَيْتُهُ إساءةً وإحساناً، لكنَّهُ كَلْبٌ، والكلبُ عَضَّهُ صَعْبٌ، وذُبابٌ، والذُّبابُ لا يُؤلِمُهُ سبابٌ، كيفَ أنْتَقِمُ مِنْهُ، أوْ أحيدُ (٩) عنهُ ؟ وكيف أجَرِّبُ ذُبابَ السَّيفِ على ذُبابِ الصَّيفِ (١٠)؟

وقالَ آخر(١١): [البسيط]

كم لَيْلَة بِتُها والإِلْفُ يَلْثُمُني أَلْفاً، ويلْزَمُني كاللاَّمِ للاَلِفِ وَمِنْ أَشْعَارِ الْعَرَبِ(١٢): [المنسرح]

<sup>(</sup>١) المعزَفة ـ بفتح الزاي ـ: أداة العزف واللَّهو كالعود والطنبور.

<sup>(</sup> ٢ ) في ب «عناء».

غناه: امتلاء، مغرّفة: ما يغرف به الطعام والماء.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ب.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين هنا زيادة أخلت بها الأصول. وهو والد صاحب الدمية وقد تقدمت ترجمته، وورد النص له في الدمية ٢/١٢٤٨.

<sup>(</sup> ٥ ) عبارة الدمية: «إِذ لست بالرجل الذي . . » .

<sup>(</sup>٦) في ب «شنانه» وهو سهو.

<sup>(</sup>٧) في الدمية «ويقعقع».

<sup>(</sup> ٨ ) الشَّنان : جمع شَنّ ، وهو الجلد العتيق يضرب للجمال لسوقها ، فتسمع له قعقعة . وأشار محقق الدمية في الهامش إلى أن الباخرزي استمدها من خطبة الحجاج التي خطبها في مسجد الكوفة حيث يقول : «إني والله يا أهل العراق . . . ما يُقعقَع لي بالشّنان » ( البيان والتبيين ، للجاحظ ٢ / ٣٠٩ .

<sup>(</sup> ٩ ) في ب « وأحيد » ولم ترد هذه الكلمة في عبارة الدمية.

<sup>(</sup>١٠) ليس هذا هو النص الكامل الذي ورد في الدمية، بل اكتفى المؤلف بانتقاء هذه العبارات.

<sup>(</sup> ١١ ) ورد البيت في دمية القصر ١ /٦٦٩ مسنسوباً للإِمام أبي الحسن نصر بن الحسن المرغيناني، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>١٢) البيتان لدرهم بن زيد في قصة مشهورة في: الأغاني (الشنقيطي) ٢ / ١٦٢ -١٦٣، والخزانة ٤ / ٢٨٠-

وسابغات كأنَّها النُّطَفُ (١) بها نفوسُ الكُماةِ تُخْتَطَفُ (٢)

بين السَّوالفِ والسُّلافِ(٤) أعطافُها بالانعسطافِ فالعيشُ يصفو بالتَّصافِي(٥) البَيْضُ حِصْنٌ لهم إِذَا فَزِعُوا والبيضُ قد أُرْهِفَتْ مضاربُها وقالَ البُستيُّ(٣): [مجزوء الكامل]

/ ٩٩/ب وقالَ آخرُ(٦): [مجزوء الخفيف]

جاءنى بالقطائف

لا عَـد مْتُ الـقـطائـفَا (٢) قـالَ: لم ألْقَ طـائـفَا (٨)

قلتُ: لم تَلْقَ طائفًا قَالَ قَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَال

ولا يُضمرونَ لطَيْرٍ عِيافَهُ(١١) يفيدُهُمُ في الحياة الأنافَهُ(١١) وإنْ عظمت في النّفوسِ الخِلافَهُ

يَعافونَ كلَّ قَذَى يعلمونَ وقد خُولوا أنّفاً لا يزالُ تظنُّ الخلافة شُبَّانَهمْ

(١) في ب «البيض حَصْر لهم إذا قرعوا\*».

النطف: جمع نطفة، وهو الماء قلُّ أو كثر، والبحر.

(٢) الكُماة ـ بالضم ـ: جمع كَميّ، وهو البطل التامُّ السلاح.

(٣) لم ترد الأبيات في ديوانه.

(٤) السوالف: جمع سالفة، وهي ناحيةُ مقدم العنق من مُعلَّق القرط إلى التَّرْقُوَة. السُّلاف: الخمر.

(٥) في ب « . . وأصفت وردها » » .

(٦) في ب « وقال ». ولم أهتد إلى قائل البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

(٧) القطائف: حَلْوي معروفة.

(٨) سقط صدر البيت من ب.

(٩) هو المعري، ولم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من مصادر شعره.

(١٠) القَذَى: أراد به الشيء الذي لا يحسن بهم، وهو من القذى الذي يصيب العين فيؤذيها من غبار أو قش. وقد كنّى في الشطر الثاني عن اعتدادهم بأنفسهم، فهم لا يزجرون الطير ليعرفوا هل يُقدمون على ما يريدون أم لا.

( ١١ ) في ب « . . حوَّلوا . . لا تزال \* تقيّدهم . . الأفافة » وهو تصحيف وتحريف .

وقالَ المعريُّ في جامع الأوزان (١): [المتقارب]

تحرَّفْ عنِ الأدبِ المستَفادِ إذا ما غَدَوْتَ ظريفَ اللِّسان

وقالُ(٤): [السريع]

تَهْوِي الشُّرِيَّا ويلينُ الصَّفا قد فُقد الصِّدقُ وماتَ الهُدى والدَّهْ بِرُ يَشْتَفُّ أَخِلاَّءَهُ وأنشدتُ للدَّبَّاسِ البارد (٧): [السريع] فقلتُ: قد نَبَّهْتَ شَتْويَّةً

مِنْ قَبْلِ أَنْ يوجد أَهلُ الصفَّا(°) واستُحْسِنَ الغَدرُ وقلَّ الوفَا كأنَّما ذلكَ منه اشتفا(٦)

فما هو إلا عَناءٌ وحُرْفُ (٢)

فإنَّ أديمكَ للنَّحْس ظَرْفُ (٣)

يخافُ منها ساكنُ الخَيْف (٨)

= وفي س «الإِنافة» وهو تصحيف ظاهر.

خولوا: أي أُعطوا من الله. الأنف: الأنفة، وهي إباء الضَّيْم. الأنافة: السيادة، وفي أساس البلاغة: «هو أنف قومه، وهم أنف الناس».

(١) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من مصادر شعره.

(٢) تَحرُّف: انصرف، جاء في اللسان «حرف الشيءَ عن وجهه: صرفه»، الحُرْف: الحرمان.

(٣) في ب « \* . . طرف » . الأديم: الجلد . ظرف: وعاء .

- (٤) وردت الأبيات في لزوم ما لا يلزم (١/٦٧) على روي الهمزة، بينما هي في الأصل والنسختين لدينا على روي الفاء، مع قصر الهمزة الممدودة.
- ( ٥ ) الصفا: الصخر. أهل الصفاء: أهل المودة الصادقة. وجاء في هامش اللزوميات أن في الشطر الأول إشارة إلى يوم القيامة. وأرى أنه يريد: لأن تسقط نجوم الثريا، ويذوب الصفوان الأصم أسهل من أن تجد أهل المودة الصافية التي لا يشوبها زيف أو غرض.
  - (٦) في ب « ..أحلاؤه \* ».

يشتفهم: ينقصهم واحداً ولا يبقى شيئاً. اشتفاء: من التشفى، وهو الانتقام ( وانظر: هامش اللزوميات ).

- (٧) هو أبو تمام الدّباس البارد البغدادي، أورد له العماد أشعاراً، وذكر خبراً عن ذكائه، وسرعة بديهته، ولقب بالبارد لبرودة شعره (وانظر: الخريدة ٢/ ٣٠٠) وهو غير الدبّاس البارع الذي ترجم له ابن خلكان في الوفيات (٢/ ١٨١).
- ( ^ ) لم أهتد إلى البيت، وفي ب « . . شتوته \* » . الشتوية : الليلة الشاتية الشديدة البرودة ، وأراد بها كتيبة يسوقها في الشتاء القارس فتخيف الأعداء ، وكان للرشيد الصّوافي والشَّواتي ، أي غزوات الصيف وغزوات الشتاء . والخيف : موضع في منى ، وفيه مسجد الخيف .

وقالَ أبو الجوائز(١): [المجتث]

يا شادناً فات في حسد جُدْ للمُحبِّ بوعُد

وقالُ(٣): [الوافر]

بُليتُ بشادن جمَّ الخلاف تربَّعَ من ضُلوعي في مَراعٍ أعَوِّذُ نونَ شاربِه بنُونٍ /أباحَ مُحبَّهُ غُصْناً وريْفاً

نأى ومحَلُّه دونَ الشَّغاف (٤) وأشْرَع من دموعي في نِطاف (٥) وأرْقي قافَ شاهِدِه بقَاف (٦)

وريقاً مثلَ عاتقة السُّلاف(٧) . . . / أ

ـن وعـــده أوْصَــافي(٢)

مُـكَــدَّرِ أَوْصَافِ

وقالَ ( ^ ) السَّرِيُّ الرَّفَّاءُ [ المَوْصليُّ ] ( ٩ ) : [الوافر]

وخَيْشٌ ليس يُتْرَكُ أن يَجِفَّا(١٠) وإِن خالَفْتَهُم جَعَلوكَ خَلْفَا هواءٌ كالهوى حُسْناً وظُرفاً فإن بادر تُهم جَعَلوكَ بَدراً وقالَ القَيْسَرانيُّ (١١): [السريع]

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) فات: تجاوز وتعدَّى.

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

<sup>(</sup>٤) جمَّ الخلاف: شديده. الشُّغاف: غشاء رقيق يحيط بالقلب.

<sup>(</sup>٥) مراع: جمع مرعيّ. أشرع: ورد المشرعة ليشرب. النطاف ـ بالكسره: جمع نطفة، وهي ـ هنا الماء الصافي.

<sup>(</sup>٦) نون شاربه: كناية عن الشعر النابت في نقرة الذقن. بنون: أي بآية: ﴿ ن \* وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ وهي الآية الأولى من سورة القلم. وأرقي: من الرقية. قاف (الأولى): لعله شبه شعر صدغه بحرف القاف، وبعضهم يشبهه بحرف الواو. والشاهد: لعله يريد وجهه وما يشاهد منه، أقام شاهداً مكان المشاهد مجازاً. قاف (الأخيرة): سورة ق.

<sup>(</sup>٧) وريقاً (الأولى): مورقاً، أي بعيداً عن اليبوسة. عاتقة السلاف: الخمر المعتقة.

<sup>(</sup> ٨ ) البيتان في اليتيمة ٢ / ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين زيادة من ب.

<sup>(</sup>١٠) الخيش: شقق من الكتان كانوا يبللونها بالماء ليبتردوا بها وقت الحرّ. ومنه قولهم: «دخل في الخيش».

<sup>(</sup> ١١ ) في الأصل وب وس «القيصراني» والصواب ما أثبته، ولم أهتد إلى البيتين فيما رجعت إليه من المصادر.

تلحظُ طِرْفاً غيرَ مطروف(١) تُجْرى ثناياها المآقى فما عنها وما القلبُ بمصروف(٢) فالعينُ خوفَ العَيْن مصروفةٌ

وقالَ أبو الحسين أحمدُ بنُ (٣) منيرِ الشَّاميُّ [الطرابُلسيُّ](٤): [الكامل]

فازْوَرَّ عَتْباً ثم زارَ تَظَرُّفَا(٥) ألفَ الصُّدودُ وحينَ أسْعَفَ أسْرَفا وقالَ أبو تمَّام (٦): [الكامل]

ألا تُراهُ عافياً من عاف(٢) حَتْمٌ عليكَ إِذَا حَلَلْتَ مَعَانَهُمْ وقالُ(^): [الكامل]

كانتْ بناتُ الدَّهر عنكَ خُلُوفَا(٩) خَلَفت بعَقْوَتك السِّنونَ وطالما أيَّامَ لا تَسْطُو بِأَهْلِكَ نَكْبةٌ إلا تَراجَعَ صَرْفُها مَصْروفَا(١٠) وإذا رَمَتْكَ الحادثات بنكسبة

رَدَّتْ ظباؤُكَ طَرْفَها مَطْرُوفَا(١١)

<sup>(</sup>١) مطروف: دامع من القذى، ويقصد ـ هنا ـ من الهوى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل « \* . . وماء العين مصروف » وهو تحريف لا تستقيم معه حركة الروي، وصوابه في ب وس.

<sup>(</sup>٣) في ب «أبو أحمد » وهو سهو صوابه في الأصل وس.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين زيادة من س.

<sup>(</sup> ٥ ) ورد البيت في مجموع شعره، ص١٣٥، والرواية فيه: « \* . . ثم زار تعطفا » . ازورَّ : غاب أو مال .

<sup>(</sup>٦) ورد البيت في ديوانه ٢/٣٩٣ من قصيدة في الاعتذار إلى إسراهيم والفضل كاتبي عبدالله بن طاهر ومُدّحهما.

<sup>(</sup> ٧ ) في ب « حتماً . .مغانهم \* » . وفي الديوان « \* إِلاَّ تراه . . » وهو سهو أو خطأ طباعي لا يستقيم به البيت . المعان: المنزل. عافياً: خالياً. العافي: الفقير.

<sup>(</sup> ٨ ) وردت الأبيات في ديوان أبي تمام ٢ /٣٧٨ وهي من قصيدة في مدح أبي سعيد الثغري.

<sup>(</sup>٩) في الأصل وس « . . السنين . . \* ، وهو غلط صوابه في ب والديوان . والخطاب في قوله: « خلفت . . » وبقية الأبيات للمنزل . العقوة : الشجر، وما حول الدار، والمحلة . السنون : أي القحط. بنات الدهر: الشدائد. الخلوف: الغُيَّب، خلوفاً: غائبات. ( وانظر: شرح الديوان ).

<sup>(</sup>١٠) في ب « . . نبوة \* . . طرفها مطروفا » وهو تحريف أو سهو لأنه سيأتي في البيت التالي . صرفها: أشدها وطأة.

<sup>(</sup>١١) رواية الديوان: « . . بلحظة \* » . ظباء: جمع ظبي، ويريد الأنس الذي اجتمع في هذه الدار من نسائه وأهله الذين كان يرد أذي الدهر عنهم.

وقالَ القَيْسَرانيُّ (١): [المديد]

مَنْ رأى أخلاقكم أنفا يا بَني الصوفيِّ، زُرْتكُمُ فرايتُ الغيثُ مُغْترفاً ومنها في صفة دارِ](٤):

ذاتُ بَهِ وَ اللهِ مَنْ أَلَمُّ بهِ عَاقَدٌ في البجو منطقة في البجو منطقة طال إشراقاً فحين سما ومنها:

مِنْ أنابيب تسميس إذا مغرمٌ بالبهو فهو متى

أنْ يرودَ الرَّوضةَ الأُنْفَا(٢) طائفاً بالبَيْتِ معتكفَا(٣) من أياديكم ومُعترفَا

وصف تحبيره، وصَفَا (°) لا يَرى طرْفٌ لها طَرَفَا (٦) توجوا هاماته شُرَفَا (٧)

طيرُ شاذَرْوانِها هَتفَا(^) هفٌ من شوق إليه هَفَا

(١) في الأصل وب وس «القيصراني» وهو تحريف صوابه ما أثبته. ولم أهتد إلى الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر.

(٢) روضة أنف: وفيرة الكلاً لم ترع.

للبيت ». وهتف الطائر: غرد.

- (٣) في ب « . . في البيت . . \* » .
- (٤) سقطت هذه العبارة من الأصل و س فأتبتها من ب.
- (٥) في ب و س «دار بهو.. \*». البهو: البيت المقدم أمام البيوت وكان يعدّ لنزول الأضياف. التحبير: التحسين. وقوله: «وصفا تحبيره» معطوف على الهاء في: «به»، والمعنى: من ألمَّ بهذا البهو وبتحبيره الصافى فلابد أن يحمله ذلك على أن يصفه.
- (٦) في س « . . في الحق . . \* » . منطقة بكسر الميم -: ما يشد على الوسط من اللباس . طرف (الأولى) : طرف العين . طرف (الأخيرة) : أي جانب الشيء .
- (٧) في الأصل «أطال إِشراقاً..» وهو تصحيف لا معنى له. في ب « \* . . . هنفا » وهو تحريف. الشُّرَف: الشُّرَف: الشُرفات، جمع شُرفة: وهي ما علا وأشرف من القصر.
- ( ٨ ) سقط هذا البيت من ب. وفي الأصل و ب « شادروانها » وهو تصحيف ظاهر. والأنابيب: أراد به الجدار الذي يحيط بحديقة والأنابيب: أراد بها القصب والأغصان، تميس: تهتز. والشاذروان: أراد به الجدار الذي يحيط بحديقة القصر خارجاً عن أساس البناء، وفي المصباح المنير: «الشاذروان: الذي يسمى أيضاً تأزيراً، لانه كالإزار

- ٤ . ٣ -

وقالَ آخر(١): [المتقارب]

فديْ تُكَ عَزَّ الصَّديقِ الصَّدوقُ / وبي رَغْبَةٌ فيكَ إِمَّا وَفَيْتَ فأرْعَى ذمامكَ ما دُمتُ حيّاً

وقالَ آخرُ (٥): [البسيط]

تنازعَ النَّاسُ في الصُّوفيِّ واختلفوا ولسْتُ أَنْحَلُ هذا الاسمَ غيرَ فتَى

فيه وظَنُّوهُ مُشْتَقًا من الصُّوفِ(٦) صافى فصُوفي حتى لُقِّب الصُّوفِي (٧)

وقَلَّ الصَّديقُ الوفيُّ الحفيُّ (٢)

فلا أستحيلُ ولا أنتفي (٤)

فهل راغبٌ أنتَ في أن تَفي (٣)١٠٠/ب

وقالَ الحريريُّ( ^ ): فَزَجَرَنِي بإِيماضِ طَرْفِهِ، واستوقفني بإِيماءِ كَفُّهِ.

<sup>(</sup>١) وردت الأبيات للبستي في ديوانه، ص١٣٢-١٣٣٠. وقد جاءت هذه الأبيات وتاليتها في ب إلى نهاية هذا الباب، سابقة على ترتيب الأصل.

<sup>(</sup> ٢ ) في الديوان: « \* وقلُّ الصفي الحفي الوفي ».

<sup>(</sup>٣) في الديوان: «ولى رغبة. . \* ».

<sup>(</sup>٤) في ب والديوان وأرعى ... ولا أستحيل..».

<sup>(</sup>٥) ورد البيتان للبستي في ديوانه، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) رواية الديوان: « \*قدماً..».

الصوفي: منسوب إلى المتصوفة.

<sup>(</sup>٧) رواية الديوان: « . . أمنح . . \* » .

<sup>(</sup> ٨ ) وردت العبارة في المقامة الشعرية، ص١٧٧ من شرح مقاماته.